

تأليف الخواجة نَصِير الدين الطُوسي

دارالأضواء سدار ، سند

جسمنيع الحقوق بحفوظت الطبعة الثانية 1440 م

دارالأضواء

الغنبيره . مشكار كاعبُدالله المكاكا ـ بنكاية الرّدسَة صَ مِن بِ ١٥/١٠ ـ برقياً النبكيره - حسنكر

# بسم الله الرحمن الرحيم كلمة الناشر

كتاب «تلخيس الحصل » من تراثنا الثمين الذي كلّما تطاولت الأيام كلّما ازداد قبمةً وتقديراً، وهو كإخوته من الكتب التي رعفت بها يراعه المفكّر الجلبل الخواجه نصبر الدين الطوسي، فأناقت على ما سواها في الإحاطة والشمول، وحفّقت أمل الامل في كل علم وفن طرقه ذلك الفلم الجبّار الذي أغنى الفحر وغذّى العقل وجعل المكتبة الإسلامية مزدهرة بشتّى البحوث الفريدة التي امتازت بالدقة والعمق، وبالعلم الزاخر والعقل النير المبتدع.

وهو كتاب يكشف القناع عمّا استبهم في بابه من علم أصول الدين وقواعد الفلسمة العلبا التي تتناول الكلام في ما وراء الطبيعة، ممّا اشتمل على أحكام الأصول والقواعد بأسلوب يكاد يكون جديداً حتى أيامنا هذه، ويسهّل القصد لملوغ الغاية من هذا العلم الذي هو أساس العلوم الدينية والرأي العقائدي الذي بدونه لا يكون العارف عارفاً ولا العالم عالماً ولا حامل العقيدة مؤمناً، بل مقلّداً أو بانباً على غير أساس كمن يستنسب ويحكم بالقياس.

وقد رأت دارنا نشره تعمياً لغائدته وتبسيراً للحصول عليه ككنز دفين يحتوي المقدّمات التمهدية والقواعد الاستدلالية الأساسية بأوضح بيان وأصدق برهان، علّها تكون قد قدّمت خدمة للمكتبة الإسلامية خاصة ، وللمكتبة العربية في مختلف الأوطان وسائر الجامعات العالمية عامة ، والله تعالى هو الموفّق لما فيه الحير..

# فهرست تلخيص المحصّل

| صفحه | M co                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
|      | عنوان                                                                 |
| 1    | مقدمه تلخيص المحصل                                                    |
| ٣    |                                                                       |
|      | مقدمة المحصل                                                          |
|      | الركن الاول                                                           |
| s    | في المقدمات و هي ثلاث                                                 |
| ٦    | المقدمة الاولى في العلوم الاولية                                      |
| 7    | القول في التصورات                                                     |
| 17   | القول في التصديقات                                                    |
| 17   | انظار الفرق الاربعة في التصديقات                                      |
| 11   | الفرقة الاولى المعترفون بالحسيتات و البديهيات                         |
| 17   | الفرقة الثانية القادحون في الحسيات                                    |
| **   | الفرقة الثالثة المعترفون بالحسيات والقادحون فىالبديهيات و لهم خمس حجج |
| **   | الحجة الاولى لمنكرى البديهيات                                         |
| 44   | الحجة الثانية لمنكرى البديهيات                                        |
| 24   | الحجة الثالثة لمنكرى البديهيات                                        |
| 43   | الحجة الرابعة لمنكرى البديهيات                                        |
| ٤٤   | الحجة الخامسة لمنكري البديهيات                                        |
| 10   | الفرقة الرابعة المسوفسطائية                                           |

| صفحه | عنوان                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------|
| ٤٨   | المقدمة الثانية في احكام النظر                              |
| ٤٨   | مسألة : النظر و الفكر                                       |
| ٤٩.  | مسألة : الفكر المفيد للعلم موجود                            |
| ٥١   | مسألة : لاحاجة ف معرفةالله الى المعلم ؟                     |
| ۳٥   | مسألة : الناظر يجب ان لايكون عالما بالمطلوب                 |
| οį   | مسألة : وجوب النظر                                          |
| ٥A   | مسألة : وجوب النظر سمعي                                     |
| 09   | مسألة : اول الواجبات المعرفة اوالنظر اوالقصد                |
| ٦.   | مسألة : حصول العلم بالعادة ام بالتولد ؟                     |
| 77   | مسألة : النظر الفاسد يولد الجهل و يستلزمه ام لا ؟           |
| 77   | مسألة : الفكر الصحيح والفكر الفاسد                          |
| 74   | مسألة : حضور المقدمتين يكني لحصول النتيجة                   |
| 71   | مسألة : العلم بوجود دلالة الدليل عين العلم بالمدلول ام لا ؟ |
| 77   | المقدمة الثالثة فى الدليل و اقسامه                          |
| 77   | مسألة : الدليل و الامارة اما عقلي او سمعي او مركب           |
| ٦٧   | مسألة : الدلبل اللفظي لايفيداليقين الا بامور عشرة           |
| ٧٧   | مسألة : النقليات مستندة الى صدق الرسول (ص)                  |
| ٦٨   | مسألة : الاستدلال قياس و استقراء و تمثيل                    |
|      | الركن الثاني                                                |
| ٧٣   | في تقسيم المعلومات وهي ثلاث مسائل                           |
| ٧٤   | المسألة الاولى في احكام الموجود                             |

| صفحا       | عنوان                                             |
|------------|---------------------------------------------------|
| ٧٦         |                                                   |
| ۸۱         | المسألة الثانية في المعدوم                        |
| ٨٥         | تفصيل قول الفلاسفة و المعتزلة في المعدومات        |
| 11         | المسألة الثالثة في الحال                          |
| 14         | التفريع علىالقول بالحال                           |
|            | تقسيم الموجودات الى الواجب والممكن                |
| 44         | خواص الواجب لذاته وهي عشرة                        |
| 11         | مسألة : الواحد لايكون واجبا لذاته ولغيره معا      |
| 44         | مسألة : الواجب لذاته لايتركب عن غيره              |
| 17         | مسألة : الواجب لذاته لايتركب عنه غيره             |
| <b>1</b> Y | مسألة : وجود الواجب لايكون زائدا على ماهيته       |
| 4.4        | مسألة : وجوب الواجب لايكون زائداً عليه            |
| 44         | مسألة : الوجوب بالذات لايكون مشتركاً بين اثنين    |
| 1 • 1      | مسألة : الواجب لذاته و لغيره مشترك لفظى           |
| 1 • Y      | مسألة : الواجب لذاته واجب من جميع جهاته           |
| 1.4        | مسألة : الواجب لذاته لايصح عليه العدم             |
| ۳۰۱        | مسألة : الواجب لذاته له صفات لازمة لذاته          |
| ١٠٤        | خواص الممكن لذاته وهي                             |
| \ • £      | مسألة : الممكن مالايلزم من وجوده و عدمه محال      |
| 111        | مسألة : الممكن لايوجد ولايعدم الا بسبب منفصل      |
| 111        | معار ضات اربع على بداهة لزوم المرجح               |
| 112        | الجواب عن المعار ضات الاربع على بداهة لزوم المرجح |
| 114        | سألة: الممكن لايكون احد طرفيه اولى من الآخر       |

#### تلخيص المحميل

| صفحه | عنوان                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 111  | مسألة : رجحان الممكن مسبوق بوجوب و ملحوق بوجوب               |
| 14.  | مسألة : علة الحاجة الى المؤثر الامكان لاالحدوث               |
| iYi  | مسألة : الممكن حال بقائه لايستغنى عن المؤثر                  |
|      | تقسيم الموجودات على رأى المتكلمين                            |
| 144  | الموجود اما قديم و اما محدث                                  |
| 371  | خواص القديم و الحدث                                          |
| 140  | مسألة : القديم يستحيل استناده الى الفاعل                     |
| 140  | مسألة : القدماء عند اهل السنة والقدماء الخمسة عندالحر نانيين |
| 177  | مسألة : زعم ابن سعيد ان القدم صفة والكرامية ان الحدوث صفة    |
| 177  | مسألة : كل محدث مسبوق بمادة و مدة على زعم الفلاسفة           |
| ۸۲۸  | مسألة: العدم لايصع على القديم                                |
| 144  | تقسيم الممكنات على رأى الحكماء. الجواهر و الاعراض            |
| 127  | تقسيم الحدثات على رأى المتكلمين                              |
| 184  | المتحيز هوالجسم والجوهر الفردو غير المتحيز هوالعرض           |
| 124  | الاعراض في غير الحي الاكوان و المحسوسات بالحواس              |
| 180  | مسألة : البرودة و الحرارة                                    |
| 150  | مسألة : الرطوبة واليبوسة                                     |
| 120  | مسألة : الثقل و المخفة                                       |
| 120  | مسألة : اللين و الصلابة                                      |
| 120  | مسألة : الملاسة و المخشونة                                   |
| 187  | مسألة : المحسوسات تبتى بعد مفارقة محالها                     |
| ١٤٧  | مسألة : حصول الجوهر في الحيز هل هو معلل                      |

## فهرس المطالب

| صفحه | عنوان                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 188  | مسألة : الحركة و السكون                                   |
| 10.  | مسألة : الاجتماع و الافتراق                               |
| 101  | مسألة : المحوى حال استقراره في الحاوى المتحرك متحرك       |
| 101  | مسألة : الاكوان بأسرها منضادة                             |
| 107  | مسألة: الاءراض التي لايتصف بها غير الحي اجناس             |
| 104  | الاول الحياة                                              |
| 104  | مسألة : هل الموت صفة وجودية                               |
| 108  | مسألة : البنية ليست شرطاً لوجود الحياة                    |
| 108  | الثاني الاعتقادات                                         |
| 100  | مسألة : اختلفوا في حد العلم                               |
| 100  | مسألة : العلم سلبي او انطباع الصورة او الاضافة و التعلق   |
| 101  | مسألة : العلم الواحد هل يكون علماً بمعلومين               |
| 109  | مسألة : المعلوم معلوم من وجه و مجهول من وجه               |
| 17.  | مسألة : العلوم المتعلقة بالمعلومات المتغايرة مختلفة       |
| 17.  | مسألة : العلوم كلها ضروريّة                               |
| 173  | مسألة: اعتقاد الضدين بمنع اجتماعها                        |
| 171  | مسألة : المعدوم غير معلوم                                 |
| 77   | مسألة : العقل المناط للتكليف هوالعلم بالوجوب و الاستحالة  |
| 74   | الثالث القدرة                                             |
| 70   | مسألة : القدرة مع الفعل ام لا                             |
| ٦٧ ٠ | مسألة : القدرة لاتصلح للضدين خلافاً للمعتزلة              |
| ١٦٧  | مسألة : العجز صفة وجودية عند الاصحاب وهو مشكل لعدم الدليل |

| مفحه | عنوان                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۱٦٨  | الرابع الارادة و الكراهة                                                |
| ۱٦٨  | مسألة : ارادة الشيء يلزمهاكراهة ضده بشرط التفطن للضد                    |
|      | مسألة : العزم و المحبة والرضا والرحمة والولاية والتوفيق والبغض والعداوة |
| 179  | والسخط والاختيار و المشية                                               |
| 179  | مسألة : المنافاة بين ارادتى الضدين ذاتية او للصارف                      |
| 14.  | مسألة : الارادات تنتهي الى ارادة ضروريَّة بلاواسطة او مع واسطة          |
| 14.  | الخامس كلام النفس                                                       |
| 14.  | كلام النفس هو الفكر الذي يدور في المخلد                                 |
| 171  | قول ابیهاشم و ابیالحسین فی الکلام                                       |
| 171  | السادس الالم و اللذة                                                    |
| 171  | قول الفلاسفه و ابنزكريا الرازى                                          |
| 177  | تفسير قطبالدين المصرى للألم                                             |
| 177  | السابع الادراكات                                                        |
| ۱۷۳  | مسألة : الابصار خروج الشعاع او الانطباع                                 |
| 148  | · مسألة : الادراك عند حضور الشرايط غير واجب                             |
| 177  | مسألة : يعتبر فى السمع وصول الهواء ام لا                                |
|      | احكام الاعراض                                                           |
| 177  | مسألة : انتقال الاعراض ممتنع                                            |
| ۱۷۸  | مسألة : قيام العرض بالعرض ممتنع                                         |
| ۱۸۰  | مسألة: بقاء العرض ممتنع باتفاق الاشاعرة                                 |
| 141  | مسألة : العرض الواحد لايحل فى محلين                                     |
| ۱۸۳  | النظر في مقومات الأجسام                                                 |
| ١٨٨  | مسألة : زعم ابن سينا ان الجسم مركب من الهيولى والصورة                   |

| 42dip | عنوان                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 119   | مسألة : زعم ضرار والنُّدجاران الجسم مركب من لون و طعم و رائحة |
| 111   | النظر في عوارض الاجسام                                        |
| 189   | مسألة : اختلف اهل العالم في حدوث الاجسام                      |
| 149   | قول المسلمين والنصاري والمهود والمجوس                         |
| 1/14  | قول ارسطو و المتأخرين                                         |
| 19.   | قول قدماء الفلاسفة قبل ارسطو                                  |
| 19.   | قول الذين زعموا ان تلكث المادة جسم                            |
| 197   | قول الذين زعموا ان اصل العالم ليس مجسم                        |
| 197   | الفرقة الاولى الحرنانية                                       |
| 198   | الفرقة الثانية اصحاب فيثاغورس                                 |
| 190   | قول الذين قالوا العالم قديم الصفات محدث الذات                 |
| 190   | دليل المُصنف على أن العالم محدث الذات و الصفات                |
| 197   | ان قيل الدعوى متناقضة لوجهين                                  |
| 199   | الجواب عن ان الدعوى متناقضة                                   |
| 4.0   | بيان الفلاسفة في امتناع حدوث العالم                           |
| 4.0   | الجواب عن امتناع حدوث العالم                                  |
| ۸۰۲   | الصحيح مما قالوه في مسألة الحدوث                              |
| 7.9   | مسألة : الاجسام متماثلة خلافاً للنظام                         |
| 711   | مسألة : الاجسام باقية خلافاً للنظام                           |
| Y11   | مسألة : التداخل محال في الاجسام خلافاً للنظام                 |
| 717   | مسألة : الاجسام يجوز خلوها عن الالوان و                       |
| 714   | مسألة : الاجسام مرثية خلافاً للفلاسفة                         |

| صفحه              | عنوان                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| 418               | مسألة : الخلاء جايز خلافاً لارسطو و اتباعه         |
| <b>Y1</b> Y       | مسألة: الاجسام متناهية خلافاً للهند                |
| 719               | مسألة : العالم ليس ابديا خلافاً للفلاسفة والكرامية |
| 440               | تقسيم الاجسام                                      |
| 440               | الجوهر الفلكية و العنصرية و المركبة                |
| 440               | طبايع الفلكية وحركتها الارادية                     |
| **                | العناصر الارضية و الماثية و الهواثية و النارية     |
| XYX               | المركبات العنصرية                                  |
| 779               | الجواهر الروحانية و الملائكة و الجن و الشياطين     |
| ۲۳.               | القول فى الملائكة و الجن و الشياطين                |
|                   | خاتمة في احكام الموجودات                           |
| 737               | النظر الاول في الوحدة و الكثرة                     |
| 741               | مسألة : كل موجودين متباينان بتعينهما               |
| 744               | مسألة : الغيران اما مثلان او متخالفان              |
| 744               | مسألة : جمع المثلين مستحيل خلافاً للمعتزلة         |
| 377               | مسألة : الغيران و المثلان و الضدان و المختلفان     |
| 740               | النظر الثانى فى العلة و المعلول                    |
| 740               | مسألة : العدم لايعلل و لا يعلل به                  |
| <mark>የ</mark> ም٦ | مسألة : المعلول لايجتمع عليه علتان                 |
| 747               | مسألة : المعلولان يجوز تعليلهها بعلتين             |
| . 744             | مسألة : الواحدة يصدر عنها اكثر من واحد             |

| صفحه        | عنوان                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| ۲۳۸         | مسألة : العلة يتوقف ايجابها على شرط منفصل                      |
| 744         | مسألة : العلة العقلية يجوز ان تكون مركبة                       |
|             | الركن الثالث                                                   |
|             | في الألهيات                                                    |
| 137         | و النظر في الذات و الصفات و الافعال و الاسماء                  |
|             | القسم الأول في الذات                                           |
|             | الاستدلال بحدوث الاجسام و امكانها و بحدوث الاعراض وامكانها على |
| 724         | وجودالله تعالى                                                 |
| 720         | مسألة : مدبر العالم واجب او منتهى الى الوجوب                   |
| 727         | معارضة دليل وجود مدبر العالم بوجوه                             |
| 719         | معارضة دليل وجود الواجب بوجهين آخرين                           |
| Y0.         | الجواب عن معارضة دليل وجود مدبر العالم                         |
| 70 <b>7</b> | مسألة : صانع العالم موجود خلافاً للملاحدة                      |
|             | القسم الثاني في الصفات                                         |
| Y0Y         | الصفات السلبية                                                 |
| Yoy         | مسألة : ماهيةالله تعالى مخالفة للهاهيات                        |
| Y0X         | مسألة : ماهيةالله تعالى غير مركبة                              |
| ΥοΛ         | مسألة: الله تعالى غير متحيز خلافاً للمجسمة                     |
| 44.         | مسألة : الله تعالى لاينحد بغيره                                |
| <b>**</b> * | مسألة : الله تعالى لا يحل في شيء                               |
| <b>77</b>   | مسألة : الله تعالى ليس في شيء من الجهات                        |

| مفحه        | عنوان                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 411         | مسألة : لايجوز قيام الحوادث بذاتالله تعالى خلافاً للكرامية             |
| <b>Y</b> 77 | مسألة : استحالة الألم و اللذات العقلية علىالله تعالى                   |
| <b>Y</b> 7V | مسألة : الله تعالى غير موصوف بالالوان و الطعوم و الروائح               |
| <b>774</b>  | الصفات الثبوتية                                                        |
| 779         | مسألة : الله تعالى قادر باتفاق الكل خلافاً للفلاسفة                    |
| **          | معارضة على اثبات قدرة صانع العالم بوجوه                                |
| 202         | جواب المعارضة على قدرة مدبر العالم                                     |
| ***         | مسألة: الله تعالى عالم باتفاق العقلاء الا قدماء الفلاسفة               |
| <b>YYY</b>  | معارضات على ان الله تعالى عالم                                         |
| YVA         | جواب المعارضات على انالله تعالى عالم                                   |
| <b>YA1</b>  | مسألة : الله تعالى حي باتفاق العقلاء                                   |
| <b>YA1</b>  | مسألة : الله تعالى مريد باتفاق المسلمين                                |
| YAY         | الاشكال فى اثبات ارادةالله عزوجل                                       |
| <b>YA</b> £ | الجواب عن الاشكال في ارادةالله تعالى                                   |
| YAY         | مسألة : الله تعالى سميع بصير باتفاق المسلمين                           |
| <b>YA1</b>  | مسألة : الله تعالى متكلم باتفاق المسلمين                               |
| 797         | مسألة : الله تعالى باق ببقاء يقوم به ام لا                             |
| 3 PY        | مسألة : الله تعالى عالم بكل المعلومات بقول الاكثر                      |
| <b>79</b> A | مسألة : الله تعالى قادر على كل المقدورات                               |
| 4.4         | مسألة : اتفق اصحابنا على انه تعالى عالم بالعلم قادر بالقدرة حى بالحياة |
| 4.4         | مسألة : البارى تعالى ليس مريداً لذاته                                  |
| 4.1         | مسألة : الله تعالى مريد لا بارادة حادثة                                |

| صفحه        | عنوان                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| *•٧         | مسألة : كلامالله قديم خلافاً للمعتزلة و الكرامية       |
| 4.4         | مسألة : الصفَّة القديمةُ المسهاة بالكلام واحدة         |
| ٣1٠         | مسألة : خيرالله تعالى صدق                              |
| 411         | مسألة : الكلام القديم غير مسموع الآن                   |
| 411         | مسألة : التكوين ازلى و المكون محدث                     |
| 414         | مسألة : لاصفة لله تعالى وراء السبعة او الثمانية        |
| 317         | مسألة : حقيقة ذاتالله تعالى معلومة ام غير معلومة       |
| 717         | مسألة : الله تعالى يصح رؤيته خلافاً لجميع الفرق        |
| ٣٢٢         | مسألة : الا لله واحد                                   |
|             | القسم الثالث في الأفعال                                |
| 440         | مسألة : افعال العباد واقعة بقدرةالله                   |
| ۳۲۷         | احتجاج القائلين بتأثير العبد في افعاله                 |
| ۳۳۲         | لاجبر و لاتفویض ولکن امر بین امرین                     |
| 448         | مسألة : الله تعالى مريد لجميع الكاثنات خلافا للمعتزلة  |
| 440         | مسألة : التولد و المباشرة و العادة الجارية             |
| ٣٣٦         | مسألة : في تفصيل قول الفلاسفة في تربيب الممكنات        |
| <b>የ</b> ሞለ | مسألة : في شرح قولهم في القضاء والقدر                  |
| 444         | مسألة : الحسن والقبح عقليان او شرعيان                  |
| 781         | مسألة : لايجب على الله شيء خلافاً للمعتزلة والبغداديين |
| 454         | مسألة : لايجوز ان يفعلالله تعالى شيئاً لغرض            |
| 450         | مسألة : علة حسن التكليف التعريض اوالتفضل               |

| صفحه        | عنوان                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 451         | القسم الرابع الكلام في الاسماء                                 |
|             | الركن الرابع                                                   |
|             | في السمعيات وهو مرتب على اقسام                                 |
| 40.         | القسم الاول في النبوات                                         |
| 40.         | مسألة : المعجز خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة       |
| 40.         | مسألة : محمد رسول الله خلافاً لاهل الذمة والدهرية              |
| 4.1.        | الجواب عن الشبهات في ادلة نبوة محمد                            |
| 411         | ذكر فوائد بعثة الرسول على التفصيل                              |
| 411         | فائدة بعثة الرسل فى مالايستقل العقل بادراكه امور               |
| 478         | الجواب عن شبهات اليهود                                         |
| 411         | طريقة الحكماء في اثبات النبوة                                  |
| ሊፖፕ         | مسألة : في عصمة الانبياء عليهمالسلام                           |
| <b>ተ</b> ላተ | مسألة : الكرامات جائزة خلافاً للمعتزلة و ابى اسحاق من الاشعرية |
| 475         | مسألة : الانبياء افضل من الملائكة ام لا                        |
| 475         | الفلاسفة احتجوا على ان الملكث افضل بوجوه                       |
|             | القسم الثاني في المعاد                                         |
| ***         | مسألة : اقوال اهل العالم في المعاد                             |
| ۲۷۸         | مسألة : حقيقة النفس عند الفلاسفة و المتكلمين و الاطباء         |
| <b>የ</b> ለየ | مسألة : النفوس البشرية متحدة بالنوع ام مختلفة                  |
| <b>"</b> ለ" | مسألة : النفوس البشرية حادثة ام قديمة                          |
| 344         | مسألة : التناسخ باطل عند القائلين بمحدوث النفس                 |
| <b>የ</b> ለን | مسألة : اتفقت الفلاسفة على امتناع عدم الارواح                  |

| مشحه        | عنوان                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| ٣٨٨         | مسألة : النفس الناطقة مدركة للجزئيات                   |
| <b>444</b>  | مسألة : سعادة النفوس النقية بعد الموت                  |
| 44.         | مشألة : شقاوة النفوس الردية بعد الموت                  |
| 44.         | مسألة : اعادة المعدوم جائزة خلافاً للفلاسفة            |
| <b>44</b> 4 | مسألة : المعادجمع الأجزاء بعد تفرقها باجماع المسامين   |
| 440         | مسألة : المعاد يتم مع القول باعادة المعدوم             |
| 441         | مسألة: الله تعالى يعدم الاجزاء ثم يعيدها               |
| 444         | مسألة : مواعيد القيامة في السمعيات ممكنة               |
| 444         | مسألة : وعيد اصحاب الكبائر منقطع خلافا للمعتزله        |
| ٤٠٠         | مسألة : وعيد المعاند دائم و القاصر معذور               |
|             | القسم الثالث في الاسماء و الاحكام                      |
| 1.3         | مسألة : الايمان هو تصديق الرسول ام غيره                |
| ٤٠٣         | تنبيه: صاحب الكبيرة مؤمن أم مشرك ام منافق ام كافر      |
| ٤٠٤         | مسألة : الايمان قابل للزيادة و النقصان ام لا           |
| 1.0         | مسألة : هل يجوز ان يقال : انا مؤمن انشاءالله           |
| 2.0         | مسألة : تعريف الكفر و خطر تكفير المسلمين               |
|             | القسم الرابع في الامامة                                |
| ٤٠٦         | مسألة : اقوال الفرق في وجوب الامامة علىالله اوالخلق    |
| £ • A       | مسألة : الشيعة الامامية و الكيسانية و الزيدية و الغلاة |
| ٤١٣         | مسألة : في شرح فرق الكيسانية                           |
| £14         | مسألة : في شرح فوق الزيدية                             |
| ٤١٨         | مسألة: في الاشارة الى عمدة مذهب الامامية               |

# فهرس رسائل نصير الدين طوسي ١-رسالة الامامة

| 373 | الفصل الاول الامامة مرتبة على الاقرار بالتوحيد والعدل والنبوة           |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 240 | الفصل الثانى الكلام فى الامامة مبنى على خمس مسائل : ما وهل ولم وكيف ومن |  |  |  |
| 273 | المسألة الاولى ما الامام؟                                               |  |  |  |
| ٤٧٦ | المسألة الثانية هل الامام؟                                              |  |  |  |
| 773 | المسلكث الاول نصب الامام لطف فى التكاليف الواجبة                        |  |  |  |
| 473 | المسلكث الثانى اختيار نصب الامام بيدالله العالم بمصالح الناس            |  |  |  |
| 244 | المسألة الثالثة لم الامام؟                                              |  |  |  |
| £44 | المسألة الرابعة كيف الأمام ؟                                            |  |  |  |
| ٤٣١ | المسألة الخامسة من الامام؟                                              |  |  |  |
| 277 | القصل الثالث غيبة الامام الثانى عشر                                     |  |  |  |
|     | ٧- قواعد العقايد                                                        |  |  |  |
| ٤٣٧ | مقدمة قواعد العقايد                                                     |  |  |  |
| ٤٣٧ | اصل ۱ : الموجود و المعدوم و الثابت و المنفى و الحال                     |  |  |  |
| ٤٣٧ | اصل ۲ : الواجب و الممكن و الممتنع                                       |  |  |  |
| ٤٣٨ | اصل ٣ : الذات و الصفة                                                   |  |  |  |
| ٤٣٨ | اصل ٤ : القديم و المحدث و اقسام التقدم                                  |  |  |  |
| ٤٣٨ | اصل ٥ : الممكن اما قائم بذاته و هو الجوهر و غيره العرض                  |  |  |  |
| 244 | اصل ٦ : الموجودات اماً متماثلة واما متضادة واما متخالفة                 |  |  |  |

# فهرس المطالب

| صفحه         | عنوان                                             |
|--------------|---------------------------------------------------|
| <b>£ £</b> • | اصل ۷ : الدور و التسلسل باطلان                    |
| 111          | الباب الاول في اثبات موجد العالم                  |
| 111          | لهم في اثبات حدوث الاجسام طرق ثلاثة               |
| 133          | الباب الثانى صفات الله ثبوتية و سابية             |
| ·            | الصفات الثبوتية                                   |
| 111          | فنها انه تعالى قادر                               |
| ११७          | و منها انه تعالى عالم                             |
| <b>£ £ Y</b> | و منها انه تعالى سميع بصير                        |
| ££Y          | وكذلك يطلق عليه انه متكلتم                        |
| £ £ Y        | و منها انه تعالى واحد                             |
|              | الصفات السلبية                                    |
| £0·          | فمنها انه تعالى لايكون فيه تركيب                  |
| ٤٥٠          | ومنها انه تعالى لايكون فىحيز اوجهة اومحل          |
| 201          | ومنها لايكون فاعايته زائدة على ذاته               |
| ٤0٠          | و منها لایکون قابلاً للاعراض والصور او تأثیر غیره |
| ٤0٠          | و منها لایجوز ان یکون فیه الم او لذة              |
| ٤0٠          | و منها لایجوز ان یکون فیه اتحاد مع غیره           |
| १०१          | الباب الثالث في ما ينسب اليه تعالى من الافعال     |
| 204          | فصل : الحسن و القبح العقليان و الشرعيان           |
| \$0\$        | فصل : صدور الممكنات عن البارى تعالى شأنه          |
| 800          | الباب الرابع فى النبوة و الامامة و غيرها          |
| ٤٥٥          | القسيم الاول في النبوة و مايتعلق بها              |

| مضعف        | عنوان                                                |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 207         | فصل : محمد رسول الله صلى الله عليه و آله             |
| १०५         | فصل : طريق الحكماء في اثبات النبوة                   |
| ٤٥٧         | النسخ وهو تغيير الاحكام الشرعية من الله جائز         |
| ٤٥٧         | القسم الثاني في الامامة و ما يتبعها                  |
| ٤٦٣         | البابالخامس في الوعد و الوعيد وما يتبعها             |
| 274         | المسألة الاولى في اعادة المعدوم                      |
| 272         | المسألة الثانية في حقيقة الانسان                     |
| <b>£7</b> £ | المسألة الثالثة في المعاد                            |
| १२०         | المسألة الرابعة فى الثواب و العقاب                   |
| ٤٦٦         | المسألة الخامسة فى مايحصل بهالثواب والعقاب           |
| ٤٦٧         | المسألة السادسة في تمام القول في الوعد و الوعيد      |
| ٤٧١         | ٣- اقل مايجب الاعتقاد به                             |
| ٤٧٣         | ٤_ المقنعة في اول الواجبات                           |
| ٤Y          | ٥_ اثبات المبدأ الواحد الاول                         |
| ٤٧٧         | ٦٠ افعال العباد بين الجبر والتفويض                   |
| 244         | ٧_ اثبات العقل المفارق                               |
| £AY         | ٨ـ ربط الحادث بالقديم                                |
| ٤٨٥         | ٩ بقاء النفس بعد بوار البدن                          |
| 113         | ۱۰ ــ شرح رسالة ابنسينا                              |
| 197         | ١١ ــ النفوس الارضية                                 |
| ١٠٥         | ١٢- الرسالة النصيرية                                 |
| 9.4         | ١٣_ تعليقة على رسالة ابن ميمون في الرّدّ على جالينوس |

## فهرس المطالب

| مخفحه | عنوان                                    |
|-------|------------------------------------------|
| 0 • 9 | ١٤_ رسالة في العلل و المعلولات           |
| ٥١٦   | سي ٦. صدور الكثرة عن الواحد              |
| 017   | ١٦ــ العلل و المعلولات المترتبة          |
| ۰۱۷   | ١٧_ فوائد ثمانية                         |
| ٥١٨   | ۱۸_ الطبيعة                              |
| 019   | ١٩- برهان في اثبات الواجب                |
| ۰۲۰   | ۲۰ــ ثناء الموجودات                      |
| ۰۲۰   | ۲۱ ـ فعل الحق و امره                     |
| ۰۲۰   | ٢٢ــ تفسير سورة العصر                    |
| 071   | ٢٣ــ الكمال الاول والثانى                |
| 071   | ٢٤ــ العقل ليس بجسم ولاجوهر ولاعرض       |
| 077   | ٧٥ــ المفهوم من الادراك يعم التعقل وغيره |
| 370   | سبه ٢٦- النفس لاتفسد بفساد البدن         |
| 975   | ُ ٤٧٠ـ النفس تصير عالماً عقلياً          |
| 0 7 0 | ٢٨ـ تعارف الارواح بعد المفارقة           |
| 070   | 29- العصمة                               |
| 077   | ٣٠_ اقسام الحكمة                         |
|       | فهارس عامة                               |
| ۹۲۹   | فهرست اعلام                              |
| 946   | فهرست فرق و طوایف                        |
| 039   | فهرست كتب                                |
| ٥٤٠   | فهرست اماكن                              |

#### مقدمـة

يُعَدُّ الفيلسوفُ، والمتكلم، والرياضي، والمنجم، أبو جعفر محمد بن محمد ابن الحسن الطوسي، الملقب بنصير الدين، والمشهور بالخواجه نصير الطوسي المولود سنة ١٢٠٨هـ = ١٢٠٤/١٢٧٩م والمتوفى سنة ١٧٦هـ = ١٢٧٤/١٢٧٩م) من أكبر الشخصيات العلمية والدينية والسياسية في الإسلام، وأُحدَ المفاخر الكبرى في عالم التشيع خاصة. ان نبوغه الفكري، وسعة إطلاعه، وآثاره العديدة في العلوم المختلفة، وما كان له من تأثير في العلماء بعده، كل ذلك جعل له قدياً من الشهرة التي طبقت آفاق العالم، ما جعل العلماء يذكرونه بأوصاف وألقاب مختلفة، مثل «أستاذ البشر» و«خاتم المحققين»...

والمؤسف ان آثار هذا الحكم المتعدد الطاقات والفنون، لم تَحْظَ في العصور الحديثة بالاهتام الذي يجب لها، ولم تصل كتبه ورسائله المهمة إلى أيدي الفضلاء وأهل العلم، لذا لم تَعمَّ شهرته إلى المدى الذي يناسب شأنه، ولا بد يوما من أن تسود أفكاره العلمية لا المراكز العلمية الإسلامية وحدها، بل وأن يتعرف العالم كله إلى مآتيه العلمية والفلسفية والاخلاقية . لقد أدركتُ منذ زمن بعيد أهمية آثار هذا العالم واهمية أفكاره،

وإنني خلال السنوات العشرين الماضية التي كنت فيها منصباً على دراسة شرحه للإشارات وللتجريد، وعلى النظر والنقاش والبحث فيها، جمعت آثاره من المكتبات المختلفة، وعمدت إلى نَسْخها وتصحيحها ومقابلة نُسخها، إلا أن طبعها لم يكن ليتيسر للأسف - وإذا عَظُم المطلوب قل المساعد - إلى أن وُفّتت سنة ١٣٤٥ ش = ١٩٦٦م بنشر رسالته الوجيزة في شرح مسألة العلم في مدينة «مشهد»، علما أن هذه الرسالة لم تكن أكثر من قطرة من ذلك البحر الواسع بلا ساحل.

ولكن الصعاب لم تُثني عن هذا الهدف المقدس، أعني تعريف آثار الخواجة ونشرها؛ وبما أن الله سبحانه «إذا أراد أمراً هيأ أسبابه » فقد اتفق أن حدّث الأستاذ الدكتور مهدي محقق بالموضوع، فلما اطلّع على الجهود التي بذلتها خلال سنوات عدة، شجعني على متابعة العمل، استجابة لطبعه في حب إحياء كتب التراث، ووعدني بطبع آثار الخواجه الطوسي ونشرها تدريجاً في «سلسلة دانش إيراني» (سلسلة العلوم الإيرانية) التي تنتشر بناء على عقد تعاون بين جامعة طهران ومؤسسة الدراسات الإسلامية التابعة لجامعة «ماك كيل » الكندية، وعلى هذا الأساس طبعت سنة ١٣٥٣ ش = ١٩٧٤م في هذه السلسلة رسائل «تعديل الميار في نقد تنزيل الأفكار » و«أجوبة مسائل الاسترابادي » و«مطارحات منطقية بين الكاتبي والطوسي » في مجموعة المنطق ومباحث الألفاظ. وها أنا أقدم اليوم لأهل العلم وذوي الفضل هذا الكتاب المعروف باسم «نقد المحصل »، اليوم لأهل العلم وذوي الفضل هذا الكتاب المعروف باسم «نقد المحصل »، وهو من أهم آثاره في علم الكلام، مُرفَقاً في ختامه بثلاثين أثراً آخر من يراعته بين رسائل وفوائد كلامية؛ وأملي أن أوفق قريباً بطبع كتبه التالية المحققة والجاهزة كلها للطبع:

 ١ - رسائل الخواجه الطوسي الفارسية في الفلسفة والأخلاق والعلوم الرياضية والكلامية والأدبية.

- ٢ مفاوضات الخواجه الطوسي، ومكاتباته مع تلاميذه ومع العلماء
   المعاصرين له.
- ٣ تجريد المنطق وتجريد الاعتقاد للطوسي، ومعها نقده لشروح التجريد ولحواشيه.
- على الطوسي الكتاب ابن سينا «الإشارات والتنبيهات» على أساس أقدم مخطوطة منه.
- ٥ كتاب «مصارع المصارع »، وهو نقد كتبة الخواجه نصير الطوسي لله خذ والردود التي ذكرها محمد الشهرستاني (صاحب كتاب الملل والنحل) في كتابه «مصارعة الفلاسفة » على ابن سينا في المسائل الفلسفية.
- ٦ كُتُبِيَّة (بيبلوكرافيا) الخواجه الطوسي، وهي تشتمل على تعريف
   آثاره المطبوعة والمخطوطة والكتب والمقالات التي كُتِبت عنه وحوله، منذ
   أمد بعيد حتى الآن.
- ٧ سيرة الطوسي وتحليل أفكاره، مع مراجعة آثاره الموجودة، ودراسات المحققين والعلماء عنه، وهو موضوعٌ لفائدة أهل العلم، وبخاصة الطلبة المحققين، وطلاب الجامعات.
- ٨ قاموس مصطلحات الخواجه الطوسي العلمية والفلسفية والمنطقية والكلامية والأدبية.

#### \* \* \*

إن الكتاب الحاضر هو – كها يُستفاد من اسمه – تلخيص وتحليل انقادي لكتاب «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، من العلماء والحكماء والمتكلمين » الذي وضعه فخر الدين محمد بن عمر الرازي، المُتَوفَّى سنة ١٠٦هـ = ١٢١٠/١٢٠٩م والمعروف بلقب الإمام الفخر الرازي.

ولقد حظي هذا الكتاب باهتام علماء من أمثال قطب الدين المصري

تلميذ الفخر الرازي، ونجم الدين دبيران الكاتبي القزويني، وابن كمونة البغدادي، وابن خلدون التونسي (مؤلف التاريخ ومقدمته)، وعصام الاسفرايني، وأبي حامد الشبلي، والخواجه نصير الدين الطوسي، وكتبوا له شروحاً وحواشي ومنتخبات ونقداً وملخصات.

\* \* \*

يشكو الخواجه الطوسي في مقدمة كتاب «تلخيص المحصل» من انحطاط العلم في زمانه، ويقول إن الحال قد ساء لدرجة أن الكتب الموضوعة في أصول علم الكلام، والتي كانت تتضمن في ثناياها القواعد الحقيقية، لم يبق منها في عصره أثر ولا خبر، ما عدا كتاب «المحصل» الذي هو اسم بلا مسمى، والذي يُشبه طلابه العطشى الذين يركضون مؤملين الماء، ثم يواجهون بالسراب. ويقول أيضاً في المقدمة ان جاعة من الأفاضل عمدوا إلى شرح هذا الكتاب وتوضيح غوامضه، وجاعة أخرى ردوا على قواعده وجر حوها، ولكن اكثرهم حادوا عن طريق الانصاف، ولم تسلم أحكامهم من الهوى والتجني. وقد أراد الخواجه في هذا «التلخيص...» ان يزيح ستار الصعوبة عن غوامض الكتاب، وان يوضح ما في شبهاته من وهن وأخطاء.

إذاً يمكن بما تقدم أن نستنتج ان الطوسي الما اختار لتحليل الموضوعات الكلامية كتاباً كان يحظى باهتام علماء عصره، وكان الكتاب الوحيد الموجود بين أيدي المعلمين والمتعلمين، وانه بتحليله الانتقادي قد سهل مصاعب هذا الكتاب، كما انه اخضع الموضوعات الكلامية المهمة فيه لحك النقد والبحث العقلي والفلسفي.

طهران، مهر ۱۳۵۹ ش = تشرين الأول، أوكتوبر ۱۹۸۰

عبدالله نوراني

#### مخطوطات « تلخيص الجصل »

1- استندنا في طبعتنا هذه على مخطوطة المكتبة المركزية في جامعة طهران ذات الرقم ١١٥٠ وهذه المخطوطة مكتوبة بالخط النسخي القديم، مع عناوين وعلامات بالأحمر . وتُرى في صفحة العنوان اختام وخطوط، جاء في حواشيها عبارات من قبيل «بلغت المقابلة ولله الحمد » وه قوبل ولله الحمد »، وقد دُوِّنَتُ هذه الشهادة باجراء المقابلة في كثير من المواضع في ختام كل كراسة من ثماني صفحات. والمخطوطة تتضمن ٢٠٦ ورقات، وورقها سمرقندي أصفر قَرضها السوس، وغلافها من جلد الماعز البسيط المقوَّى . أطوالها ١٣ في ٢٣ سنتيمتراً ، ومساحة الكتابة فيها ٥٨٥ في ١٨ سنتيمتراً وعدد سطورها ٢١ سطراً وختام الموجود منها عبارة «وتصديق الرسول» الواقعة في السطر السابع من الصفحة ٤٠٤ من طبعتنا هذه .

٢ - وقد أكملنا الكتاب، بنقل القسم الأخير الناقص، من النسخة الاخرى في المكتبة المركزية في جامعة طهران ذات الرقم ٧٠٣٧، المكتوبة سنة ١١٠١ بالخط النسخي بيد محمد مؤمن بن محمد أمين الحسيني، وعنوانها بالأحمر، متضمنة ١٣٩ ورقة بقياس ١٩×١٩ سنتيمتراً في كل منها ١٥ سطراً (١٢×١٧ سنتي)، وهي ذات ورق أصفهاني وغلاف من جلد الماعز ترياقي اللون مقوى ربعي (فهرست جامعة طهران ج٦ ص٢١٦٧). ونقلنا أيضاً من هذه النسخة بعض الكلمات الساقطة من النسخة الأولى، الأساسية المعتمدة، بسبب مشابهتها لكلمات أخرى، ولتوضيح عناوين في بدايات الفصول، وقد وضعنا ما نقلناه من هذه بين حاصرتين.

٣ - مخطوطة قديمة موجودة في خزانة أمير المؤمنين عليه السلام في النجف، تاريخها ٦٧٣، أي بعد وفاة المؤلف بسنة واحدة، وهي بخط محمد ابن سنقر. ان هذه النسخة التي قوبلت عدة مرات، مفقودة منها بدايتها، وقد جاء في ختامها: «انني قابلتها - بمقدار الإستطاعة والجهد - على نسخة اخرى قُرئت على المؤلف، بمشاركة الإمام العالم الفقيه، لسان الحكاء والمتكلمين، شرف الدين محمد بن القزويني أيضاً » (فهرست مخطوطات خزانة الروضة الحيدرية في النجف الأشرف، وضعه السيد أحمد الحسيني، خزانة الروضة ملينا الاستفادة من هذه المخطوطة.

2 - مخطوطة أخرى كُتب قسم منها بخط العلامة الحلي تلميذ المؤلف، كما كُتب في حاشيتها بضعة أسطر بخط [العالم الفيلسوف] «ميرداماد»؛ وقد سعدت برؤية هذه الخطوطة في دار حجة الإسلام السيد محمد علي روضاتي في أصفهان، وكان ذلك بعد الفراغ من طبع متن الكتاب، لذا لم نستطع في هذه الطبعة ان نستفيد من هذه الخطوطة النفيسة.

طُبع «تلخيص المحصل » مرة سنة ١٣٢٣ هجرية = ١٩٠٥ م في حاشية كتاب «المحصل » لفخر الدين الرازي بصورة كثيرة الغلط وبنواقص واسقاطات، وربما تغييرات وتحريفات متعمَّدة على يد محمد أمين الخانجي وآخرين. والحقيقة ان تلك الطبعة بالذات، بصورتها المشوهة تلك، هي التي كانت دافعنا لإعداد هذه الطبعة، نقلاً عن المخطوطات القديمة.

## مخطوطات الرسائل والفوائد الكلامية

#### ١ - رسالة الإمامة:

مخطوطة مكتبة العتبة الرضوية المقدسة في مدينة «مشهد» ذات الرقم ٥٩٧ وتاريخها ١٠٤٢، والرقم ٥٩٨ - مخطوطة مكتبة المجلس النيابي في طهران، في المجموعة ١٠٦١ - مخطوطة في مجموعة همدان ذات الرقم ١١٨٧/٦٥ طبعة جامعة طهران سنة ١٣٣٥ ش = ١٩٥٦م على يد محمد

تقي دانش پژوه- مخطوطة مكتبة «مسجد سپهسالار في المجموعة ٧٤٣٧-مخطوطة مكتبة ملك الأهلية «كتابخانة على ملك » الموقوفة والملحقة بمكتبة العتبة المقدسة بمشهد ورقمها ٢٦٨١؛ وطبعتنا [في هذا الكتاب] هي على أساس مخطوطة ملك هذه، مع مقابلتها على النسخة المطبوعة الآنفة الذكر.

#### ٢ - قواعد العقايد:

أقدم مخطوطاتها في مكتبة العتبة الرضوية المقدسة في مشهد، وتاريخ تحريرها الاثنين ١٩ محرم من سنة ١٩٨٩هـ [= ٢٥ شباط / فبراير ١٢٨٨م] ورقمها ٢١٧ - في المكتبة نفسها مخطوطتان أخريان منها ورقهها ٢٩٧٩ و٧٤٥٣ و٧٤٥٣ معطوطتان في مكتبة مسجد سپهسالار برقمي ٢٩١٩ و٣٩٣٠ معطوطات مكتبة المجلس النيابي في طهران بأرقام ٢٩٧٢/٣ و٢٩٣٠ و٩٣٠٠٧ و٩٣٠٠٥ و٥١٣٠٧ و٥١٣٠٠ وواعد العقايد في شرح قواعد العقايد في شرح قواعد العقايد العقايد طبعة قواعد العقايد طبعة المحروعة ١١٨٥٥م معظوطة مكتبة كلية الآداب مجامعة طهران في المجموعة ١١٨٥٠م معطوطة المكتبة المركزية في جامعة طهران في المجموعة ١١١٩٠٤٠٠٠

#### ٣ - أقل ما يجب الاعتقاد به:

أقدم مخطوطة من هذه الرسالة ، هي التي كتبها «السيد حيدر الآملي » في المدرسة الغروية ببغداد سنة ٧٦١هـ = ١٣٦٠م. منها مخطوطة في المجموعة رقم ١٠٥٣ في المكتبة المركزية في جامعة طهران – طبعت هذه الرسائل في مجالس المؤمنين للقاضي نور الشوشتري ، وفي الحقائق وقرة العيون لفيض الكاشاني ، وفي «أحوال وآثار طوسي » لمدرس رضوى منسوبة إلى الخواجه نصير الطوسي ، ولكنها في مخطوطة بمكتبة المجلس النيابي وفي الرسالة الواعظية للغزالي منسوبة إلى هذا الأخير .

### ٤ - المقنعة في أول الواجبات:

نعرف منها ثلاث مخطوطات: واحدة في مكتبة جامعة طهران برقم ٢٠٦٤ وهي ناقصة، وثانية في المكتبة الوزيرية في يزد في المجموعة ٩٦٢، وطبعتنا هنا وثالثة في مكتبة مسجد كوهرشاد في مشهد في المجموعة ١٦٥٤؛ وطبعتنا هنا مستندة إلى الأخيرة.

### ٥ - إثبات المبدأ الواحد:

منها في مكتبة المجلس النيابي في طهران مخطوطتان: واحدة في المجموعة ٢٩٣٨ وتاريخها ٦٦٧هـ والثانية رقمها ١٨٣٠ (فهرست المجلس النيابي بطهران ج١٠ ص٣٤٧) ومطبوعة في «أحوال وآثار طوسى » لمدرس رضوي ص

#### ٦ - أفعال العباد:

مخطوطتها في المجموعة رقم ٣٧٤/٦ في مكتبة العتبة الرضوية المقدسة في مشهد ومطبوعة في ص ٥٥٠ من كتاب «أحوال وآثار طوسي » لمدرس رضوي.

#### ٧ - إثبات العقل المفارق:

خطوطات منها: مكتبة العتبة الرضوية المقدسة في المجموعة -711 العدد الخاص من «الحكمة» -711 وملحق العدد -711 من «أخبار خطى » في مكتبة مسجد سپهسالار الرقم -711 مكتبة المجلس النيابي في طهران رقم -711 مطبوعة في كتاب «أحوال وآثار طوسى » صفي طهران رقم -711 مكتبة مسجد مهدوي رقم -711 فهرست مكتبة مسجد سپهسالار ج -711 منفس الإسم).

#### ٨ - ربط الحادث بالقديم:

غطوطة منها في العتبة الرضوية المقدسة في مشهد في المجموعة الملحقة

بالرقم ٥٧١ من أخبار خطى »- في جامعة طهران في الجموعة رقم ٣٧٣-مطبوعة في «أحوال وآثار طوسى » ص ٥٤٢ (فهرست مكتبة جامعة طهران ج٣ ص٢٦٤).

#### ٩ - بقاء النفس بعد بوار البدن:

خطوطاتها كثيرة: في مكتبة العتبة الرضوية المقدسة بمشهد، في الجموعة رقم ٦٨٦٦ مضمومة إلى خطوطة شرح الإشارات للخواجه الطوسي مطبوعة مع سيرة أبي عبد الله الزنجاني سنة ١٣٤٦ في مصر في جامعة طهران في المجموعة رقم ١٠٣٣ الأوراق ٩ – ١١؛ في مكتبة كلية الآداب بمشهد، في مجموعة كتب محمود فرخ رقم ٣٣٧، وطبعتنا هنا على أساس هذه النسخة (فهرست مكتبة كلية الآداب في جامعة مشهد، ص ٢٠٨، من الدكتور محمود فاضل).

#### ١٠ - شرح رسالة ابن سينا:

طبع الأصل من رسالة ابن سينا في «أرسطو عند العرب » ج١ ص٢٢٨ بعنوان الرقم ٤٥٨ مباحثات؛ وقد رأيت من الشرح مخطوطتين فقط: واحدة في مجموعة تابعة لمكتبة العالم الفاضل السيد محمد علي روضاتي في أصفهان، والثانية في المجموعة رقم ١١٨٧ في مكتبة مدرسة المرحوم آية الله الآخوند ملا علي معصومي في همدان؛ وطبعتنا هنا على أساس الخطوطة الأخيرة.

### ١١ - النفوس الأرضية:

عُرف منها ثلاث مخطوطات: واحدة في مجموعة الدكتور مهدي بياني (نقلاً عن أحوال وآثار طوسي ص ٥٢٢) - الثانية في مكتبة السيد محمد علي روضاتي في: مجموعة رسائل - الثالثة في مكتبة مدرسة الآخوند ملا علي، همدان، الجموعة رقم ١١٨٧ الورقة ٢٦٢.

#### ١٢ - الرسالة النصيرية:

مخطوطتها الوحيدة موجودة في المكتبة المركزية في جامعة طهران، في المجموعة ذات الرقم ١٠٤٦/١٣. إن موضوع هذه الرسالة هو الأخلاق، ومع ان هذه الخطوطة ناقصة، فإننا – نظراً لنفاسة مطالبها، وعلى أمل ان يظهر أحد عنده علم عنها فيتقدم على نشرها – بادرنا إلى نشرها هنا.

#### ١٣ - تعليقة على رسالة ابن ميمون في رد جالينوس:

مخطوطتها في المكتبة المركزية لجامعة طهران، في المجموعة رقم ١٠٧٩ ص٢ حتى ٨. وكان أصل الرسالة الذي هو بعنوان «رد موسى بن ميمون القرطبي على جالينوس في الفلسفة والعلم الإلهي » قد طبع على يد الدكتور يوسف شاخت والدكتور ماكس مايرهوف في مجلة كلية الآداب في الجزء الأول من المجلد الخامس، وطبع كذلك مستقلاً سنة ١٩٣٩م في مطبعة المعهد العلمى الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة.

#### ١٤ - رسالة في العلل والمعلولات:

منها مخطوطة في جامعة طهران في المجموعة ذات الرقم ١٠٧٩/١٢، وظهرت مطبوعة في منشورات جامعة طهران سنة ١٣٣٥ ش = ١٩٥٦م على يد محمد تقى دانش پژوه.

#### ١٥ - كيفية صدور الكثرة عن المبدأ الواحد:

منها مخطوطة في مكتبة ملك في المجموعة ٤٤٨١، ومخطوطة في مكتبة العتبة الرضوية المقدسة في مشهد في المجموعة رقم ٩١٤، كما ظهرت في كتاب «سه كفتار طوسي » من منشورات جامعة طهران سنة ١٣٣٥ ش = ١٩٥٦م (فهرست مكتبة جامعة طهران ج٣ ص ٣٢٢).

#### ١٦ - العلل والمعلولات المترتبة:

منها مخطوطة وحيدة في مكتبة ملك في المجموعة ٦٤٠ تاريخ تحريرها

٦٥٧هـ (أحوال وآثار طوسي، لمدرس رضوي، ص ٥٢٥).

#### ١٧ - الفوائد الثاني:

منها مخطوطة في مكتبة ملك في الجموعة ٤٦٨١، ومخطوطة في مكتبة المجلس النيابي بطهران في المجموعة ٢٩٣٨، وقد كُتب اسم الرسالة في حاشيتها بعنوان «فوائد ثمانية » (كذا).

#### ١٨ - الطبيعة:

مخطوطاتها: في مكتبة العتبة المقدسة بمشهد: ملحق العدد ٥٧١ من «أخبار خطى » – مكتبة ملك في المجموعة ٤٦٨١ – مكتبة المجلس النيابي بطهران: في المجموعة ١٥٩٠ ص ١٥٦، وفي المجموعة ٢٩٣٨ ص ١٥٩ (فهرست مكتبة العتبة المقدسة ج٥ ص١٠٦).

#### ١٩ - برهان في إثبات الواجب:

منها مخطوطة في مكتبة المجلس النيابي بطهران في المجموعة ١٨٣٠ ص ٢، ومخطوطة في جامعة طهران في المجموعة ١٠٨٨/٦؛ وقد عُرَّفت في فهرست جامعة طهران ج ٣ ص ١١٨ بعنوان: إثبات الواجب من الشيخ الطوسي مؤلف تهذيب الأحكام.

#### ٢٠ - ثناء الموجودات بوجودهم على الله سبحانه:

مخطوطتها الوحيدة في مكتبة المجلس النيابي بطهران في المجموعة ٥٢٨٣ الورقة ٩٨ (فهرست مكتبة المجلس النيابي ج ١٦ ص ١٩١).

#### ٢١ - فعل الحق وأمره:

مخطوطتها الوحيدة في مكتبة الجلس النيابي بطهران، في المجموعة ٥٢٨٣ الورقة ٩٨ (فهرست مكتبة المجلس النيابي ج١٦ ص١٩١).

#### ٢٢ - تفسير سورة العصر:

منها مخطوطة في جامعة طهران في المجموعة ٩١٨/١٦، ومخطوطة في

مكتبة ملك في المجموعة ٤٦٩٣ (فهرست مكتبة جامعة طهران ج١ ص٥٥).

## ٣٣ - الكمال الأول والكمال الثاني:

مخطوطاتها: في مكتبة العتبة المقدسة بمشهد في المجموعة ٩١٤، وفي مكتبة المجلس النيابي بطهران: في المجموعة ٢٩٣٨ ص ١٦٤، وفي المجموعة ٥٢٨٣ الورقة ٩٨ (فهرست مكتبة المجلس النيابي، ج١٦ ص ١٦١).

#### ٢٤ - العقل ليس بجسم:

مخطوطاتها: في مكتبة المجلس النيابي بطهران: في المجموعة ٢٩٣٨ ص ١٦٣٣، وفي المجموعة الدكتور أصغر ١٦٣٠، وفي المجموعة الدكتور أصغر مهدوي رقم ٣٦٤).

#### ٢٥ - المفهوم من الإدراك:

مخطوطاتها: في مدرسة الآخوند ملا علي في همدان في المجموعة ١١٨٣ ص ١٥٤ - في مجموعة ص ١٩٢٠ ص ١٥٢ - في مجموعة الدكتور أصغر مهدوي رقم ٣٦٤ (جامعة طهران، الفيلم ١٦٢٠ الصورة ٤٥٦٢).

#### ٢٦ - النفس لا تفسد بفساد البدن:

مخطوطاتها: في مكتبة المجلس النيابي بطهران في المجموعة ٢٩٣٨ ص ١٦٣٣، وفي المجموعة الدكتور أصغر ١٦٣٠، وفي مجموعة الدكتور أصغر مهدوي رقم ٣٦٤.

### ٢٧ - النفس تصير عالماً عقلياً:

منها في مخطوطات مكتبة المجلس النيابي بطهران: في المجموعة ٢٩٣٨ ص ١٦٣ ، وفي المجموعة ٥٢٨٣ الورقة ١٨ (فهرست مكتبة المجلس النيابي بطهران ج ١٦ ص ١٦١).

## ٢٨ - تعارف الأرواح بعد المفارقة:

عظوطاتها: في مكتبة المجلس النيابي بطهران في المجموعة ٢٩٣٨ ص ١٦٤، وفي المجموعة الوطنية الوطنية «كتابخانة ملى » في طهران (فهرست مكتبة المجلس النيابي بطهران ج١٦ ص ١٩١).

#### ٢٩ - العصمة:

منها مخطوطة في مكتبة ملك، وفي جامعة طهران في المجموعة المرام، وطُبعت في ذيل كتاب «أخلاق محتشمي » ص ٥٨١ على يد محمد تقى دانش پژوه.

### ٣٠ - أقسام الحكمة:

مخطوطاتها: في مكتبة العتبة المقدسة في مشهد: في المجموعة رقم 20، والمجموعة ٧٣٠، والحكمة الخطية ص ٦٧، ٣٨٠ مكتبة المجلس النيابي في طهران: المجموعة رقم ٤٠ والمجموعة ١٩٣٨ مكتبة جامعة طهران في المجموعة ١٠٣٣ الورقة ٢٠ (فهرست مكتبة العتبة المقدسة بمشهد ج ٤ ص ١٠٩٠ فهرست مكتبة المجلس النيابي ج١٠ ص٣٦٦ فهرست المكتبة المركزية في جامعة طهران ج٣ ص ١٥٤).

# يسم لِنُهِ الرَّهُ إِلَيِّ إِلَيْ

الحمد لله الذى يدل افتقار كل موجود في الوجود إليه على وجوب وجوده، و إقان و إفاضته إياه متصفاً بما أمكن من الكمال على كمال قدرته وجوده، و إتقان ذلك الموجود في ذاته ونظمه مع ما سواه على علمه و حكمته، و تخصيصه بخواصته التي لايشار كه فيها غيره على عنايته و إرادته، و اجتماع هذه الآثار فيه مع كونه واحداً على وحدانيته، و براءته عن الخلل و النقصان بحسب الإمكان على نفي الكثرة عن ذاته و صفاته. و السلوة على نبيته المبعوث للهداية، المنقذ لمتابعيه من الغواية، و على آله الهادين، و عترته المهديين، و أصحابه المهتدين، سلام الله عليهم أجمين.

و بمد ، فان أساس العلوم الد ينية علم أصول الد ين ، الذي يحوم مسائله حول اليقين ، ولايتم بدونه الخوض في سائرها ، كاصول الفقه وفروعه، فان الشروع في جميعها محتاج إلى تقديم شروعه ، حتى لايكون الخائض فيها ، و إن كان مقلداً لاصولها ، كبان على غير أساس ، و إذا سنشل عما هو عليه لم يقدرعلى إيراد حجة او قياس .

و في هذا الزّمان لمنّا المسرفت الهمم عن تحصيل الحقّ بالتّحقيق، و ذلت الا قدام عن سواء الطّريق، بحيث لا يوجد راغب في العلوم، ولا خاطب للفضيلة، و سادت الطّباع كأنّها مجبولة على الجهل و الرّذيلة، أللهم إلاّ بقيّة يرمون فيما يرومون رمية رام في ليلة ظلماء، و يخبطون فيما ينحون نحوه خبط عشواء، ولم يبق في الكتب التي يتداولونها من علم الاصول عيان ولا خبر ، ولا من تمهيد

القواعد الحقيقية عين ولا أثر ، سوى كتاب و المحصل ، الذي اسمه غير مطابق لمعناه ، و بيانه غير موصل إلى دعواه ، وهم يحسبون أنه في ذلك العلم كاف ، وعن أمراض الجهل و التقليد شاف ؛ و الحق أن فيه من الغث والسمين مالا يتحصى ، و المنعتمد عليه في إصابة اليقين بطائل لا يحظى ، بل يجعل طالب الحق ينظر فيه كعطشان يصل الى السراب ، ويصير المتخيس في الطرق المختلفة آيساً عن الظفر بالسواب .

رأيت أن أكشف القناع عن وجوه أبكار مخد راته ، و أييس الخلل في مكامن شبهاته ، و أدل على غشه و سمينه ، و ابيس ما يجب أن يبحث عنه من شكه و يقينه . و إن كان قد اجتهد قوم من الأفاضل في إيضاحه و شرحه ، و قوم في نقض قواعده و جرحه ، ولم يجر أكثرهم على قاعدة الانصاف ، ولم تخل بياناتهم عن الميل و الاعتساف ؛ و أسمتي الكتاب بد و تلخيص المحصل ، و أتحف به ، بعد أن يتم و يتحصل ، عالى مجلس المولى المعظم ، الصاحب الأعظم ، المالم المادل ، المناسف الكامل ، علا الحق و الدين ، بهاء الاسلام و المسلمين ، ملك الوزراء في المالم للمالك ، [ دستور الشرق و الغرب ] عطاء ملك ، ابن المالحب ديوان الممالك ، [ دستور الشرق و الغرب ] عطاء ملك ، ابن الساحب السعيد ، بهاء الدين ، عن ، أعز الله أنساره ، و ضاعف اقتداده ؛ إذ هو في هذا المصر بحمدالله معتنى بالأمور الدينية لاغير ، موفق في إحياء معالم كل خير ، منفرد في اقتناء الكمالات الحقيقية ، متخصص بافشاء الخيرات الاخروية ؛ فانلاحظه بعين الرشا فذلك هو المبتنى ، و إلى الله الرشجمى ، و العاقبة لمن اهتدى . و لأشرع فيما أنا بصدده ، وأورد عباراته أو لا ، ثم أشتفل بحل عُقده .

## بسمالله الرحمن الرحيم

قال :

الحمدالله المتعالى بجلال أحديثه عن مشابهة الأعراض و الجواهر ، المتقدس بعلو صمديثه عن مناسبة الأوهام و الخواطر ، المتنز و بسمو سرمديثه عن مقابلة الأحداق و النواظر ، المستغنى بكمال قدرته عن معاضدة الأشباه و النظائر ، العليم الذى لا يعزب عن علمه شيء من مستودعات السرائر و مكنونات الضمائر ، العظيم الذى غرقت في مطالعة أنواد كبريائه أنظاد الأوائل و أفكاد الأواخر . و السلوة على على المبعوث إلى الأصاغر و الأكابر ، والشفيع المشقع في الستغائر و الكبائر ، و على آله و أصحابه ، و سلم تسليماً .

أمّا بعد، فقد التمس منتى جمع من أفاضل العلماء و أماثل الحكماء أن اصنتف لهم مختصراً في علم الكلام، مشتملاً على أحكام الاصول و القواعد، دون التنفاريع و الزرّوائد، فصنتفت. لهم هذا المختصر، و سألت الله أن يعصمنى من الغواية في الرّواية، و يسعدنى بالاعانة على الابانة ، إنّه خير موفق و معين .

علم الكلام مرتب على أركان .

الركن الاول

ئی

المقدمات

و هی ثلاث

## المقدمة الأولى

# فى العلوم الاولية

إذا أدر كنا حقيقة فامّا أن نعتبرها من حيث هي هي ، من غير حكم عليها ، لابالنت في ولا بالاثبات، وهو التسويق ولا بالاثبات، وهو التسويق ولا بالاثبات، وهو التسويق والتسديق ولا بالاثبات، وهو التسديق والتسديق والتسديق والدكم ، كما أن التسويق التسديق هو الحكم وعنده ، من غير أن التسوي والدراك لا مع الحكم، وعندهم أن التسديق هو الحكم وحده ، من غير أن يدخل التسوي وفي مفهومه ، دخول الجزء في الكل و التسوي و التسوي و الدراك الساذج . فكأنهم قسموا المعاني إلى نفس الادراك وإلى ما يلحقه ، وقسموا ما يلحقه إلى ما يجعله محتملا للتسديق و التكذيب ، وإلى مالا يجعله كذلك . كالهيئات اللاحقة به في الأمر ، و النهى ، و الاستفهام ، و التمني ، و غير ذلك . و سموا القسمين الأو لين بالعلم . و ضمير دهو في لفظ المستفيق في قوله دوهو التسديق ، ولا يجوز أن يرجع إلى مصدر « أدر كنا » كما هو في لفظه : « وهو التسور » ، ولا يجوز أن يرجع إلى مصدر « نحكم » في قوله : « او نحكم عليها » لا أن ذلك يقتضى يجوز أن يرجع إلى مصدر « نحكم » في قوله : « او نحكم عليها » لا أن ذلك يقتضى ون التسديق هو الحكم وحده .

## قال: القول في التصورات

و عندى أن شيئًا منها غير مكتسب ، لوجهين .

أقول: هذه الصيغة توهم جزئية الحكم، و مراده كليته، مثل ما يقتضى دخول حرف السلب على النكرة.

قال: الأول أن المطلوب إن لم يكن مشعوراً به استحال طلبه ، لأن ما لاشعور به البت لاتسير النفس طالبة له ؛ و إن كان مشعوراً به استحال طلبه ، لأن تحصيل الحاصل محال . فانقلت : هو مشعور به من وجه دون وجه . قلت : فالوجه المشعور به غير ماهو غير مشعور به . و الأو للا يمكن طلبه ، لحصوله ؛ و الثاني لا يمكن طلبه أيضاً ، لكونه غير مشعور به مطلفاً .

أقول: في هذا الكلام مغالطة صريحة ، فان المطلوب ليس هو أحدالوجهين المتغايرين ، بل هو الشيء الذي له و جهان . و ذلك الشيء ليس بمشعور به مطلقاً ، و ليس غير مشعور به مطلقاً ، بل هو قسم ثالث ، و سيس ح هو أيضاً بذلك في تقسيم المحدثات في مسألة و إن المعلوم على سبيل الاجمال معلوم من وجه و مجهول من وجه عند قوله: و الوجهان مجتمعان في شيء ثالث ، ولم يدّهم هيهنا حجة على المتناع طلب ما يكون من هذا القبيل ، إنها بين امتناع القسمين الأو لين فقط .

قال: الثّانى أن تعريف الماهيّة إمّا أن يكون بنفسها او بما هو داخل فيها ، او بماهو خارج عنها ، اوبما يتركّب من الأخيرين . أمّا نعريفها بنفسها فمحال ، لأن المعرق معلوم قبل المعرق . فلوعرفنا الشّيء بنفسه لزم تقدّم العلم به على العلم به و هو محال . و أمّا تعريفها بالأمور الدّاخلة فيها فمحال ، لأن تعريفها إمّاأن يكون بمجموع تلك الأمور ، وهو باطل؛ لأنّه نفس ذلك المجموع . فتعريفها بذلك المجموع تعريف الشّيء بنفسه ، و هو محال .

أقول: قوله: « إن مجموع أجزاء الماهية هو نفس الماهية ، ليس بصحيح ، لأن البحزء متقدم على الكل بالطبع . و الأشياء التي كل واحد منها متقدم على شيء متأخر عنها يمتنع أن تكون نفس المتأخر ، و يجوز أن تصير عند الاجتماع ماهية هي المتأخرة ، فيتحصل معرفتها بها . كما أن العلم بالبحنس و الفسل و بالتركيب التقييدي متقدم على العلم بالجنس المقيد بالفصل، وهي أجزاؤه ، و بها يحصل العلم به .

قال: او ببعض أجزائها ، و هو محال ، لان تعریف الماهی ألمر كبة لایمكن إلا بواسطة تعریف أجزائها .

أقول: لو قال: « تعريف الماهية المركبة لا يمكن إلا بواسطة معرفة أجزائها » لكان أسوب، إذ من الجائز أن تكون الأجزاء غير محتاجة إلى التعريف. قال: فلوكان جزء من الماهية [معرقاً لها لكان ذلك الجزء] معرقاً لجميع أجزاء الماهية ، فيكون ذلك الجزء معرقاً لنفسه ، وهو محال.

أقول: هذه دعوى غير صحيحة لم يقم عليها حجة ، فان من الجائز أن تكون الأجزاء كلها او بعضها معر فة للماهية ، ولا يلزم منه أن يكون معر فأ لجميع أجزاء الماهية حتى لنفسه ، فانا بينا أن الماهية مغايرة للا جزاء كلها . و إنما وقع هذا الغلط من عدم التمبيز بين الماهية و بين أجزائها كلها .

قال: و لسائر الأجزاء، و ذلك بقتضى كون الشيء معر "فا لما يكون خارجاً عنه، وذلك هوالقسم الثالث. و هومحال "، لأن الماهيات المختلفة يجوزاشتراكها في لازم واحد. و إذاكان كذلك فالوصف الخارجي لا يفيد تعريف ماهية الموصوف إلا إذا عرف أن ذلك الموصوف هذا الموصوف به دون كل ما عداه. لكن العلم بهذا يتوقف على تصو " د ذلك الموصوف و على تصو " ركل ما عداه، و ذلك محال. أمّا الأو "ل فلا ئنه بلزم منه الد ور، و أمّا الثاني فلا ئنه يقتضى نقد "م تصو " رجيع الماهيات التي لا نهاية لها على سبيل التقصيل.

أقول: تعريف الموصوف يتوقف على كون الوصف المعر"ف بحيث ينتقل الذهن من تصو"ده إلى تصو"د ماهية الموصوف، لا على العلم بكون ذلك الوصف كذلك، حتى يلزم المحال الذى ذكره. و أمّا كون الموصوف هو الموصوف بذلك الوصف دون كل ماعداه، يقتضى كون الوصف إمّا مساوياً للموصوف، وإمّا أخص منه. و الأول كالضاحك للانسان، والثّاني كالكاتب له. و على التّقديرين يكون الوصف ملزوماً و الموصوف لازماً. و اللزدم إن كان عقلياً انتقل العقل من تصو"د

الملزوم إلى تصور اللازم ، فيحصل التعريف ، ولا يكون العلم باللزوم شرطاً في الانتقال ، فلا يلزم ذلك المحال . و التعريف في الأول يكون مطرداً منعكساً ، وفي الثانى مطرداً غير منعكس . و الذى ذكره من كون الوصف لازماً للماهيات المختلفة على سبيل الاشتراك لا يحصل التعريف به . و إن جعل معر قاكان التعريف منعكساً غير مطرد .

قال: و أمّا تعريفها بما يتركب من الدّاخل و الخارج ، فبطلان ما تقدّ م من الأقسام يقتضى بطلانه .

أقول: هذا الكلام يقتضى وجوب كون كل واحد من أجزاء المعرق معرقاً، و امتناع أن يكون للمجموع أثر غيرما يكون لكل واحد من أجزائه، وبطلانه ظاهر . فان قيل: المجموع من حيث هو مجموع غير الأجزاء، وهو خارج عن الماهية . اجيب: بما من جواذ كون الخارج معرقاً .

قال: لا يقال: نحن نجد النَّفس طالبة لتصوّر ماهيّة الملك و الرّوح، فما قولك فيه. لا ننّا نقول: ذلك إمّا طلب تفسير اللفظ، او طلب البرهان على وجود المتصوّر، و كلاهما تصديق.

أقول: إنّا نمرف تفسير لفظ الر وح ، ونعلم يقيناً وجوده في كل ذى روح ، و نجد العلماء يتخالفون في ماهيته ، كما سيذكره هو نفسه . و ليس ما يطلب منه أحد التصديقين اللذين ذكرهما . و كذلك كثير من الأشياء نعلم تفسير لفظه و نحس بوجوده او نعلم وجوده قطعاً ، و يكون معذلك نصو و ماهيته متعذراً على كثير من النّاس . كالحركة ، والزّمان ، والمكان ، وغيرها .

#### قال: تنبيه

ظهر لك أن الانسان لا يمكنه أن يتصور إلا ما أدركه بحسمه و وجده من فطرة النسف ، كالألم و اللذة ، او من بديهة العقل ، كتصور الوجود ، والوحدة ، والكثرة ، او مايركتبه العقل ، او الخيال من هذه الأقسام . وامّا ماعداه فلايتصور و

البتية , و الاستقراء يحقيقه .

أقول: ما يركبه الغيال، كتصور جبل من ياقوت او إنسان يطير. و ما يركبه العقل، كالحيوان النياطق، او الموجود الواحد. وما يركبانه معاً ،كالسيواد الواحد، والحرارة الكلية. و الحدود مميًا يركبه العقل. واعترف هيهنا بتصور المركب الذي يركبه العقل، ولا يراد بالتيصور المكتسب غير نوع من ذلك. فقوله هيهنا مناقض لمذهبه في التيصورات. ثم إن اكثر الأجناس العالية مميًا لايدرك بالحسر، ولا بالوجدان، ولا بالبديهة، ولا بالتركيب العقلى، فانها بسائط في العقل. وقد بتصور بالرسوم و بتحليل ما يتصور من أنواعها إليها.

## قال: تفريع

الفائلون بأن التصور قد يكون كسبياً انفقوا على أنه ليس كله كذلك ، و إلا لزم الدور او التسلسل ، وهما محالان . بل لابد من تصورات غنية عن الاكتساب . ثم الضابط أن كل تصور يتوقف عليه تصديق غير مكتسب فهو غير مكتسب . أمّا الذي يتوقف عليه تصديق مكتسب فقد يكون مكتسباً ، وقد لايكون مكتسباً . و انفقوا على أنه لا يمكن أن يكون الكاسب نفس المكتسب .

أقول: قوله «كل تصور يتوقف عليه تصديق غير مكتسب فهو غير مكتسب التم يصح على مذهبه ، و هو أن التصديق عبارة عن التصورات مع الحكم . ولا يصح على قول من يقول: إنه هو الحكم وحده ، فان كثيراً من التصديقات البديهية ، أعنى الأحكام المبحردة عن التصورات ، تتوقف على تصورات غير بديهية ، كقولنا: «كل عدد إمّا أول ، او مركب » .

قال: بل إن كان مجموع أجزائه فهو الحد التام ، او بعض أجزائه المساوية فهو الحد الناقص ، او ما يشركب فهو الرسم الناقص ، او ما يشركب من الداخل و الخارج ، فهو الرسم التام .

أقول: المشهور عند الحكماء أن الرسم التّام هو الذي يميّز الشيء عن

جميع ماعداه . والرسم الناقص هوالذى بمينزه عن بعض ماعداه . واصطلاحه على هذا بخلاف ذلك .

## قال: تذنيبات

الاول البسيط الذي لايتركب عنه غيره لايعر"ف ولايعر"ف به . والمركب الذي يتركب عنه غيره المندى لا يتركب عنه غيره الذي يتركب عنه غيره الذي يتركب عنه غيره يعر"ف به . يعر"ف ولا يعر"ف به . و البسيط الذي يتركب عنه غيره لا يعر"ف و يعر"ف به . و المراد من هذه التقسيمات التعريفات الحديثة .

أقول: يورد في أمثلتها: واجب الوجود، والحيوان، و الانسان، و الجوهر. قال: الثانى يجب الاحتراذ عن تعريف الشيء بما هو مثله، و بالأخفى، وعن تعريف الشيء بنفسه، و بما لا يعر"ف إلا" به، إمّا بمرتبة واحدة، او بمراتب.

أقول: قيل في مثال تعريف الشيء بما هو مثله: نعريف الز وج بأنه ليس بفرد، وهذا بالحقيقة تعريف بماهو أخفى ، او تعريف دور "ى ، لأن " الأعدام تعرف بالملكات. و هيهنا تفسير الفرد انه ليس بمنقسم بعددين متساويين . و معناه أنه ليس بزوج ، فليس هذا التعريف بما هو مثله . و المثال المطابق تعريف الأب بمن له ابن . و يوردون في مثال التعريف بالأخفى تعريف د النار » بأنه اسطقس شبيه بالنقش ؛ و في تعريف الشيء بنفسه تعريف د الانسان » بأنه حيوان بشرى أد وبما لايمرف إلا به بمرتبة واحدة تعريف الكيفية بما به تقعالمشابهة ، وقد تعرف المشابهة أو "ل ؛ و الزوج يعرف بأنه منقسم بمتساويين ؛ و المتساويين بأنهما شيئان يلحقهما توع واحد آخر من الكمينات . و لابد " من أن تؤخذ الاثنينية في حد " الشيئين . قول : الشائث يجب تقديم الجزء الأعم على الأخص" ، لأن " الاعم أعرف، قال . الشائث يجب تقديم الجزء الاعم على الأخص" ، لأن " الاعم أعرف،

أقول: الأولوية لا توجب الوجوب ولا تنافيه ، فد ليله غير مثبت لدعواه ،

و إنها يبجب تقديم الأعم في الحدود التامة لاغير ، لأن الأعم فيها هو البجنس ، وهو يدل على شيء مبهم يحصله الأخص الذي هو الفصل . و من تقديم الأخص على الأعم يختل البحز و السوري من الحد ، فلا يكون تاماً مشتملا على جميع الأجزاء . أمّا في غير الحد التام فتقديم الاعرف أولى و ليس بواجب .

## نال: القول في التصديقات

و هي ليست بأسرها بديهية "، و هو بديهي"؛ ولا نظرية "، و إلا لدار او تسلسل، وهما محالان، بل لابد " من الانتها ولي مايكون غنياً عن الاكتساب، وما هو إلا الحسيات، كالعلم بأن " الشمس مضيئة، والنار حارة؛ او الوجدانيات، كعلم كل واحد بجوعه و شبعه، و هي قليلة النفع، لأنها غير مشتركة؛ او البديهيات ، كالعلم بأن " النفي و الاثبات لا يجتمعان ولا ير تفعان. و في هذا الموقف صاد أهل العالم فرقاً أدبعة:

الفرقة الاولى: المعترفون بالحسيّات و البديهيّات ، وهم الأكثرون . الفرقة الثانية : القادحون في الحسيّات فقط. ذعمأ فلاطون وأرسطوو بطلميوس و جالينوس : أنّ اليفينيّات هي المعقولات ، لا المحسوسات .

أقول: الحس" إدراك بآلة فقط ؛ و الحكم تأليف بين مدركات بالحس" او بغير الحس" على وجه يعرض المؤلف لذاته إمّا الصدق او الكذب ؛ و اليقين حكم ان على الحكم الأول بالصدق على وجه لا يمكن أن يزول وليس من شأن الحس" التأليف الحكمي"، لأنه إدراك بآلة فقط ، فلا شيء من الأحكام بمحسوس أصلاً . فاذن ، كل ما هو محسوس لايمكن أن يوصف ، من حيث كونه محسوسا ، مكونه يقينيا أو غير يقيني ، او حقاً او باطلاً ، او صواباً او غلطاً ، فان جميع هذه الأوصاف من لو احقالاً حكام، اللهم إلا إذا قارن المحسوس حكم غير مأخوذ من الحس" ، وحينتذ يوصف بهذه الأوصاف من حيث كونه حكماً ، و يقال له حكم حسى " يقيني" اوغير يقيني " و إذا تقر " وهذا ، ثبت أن " المحسوسات في قوله : « إن " اليقينيات هي

المعقولات لا المحسوسات ، ليست بمحسوسات فقط ، فانها لا يمكن أن تكون يقينية ولاغير يقينية بمعنى السلب، كما أن الادراك وحده ليس حكماً .

و إذاكانت المحسوسات فيهذا الكلام مقارنة للحكم يقاللها حكم المحسوسات باعتبار كونه مطابقة او غير مطابقة او صواباً أوغلطاً. فادَّعاء أنَّ البيماعة المذكورة من الحكما و زعموا أن المحسوسات لا تكون يقينيني، ليس بحق موذلك أن الحكما ذكروا أن مبادى اليقينيات هي الأوليات والمحسوسات والمجر بات والمتواترات و الحدسيَّات، و سمُّوها بالقضايا الواجب قبولها ؛ و ذكروا أنَّ مبادى المجرُّ بات و المتوانرات و الحدسيّات هي الاحساس بالجزئيّات، و أنَّ الأوليّات مكتسبها السّبيان باستعداد يحصل لعقولهم من الاحساس بالبجزئيّات. و لذلك حكم كسرُ الجماعة بأن " دمن فقد حساً فقد علماً ، و أن أصول أكثر العلم الطبيعي " ، كالعلم بالسَّماء و المالم ، و العلم بالكون و الفساد ، و بالآثار العلوَّية ، و بأحكام النُّبات والحيوانات، مأخوذ من الحسم ؛ و علم الارساد والهيئة المبنية عليها عند بطلميوس، وعلم التجارب الطّبيّة عندجالينوس مأخوذ من المحسوسات؛ و علم المناظر و المرايا وعلم جر" الأثقال والحيل الرّ ياضية كلُّها مبنيٌّ على الاحساس وأحكام المجسوسات. فاذن، جل أقاويلهم يفتضى الوثوق بالمحسوسات التي هي مبادى جميع العلوم، فكيف ساغ للمصنَّف أن يدُّ عي عليهم بأنَّهم قالوا: إنَّ المحسوسات لا نكون يقينيُّة ، بل إنَّهم بيُّنُوا أَحكام العقل في المحسوسات أيُّها تكونُ يقينُيَّةٌ وأيُّها تكونُ ُ غير يقينيية .

فا نن، الصّواب والخطأ إنها بعرضان للا حكام العقلية ، لاعلى المحسوسات من حيث هي محسوسات . ولو كانت الا حكام التي تقع في معرض الغلط غير موثوق بها ، لكان المعقولات الصّرفة أيضاً غيرموثوق بها ، لكثرة وقوع الغلط للعقلاء فيها، ولما جُعِل لبيان مواضع الغلط في المعقولات ولا في المحسوسات صناعة كصناعتي

سوفسطيقا والمناظر.

وبعد تمهيد هذه المقد مة أقول: النظر والبحث لا يمكن تمهيدهما إلا بعد حصول العلم او الاتفاق على مقدمات هي المبادى ، اوحصول اعتراف بوضع مقد مات هي كالمبادي. ولولم تكن المبادى الأو لمعلومة اوموضوعة لم يكن نظر في شيء ولا بحث عن شيء ، فان النظر والبحث يقتضيان التأدى من أصل حاصل إلى فرع مستحصل . وإذا لم يكن الأصل حاصلا ، امتنع التأدى من لا شيء إلى شيء ، ولهذا لم يمكن البحث معمنكرى المحسوسات والأوليات . ومن يتكلم معهم ، يقصد إرشادهم و تنبيهم او تحصيل اعتراف منهم ، بنوع من الحيل ، إلى أن يحصل لهم استعداد أن ينظر وافي شيء او استحقاق أن بباحثو في شيء .

فا ذن، الشكوك التي اخترعها هذا الفاضل عن اسان قوم مفروض ، يعبس عنهم بالسو فسطائية ، لا تستحق الجواب أصلا . إنها يجاب من يثق أو يعترف بالوثوق على الاوليات والمحسوسات ببيان التقفي عن مضايق مواضع الغلط بذكر أسباب الغلط ، وإحالة تصويب الصواب وتخطئة الخطأ بعد ذلك إلى صريح العقل المرتاض ، برفض العقائد الباطلة والتقليدات الواهية والعادات المضلة . ولنرجع إلى ما كنا فه .

قال: واحتجروا عليه بأن حكم الحس إمّا أن يعتبر في الجزئيات او في الكليّات. أمّا في الجزئيّات فغير مقبول، لأن حكمه في معرض الغلط. وإذا كان كذلك لم يكن مجر د حكمه مقبولاً.

أقول: قد ظهر مما مر" أن الحس لا حكم له ، لا في الجزئيات ولا في الكليات، إلا أن يكون المراد من حكم الحس حكم العقل على المحسوسات. وإذا كان كذلك كان الصواب والغلط إنما يعرضان للعقل في أحكامه. وأيضاً لوكان حكم الحس غير مقبول لكونه في معرض الغلط، لكان حكم العقل أيضاً كذلك.

قال: بيان الاول في خمسة أوجه:

أحدها أن البصر قد يدرك الصّغير كبيراً ، كما يرى النّار البعيدة في

الظلمة عظيمة ، وكمايرى العنبة في الماء كالإجاسة ، وكما إذا قر بنا حلقة الخاتم إلى العين ، فائا نراها كالسواد . وقد يدرك الكبير صغيراً كالأشياء البعيدة .

أقول: قد مر" أن" الشكوك إذاصدرت عن لا يعترف بالمحسوسات والاوليات فلا تستحق الجواب، ولا يمكن أن يجاب عنها إلا" إذا صدرت عمن يثق بالأحكام العقلة، فينبغي أن يجاب بما ينبه على أسباب الغلط.

أمّا أن البصر قد بدرك الصغير كبيراً فعليه كلام ، وهو أن البصر إذا أدرك الشيء صغيراً لم يدركه معه كبيراً ، ولا بالعكس . والحاكم بان المدرك في الحالين شيء واحد ، لا يمكن أن يكون هو البصر ، لا ن الحاكم لا يحكم إلا عند إداركه في الحالتين معاً ، فاذن ، هو العقل بتوسط الخيال .

وهذا الغلط إنها توهم العقل ، لا البص ، وذلك أن " العقل حكم على الشيء المرتسم في الخيال بالصغر ، إذ البصر أحس "به كذلك ثم " وجد البصر أحس " به كبيراً . فتوهم أن " البصر غلط في إبصاده ولم يغلط هو، على ما نبيته هيهنا . وبيان ذلك أن " الا بصاد يكون إمّا بانطباع شبح المبصر في البصر ، وإمّا بوقوع شعاع من البصر على المبصر . والا قرب إلى الحق "هو الا خير .

وبنبغى أن لا يلتف إلى من يبطل القول بالشعاع بأن الشعاع إن كان جسماً لزم منه تداخل الا جسام ، وإن كان عرضاً لزم القول بانتقال العرض من محل إلى محل آخر، لا أن شعاع النيران ، كالشمس والقمر، والناد ، موجود يقيناً. فما يدفع به المحالين هناك يندفع به بعينه ما أورده من الاشكال على الشعاع البصرى .

ثم ان الشعاع ممتد من ذي الشعاع إلى قابل الشعاع من غير تخلل خلل خال عن الشعاع أو تراكم باجتماع شعاعين من مأخذ واحد من ذلك الممتد في بعض أجزاء امتداده، بل على هيئة مخروط مستدير مملو جوفه، رأسه عند ذي الشعاع وقاعدته على سطح قابل الشعاع الكثيف، وينعكس منه إذا كان صفيلا إلى ما يحاذيه على ذاوية مساوية للزاوية الحادثة بين الشعاع الممتد والسلطح الصقبل، ويسميته

بزاوية الشعاع، وينفذ في القابل الشّغاف ذي السّطح الصّقيل، وينعكس عن سطحه وينعطف في ثخنه إلى جانب ذي الشّعاع كلّها معاً. والانعكاس والانعطاف يكونان بزاويتين مساويتين لزاوية الشّعاع. قد بيّن جميع هذا في موضعه.

والشماع البصرى" في أكثر الحيوانات محتاج إلى مدد من جنسه ، أعنى إلى شماع شيء من أجسام ذوى الأشعة ، ويستعان في تخيل كيفية اتصاله بالمبصرات بتو"هم خطوط نخرج من سطح المخروط الشعاعي" ، ويكون الابصار بزاوية تحدث من تلك الخطوط عند رأس المخروط . فكلما كان المبصر أقرب إلى البصر تكون تلك الزاوية أضيق ، الزاوية أوسع ، فيراه البصر أعظم . وكلما كان أبعد منه تكون تلك الزاوية أضيق ، فيراه البصر أمغر ، إلى أن تتقارب الخطوط وتصير عندالحس" ، لتوهم انطباق بعضها على بعض ، كخط واحد فيراه البصر كالنقطة ، وبعد ذلك ينمحى أثره فلايراه أصلا ، هذا على دأى القائلين بالشعاع .

وأمّا القائلون بالانطباع فيقولون: إن الزاوية التي تعدد على سطح الرطوبة الجليدية تصغر وتكبر بحسب بعدالمرثى وقربه ، والبصر يدرك المرثى بتلك الزاوية . ولنعد إلى القول بالشماع ونقول: إذا تقر رت هذه القاعدة ، فاعلم أن الناد في الظلمة إذا كانت قريبة من الرائى نفذ الشماع في الظلمة الراقيقة إلى الهواء المضيء بمجاورة الناد ، فرأى البصر ماحولها بمعاونة من نورها ومينزها منها فرآها على ما نقتضيها زاوية الابصار . وإذا كانت بعيدة جداً لم ينفذ الشماع في الظلمة الكثيفة ، فلم ير ما حولها من النور المضيء بنورها ورآها وحدها بزاوية أصغر فيراها أصغر ، كما في سائر المرثيات . وإذا لم تكن قريبة ولا بعيدة جداً في الشماع البصرى المحاذى لما حولهالم ينفذ في الظلمة نفوذاً تاماً ، فلم يميز الناد عن الهواء المضيء بها ، بل أدر كهما معاً جلة واحدة ، فيراها البصر براوية أوسع من الزاوية التي تحدث من المحاذاة وحدها . وذلك هو العلة لكونها في الرؤية أعظم مماً لو رؤيت في غير الظلمة المذكورة بالمحاذاة وحدها .

وأمّا السّبب في رؤية المنبة في الماء كالا جّاسة ، فهو أن المين ترى في الماء بالامتداد الشّعاعي النافذ في الماء والمنعطف معاً ، ولا يتمايز الشعاعان لقربهما من سطّح الماء ، وأمّا في الهواء فيراها بالنّافذ وحده . هذا إذا كانت العنبة قريبة من سطح الماء . أمّا إذا صارت بعيدة وصار الشعاعان متمايزين ، فرأتها بالنّافذة والمنعطفة في موضعين متمايزين في حالة واحدة . وأمّا رؤية المخاتم كالسّوار عند قربه من العين فلتوسّع الزاوية الشّعاعيّة التي تحيط أضلاعها بالخاتم عند المين . وإدراك الاشياء البعيدة صغيرة يكون لتضيّق تلك الزاوية ، كما مر " .

قال: وقد بدرك الواحد اثنين ، كما إذا غمزنا احدى العينين ونظرنا إلى القمر فانًا نرى قمرين ، وكما في حق الأحول.

أقول: النتورالبسر عممتد من الدماغ في عسبتين مجوفتين تتلافيان فبل وصولهما إلى العينين، ثم " يتباعدان ويتصل كل " واحد منهما بواحدة من العينين. فاذا كانتا مستقيمتين تبصران الشيء معا شيئاً واحداً . وإذا انحرفتا او انحرفت إحديهما عن الاستقامة ، صارت محاذاة إحديهما منحرفة عن محاذاة الاخرى، وصار المبسر من الاحرى . وإذا أبصرتا شيئاً واحداً ، حسبه المبسر شيئين، لوقوع نوربسره عليه من محاذاتين متخالفتين ، وحكم العقل بالغلط . وهكذا الحكم إذا تخالفت الوسطى والسبابة من الأصابع في وضعهما وأحستا معا شيئاً واحداً ، كحيم شة ، مثلا، تو "همائتهما أحستا بحمستين . والأحول الغطرى قلما يرى الشيء شيئين لاعتياده بالوقوف على الصواب ، بل إنما يقع ذلك للأحول الذي يقصد الحكوكر ككفاً .

قال: وكما إذا نظرنا إلى الماء عند طلوع القمر ، فائا نرى في الماء قمراً وعلى السّماء قمراً آخر.

أقول: هذا يكون بنغوذ الشُّعاع البصريُّ إلى قمر السَّماء و بانعكاسه

من سطح الماء إليه ، فانه يراه مر تين : مر ة بالشَّماع النَّافذ ومر ة بالشماع المنعكس .

قَال: وقد نرى الأشياء الكثيرة واحدة ،كالرّحى ، إذا أخرجنا من مركزها إلى محيطها خطوطاً كثيرة متقاربة بألوان مختلفة .وإذا استدادت سريعاً رأينا لها لوناً واحداً ، كأنه ممتزج من كل تلك الألوان .

أقول: كلّ ما أدركه حسّ يتأدى إلى الحسّ المشترك، ثمّ إلى الخيال. فاذا أدرك البصر لوناً دانتقل بسرعة إلى لون آخر، كان أثر اللون الأول ول في الحسّ المشترك عند إدراك اللون الثاني، فكأن الرّائي دآهما معاً، ولا يكون بينهما زمان يمكن للنّفس أن تمينز أحدهما فيه من الثّاني، فتدركهما ممتزجين، وإن كان الادراك بآلتين. و أيضاً إن ذالت الألوان عن محاذاة البصر وارتسمت في الحسّ المشترك على توال، لا يدرك الحسّ تراخي بعضها عن بعض، أدرك النّفس من الحسّ المشترك لوناً ممتزجاً من جيمها.

قال: وقد نرى المعدوم موجوداً ،كالسراب ، اوكالاً شياء التي يُسريها صاحب خفة البد والشّعبذة ، وكما نرى القطرة النّاذلة كالخطّ المستقيم ، والشّعلة التي ندار بسرعة كالدّائرة .

أقول: السراب المرئى ليس معدوماً مطلقاً ، إنّما هو شيء يترائى للبصر بسبب ترجرج شعاع بنعكس من أرض سبخة ، كما ينعكس عن المياه ، فيتحسب ماء وليس للبصر فيه غلط . و الأشياء التي يريها خفيف اليد و المشعبذ إنّما يكون في التوهيم ، بخلاف ما يكون في الوجود ، بسبب عدم تمييز النفس بين الشيء وبين ما يشبهه ، إمّا بسبب سرعة الحركة من الشيء إلى شبيهه . وإمّا بسبب إقامة البدل مقام الشيء المبدل عنه بسرعة ، على ما يقف عليه من يعرف تلك الأعمال . وروية القطرة النساذلة كخط مستقيم ، والشعلة الجوالة كدائرة ، إنّما يكون لا تصال ما يدركه البصر في موضع بتحرك إليه المتحرك بما قد أدركه الحس المشترك من كونه في موضع البصر في موضع بتحرك إليه المتحرك بما قد أدركه الحس المشترك من كونه في موضع

آخر قبله وثبت فيه هنيئة ، فيدرك النفس جميع ما في الآلتين وتحسبه شيئاً واحداً متصلا. قال : ونرى المتحرك ساكناً ، كالظل ، والسلا كن متحركاً ، كراكب السلفينة فالله يشاهد الشلط السلاكن متحركاً ، والسلفينة المتحركة ساكنة .

أقول: الحركة ليست بمرئية ، والبصر إذا أدرك الشيّ في موضع محاذياً لشيء منا بعد أن أدركه في موضع آخر محاذياً لغيرذلك الشيء حكمت النفسعند مجموع الادراكين بحركة ذلك الشيء . وإذا كانت المسافة قليلة القدر لا يمينز البسر بين الادراكين ، فتحسبه النفس ساكناً . أمّا راكب السفينة فلمنا لم يدرك لبدنه انتقالاً من موضع إلى موضع ، حسبه ساكناً ، وإذا نبد لت محاذاته لأجزاء الشيطاً مع تخيل سكونه في نفسه حسب الشيطاً متحركاً ، لكون ذلك التبد لشبها مالتمد للاول .

قال: وقد يُرى المتحر لا إلى جهة متحركا إلى ضد تلك الجهة ، فان المتحرك إلى جهة يرى الكوكب متحر كا إليها إذا شاهد غيماً تحته ، وإن كان الكوكب متحركا إلى خلاف تلك الجهة . وقد يرى القمر كالسائر إلى الغيم ، وإن كان سائراً إلى خلاف تلك الجهة ، إذا كان الغيم سائراً إليه .

أقول: ليكن السّائر إلى جهة ينتقل من « ا » إلى « ب » ، والقمر بالقياس إليه مثل « ج » ، و الغيم المتوسّط بينهما الذي لا يحجب القمر لرقّته مثل « د ه » . فاذا كان السّائر عند « ا » كان شعاعه الممتد الذي به يرى القمر كخط « ا ز ج » . وإذا انتقل إلى «ب صارشعاعه كخط « ب ح ج » ، فيتخيّل أن القمر تحر ك من « ز » الى « ح » في جهة حر كته إذ رآ ، أو "لا محاذياً لنقطة « ز » ( من الغيم ) ثم منتقلاً منها إلى « ح » . وأمّا القمر المتحر "ك إلى خلاف تلك الجهة ، فلا يحس " بحر كته ، لما مر " .

وأيضاً ليكن الناظر ساكناً عند نقطة « ا » ورأى القمر وهو « ج » محاذياً لنقطة « ز » من الغيم ، ثم تحر لك الغيم في جهة « ه » ووصلت نقطة « ح » إلى حيث

كان في الأول نقطة و ز ، رأى القمر منتقلاً من محاذاة نقطة و ذ ، إلى محاذاة نقطة و ح ، فيتخيل أن القمر بتحرك من و ز ، إلى و ح ، وهو خلاف جهة حركة الغيم ولا يحس بحركة الغيم ، لأن انتقاله في المحاذاة بالقياس إلى السما، لا يتغيس في حسه لتشابه أجزاء السماء وأجزاء الغيم في الحس و إذا كان الغيم مثل و ح ه ، فقط والناظر عند و ا ، وأى القمر بعيداً من طرف الغيم بقدر و ز ح ، ثم تحرك الغيم إلى أن وصل مبدأه ، و هو نقطة و ح ، ، إلى الموضع الذي كان فيه و ز ، وأى القمر وهو و ج ، محاذياً لنقطة و ح ، فيتخيل أن القمر تحر ك من و ذ ، إلى وسار إلى جهة الغيم ، وهو خلاف جهة حركة الغيم . ح شكل ١ >

قال: وقد يُسري المستقيم منكَّساً ،كالأشجار التي على أطراف الأنهار.

أقول: إذا انعكس شعاع البصر من سطح الماء إلى الأشجار ولامحالة يكون زاويتا الشّعاع والانعكاس متساويتين، ينعكس الشّعاع إلى دأس الشّجر من موضع أقرب إلى الرائي، وإلى أسفله من موضع أبعد منه ، إلى أن يتصل قاعدة الشجر بقاعدة عكسه . فليكن الرائي « ا » وسطح الماء « ب » د » والشّجرالقائم على ذلك السطح « ى د » ولينعكس الشّعاع النّافذ من « ا » الى نقطة « ه » منها إلى متساويين. أقول: لا يمكن أن ينعكس من نقطة تلى جهة « ب » من « ه » شعاع إلى جزء أسفل من دأس الشّجر، كنقطة « ح » ، وإلا فينعكس من نقطة « ر » ويكون الشّعاع النّافذ من « ا » الى د ر » منعكساً عنه إلى د ح » . و حينتذ يبحب أن يكون زاوية دا ر ب » الخارجة عن مثلك « ا ر ه » أعظم من ذاوية « ا « ب » مساوية لزاوية « ح ، وزاوية « ا « ب » مساوية لزاوية « ح ، وزاوية « ا « ب » مساوية لزاوية « ح ، وزاوية « ا « م ، فزاوية « ح ، ويكون أعظم من ذاوية « ح ، وناوية المن ذاوية « م ، ويكون أعظم من ذاوية « م ، هناك أعظم من خارجتها . هذا خلف محال .

ولا يمكن أن ينعكس من ده عشعاع إلى جزء أسفل من وأس الشهر ، كنقطة دح ، وإلا كانت زاوية دا ه ب عساوية لكل واحد من زاويتي دى ه د ، و دح ه د ، العظمى والصغرى ، هذا خلف . فاذن لا بد من أن ينعكس إلى كل نقطة تميل من الرأس إلى أسفل من نقطة تكون من ده الله د ، أميل حتى تتسل القاعدة بالقاعدة . ح شكل ٢ >

ولمنا كانت النفس لا تدرك الانعكاس ، فانها متعودة لرؤية المرئيات بنفوذ الشعاع على الاستقامة ، تحسب الشعاع المنعكس نافذاً في الماء ؛ ولا يمكون في نفس الأمر نافذاً ، فان الماء ربه لا يكون عميقاً بقدر طول الشبور ، او يكون كدراً لا ينفذ فيه الشعاع أصلا ، وحينتذ يحسب أن دأس الشبوراً كثر نزولاً في الماء ، لكونه أبعد ، من أصله ، وباقي أجزائه على الترتيب ، فيراه كأنه متنكس تحت سطح الماء . وهذه المسائل وإن كانت متعلقة بالهندسة أوردناها ، هنا، لأن الكلام انبوراً إليها .

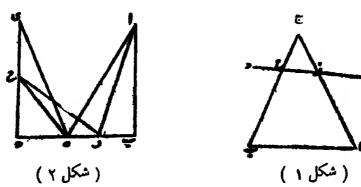

قال: وإذا نظرنا إلى المرآة رأينا الوجه طويلاً، وعريضاً، ومعوجاً، بحسب اختلاف شكل المرآة. وكل ذلك يدل على غلط الحس".

أقول: المرآة الطويلة المستقيمة في الطلول، والمنحنية في العرض، كقالب اسطوانة مستديرة، إذا نظر إليها بحيث يكون طولها محاذياً لطول الوجه يرى الوجه فيها طويلا طوله بقد طول الوجه قليل العرض، لانعكاس الشاعاع العرضي مماهو أقل عرضاً مما لوكان مستقيماً. وذلك لأن الطلول ينعكس من عاكس مستقيم ، والعرض ينعكس من عاكس منحن . وإذا نظر إليها بحيث يكون طولها محاذياً لعرض الوجه كان الأمر بالعكس فيرى الوجه عريضاً عرضه بقدر عرض الوجه وطوله أقل من

طوله. وإذا نظر إليها بحيث يكون طولها مورباً في محاذاة الوجه يرى الوجه معوجاً. وإذا كانت المرآة بحيث ينعكس منها الشعاع من موضعين او أكثر إلى موضع واحدراًى الناظر فيها لنفسه وجهين او أكثر، ورأسين او أكثر ومن بعضها يرى وجهه مننكساً. وكذلك في الاختلافات المتنوعة التي تشتمل على أكثرها كتب المرايا، ويحتال لها متنخذ و المرايا على وجه يقصدونه. فقد ظهر ممّا مر "أن "كل ذلك غلط بديهة الادراك النقساني من المحسوسات المتأدية إليها، لا غلط الحس".

قال: وثانيها \_ أن الحس قد يجزم بالاستمراد على الشيء ، مع أنه لايكون كذلك ، لأن الحس لا يفرق بين الشيء ومثله ، ولذلك يحصل الالتباس بين الشيء ومثله ، فبتقدير توالى الأمثال يظن الحس وجوداً واحداً مستمراً . ولذلك ، فان الألوان غير باقية عند أهل السنة ، بل يحدثها الله تعالى حالا فحالا ، مع أن البصر يحكم بوجودلون واحد مستمراً . فا ذا احتمل ذلك احتمل أيضاً أن يقال : الأجسام لاتبقى مستمراة ، بل الله تعالى يحدثها حالاً فحالاً . لكنها لما كانت متمائلة متوالية يظنها الحس شيئاوا حداً . فثبت أن حكم الحس بالبقاء غير مقبول .

أقول: الحكم بالبقاء هو الحكم بأن "الموجود في الزران الثاني هو بعينه الموجود في الزران الروس الروس الموجود في النران الروس الأول وهذا الحكم لا يصح من الحس ، فائه لا يقدر على استحفاد الزران النران فكيف يستحض الموجود فيهما . فاذن الحكم بالبقاء لا يكون إلا من العقل . والعقل انها يغلط إذا عقل المشترك بين الشيئين المتشابهين ، ولم يعقل ما به يمتاذكل واحد منهما عن الآخر . فاحالة هذا الغلط على الحس ليس بسواب . وأمّا حكم الأشاعرة بأن الألوان غير باقية ، فشيء لزمهم بحسب أسولهم المتسلمة عندهم ، وهيأن الاعدام لا يمكن أن يكون فعلا لفاعل ، وأن الموجود البقي حال بقائه مستغن عن المؤثر ، وأن لامؤثر إلا الله تعالى . وإذا شاهدوا أعراضاً لا يدوم وجودها التزموا القول بتجد "دها حالاً بعد حال . والمعتزلة لما جو "ذوا طريان الضد" على محل الضد على محل الضد الآخر المقتضى لافنائه لم يقولوا بذلك . والفلاسفة لما جعلوا

الباقي حال بقائه محتاجاً إلى المؤثر لم يحتاجوا إلى ارتكاب ذلك . والنطام من المعتزلة جعل الأجسام غير باقية بمثل ذلك . وهذه أحكام غير متعلقة بالحس".

قال: و ثالثها - أن النّائم برى في النّوم شيئاً ويجزم بنبوته ، ثم يتبيّن له في اليقظة أن ذلك الجزم كان باطلاً. فا ذا جاذ ذلك فلم لا يجوز هنا أن يكون حالة ثالثة يظهر لنا فيها كذب ما رأيناه في اليقظة .

أقول: النّائم يرى في خياله مثلما يرى المستيقظ، إلا أن المستيقظ لمّاكان واقفاً على أحكام اليقظة حكم بأن أحد مراتبه واقع حق ، والآخر غير واقع وغير حق . والنّائم لمّا كان غافلاً عن الاحساس حسب أن الواقع هوالذي يراه في خياله. وهذا ليس بغلط حسّى ، بل هو غلط للنّفس من عدم التّمييز بين الشّيء وبين مثاله حال الذّهول عن الشّيء .

قال: و رابعها - أن صاحب البرسام قد يتصور سوراً لا وجود لها في الخارج، و يشاهدها و يبجزم بوجودها، و يسيح خوفاً منها ؛ و هذا يدل على أنه يجوز أن تعرض للانسان حالة لا جلها يرى ما ليس بموجود في الخارج موجوداً.

أقول: حكم صاحب البرسام حكم النائم، فانه لاستغرافه في الخيال وغفلته عن الاحساس تحكم نفسه بمثل ما يحكم به النائم. وفي جميع هذه الأحوال لم يعرض للانسان حالة ، لأجلها يرى ما ليس بموجود موجوداً ، فانه لم ير ذلك ، بل أدرك بخياله شيئاً غفل معه عن الاحساس . فظهر أن " الحس" لم يدرك ما ليس بموجود في حال من الأحوال أصلاً .

قال: وإذا جازذلك فلم لا يجوزأن يكونالاً مركذلك فيما يشاهده الاسحاء فانقلت: الموجب لتلك الحالة هو المرض، وعند الصّحة لا يوجد. قلت: انتفاء السّبب الواحد لا يوجب انتفاء الحكم، بل هذا الاحتمال لا يندفع إلا بحصر أسباب ذلك التخيل الكاذب، ثم بيان انتفائها، ثم بيان أن المسبّب لا يجوز حسوله ولا بقاؤه عند انتفاء الاسباب، لكن كل واحدة من هذه المقد مات مما لا يمكن بيانه إلا

بالنظر الدَّقيق لو أمكن ، فلزم أن لا يجوز الجزم بوجود شيء من المحسوسات إلا بعدالعلم بتلك الأدلة . وذلك ممّا يدلُّ على أنَّ مجرَّ د حكم الحسَّ غير مقبول . أقول : لم يثبت الاحساس بشيء غير واقع في موضع أصلاً . وأمّا تجويز الغلط

فيما يشاهده الأصحاء ، لتجويزه فيما يدر كه النائم والمريض فمما يأباه العقل الصريح و فيما يشت الوثوق بالمحسوسات بدليل ، بل نقول : العقل العشريح يقتضيه . وهذه الأجوية إنها نودها لبيان أسباب الغلط الذهني ، بعد أن حكم العقل بكون ذلك غلطا للذهن ، لا لا ثبات صحة ما ندر كه بالحواس ، كما قد منا بيانه . وأمّا قوله : و انتفاء السبب الواحد لا يوجب انتفاء الحكم » قلنا : نعم ، لوأ ثبتنا صحة الحكم بثبوت المحسوسات في الخارج بدليل ، لكان الأمر على ماذكره . لكنا لم نشبت ذلك إلا بشهادة العقل من غير رجوعه إلى دليل ، قلبس علينا أن نجيب عن هذه الاشكالات فان احتمال عدم الصاحة فيما يشاهده الأصحاء مندفع عند بديهة العقل ، من غير وغير ذلك مما ينبت بالنظر الدقيق اوالجليل .

قال: وخامسها \_ أنّا نرى النّلج في غاية البياض، ثم إذا بالغنا في النّظر إليه دأيناه مركباً من أجزاء جديدة صغاد، وكلّ واحد من تلك الآجزاء شغّاف خال عن اللون. فالثلج في نفسه غير ملو "ن، مع أنّا نراه ملو "نا بلون البياض. وليس لأحد أن يقول: إن " ذلك إنّماكان لا تعكاس الشّعاع عن بعض سطوح تلك الأجزاء الجمدية إلى بعض. لا ننا نقول: هذا لا يقدح في غرضنا، لا ن الذي ذكرته ليس إلا بيان العلّة التي لا جلها نرى الثلج أبيض، مع أنّه في نفسه ليس بأبيض. ونحن ما سعينا إلا لهذا القدر. وأيضاً فالز "جاج المدقوق نراه أبيض، مع أن "كل " واحد من أجزائه شغّاف خال عن اللون، ولم يحدث فيما بينها كيفية مزاجية، لا ن تلك الا جزاء سلبة يابسة لم يحصل فيما بينها فعل وانفعال.

وأيضاً نرى موضع الشق من الز"جاج الثخين الشَّفاف أبيض مع أنَّه ليس

هناك إلا الهواء المحتقن في ذلك الشق ، والهواء غير ملو "ن ، والز جاج غير ملو "ن فعلمنا أنّا نرى الشيء ملو "نا مم أنّه في نفسه غير ملو "ن .

أقول: قد تبين عند المحققين أن البياض إنما يتكون بتعاكس المنوء بين سطوح أجسام مشفق ، والجمد والزاجاج مشفان ، ولا شفافهما كان لهما ضوء ومتى كانا ذوى سطح واحد لم يكن تعاكس ضوء فيهما .

أمّا إذا انكسرا وحدث لهما سطوح ، تعاكس الفدّو من بعضها إلى بعض ، فحدث البياض . فان لم يكن معها ما يوجب التنراق بعضها ببعض ، رأى كل واحد من أجزائهما شفافاً خالياً عن اللون ، لعدم السطوح المختلفة في ذلك الواحد التي هي شرط في حدوث البياض . وإذا عرض معها ما يوجب التنراق بعضها ببعض صادجهما واحداً أبيض ، كما في بياض البيض المسلوق ، فادّه قبل السلق كان له ضوء ولم يكن فيه قابل ضوء . كما في الماء ، وبعد السلق تماكس الضوء بين ذى الضوء وبين قابله ، فحدث البياض . والماء إذا كان ما يعاً ذا سطح واحد ، كان له ضوء ، ولم يكن فيه قابل ضوء ، فلم يكن فيه تعاكس . أمّا إذا تزبد او انجمد ، اجتمع الأمران فيه ، وحدث البياض .

وفي بياس المسلوق ما يوجب فيه مع ذلك الالتزاق والتماسك ، فصار جسماً واحداً أبيض ، ولم يمكن امتياز بعض أجزائه من البعض فلا يتبين للمتأمل فيه شف البجز ، الواحد ، كما في الثلج والز جاج . فظهر من ذلك أن ما نراه ملو نا فهو في نفسه ملو ن ، لأن اللون ليس إلا العرض الموصوف بتلك الصفة ، ولم يجب من ذلك أن كل ما لا يكون جزؤه ملو نا ، يمتنع أن يكون أجزاؤه ملو نات .

قال: فثبت بهذه الوجوه أن حكم الحس قد يكون باطلا وقديكون حقاً. وإذا كان كذلك لم يجز الاعتماد على حكمه ، إذلا شهادة لمتهم ، بل لابد من حاكم آخر فوقه ليمين خطأه عن صوابه . وعلى هذا التقدير لا يكون الحس هوالحاكم

الأوَّل، وهو المطلوب.

أقول: قد ظهر أن الحس ليسله حكم في شيء من المواضع ، فبطل القول بأن حكم الحس قد يكون باطلا ، ولذلك كان غير معتمد عليه .

قال: وأما الكليات فالحس" لا يعطيها البتة ، فان "الحس" لا يشاهد إلا هذا الكل وهذا الجزء . فأما وصف الا عظمية فهو غير مدرك بالحس" ، وبتقدير أن يكون ذلك الوصف مدركا ، لكن "المدرك هو أن "هذا الكل أعظم من هذا الجزء فأما أن "كل كل فهو أعظم من جزئه فغير مدرك بالحس ، ولو أدرك كل ما في الوجود من الكلات والا جزاء ، لا ن قولنا و كل كذا ، ليس المراد منه كل ما في الوجود الخارجي من تلك الماهية فقط ، بل كل ما لو وجد في الخارج لسدق عليه أنه فرد من أفراد تلك الماهية ، وذلك مما لا يمكن وقوع الاحساس به . فثبت عليه أنه فرد من أفراد تلك الماهية ، وذلك مما لا يمكن وقوع الاحساس به . فثبت أن الحس لا معونة له على إعطاء الكليات ، البتة .

أقول: فدعد في الحسيات في صدر الباب العلم بأن الشمس منيئة والنار حارة من غير تقييدهما بما يجعل الحكم شخصيا، وحكم هيهنا بأن الحس لا يقوى على إعطاء الكليات البتة، وذلك يقتنى أن لا يكون ماعد م في الحسيات حسياً، بلى مبدأ ميكون حسيا. وقد قال هيهنا إن الحس لا يشاهد إلا هذا الكل وهذا البزء. فاذن لزمه أن يكون الحكم بكون الناد حارة ، وكون الكل أعظم من البزء متساوياً في كونهما عقلين والهما مباد محسوسة ، وهذا خبط ظاهر.

قال: والفرقة الثالثة الذين يعترفون بالحسيات ويقدحون في البديهيات. قالوا: إن المعفولات فرع المحسوسات. ولذلك فان دمن فقد حساً فقد علما ، كالاكمه والمناين. والأسل أقوى من الفرع.

أقول: إذا كان الاحساس شرطاً في حصول حكم عقلى "لم يعجب من ذلك أن يكون الاحساس أقوى من التعقل ، فان " الاستعداد شرط في حصول الكمال وليس بأقوى من الكمال .

قال: ثم الذي يدل على ضعف البديهيات خمس حجج:

الحجة الاولى أن أجلى البديهيات العلم بأن الشيء إمّا أن يكون وإمّا أن لا يكون و إمّا أن لا يكون . ثم إن هذه القضية ليست يقينية . فا ذا لم يكن أقوى الآوليات يقينيا نما ظنتك بأضعفها . بيان الآول أنّا رأينا المعولين على البديهيّات يذكرون لها أمثلة أربعة : أحدها أن النفى والاثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان ، وثانيها أن الكل أعظم من الجزء ، وثالثها أن الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية ، ورابعها أن الجسم الواحد في الآن الواحد لا يكون في مكانين معا . و وجدنا هذه الثلاثة الأخيرة متفرقة على الآول .

أقول: لو كانت الشّلاثة الأخيرة متفرعة على الأوّل لكانت نظرية غير بديهيّة، لكنّهم عدوّها في البديهيّات. فعلمنا أنّ اعتمادهم في الحكم بصحّتها على بديهة العقل، لا على مقدّمة اخرى.

قال: أمّا قولنا : «الكل أعظم من الجزم، فلا تنّه لولم يكن كذلك لكان وجود الجزء الآخر و عدمه بمثابة واحدة ، فحينتُذ يجتمع في ذلك الجزء الآخر كونه موجوداً معدوماً مماً .

أقول: هذا البيان مبنى على كون الكل هو الجزء مع زيادة. ولا نعنى بكون الكل أعظم من الجزء إلا هذا، فهو لو كان حجة على ثبوت هذا الحكم لكان مصادرة على المطلوب.

قال: وأمّا قولنا دالا شياء المساوية لشىء واحدمتساوية ، فلا نه لولم يكن كذلك لكان الألف ، المحكوم عليه بأنه يساوى السواد، سواداً لا محالة ، و من حيث إنّه محكوم عليه بأنّه يساوى ماليس بسواد، يجب أن لا يكون سواداً ، فلوكان مساوياً للا مرين لزمأن يكون سواداً وأن لا يكون سواداً . فيجتمع النّفى والاثبات .

أقول: هذا بيان أن الشي المساوى لمختلفين مخالف لنفسه، و هو غير ما ادعى بيانه. فان أداد به البيان بالخلف، فليس قولنا والمساوى لمختلفين مخالف

لنفسه ، بأوضح من قولنا «المساويان لشى و بعينه متساويان» حتى يتبين هذا بذاك. قال : و أمّا قولنا : د إن الجسم الواحد في الآن الواحد لا يكون في مكانين مما ، فلا ند لو جاز ذلك لما تمينز الجسم الواحد الحاصل في مكانين متباينين عن الجسمين اللذين حصلا كذلك ، و حينتذ لا يتمينز وجود الجسم الآخر عن عدمه فيصدق عليه انه موجود معدوم معا .

أقول: عدم الامتياز لا يكون هو الاتحاد، فان المثلين من كل جهة لا يتمايزان، و مع ذلك لا يكونان واحداً. و كان من الصواب أن يقول: « لو كان جسم في مكانين لكان الواحد اتنين»، وحينتذ يكون وجود أحد المثلين وعدمه واحداً، مع أن الحكم المذكور غير محتاج إلى هذا البيان.

قال: لا يقال: كل عاقل يعلم بالبديهة حقية هذه القضايا [التلائة] و إن لم يخطر بباله تلك الحجة الدقيقة التي ذكر تموها. لأنا نقول: لانسلم أن حكم العقلاء بهذه القضايا غير متوقف على الحجة التي ذكر ناها ولذلك يقولون: لو لم يكن الكل أعظم من الجزء لم يكن للجزء الآخر أثر البتة. ولو كان الشيء الواحد مساوياً لمختلفين، لكان مخالفاً لنفسه. وهذا إشارة إلى ماذكرنا. بلى قد لا يمكنهم التعبير عن تلك الحجة على الوجه الذي لخصناها، ولكن معناها مقر "د في عقولهم، ولا عبرة بالعبارة.

أقول: الكلّ هو جزآن. و الجزّ هو أحدهما ولا يحتاج في أنّ الشيء مع غيره اكثر منه وحده إلى أن يعرف أنّ لأحد الجزئين أثراً اولا. و الحكم بأن كون الشيء مساوياً لمختلفين مقتض لمخالفته لنفسه بيان لكون شيئين مساويين لشيء متساويان ـ ليس بأولى من أن يكون هذا الثاني بياناً للأول ، فان الحجة ينبغي أن تكون أبين من الدّعوى ، و ليس هيهنا لأحد الحكمين فضيلة في كونه أبين من الآخر . و دعوى أن كلّ من تصور هذه القضايا تصور هذه الحجج و إن لم يقدر على تلخيصه في العبارة ، غير مسلم .

قال : ققد لاح أن أجلى البديهيّات قولنا « النّغى و الاثبات لايبجتمعان ولا يرتفعان » .

أقول: لا شك في أنه أجلى من غيره ، ولذلك سمّاه الحكماء بأول الأوائل بعنى في الوضوح ، و كونه أوضح بدل على وضوع غيره ، ولا يدل على احتياج غيره في الوضوح إليه .

قال : و إنَّما قلنا إنَّه غير يقيني لوجوه :

احدها: أن هذا التصديق وقوف على تصور أصل العدم، و الناس قد تحيروا فيه ، لأن المنصور لابد و أن يتميز عن غيره والمتميز عن غيره متعين في نفسه ، و كل متعين في نفسه فهو ثابت في نفسه . فكل متصور ثابت في نفسه ، فما ليس بثابت فعير متصور ، فالمحدوم غير ثابت ، فلا يكون متسوراً . و إذا كان ذلك التصديق متفزعاً على هذا التصور ، و كان هذا التصور ممتنعاً ، كان ذلك التصديق ممتنعاً .

أقول: النفى هو دفع الاثبات ، ودفع الاثبات لا يكون عين الاثبات ، ودفع الاثبات الخارجي إثبات ذهني منسوب إلى لا إثبات خارجي ، وكونه في الذهن متسو "دا ومتميازا عن غيره ومتعيانا في نفسه وثابتاً في الذهن ، لاينا في كون ما هو منسوب اليه لا ثابتاً في الخارج . فالحكم بأن " ما ليس بثابت في الخارج غير متصود مطلقاً باطل ، لائه متصور من حيث انه ليس بثابت في الخارج ، غير متصور لامن حيث هذا الوصف ، وذلك التصديق موقوف على هذا التصور من هذه الحيثياة لا على ما نسب اليه هذا الوصف ، ولذلك لم يكن ممتنعا .

قال: لا يقال: المغدوم المتصور له ثبوت في الذهن ، لان قولنا و المعدوم غير متصور ، والحكم على الشيء يستدعى كون المحكوم عليه متصوراً ، فلو لم يكن المعدوم متصوراً لامتنع الحكم عليه بأنه غير متصوراً.

لانانجيب: عن الاول بأن الثابت في الذهن أحد أقسام مطلق الشابت، والكلام وقع في تصور مقابل مطلق الشابت، وذلك المقابل يستحيل أن يكون ثابتاً بوجهما، و الالا لكان داخلا تحت مطلق الثابت، وحينتذ لا يكون قسيما له، بل قسمامنه. وعن الثاني: أن ماذكر نه ليس جوابا عن دليلنا على أن المعدوم غير متصور، بل هو اقامة دليل ابتداء على أن المعدوم متصور، وذلك يقتضى معادضة دليلين قابلمين في مسألة وإحدة، وهو أحد الدلائل القادحة في البديهيات.

أقول: رفع النبوت الشامل للخارجي والذّهني تسو"ر لما ليس بثابت ولا متسو" وأصلا ، فيصح المحكم عليه من حيث هو ذلك التسو"ر ، ولا يصح من حيث هو ليس بثابت ، ولا يكون تناقضا ، لاختلاف الموضوعين ، ولا مانع من أن يكون شيء قسيما لشي باعتبار ، وقسمامنه باعتبار ، مثلا ، اذا قلنا : الموجود امّا ثابت في الذّهن وامّا غير ثابت في الذّهن ، فاللاموجود قسيم للوجود ، و من حيث له مفهوم قسم من الثّابت في الذّهن . فاذن قد انحل الشك من غير تعادس دليلين .

قال: وثانيها لو سلمنا إمكان تصور العدم ، لكن قولنا: « النشي والاثبات لا يجتمعان » يستدعى المتياذ العدم عن الوجود ، والمتياذ العدم عن الوجود يستدعى أن يكون مسمى العدم هوية متميزة عن الوجود . لكن ذلك محال ، لان كل هوية يشير العقل اليها ، فالعقل يمكنه دفعها . و الا لم يكن له مقابل ، فيلزم أن لا يكون للعدم مقابل ، فيلزم نفى الوجود ، و هو باطل؛ فثبت أن ادتفاع الهوية المسماة بالعدم معقول ، لكن ادتفاع تلك الهوية ادتفاع خاص ، فيكون داخلا تحت العدم المطلق ، فيكون قسيم العدم قسما منه ، هذا خلف .

أقول: الحكم بأن الامتياذ يستدعى أن يكون للممتاذين هويتان ، غير مسلم، فان الهوية واللاهوية ممتاذتان ، وليس للاهوية هوية ، ولوفر ضنالها هوية كانت بذلك الاعتباد داخلة في قسم الهوية ، وباعتباد مافر ضله هذا الاعتباد قسيما للهوية ، وكذلك الفول في رفع العدم ، ولا يلزم الخلف .

قال: وثالثها لوسلمنا الامتياذ، لكن الانبات والنفي قد يكون المرادمنهما نبوت الشيء في نفسه وعدمه في نفسه، كفولنا و السواد امّا أن يكون موجوداً وامّا أن لا يكون أسود وامّا أن يكون أسود وامّا أن يكون أو معدوما والموسل المعلوم بالفسّرودة أن قولنا والسّوادامّا أن يكون موجوداً ، او معدوما والمن كل واحد منهما باطل ، أمّا الاول قولنا : والسّوادموجود . السّواد معدوم ، لكن كل واحد منهما باطل ، أمّا الاول فلانّا اذا قلنا : السّواد موجود ، فامّا أن يكون كونه سواداً هو نفس كونه موجوداً ومغايراً له .

أقول: الكائن سواداً هو عين الكائن موجوداً ، والستواد مغاير للوجود ، وذلك لان مينا شيئا واحداً ، يقال له تارة الله سوادو تارة الله موجود ؛ فالمقول عليه منهما واحد ، والمقولان متغايران ؛ فاذن القسمة إلى كون أحدهما عين الاخر او مغايراً له ليست بحاصرة ، وينُعو زرُه قسم آخر ، وهوأن يكونا متحدين من جهة و متغايرين من جهة اخرى .

قال: فان كان الاو"ل كان قولنا: « السّواد موجود ، جاربا مجرى قولنا: « السوادسواد، وقولنا: « الموجود ، ؛ ومعلوماً نّه ليس كذلك ، لان هذا الاخير هذر والاو ل مفيد . وان كان الثاني فهو باطل من وجهين :

الأول أنه اذا كان الوجود قائما بالسواد فالسواد في نفسه ليس بموجود والا لمادالبحث فيه ولكان الشيء الواحد بالاعتبار الواحد موجوداً مرتين واذاكان كذلك كان الوجود قائما بماليس بموجود، لكن الوجود صفة موجودة، والالثبت المتوسط بين الموجود و المعدوم و أنتم أنكر تموه، فحينتذ تكون الصفة الموجودة حالة في محل معدوم. وذلك غير معقول، اذ لوجاز ذلك لجاز أن يكون محل هذه الالوان والحركات غير موجودة، وذلك بوجب الشك في وجود الاجسام، وهوعين السفسطة. المول : لا مازم من كون المغايرة فيام أحدهما بالاخر فائا اذا قلنا :

«العيوانجسم » لا يلزم منه قيام الجسم بالحيوان . وأيضا لايلزم من كون الوجود قائما بالسواد كون السواد في نفسه معدوما . واذا كان السواد في نفسه لا موجوداً ولا معدوماً لم يعد البحث ولم يكن الشيء الواحد موجوداً مر "ين . وليس الوجودسفة موجودة ، فان " ذلك يقتضى ثبوت وجود للوجود ويتسلسل . ولا يلزم من سلب سفة الوجود عن الوجود ثبوت العدم له او ثبوت الواسطة ، فان " ذلك اشما يلزم بملاحظة معنى الوجود او العدم او سلبهما مع مفهوم الوجود . وحين نلاحظ نفس الوجود لا مع ملاحظة الغير لم يلزم ذلك . ولا يلزم من ذلك كون الالوان والحركات لمحل عير موجود ، فان " كون الوجود حالا في محل "غير موجود يقتضى كون اللون والحركة حالين في محل "غير موجود يقتضى كون اللون الموضم حبط لا يليق ايراده بامثاله .

قال: الشافئ أنه اذا كان الوجود مغايراً للماهية كان مسمى قولنا دالسواد هو غير مسمى قولنا دموجود > . فاذا قلنا د السواد موجود > بمعنى أن السواد هو موجود كان ذلك حكمابوحدة الاثنين ، وهومحال. فان قلت : ليس المراد من قولنا د السواد موجود > هو أن مسمى السواد مسمى الوجود ، بل المرادمنه أن السواد موسوف بالموجودية. قلت: فحينتذ ينقل الكلام الى مسمى الموسوفية ، فاقه امّا أن يكون مسمى السواد هو مسمى الموسوفية ، فاقه امّا أن يكون مسمى السواد هو محال. فيكون قولنا: السواد موسوف بالوجود جاريا مجرى قولنا د السواد سواد > . و امّا أن يكون مغايراً له فيكون الحكم على السواد بأ تهموسوف بالوجود حكماً بوحدة الاثنين، الا أن يقال: المراد من كون السواد موسوف بالوجود أنّه موسوف بتلك الموسوفية ، وحينتذ يعود التقسيم في تلك الموسوفية الثانية ، فامّا أن يتسلسل ، وهومحال. اديقتنى رفع يعود التقسيم في تلك الموسوفية الثانية ، فامّا أن يتسلسل ، وهومحال. اديقتنى رفع الموسوفية . وحينتذ بطل قولنا د السواد موجود > على تقرير كون الماهية غير الموسوفية .

أقول: لو كان السُّواد والوجودمتغايرين مطلقا للزم الحكم بوحدة الانثين

لكنتهما ليسا كذلك . وليس المراد أيضا أن مسملى السواد مسملى الوجود ، ولا أن السوادموصوف بالموجودية، اوموصوف بتلك الموصوفية حتلى يعود امّا التكرار او وحدة الانثين ، بل المراد أن الشيء الذي يقال له إنّه سواد هو بعينه الذي يقال له إنّه موجود . وذلك هو القسم الخارج من قسميه اللذين أوردهما .

قال: وأمّا قولنا «السّواد معدوم» فان قلنا: «وجودالسّواد عين كونه سواداً» كان قولنا « السّواد ليس بموجود » جارياً مجرى قولنا: « السّواد ليس بسواد » اودالموجود ليس بموجود ». ومعلوم أنّه متناقض .

أقول: ليس المرادعند من يقول ماهية السواد عين وجوده من قولنا والسواد معدوم ، أن السواد ليس بسواد والموجود ليس بموجود ، بل المراد عنده من هذا القول نفى السواد ، لا اثبات تفيه له ، ولا يلزم تناقض .

قال: فان قلنا وجوده ذائد عليه ، نوجته الاشكال من ثلاثة أوجه: أحدها: أنّه بلزم قيام الوجود الذى هو صفة موجودة بالماهية المعدومة ، وهومحال. وثانيها: أن سلب الوجود عن ماهية الستواد مثلاً لا يمكن ، ما لم يتميز الستواد عن غيره . وكل ما يتميز عن غيره فله تعين في نفسه ، وكل ماله تعين في نفسه فله ثبوت في نفسه ، فالستواد لا يمكن سلب التبوت عنه الا اذا كان ثابتا في نفسه ، فيكون حصول الوجود له شرطا في سلب الوجود عنه . هذا خلف .

فان قلت: الذي يسلب عنه الوجود موجود في الذهن. قلت: فاذا كان موجوداً في الذهن استحال سلب مطلق الوجود عنه ، لان الموجود في الذهن أخص من مطلق الوجود. فالموجود في الذهن عليه حينتذ أنه الوجود. فالموجود في الذهن الآن فيما يقابل مطلق الوجود، لافيما يقابل وجوداً خاصاً. ليس بموجود. وكلامنا الآن فيما يقابل مطلق الوجود، لافيما يقابل وجوداً خاصاً. وثالثها أنا سنقيم الدلالة في مسألة دان المعدد مليس بشيء على امتناع خلو الماهية عن الوجود. وعلى هذا يستحيل الحكم على الماهية بالعدم. فظهر أنه ليس لقولنا دالسواد موجود. السواد معدوم عموم محصل. وإذا كان كذلك لم يكن لقولنا

« السواد إمّا أن يكون موجوداً وإمّا أن يكون معدوماً ، مفهوم محسّل . و إذا كان كذلك امتنع التصديق به ، فضلا عن كون ذلك التّصديق بديهيّا .

أقول: قد مر" أن الماهية من غير اعتبار شيء معها لا تكون موجودة ولا معدومة ، فلاولزم من السافها بالوجود قيام الوجود بالماهية المعدومة . فهذا على الوجه الاول . وسلب الوجود عن ماهية السواد لا يقتضى كون الماهية متميزة عن غيرها ومتعينة في نفسها وثابتة في نفسها ، فان التميز صفة غير الماهية . وكذلك التعين والثبوت . والمسلوب عنه هو نفس الماهية لا الماهية مع غيرها . فاذن لا يكون حصول الوجود له شرطا في سلب الوجود عنه .

والذي يقال: ﴿ إِنَّ المسلوب عنه الوجود موجود في الذَّهن › فلا يراد به أنَّه مسلوب عنه الوجود عند كو نه موجوداً في الذَّهن ، فانُّ كو نه موجوداً في الذَّهن صفة مغايرة له . والمسلوب عنه هو الموصوف فقط ، لاباعتبار كو نه موصوفا بهذه الصفة او غيرها . وإن كان بحيث يلزمها هذه الصّفة اوغيرها . وهذا على الوجه الثاني .

وأمّا امتناع خلو" الماهية عن الوجود فلا ينافي اعتبار الماهية الموصوفة بهذا الامتناع وحدها . وتلك الماهية اذا أخذت لا مع هذا الامتناع بمكن أن يلحقها المعتمع عقلاً انما يستحيل الحكم عليها بالعدم إذا أخذت مع لواحقها المقتمنية لوجودها . فظهر أن لقولنا والسواد موجود . السواد معدوم ، مفهوما محسللاً ، والقسمة إليهما صادقة صحيحة .

قال: أمّا النّاني، وهو قولنا «الجسم امّا أن يكون أسود، وامّا أن لايكون» فنقول: من الظّاهر أنّه لا يمكن التصديق به الا بعد تصو رمعني قولنا « الجسم أسود والجسم ليس بأسود » فنقول: اذا قلنا: « الجسم أسود » فهو محال ، من وجهين: أحدهما أنّه حكم بوحدة الانثين، على ما تقدم تقريره ، وهو باطل . الثاني أن موصوفيّة الجسم بالسّواد امّا أن يكون وصفا عدميّا او ثبوتيا ؛ الاول محال ، لانه موصوفيّة الجسم بالسّواد امّا أن يكون وصفا عدميّا العربوت، فالموصوفيّة لا يمكن نقيض اللاموصوفيّة ، وهي وصف سلبي ، ونقيض السلب ثبوت، فالموصوفيّة لا يمكن

أن يكون أمراً عدميثاً.

أقول: أمّا قوله: « اذا قلنا: الجسم أسود، حكمنا بوحدة الاثنين، فقد مر الكلام فيه . وأمّاقوله: « موصوفية الجسم بالسواد يجب أن تكون وجودية ، لان نقيضها ، وهو اللاموصوفية سلبي ، ونقيض السلب ايجاب، فليس بمستفيم ، لانا اذا قلنا: اللاموصوفية سلبية يلزم منه أن تكون الايجابية موصوفية بطريق عكس النقيض وذلك لان سلب الاعم يكون أخص من سلب الاخص . والحكم بأن الموصوفية ايجابية عكس ما لزم من تلك القضية . وهذا الغلط من باب ايهام العكس . ثم إن الحكم بأن الموصوفية ايجابية لا يقتضى كونها وجودية ، فان العدمي قد يكون ايجابيا كما في المعدولة . وهذا غلط في غلط .

قال: ومحال أيضا أن يكون أمراً ثبونياً ، لانه على هذا التقدير امّا أن يكون نفس وجود الجسم والسّواد ، وامّا أن يكون مغاير الهما . والاو ل محال ، لانه ليس كل من عقل وجود الجسم ووجود السّوادعقل كون الجسم موسوفا بالسّواد . والثانى أيضا محال ، لان موسوفية الجسم بالسّوادلوكانت صفة زائدة لكانت موسوفية الجسم بتلك السّفة زائدة الشيء بغيره غير معقولة .

أقول: إن كانت الموصوفية ذائدة على الجسم والسواد فمن أين وجب أن تكون تلك الزائدة صغة للجسم ، وان كانت صفة ويكون الموصوفية بتلك الصفة ذائدة عليها لم ملزم التسلسل ، لان هذه الاوصاف أمور اعتبارية ، تحدث بتصور الاعتبار و تقف عند ترك الاعتبار .

قال: فان قلت: الموصوفية ثابتة في الذّ هن دون الخارج. قلت: الذّ هن إن طابق الخارج عاد الاشكال، والا فلا عبرة به. ولان موصوفية الشيء بالشيء نسبة بينهما ، والنسبة بين الشيئين بستحيل أن تكون حاصلة في غيرهما. واذا كان كذلككان الحقمن هذه المنفصلة هوالجزء السلبي أبداً، لاالثبوتي، وهوباطل عندكم. أقول: مطابقة الذهن للخارج انتما يكون شرطا في الحكم على الامور الخارجة

بأشياء خارجية . أمّا في المعقولات و في الاحكام الذّ هنيّة على الامور الذّ هنية فليس بشرط . والنّسب والاضافات امور لا يكون لها وجود الا في العقل ، واعتبارها في الامور الخارجيّة هو كون تلك الامور صالحة "لان يعقل منها تلك النسب والاضافات اى تكون بحيث اذا عقلها عاقل حصل في عقله تلك النّسبة او الاضافة .

قال: الاعتراض الرابع على قولنا: دالشيء امّا أن يكون ، دامّاأن لا يكون ، دامّاأن لا يكون ، دامّاأن لا يكون ، دام القضية بأجزائها ، لكن لا نسلم عدم الواسطة . دبيانه من وجهين . أحدهماأن مسملي الامتناع امّا أن يكون موجوداً ، ادمعدوما ، او لاموجوداً ولا معدوما . لاجائز أن يكون موجوداً ، والا لكان الموسوف به موجوداً ، لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم . ولو كان الموسوف به موجوداً لم يكن الممتنع ممتنعاً ، بل الماداجبا، وامّاممكنا . ولاجائز أن يكون معدوما ، لانه نقيض اللامتناع الذي يمكن حله على المعدوم ، فيكون اللامتناع عدمياً ، فلا يكون الامتناع عدمياً .

أقول: الامتناع اعتباد عقلي ، و الكلام فيه كما في غيره من الاعتبادات . واللامتناع اذا حلى المعدوم لا يكون ذلك الحمل كليا ، فان بعض المعدومات غير ممتنع وبعضها ممتنع ، ولا يلزم من كون اللامتناع عدميا كون الامتناع وجوديا فان الانسان وجودي ، وبعض اللانسان أيضا وجودي . واللا ممكن بالامكان العام عدمي ، وبعض الممكنات عدمي . وهذه قاعدة للمصنف واهية يستعملها كثيراً في كلامه . قال : ولان الامتناع ماهية متعينة في نفسها متميزة عن سائر الماهيات ، اذ لو لم يكن كذلك لاستحال اشارة العقل اليها . واذا كان كذلك استحال أن يكون نفيا محضا . فان قلت : له ثبوت في الذهن . قلت : هذا باطل ، لان الممتنع ممتنع في نفسه ، سواء كان هناك عقل او لم يكن . و لان الفرض العقلي إن كان مطابقا للخارج فهو المطلوب ، والا لكان كاذبا ، وليس كلامنا فيه ، بل فيما يطابق الوجود . ولان الذي في الذهن ان كان موجوداً استحال اتصافه بالامتناع ، لان الموجود

لا يكون ممتنع الوجود، وان لم يكنموجوداً لم يكن الامتناع القائم به موجوداً،

لاستحالة قيام الموجود بما ليس بموجود. فتبت أن مسمتّى الامتناع ليس بموجود ولا بمعدوم، وذلك هوالواسطة.

أقول: الامتناع نسبة مقبولة بين متصور ووجوده الخارجي في التصور، فليس نفيا محضا ولا شيئًا ثابتًا في الخارج، وليس في الخارج شيء موصوف بالامتناع لو لا عقل، وليس الامتناع فرضشيء في الخارج [حثى ينكون جهلا لولم يطابق الخارج. و المطابق للوجود عدم ذلك المتصور في الخارج] عدما ضروريا لذات ذلك المتصور في المخارج عدم نابتة في العقل فليس الامتناع من حيث هو موجود في العقل بممتنع، إنها هو صفة ثابتة في العقل لمتصور نهني مقيس إلى وجوده الخارجي. ولا يلزم من ذلك القول بالواسطة.

قال: وثانيهما: أن مسملي الحدوث، وهو الخروج من العدم إلى الوجود غير مسملي العدم ومسملي الوجود، والآلكان حيث صدق مسملي العدم او مسملي الوجود، وهو محال.

واذا ثبت ذلك فنفول: الآن، الذي يصدق فيه على الماهية مسمتى المخروج من العدم الى الوجود إمّا أن تكون الماهية في ذلك الآن موجودة او معدومة، اولا موجودة ولا معدومة. فانكانت موجودة فقد صدق على الموجود أنّه يخرج من العدم الى الوجود ليكون ذلك كأنّه يقال: الموجود يخرج الى الوجود، فيكون الشيء موجوداً مر "بن، وهو محال. و ان كانت معدومة فهو محال من وجهين: الأوّل أنّه اذاكانت معدومة كانت باقية على العدم الاصلى " ومع البقاء على العدم الاصلى" ومع البقاء على العدم الاصلى يستحيل أن يتحقق مسمتى التغير من العدم الى الوجود ] ولان " مسمتى الحدوث صفة موجودة، والا " ثبت الواسطة. والصفة الموجودة يستحيل قيامها بالمعدوم. الثاني أنّها متى كانت معدومة كان العدم الاصلى " بافيا، ومتى كان العدم الاصلى " بافيا لم يكن متى كانت معدومة كان العدم الاصلى " بافيا، ومتى كان العدم الاصلى " بافيا لم يكن التغير من العدم حاصلا". فثبت أن " الماهية حالة الحدوث لا موجودة ولا معدومة القول: الماهية لاتكون موجودة إلا" في زمان الوجود، أمّا في زمان المدم فلا

ماهيّة الا" في التسو "رالعقلي" ، كما تقر "ر في بيان الامتناع . وكذلك في آن الحدوث،

فان مفهوم المحدوث ، على ما فسر ، معنى يدخل فيه ثلاثة أشياء : الوجود ، والعدم ونسبة بينهما . ولاشى مما يدخل في مفهومه العدم والنسبة اليه بموجود في المخارج . فالمحدوث معنى معقول هو صغة تحصل في العقل عند تعقل العدم والوجود المترتب عليه في العقل . والماهية الموسوفة بتلك السفة لا نكون موسوفة بالوجود وحده . فلاتكون موجودة في العقل فلا يلزم من ذلك فلاتكون موجودة في العقل فلا يلزم من ذلك واسطة بين الوجود والعدم ، لان معنى الواسطة أن تكون الماهية في الخارج غير موسوفة بالوجود وجودها الخارج غير موسوفة بالوجود ولا بالعدم . وذلك محال ، لان كون الماهية في الخارج هو وجودها الخارج ، فكونها في الخارج غير موسوفة تناقض .

لايقال: الجسم في آن انتفاله من السكون الى الحركة موجود وليس بموصوف بالسكون ولا بالحركة ، ولا يمكن أن يقال: الجسم في ذلك الآن موجود في العقل فقط، فاذن هوفي ذلك الزّمان لاساكن ولا متحر لك ، فيلزم منه واسطة بين السكون والحركة المتقابلين .

لانّا نقول: وجود الحركة لا يمكن الا" في زمان و كذلك وجود السكون. وانتفاؤهماعنشيء منشأنه أن يوجد أحدهمافيه يقتضى واسطة بينهما ، لكن "البحسم في الآن الّذي هو الفصل المشترك بين زمان السّكون وزمان الحركة لا يكون من شأنه أن يوجد فيه حركة او سكون . فلايلزم من وجوده في ذلك الآن ثبوت واسطة بين الحركة و السّكون يكون البحسم موصوفا بها في ذلك الآن . و هذا بخلاف من الحركة و السّكون يكون البحسم موصوفا بها في ذلك الآن . و هذا بخلاف ما فحن فيه ، لان الماهية في الآن الذي لا تكون موصوفة بالوجود المحض لائكون ما نحن فيه ، لان الماهية في الآن الذي لا تكون موصوفة بالوجود المحض لائكون ما نحن فيه ، لان الماهية في الآن الذي لا تكون موصوفة بالوجود المحض لائكون ما نحن فيه ، لان الماهية في الآن الذي لا تكون موصوفة بالوجود المحض لائكون ما نحن فيه ، فان " فبوتها في حال انتصافها بالوجود فقط .

قال: وله تقرير آخر ، وهو أن الماهية اذا انتقلت من العدم الى الوجود ، فحالة الانتقال لا بد وأن تكون لا معدومة ولاموجودة ، لانها لوكانت معدومة فهى بعد لم تأخذ في الانتقال ، بل هي باقية كما كانت قبل ذلك . ولوكانت موجودة فقد حصل المنتقل اليه .

وحين حصول المنتقل اليه بتمامه لم يبق الانتقال ، بل ينقطع . وظاهر أن حالة حصول الانتقال لا بد وأن يكون متوسطا بين المنتقل عنه والمنتقل اليه . فوجب أن يكون خارجا عن حد العدم الصرف وغير واصل الى حد الوجود الصرف .

أقول: الأخذ في الانتقال وانقطاع الانتقال لا يصحان الا اذا كان الانتقال واقعا في شيء موجود بالتدريج كالحركة. أمّا اذا كان الانتقال من لا شيء فلا يكون هناك أخذ ولا انقطاع، والمتو سط بين المنتقل عنه والمنتقل اليه لا يعقل الا إذا كانا موجودين وهيهنا المسالم يكن المنتقل عنه ثابتا، فلا ثبوت للانتقال أصلاً. والموصوف لا ثبوت لسفة له، الا اذا كان أصل الثبوت له، فاذن لا توسيط بين الوجود و العدم.

قال: فهذه الاشكالات قطرة من بحاد الاشكالات الواردة على قولنا: « الشيء الما أن يكون وامّا أن لا يكون». واذا كان حال أقوى البديهيّات كذلك، فما ظنتك بالأضعف.

أقول: هذه الاشكالات لا تشكك غير الاذهان التي تعودت التقليد ولم تألف النظر في الحقائق، والناظر الممينز لا يشك في أنها أغلاط ومغالطات.

قال: الحجة الثانية لمنكرى البديهيّات أنّا نجد العفل جازما بامود كثيرة كبرة وخزمه بالاوليات ، مع أن الجزم غير جائز فيها . وذلك يوجب تطرّق التهمة الى حكم العفل . بيان الاول من وجوه :

أحدها انّا إذارأينا زيداً، ثم غمضنا العين لحظة ، ثم فتحناها في الحال وشاهدنا زيداً مرة اخرى ، جزمنا بأن زيداً الذي شاهدناه ثانيا هوالذي شاهدناه أو لا ، وهذا الجزم غير جائز ، لاحتمال أن الله تعالى أعدم الز يد الاو ل في تلك اللحظة التي غمضنا العين فيها وخلق في الحال مثله ، هذا على مذهب المسلمين . وأمّا على مذهب الفلاسفة فلمله حدث شكل غريب فلكي "اقتضى هذا النوع من التسرف في هيولى عالم الكون والفساد ، وهو وان كان بعيداً جداً لكنته جائز عندهم . وعلى هذا عالم الكون والفساد ، وهو وان كان بعيداً جداً لكنته جائز عندهم . وعلى هذا

التقدير يكون الزيد الذي شاهدناه ثانيا غير الزيد الاول.

أقول: العقل جاذم بلا تردد أن هذا الزيد هو الاول ، فلو كان حكمه موقوفا على نفي الاحتمال المذكورلكان ذلك الجزم نظريا لا بديهيا، والمسلمون لم يتفقوا على أن إعدام الموجود الباقي ممكن . قالوا : المؤثر هو كل موجود يحصل منه موجود هوأثره . ولهذا ذهبت المعتزلة الى أن الاعدام يكون با يجاد ضد الموجود، حتى مشايخهم قالوا : إن الله تعالى قبل القيامة يخلق عرضا هو الفناء لافي محل ، وهو ضد جميع ما سوى الله تعالى ، فيفنى بوجوده ما سوى الله تعالى وهو لا يبقى زمانين فينتفى، ولا يبقىغيروجه الله ذى الجلال والاكرام. وذهب النظام الى أن جميع الاجسام والاعراض غير باق زمانين ، بل يحدثها الله حالاً فحالاً .

و ذهبت الأشاعرة إلى مثل هذا القول في الأعراض. و قال جميع من لا يُجو "ذُ إعادة المعدوم بأن "الأجسام لاتفنى ، ولكن تفنى التأليفات التي بين أجزائها، فيكون لا بحل ذلك هالكاً . فاعدام زيد الأول ليس بممكن عند اكثر المسلمين، و مالا يمكن لا يكون مقدوراً للفاعل المختاد .

وأمّا على مذهب الفلاسفة فالشّكل الغريب لاتكون إلا سبباً فاعليّاً ، ولابداً معه من سبب قابلي حتى يحصل الأثر ، و مادّة زيد الأوّل و نفسه لا يمكن أن يقنى ، و مادّة زيد الثانى لا يمكن أن تتصل بها صورته إلا بعد حصول اعتدال انسانى و مندّة زيد الثانى لا يمكن أن تتصل بها صورته إلا بعد حصول اعتدال انسانى و تغذية و نشو ، حتى يصير بعد مرور مدّة من الزّمان إنساناً كاملاً .

فهذه الدّعوى على المسلمين و على الفلاسفة غير مطابقة للذاهبهم، وهـَب أنّهم يقولون بذلك إلاّ ان العقل لمنّا كان جازماً بنفى ذلك المحتمل لايقع للعقلاء شك في البديهيّات بسبب أمثال هذه الخرافات.

فان قيل: فكيف حال معجزات الأنبياء كالكلم . قلنا: ليس في معجزاتهم إلا أعدام شيء باق ، فان جعل العصاحية ثم إعادتها إلى سيرتها الاولى ليس إلا تبديل صورة بصورة . و إخراج الناقة من الجبل ، و انفجار الماء من الحجر ،

و إحياء المونى، وغير ذلك، امور ممكنة في العقل ليس فيها إعدام باق و إبجاد مثل للمنعدم دفعة ، مع أن لبعضها تأويلات عقلية لا يمكن إبرادها هيهنا.

قال: و ثانيها انتى إذا شاهدتُ إنساناً شيخاً او شاباً علمتُ بالضّرورة أنّه ما خُلُوقَ الآن دفعة واحدة من غير أب وام ، بل كان قبل ذلك طفلا و مترعرعاً و شابّاً حتى صار الآن شيخاً . و هذا الجزمُ غيرُ ثابت ، أمّا على مذهب المسلمين فللفاعل المختار ، و أمّا على مذهب الفلاسفة فللشّكل الغريب .

أقول: العقل لا يشك فيما جزمه بسبب هذا القول الذى قاله ، و إن لم يكن هذا الجزم مثل الجزم بأن « الكل أعظم من الجزء » لكن التفاوت بينهما لا يبلغ حداً يجعل أحد الجزمين ظناً . و اعتبر القضايا التجربية ، فانها لا تبلغ في الجزم حد الأوليات ، مع أنها يقينية بعيدة عن الارتياب . و أمّا عند الفلاسفة فمحال أن يتولد شيخ من غير أسباب مادية و استعدادات و تربية ، كما مر .

قال: و ثالثها انتى إذا خرجت من دارى فانتى أعلم أن مافيها من الأوانى لم تنقلب اناساً فضلاء مدققين في علوم المنطق و الهندسة ، ولم ينقلب مافيها من الأحجاد ذهباً و يا قوتاً ، و أنه ليس تحت رجلى ياقوت بمقدار مائة ألف من الأحجاد ذهباً و يا قوتاً ، و أنه ليس تحت رجلى ياقوت بمقدار مائة ألف من أ ، و أن مياه البحاد و الأودية لم تنقلب دما ودهناً . والاحتمال في الكل قائم " . ولا يندفع ذلك بأنتى لما نظرت إليها ثانياً وجدتها كما كانت ، لاحتمال أن يقال إنها انقلبت إلى هذه الصفات في زمان غيبتى عنها . ثم عند عودى إليها صارت كما كانت ، إمّا للفاعل المختار ، او للشكل الغريب .

أقول: أكثر ما ذكر من هذه الاحتمالات محال"، فان قلب الحقائق عند المتكلمين محال غير مقدور عليه، و تبديل هذه الصور بالصور التي ذكر ناها عن الفلاسفة ممتنع .

قال: و رابعها إنه إذا خاطبت إنساناً فتكلم بكلام منظوم قريب يوافق خطابي علمت بالضرورة أنه حي عاقل فاهم ، و هذا الجزم غير ثابت ، لأن

المقتضى لذلك الجزم إمّا أقواله اوأفعاله . أمّا الأقوال فلا توجب ، لا تنها أسوات مقطعة و حسولها في الذّات لا يقتضى كون الذّات حيّة عاقلة . و أمّا الافعال فلا تدلّ أيضاً لاحتمال أن الفاعل المختار او الشّكل الغريباقتضى حسول تلك الألفاظ المخصوصة الدّالة على ما يوافق غرض المخاطب . فتبت أنّ القول و الفعل لا يد لان على كونه حيّاً عاقلاً فاهما ، مع أنا نضطر " إلى العلم بذلك .

أقول: قال المتكلمون: صدور الكلام المنظوم من شخص هو انسان يدل بالمنسرورة على كونه حياً عاقلاً ، ولا يندفع ذلك بما قاله . أمّا في غير الانسان فلا يدل على كون ذلك الشخص حياً عاقلاً ، إنما يدل على أن الذات التي يصدر عنها ذلك الكلام حي عالم قادر . وأمّا الأفعال فلاخلاف في أنها إذا كانت محكمة متفنة كان فاعلها عالماً قادراً . فهذا الشك ليس بقادح فيما أداد قدحه ، لا على مذهب المنكلمين ، ولا على مذهب الفلاسفة .

قال: و خامسها أنه رويتم في الأخباد: أن جبر ئيل تَلْتِكُم كان يظهر في صورة دحية الكلبي، و إذا لم يمتنع ذلك في بديهة العقل لم يمتنع أن يظهر في صورة سائر الأشخاص. و أذا رأيت ولدى فلمله ليس ولدى، بل هو جبر ئيل. بل الذّ بابة التي طارت في الهواء لعلها ليست بذبابة ، بل هي ملك من الملائكة ، فتبت أن هذا التنجويز قائم ، مع أن العلم الضرورى بعدمه حاصل. فتبت بهذه الوجوء أن البديهة جازمة بهذه الأحكام، مع أن جزمها باطل. ولمنا تطرقت التنهمة إليها لم يكن حكمها مقبولا ، إذ لا شهادة لمتهم .

أقول: المحقفون من المسلمين و غيرهم من أهل الملل يقولون: كل ما أخبر به مخبر صادق، فان كان ممكن الوقوع حكمنا بصحته و أحلناه إلى القادر المختاد؛ و إن كان ممتنع الوقوع، إمّا أن ترجع فيه إلى تأويل مطابق لاصول ديننا او تتوقف فيه . و إذا تقر رهذا الأصل لم يبق حيرة في موضع ممّا ذكره او لم يذكره . ومن المفر رأن العلم القطعي لا ينقدح بالظنون الفاسدة و الأوهام البعيدة الكاذبة .

قال: لا يقال: جزم العقل بهذه القضايا استدلالي، لا بديهي . لأنّا نقول: لو كان كذلك لوجب أن لا يحصل هذا الجزم إلا لمن عرف ذلك الد ليل. ولمنّا لم يكن كذلك، بل هو حاصل للصبيان والمجانين، ولمن لم يمارس شيئاً من الد لائل، علمنا أنّه بديهي ، لا نظرى أننا إذا رجعنا إلى أنفسنا و تأمّلنا أحوالنا علمنا أن علمي \_ بأن زيداً الذي أشاهده الآن هو الذي شاهدتُه قبل ذلك بلحظة ، وأنّه لا يجوز أن يقال: عُدم الأول وحد ث مثله ليس أضعف من علمي بأن الشيء إمّا أن يكون موجوداً او معدوماً.

أقول: هذا الكلام هو الدليل على أن القدح في الضروريات بما أورده من الاحتمالات لا يؤثر في الجزم العقلى أصلا.

قال: الحجة الثالثة مزاولة الصّنائع العقليّة تدلُّ على أن الانسان قد يتعارض عنده دليلان في مسألة عقليّة بحيث يعجز عن القدح في كلّ واحد منهما إمّا عجزاً دائماً او في بعض الأحوال. و العجز لا يتحقق إلا عند كونه مضطراً إلى اعتقاد صحيّة جميع المقد مات اكنى في الدليلين. ولا شك أن واحداً منهما خطأ، و إلا لصدق النيقيضان. وهذا يدلُ على أن البديهة قد تجزم بمالا يجوز الجزم به.

الحجة الرابعة قد يكون الانسان جازماً بصحة جميع مقد مات دليل معين ، ثم يتبين له خطأ في بعض تلك المقد مات . و لأجل ذلك ينتقل الرجل من مذهب إلى مذهب ، فجزمه بصحة تلك المقد مة الباطلة باطل . فظهر أن البديهة متهمة .

أقول: قصور أفهام بعض النّاس عن التّميز بين الحق و الباطل ، و اعتمادهم على ما يتقلّدونه من آبائهم او اساندتهم، بموجب حسن ظنّهم فيهم ، ليس بقادح في الا و ليّات . و أيضاً التّشكك في النّظريّات بسبب تعارض الدّليلين ، او النّقل من مذهب إلى مذهب بسبب ترجّع أحد دليلين متعارضين لايقدح في النّظريّات . و صناعة المنطق لا سيّما صناعة سوفسطيقا منه إنّما بيّن لارشاد العقلاء إلى طريق الحق و مجانبة ما يقتضى الضّلال في العقائد و المباحث النّظريّة .

قال: الحجة الخامسة أنَّا نرى لاختلاف الأمزجة و العادات تأثيراً في الاعتقادات، و ذلك يقدح في البديهيات. أمَّا الأمزجة فلأن ضعيف المزاج يستقبح الايلام، وغليظ المزاج قاسي القلب قد يستحسنه. فربَّ إنسان يستحسن شيئًا و غيره يستقبحه . و أمَّا العادات فهو أن الانسان الذي مارس كلمات الفلاسفة والفها ، من أو َّل عمر. إلى آخر. ، ربما صار بحيث يقطع بصحَّة ما يقولونه ، و بفساد كل" ما يقول مخالفوهم . و من مارس كلام المشكلمين كان الأمر بالعكس . و كذا القول في أرباب الملل ، فان المسلم المقلد يستقبح كلام اليهود في او ل الوهلة ، واليهودي بالمكس ، وما ذاك إلا بسبب العادات . وإذا ثبت أن لاختلاف الأمزجة و المادات أثراً في الجزم بما لا يجب الجزم به، فلعل الجزم بهذه البديهيات لمزاج عامِّ او لا لف عام من و على هذا التَّقدير لا يجب الوثوق . لا يقال : إن الانسان م يفرض نفسته خالية عن مقتضيات الأمزجة و العادات، فما يجزم العقل به في تلك الحالة كان حقاً ، لا ن الجازم به في تلك الحالة هو صريح العقل ، لا المزاج والعادة . لاً تَّا نقول: هُنب أنا فرضنا خلو" النُّـفس عن المزاج و العادة، لكن فرض الخلو" لا يروجب حصول الخلو"، فلعلنا إن فرضنا خلو" النفس عنهما لكنها ماخلت عنهما ، و حينتُذ يكون الجزم بسببهما ، لا بسبب العقل . سلمنا أن فرمن الخلو يوجب الخلو"، لكن لعل" في نفوسنا من الهيئات المزاجية و العادية مالا نعر فه على التنفسيل ، وحينتُذ لا يمكننا فرض خلو النفس عنها ، وذلك سبب التهمة . أقول: أمَّا استحسان الأشياء واستقباحها فيجيء القول فيهما، وأمَّا مقتضيات الطّبائم والعادات والد ما تات فلاشك في كونها مؤثرة في اعتقادات العوام"، لكنها لا تعارض متانةالحق الّذي يعترف به جميعالعقلاء حتّى البله و الصّبيان والمجانين. وقد حذَّر العلماء طالبي السَّحق عنمتابعة الأهواء والطُّبائع والعادات، بمثل قول القائل: ﴿ رؤسا الشياطين تلاثة : شوائب الطُّبيعة ، و وساوس العادة ، و نواميس الأمثلة، . ولا شك أن البديهيّات لا تنقدح بها .

قال: فهذا مجموع أدلة الطّاعنين في البديهيّات، ثم قالوا لخصومهم: إمّا تشتغلوا بالبجواب عمّا ذكرناه او لا تشتغلوا به. فان اشتغلتم بالبجواب حصل غرضنا، لا تسكم حينتذ تكونون معترفين بأن الاقرار بالبديهيّات لا يصغو عن الشّوائب إلا بالبجواب عن هذه الاشكالات، ولا شك أن البجواب عنها لا يحصل إلا بدقيق النيّظر، والموقوف على النيّظرى أولى أن يكون نظريّا، فكانت البديهيّات مفتقرة إلى النيّظريّات المفتقرة إلى البديهيّات. هذا خلف . و إن لم تشتغلوا بالبجواب بقيت السّبه المذكورة خالية عن الجواب . و من المعلوم بالبديهة أن مع بقائها لا يحصل الجزم بالبديهيّات. فقد توجّه القدح في البديهيّات على كلا التّقديرين .

أقول: عدم الاشتغال بالجواب لا يقتضى بقاء الشبّ القادحة في الأوليّات، فانها مع جزم العقل غير مؤثرة في العقول السّليمة ، بل إنها لا يشتغل بالجواب لغقدان ما يتقفون عليه من مبادى الابحاث ، ولكون الأوليّات مستغنية عن الذّب عنها بالحجج و البيّنات . لا يقال في جوابهم : إن شبهكم التي أو رد تموها ليست قضايا حسيّة ، فهي إمّا بديهيّات وإمّا نظريّات مستندة إلى بديهيّات ، فلوكانت قادحة في أنفسها ، لا نهم يقولون : نحن لم نقصد في إيراد هذه السّبه إبطال البديهيّات باليقين ، بل قصدنا إيقاع السّك فيها ، وكيف ما كان فمقصودنا حاصل .

قال: الفرقة الرابعة السو فسطائية الذين قدحوا في البديهيات و الحسيات و قالوا : ظهر بالزام الفريقين تطرق التهمة إلى الحاكم الحسلى ، و العقل ، فلابد فوقهما من حاكم آخر ، ولا يجوز أن يكون ذلك الحاكم هو الاستدلال ، لا تنه فرعهما ، فلو صحيحناهما به لزم الدور ، ولا نجد حاكما آخرفاذن لا طريق إلا التوقيف . لا يقال : هذا الكلام الذي ذكرته ، إن أفادك علماً بفساد الحسيات و البديهيات فقد ناقضت و إلا فقد اعترفت بسقوطه . لا ننا نقول : هذا

الكلام الذى ذكر ته أن يفيد القطع بالتبوت ، والذى ذكر ته أنا إنما يفيد التهمة . و الشاك إنما يتولد من هذا المأخذ . فأنا شاك ، وشاك في أنسى شاك ، وهلم جراً . و اعلم أن الاشتغال بالجواب عن هذه الشبهة يعصل غرضهم ، على ما قرر و في كلمانهم . فالصواب أن تشاغل بالجواب عنها ، لأنا نعلم أن علمنا بأن «الواحد نصف الاثنين ، و أن « الناد حارة ، و « الشمس مضيئة ، لا يزول بما ذكروه ، بل الطريق أن يعذ بواحتى يعترفوا بالحسيات و إذا اعترفوا بالحسيات اعترفوا بالبديهيات ، أعنى الفرق بين وجود الآلم و عدمه . و أما الآجوبة المفسلة عن هذه الأسئلة فسيجي في الأبواب المستقبلة إن شاء الله تعالى .

أقول: إن قوماً من الناس يظنون أن السوفسطائية قوم لهم نحلة ، ومذهب و يتشعبون إلى ثلاث طوائف: اللا أدرية ، وهم الذين قالوا: نحن شاكون ، وشاكون فيأنا شاكون ، وهلم جراً . والعنادية ، وهم الذين يقولون: مامن قضية بديهية او نظرية إلا ولها معارضة و مقادمة مثلها في القوة و القبول عند الأذهان . و العندية ، وهم الذين يقولون: مذهب كل قوم حق بالقياس إليهم ، و باطل بالقياس إلى شخصين ، و باطل بالقياس إلى شخصين ، وليس في نفس الا مر شيء بحق .

و أمّا أهل التّحقيق فقد قالوا: هذه لفظة من لغة اليونانييّن، فان «سوفا» بلغتهم اسم للعلم و الحكمة ود اسطا» اسم للمغلطة ، فسو فسطا معناه علم الغلط. كما كان د فيلا » اسم للمحب ، و د فيلسوف » معناه محب العلم . تم عن ب هذان اللفظان ، و اشتق منهما السّفسطة و الفلسفة . قالوا: و ليس ولا يمكن أن يكون في العالم قوم ينتحلون هذا المذهب ، بل كل غالط سوفسطائي في موضع غلطه . و كثير من النّاس متحيّرون ، لا مذهب لهم أصلا ، وقد رتّب مثل هذه الأسئلة و الايرادات ذلك المتحيّرون من طلبة العلم و أسندوها إلى السّوفسطائية ، والله أعلم بحقيقة الحال .

و الطثريق الذي ذكره صاحب الكتاب، أعنى التعذيب، إنها اختاروه لأخذ الاعتراف منهم ببعض القضايا الواجب قبولها ، حتى يتمكنوا من إرشادهم او البحث معهم بناء على ما اعترفوا به . فهذا ماعندى في هذه المباحث . والحق أن تصدير كتاب الاصول الد بنية بمثل هذا الكلام يقتضى تضليل طلا ب الحق ، والله ولي التوفيق .

قال:

# المقدمة الثانية

فی

# أحكام النظر

المعترفون بالتصديقات البديهية و المحسوسة اختلفوا في أنه هل يمكن تركيبها بحيث يتأدى ذلك التركيب إلى سيرورة ماليس بمعلوم معلوماً؟ والجمهور من أهل العالم قالوا به ، و الكلام فيه و في تعاريفه يستدعى مسائل :

#### مسأ لة

#### ح النظر و الفكر ◄

النظر ترتيب تصديقات يتوصل بها إلى تصديقات أخر ، فان من صدق بأن و العالم ممكن ، بأن و العالم متغير و كل متغير ممكن ، لزمه التصديق بأن و العالم ممكن ، فلا معنى لفكره إلا ما حض في ذهنه من التصديقين ، المستلزمين للتصديق الثالث . ثم المستلزمان إن كانا يقينيين كان اللازم كذلك ، و إن كانا ظنييين او أحدهما فاللازم كذلك . و منهم من جعل الفكر أمراً وراء هذه التصديقات المترتبة ؛ إمّا عدمياً ، و هو الذي يقال : الفكر تجريد العقل عن الغفلات ؛ او وجودياً ، و هو الذي يقال : الفكر هو تحديق العقل نحو المعقول . و هذا كما أن الروية بالمين يتقدمها النظر إلى المرئى ، وهو تقليب الحدقة تحوه ، التماسا لرؤيته بالبصر . فكذلك الرؤية بالعقل يتقد مها نحديق العقل نحو المطلوب ، التماسا لرؤيته بالبصيرة . الورية بالعقل يتقد مها نحديق العقل نحو المطلوب ، التماسا لرؤيته بالبصيرة . أقول: إنه حد النظر بماهو أخص منه ، لأن هذا الحد يختص بالانتقال من المبادى التصديقية إلى المطالب، وقل ما يتفق مثل هذا النظر ابتداء ، والأكثر من المبادى التصديقية إلى المطالب، وقل ما يتفق مثل هذا النظر ابتداء ، والأكثر من المبادى التصديقية إلى المطالب، وقل ما يتفق مثل هذا النظر ابتداء ، والأكثر

أن يننقل من المطالب أو لا إلى مباديها ، ثم من مباديها إليها ، و هذا لا يدخل بتمامه في الحد المذكور . و أيضا ترتيب تصو رات يتوصل بها إلى تصو ر آخر لم يدخل فيه . و هذا القسم هو الذى أنكره صاحب الكتاب . و يتقد م ذلك تحليل تصو رات إلى مبادى يتألف منها الحد أعنى الانتقال من المحدود إلى الحد حتى يتأتى بعد ذلك الانتقال من الحد إلى المحدود . و الحد الجامع للنظر أن يقال : النظر هو الانتقال من امور حاصلة في الذهن إلى امور مستحصلة هي المقاصد ، و الفكر بحسب الاصطلاح كالمرادف للنظر .

# قال: مسألة

#### < الفكر المفيد للعلم موجود >

الفكر المفيد للعلم موجود ، والسُمنية أنكروه مطلقاً ؛ وجمع منالمهندسين اعترفوا به في العدديات و الهندسيات ، وأنكروه في الالهيات و زعموا أن المقصد الأقصى فيها الأخذ بالأولى و الأخلق ، وأمّا الجزم فلا سبيل إليه . لنا أن كل واحد من مقد متى المثال المذكور يقيني . وقد يجتمعان في الذهن اجتماعاً مستلزماً للنتيجة المذكورة ، فالنظر المفيد للعلم موجود .

احتج المنكرون للنظر مطلقاً بأمود أدبعة: أو لها: العلم بأن الاعتفاد الحاصل عقيب النظر علم لا يجوذ أن يكون ضرورياً، إذ كثيراً ينكشف الأمر بخلافه؛ ولا نظرياً، و إلا لزم التسلسل، وهو محال. و ثانيها: أن المطلوب إن كان معلوماً فلا فائدة في طلبه، و إلا فاذا وجده كيف يعرف أنه مطلوبه. وثالثها: أن الانسان قد يكون مص العلى صحة دليل ذماناً مديداً، ثم يظهر له بعد ذلك ضعفه بدليل ثان ، و ذلك الاحتمال قائم في ذلك الثاني، و مع قيام الاحتمال لا يحصل التعين. و رابعها: أن العلم بالمقد متين لا يحصل معاً في الذ هن، بدليل أنا نجد من أنفسنا أنا متى و جهنا الذ هن نحواستحضاد معلوم تعذ ر علينا في تلك الحال توجيهه نحو استحضاد معلوم آخر، فالحاض في الذ هن أبداً ليس إلا العلم الحال توجيهه نحو استحضاد معلوم آخر، فالحاض في الذ هن أبداً ليس إلا العلم الحال توجيهه نحو استحضاد معلوم آخر، فالحاض في الذ هن أبداً ليس إلا العلم

بمقدُّ مَةَ وَاحِدَةً ، وَ ذَلِكَ غَيْرُ مُنتَجِ بِالْآتَفَاقُ ، فَالْفَكُورُ لَا يَفْيِدُ الْعُلْمِ .

واحتج المنكرون للنظر في الالهيات بوجهين: أحدهما أن إمكان طلب التصديق موقوف على تصور الموضوع و المحمول، و الحقائق الالهية غير متصورة لنا، لما سبق أنا لا نتصور إلا ما نجده بحواسنا او نفوسنا او عقولنا، و إذ فقد التصور الذي هو شرط التصديق امتنع التصديق أيضاً. و ثانيهما أن أظهر الاشياء للانسان و أقربها منه هويلته التي إليها يشير بقوله دأنا».

ثم إن العقلاء اختلفوا في تلك الهوية اختلافا لايكاد يمكن البجزم بواحد منها . فمنهم من قال : أجسام سارية فيه ، و منهم من قال : أجسام سارية فيه ، و منهم من قال : جزء لا يتجز عنى القلب ، و منهم من قال : المزاج ، و منهم من قال : المزاج ، و منهم من قال : المزاج ، و منهم من قال : المناطقة . وإذا كان علم الانسان بأظهر الأمور لهو أقر بها منه كذلك ، فكيف يكون حاله في معرفة أخفى الامور و أبعدها مناسبة عنه .

الجواب عن الأول : أنه نظري ، والتسلسل غير لازم ، لأن لزوم النتيجة عن المقدمتين إذا كان ضروريا وكانتاض وريتين إمّا ابتداء اوبواسطة ، شأنها كذلك وعنده علم ضروري بأن اللازم عن الفسروري ضروري علم بالفرورة أن الحاصل علم . وعن الثناني: أنه معلوم التصور مجهول التصديق ، والمطلوب هو التصديق . فاذا وجده ميزه عن غيره بالتصور المعلوم . وعن الثناك: أنه معارض بأغلاط الحس . وعن الرّابع: أناقد نعقل القضية الشرطية ، وهي مركبة من جلتين، والحكم بلزوم إحدى الجملتين للأخرى يستدعى حضور العلم بهما حال الحكم بذلك اللزوم ، وذلك يدل على إمكان اجتماع العلمين دفعة في الذّهن . وعن الناحاس : هب أن تلك وذلك يدل على المحدثات ، وذلك كاف في إمكان التصديق . وعن السّادس: أن ماذكر تموه بينها وبين المحدثات ، وذلك كاف في إمكان التسديق . وعن السّادس: أن ماذكر تموه يدل على صعوبة تحصيل هذا العلم ، لا على امتناعه .

أقول: حاصل الجواب، عن أو ل شبه السمنية أن العلم بأن تتيجة القياس

المفروض علم عظرى ، حاصل من مفد متين : إحديهما أن تلك النتيجة لازمة بالمسرورة لمسروريتين، وهذه المقد مة ظاهرة البيان ، كما ذكر في المنطق . وثانيتهما أن كل لازم بالمسرورة لمسرورة لمسرورة بالمسرورة . فاذن نتيجة القياس المفروض علم بالمسرورة . وهذه النتيجة نظرية مستفادة من مفدمتين . ثم العلم بأن نتيجة القياس المفروض علم بالمسرورة بديهي يحصل من نفس تصو رها فينقطع التسلسل . والجواب عن ثاني شبهم كما ذكر .

وأمّا الجواب عن ثالثها ، وهو المعارضة بغلط الحس"، فالحاصل منه أن "الحس يغلط مع أنسكم معتر فون بكون حكمه حقاً ، فغلط العقل أيضاً مثله ، فامّا أن تعتر فوا بحقية أحكام الحس" ، وهذا جواب جدلي ". والجواب الحق أن "وقو عالغلط في البعض مع جواز الاحتراز عنه لا يوجب رد "الكل" والاحتمال غير باق مع جزم العقل . وعن رابعها وخامسها كماذكر .

وأمّا السّادس فالقول بالبجز الذي لا يتبجزى في القلب مذهب ابن الرّاوندى والقول بالهيكل المحسوس مذهب بعض المتكلّمين . ومذهب محققيهم أن "تلك الهو" بة أجزاء تتعلّق بها الحياة . والقول بالا جسام اللطيفة السّادية في البدن مذهب النّظام من المعتزلة . والقول بالمزاج مذهب جالينوس وبعض الأطّباء . والقول بالنّفس الناطقة مذهب جمع من المتكلّمين وجمهود الحكماء . والجواب عنه ما ذكره .

#### قال: مسألة

# < لا حاجة في معرفة الله تعالى الى المعلم >

لا حاجة في معرفة الله تعالى وتقد "س إلى المعلّم ، خلافاً للملاحدة . لنا أنّه متى حصل العلم بأن العالم ممكن ، وكل ممكن فله مؤثر ، علمنا أن العالم له مؤثر ، سواء كان حناك معلّم ام لا .

واعتمد الجمهور منناً ومن المعتزلة في إبطال قولهم على أمرين : أحدهما أن مسول العلم بالشيء لو افتقر إلى المعلم لافتقر المعلم فكونه معلماً إلى معلم آخر،

ولزم التسلسل. والنّاني أنّا لا نعلم كون المعلّم صادقاً إلاّ بمد العلم بأنّ الله تعالى صدّقه بواسطة إظهار المعجزة على يده ، فلو توقّف العلم بالله سبحانه وتعالى على قوله لزم الدّور.

وهذا الوجهان ضعيفان عندى . أمّا الأولّ فلاحتمال أن يكون عقل النبيّ والامام أكمل منعقول سائر الخلق ، فلاجرم كان عقله مستقلاً بادراك الحقائق ، وعقل غيره لم يكن مستقلاً فكان محتاجاً إلى التّعليم .

وأمّا النّاني فلا ن ذلك إنّما يلزم على من يقول: العقل معزول مطلقاً ، وقول المعلّم وحده مفيد للعلم. أمّا من يقول: العقل لا بدّ منه ، لكنّه غير كاف ، بل لا بدّ معه من معلّم آخر ، برشدنا إلى الأداة ، ويوقفنا على الجواب في الشّبهات لا يلزمه ذلك ، لا نُه يقول: عقولناغير مستقلة بمعرفة الدّ لائل والجواب عن الشّبهات . فلا بدّ من إمام يعلمنا تلك الأدلة والأجوبة حتى أنّا بواسطة تعليمه وقو ت عقولنا نعرف تلك الحقائق ، ومن جملة تلك الحقائق هو أنّه يعلمنا ما يدل على إمامته ، وعلى هذا التّقدير لا يلزم الدّور والتسلسل .

واحتَّجوا بأنَّا نرى الاختلاف مستمر البين أهل العالم ، ولو كفى العقل لما كان كذلك ، ولا نَّانرى أنَّ الانسان وحده لايستقل بتحصيل أضعف العلوم ، بل لا بد له من استاذ يهديه ، و ذلك يدلُّ على أنَّ العقل غير كاف .

والجواب عن الأول أن من أنى بالنظر على الوجه المذكور لا يعرض له ما ذكرت. وعن الثّاني أنّه لانزاع في التعبير ، لكنّ الامثناع ممنوع ، وإلا لزم التسلسل. ثما إنّا نظالبهم بتعيين ذلك الامام ، ونبيّن أنّه من أجهل النّاس.

أقول: هم لا ينكرون استلزام مقد مات إنبات الصّانع لنتائجها ، لكن يقولون هذا وحده لا يجزى ولا تحصل به النّجاة إلا إذا اتّصل به تملّم ، لقول النبي وَالتَّوْمَانُونَ وَ أَمُونَا وَ أَمُونَا وَ أَمُونَا وَ أَمُونَا وَ أَمُرت أَن أَقَاتِل النّاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله » . وكثير من النّاس كانوا يقولون بالتّوحيد ، لكنتهم لمنّا لم يأخذوا ذلك منه ، ما كان يقبل قولهم ؛ وأمثال

هذا كثيرة ، مثل « قل هو الله أحد » و « اعلم أنّه لا إله إلا الله » فامر بهذا القول وهذا العلم ، فان لم يقبلوا قوله كفر هم ، مع أنهم معترفون بوجود الصّائع ، كما حكى عنهم في قوله عز من قائل «ولئن سألتهم من خلق السّموات والا رمن ليقولن "الله» وفي أمثاله . فلو كانت العقول كافية "لقالت العرب : نحن نثبت الصّائع بعقولنا ، ونعرف توحيده ، ولا نحتاج في ذلك إليك .

وقد اختص مفد مهم هذا في كلام موجز ، وهو قوله : « العقل يكفي ام لا؟ فان كان يكفي فليس لا حد من الخلق حتى الا نبياء كالله هداية غيره من العقلاء وإن لم يكف فهواعتراف بالاحتياج إلى التعليم، ولهم كلام كثير في إثبات مذهبهم . والحق أن التعليم في المعقولات ليس بضروري ، مع أنه إعانة و هداية وحت على استعمال العقل ، وفي المنقولات ضروري . والا نبياء ما جاؤوا لتعليم السنف الا و حده ، بل له وللسنف الثاني ، فان العقل لا يتطرق إلى ما يرشدون إليه .

وأمّا قوله : « إنّا نطالبهم بتعيين ذلك الامام ، ونبيّن أنّه من أجهل النّاس فغير لازم عليهم ، لأنهم مايد عون أن إمامهم يعلّمهم علماً ، إنّما يدّعون أن منابعته والاعتراف بامامته إذا صار مضافاً إلى المعارف العقليّة وغيرها حصل النّجاة ، وإلا فلا . وضعف هذه الدّعوى ونعريها عن الحجنّة ظاهر غير محتاج فيهما إلى إطناب .

#### قال: مسألة

#### < الناظر يجب أن لا يكون عالما بالمطلوب >

النّاظريجب أن لا يكون عالماً بالمطلوب ، لا ن " النّظر طلب ، وطلب الحاصل محال " لا يقال : ربّما علمنا الشيء . ثم تنظر في الاستدلال عليه بدليل ثان . لا تا تقول : المطلوب هناك ليس المدلول ، بل كون الثّاني دليلا عليه ، وهو غير معلوم ، وأن لا يكون جاهلا جهلا مركبا ، لا ن صاحب هذا الجهل جاذم بكونه عالماً

وذلك يمنعه من الاقدام على الطلب ثم امتناع الاجتماع ذاتي ، او للصادف؛ فيه خلاف.

أقول: أمّا من قال: اجتماع النّظر والجهل المركّب في واحد بعينه ممتنع لذاته، كاجتماع النّقيضين او الضدّين، احتج بأن النظر يجب أن يكون مقارعاً للشك . والجهل المركّب مقارن للجزم، واجتماعهما هو اجتماع النّقيضين، ومناقضة اللوازم قريبة من مناقضة الملزومات. وقال بذلك أبوهام . ومن قال : عدم اجتماعهما لوجود الصّارف، كالأكل مع الامتلاء، إنّما قال بذلك، لأنّه يجو زوجود النّظر مع عدم الشك . وإليه ذهب القاضي، وهو مذهب الحكماء، قالوا : إن كثيراً من النّاس يتعلّمون من غير أن يسبق شك إلى أذها نهم . وذهب أبو إسحاق الاسفرائيني إلى أن النّاظر يمتنع أن يكون شاكاً .

# مسألة

قال:

## < وجوب النظر ≻

المشهور في بيان وجوب النظر أن معرفة الله تعالى واجبة ، ولا يمكن تحصيلها إلا بالنظر ، وما يتوقف الواجب المطلق عليه وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب ، على ما سيأتي بيانه في اصول الفقه ، إن شاء الله .

الاعتراض عليه: لا نسلم أنه يمكن ايجاب العلم ، لأن التصديق يتوقف على حصول تسو ر الطرفين ، والتسو ر غير مكتسب على مامر . ثم إذا حصلا ، فانكان التصديق من لواذمهما ، كما في الأوليات ، لم يكن التصديق مكتسباً أيضاً . وإن لم يكن ضرورياً افتقر فيه إلى توسيط مقد مة اخرى ، والحال فيها كما في الأول لم يكن ضرورياً افتقر فيه إلى توسيط مقد مة اخرى ، والحال فيها كما في الأول ولا يتسلسل إلى غير النهاية ، بل ينتهى إلى الأوليات ، وهي غيرمكتسبة ، لاتصور طرفيها ولا استلزام ذينك التصورين للتصديق باثبات أحدهما للآخر او سلبه عنه ثم إن لزوم ما يلزم عنهما ضرورى . وكذا القول في اللازم التالت والرابع فظهر أن العلوم غير مقدورة البتة ، فكان الأمر بها أمراً بما لا يطاق وأنه غير جائز ،

ولو صح ً بطل أصل الدُّ ليل .

أقول: قد مر" الكلام على قوله: « التصو"ر غيرمكتسب » ولاوجه لاعادته . أمّا المتصديفات فان كانت أولية فالجمع بين نصو "رى طرفيها مكتسب وهو الحصول في قوله: « إنا حصلا » ، و ما يحصل بتوسيط اكتساب فتحصيله مكتسب و إن كان بعدا لحصول ضرورياً . وإنكانت نظرية قالجمع بين مقد ماتها مكتسب . والتوسيط في قوله: « افتقر فيه إلى نوسيط مقد "مة اخرى » عبارة عن الاكتساب . فاذن ظهر أن من العلوم ما هو مكتسب إمّا لذا نها اومن جهة استحضادها . والقول بأن "الامر بمالا يطاق غير جائز مخالف لمذهب أهل الستنة . و قوله : « لوصح " ذلك بطلأ سل الد "ليل » اى لوسح جواز تكليف ما لا يطاق أمكن أن يكون وجوب المعرفة من هذا القبيل فلا يمكن تحصيلها . على أن " القول بتكليف ما لا يطاق مبنى على القول بأن « لا مؤثر إلا الله » . وهو كلام يتعلق بمسألة الجبر والقدر ولا وجه للاشتغال به هيهنا .

قال: سلمنا إمكان الأمر بالعلم، لكن لا نسلم إمكان الامر بمعرفة الله، لان معرفة الابجاب، معرفة الابجاب، فقبل معرفة الابجاب، فيكون الأمر بمعرفة الموجب تكليفاً بالمحال.

أقول: أمّا المعتزلة فلايفولون بوجوب المعرفة من جهة الأمّر ، بل منجهة المقل ، فلابردعليهم هذا الاشكال . وأمّا أهل السنة فيفولون : استماع الأمر بالوجوب وإمكانه بوجبان في المستمع التفحيص منه ، وإذا تفحيص حصل له العلم السيّمي بالوجوب و هذا هو المراد من قولهم « وجوب المعرفة سمعي » . وامكان معرفة الا يبجاب لا يتوقف على معرفة الموجب ، ويكفى مع الاستماع في تحقيق الا يبجاب ، ولا يلزم منه تكليفه بالمحال .

قال: سلمناه ولكن لانسلم ورود الامر به ، بلالأمرانها جاء بالاعتقادالمطابق تقليداً كان او علماً ، لأنه تَالَيْكُم ما كلف احداً بهذه الأدلة .

أقول: أمّا المعتزلة فلايحتاجون إلى ورود الأمر، وأمّا أهل السّنة فيقولون ورود الأمر و التّكليف به ، كما في فوله نمالى : « قل انظروا » و في أمثاله ، ظاهر متفق عليه، إنّما الخلاف في أن تحقيق الأدلة فرسَ على الكفاية ، او على الأعيان .

قال: سلمنا أن التقليد غيركاف ، لكن لم قلت : إن الظن الغالب غير كاف . و الاعتماد على قوله تعالى د فاعلم ، ضعيف ، لا ن الظن الغالب قد يُسمسى علما ، و لأن الخطاب خاص ، و لأن الد لالة اللفظية غير يقينية ، على ما سيأنى ، إن شاء الله . فلا يمكن بناء المطالب اليقينية عليها .

أقول: الظنُّ ممكن الزُّوال، و في زواله خطر عظيم، وقد ورد النَّسُّ الصَّريح بالأُمر بالاحتراز عن الخطر، فتعين الأُمر بتحصيل اليقين قطعاً. وأيضاً الوجوب الشَّرعي يُشِت بالأُدَّلة الظَّنيَّة ، و هذه الأُدَّلة توقع الظنَّ بوجوب المعرفة على الوجه اليفيني .

قال: سلمناه، لكن ما الد ليل على أنه لا طريق إلى المعرفة سوى النظر. ثم إنا على سبيل التبرع نذكر طرقاً أخر، وهي قول الامام المعموم، او الالهام، او تصفية الباطن كما يقوله أهل التصوف. و لأنا لو قلنا: إنه لا طريق سوى الاستدلال لكان المسلم إذا ناظر الد هرى و انقطع في الحال وجب أن لا يبقى على الدين، لأن الشك في مقد مة واحدة من الد ليل كاف في حصول الشك في المدلول، و ذلك يفتضى أن يخرج المسلم عن الدين في كل لحظة، بسبب كل ما يهجس في خاطره من الأسئلة.

أقول: الفائلون بأن المعرفة تحصل من قوم الامام لا ينكرون النظر، بل يشبهون النظر بنظر العين، و قول الامام بالضوء الخارجي؛ و يقولون: كما لا يتم الابصار إلا بهما فلا تتحصل المعرفة إلا بمجموعهما. و لفظة التعليم دالة على مجموعهما. وأمّا الالهام فلو ثبت وقوعه لما أمن صاحبه أنّه من الله أو من غيره إلا بعد النظر و إن لم يقدر على العبارة عنه، و أمّا تصفية الباطن فان أهل التصو ف

مجمعون على أقلها لا تفيد، إلا بعد طمأنينة التنفس في المعرفة ، سواء حصلت من يقين او تقليد ؛ و أمّا زوال الاعتقاد بوقوع الشك في بعض المقدّمات ، فذلك إنّما يمكن لغير المتيقيّن ، كالمقلدين و من يجرى مجراهم ، و ذلك أن اليقين لا يمكن أن يزول .

قال: سلمناه، لكن لم قلتم إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فان قلت: لو لم يجب لكان ذلك تكليفاً بما لا يطاق. قلت: فلم قلت: إنه غير جائز، بل التكاليف بأسرها كذلك، لأن ماعلم الله تعالى وقوعه وجب، وما علم عدمه امتنع. أقول: مالا يتم الواجب المطلق إلا به و كان مقدوراً للمكلف كان واجباً عليه، فان الذي كلفه الانيان به كلفه كيف ما كان، وهو قادر عليه، من جهة تقديم مالا يتم ذلك الفعل إلا به، فهو مكلف بالتقديم أو لا ، ثم بذلك الفعل ثانياً. و أمّا وجوب وقوع ما علم الله وقوعه فهو وجوب لاحق بالواقع، بعد فرض وقوعه و ليس بوجوب يوجب الوقوع، فان العلم بالشي لا يكون علة له من حيث هو علم به، و إلا فعلمنا بطلوع الشمس غداً يكون علة لطلوعها غداً. و ذلك محال ، فان المعلول الواحد لا يكون له إلا علة واحدة. ولو كان العلم السابق منافياً فان المعلول الواحد لا يكون له إلا علة واحدة. ولو كان العلم السابق منافياً للاختيار لكان الله نمالي غير مختار في أفعاله المحدثة، وهو باطل بالاتفاق.

قال: سلمناه ، لكن تكليف مالايطاق إنها يلزم لو كان الأمر بالمعرفة ثابتاً على الاطلاق ، و هو ممنوع . فلم لا يجوز أن تكون صيغة الأمر و إن كانت مطلقة في اللفظ ، لكن في المعنى تكون مقيدة " . كما في قوله تعالى : «و آ نوا الز "كوة» . و الجواب عن هذه الا سئلة و ان كان ممكنا " ، لكن " الأولى السعويل على ظواهر النصوص ، لقوله تعالى : « قل انظروا » .

أقول: الوجوب الشرعى لا يرتفع باحتمال التخصيص، بل يرتفع بالتخصيص الواقع المعلوم وقوعه ، و إلا فلا يكون شيء بواجب شرعى أصلا . و أمّا التعويل على ظاهر النسّ مع التشكيّك بمثل هذه الأسئلة فكالممتنع .

#### مسأنة

قال :

#### < وجوب النظر سمعي >

وجوب النظر سمعى ، خلافا للمعتزلة وبعض الفقهاء من الشافعية والحنفية . النا قوله تعالى : « و ما كُنّا مُعذّ بين حتى نبعث رسولا » . ولا "ن فائدة الوجوب النواب و العقاب ، ولا يقبح من الله تعالى شيء في أفعاله . فلا يمكن القطع بالثواب و العقاب من جهة العقل ، فلا يمكن القطع بالوجوب .

احتجّوا بأنّه لو لم يثبت الوجوب إلاّ بالسّمع الذي لا يعلم صحّته إلاّ بالنّظر، فللمخاطب أن يقول: لا أنظر حنّى لا أعرف كون السّمع صدقاً. و ذلك يُغضى إلى إفحام الاّنبياء.

و الجواب: هذا لازم عليكم أيضا ، لا ن وجوب النظر و إن كان عندكم عقليا ، لكنه غير معلوم بضرورة العقل ، لا ن العلم بوجوب النظر يتوقف عند المعتزلة على العلم بوجوب معرفة الله تعالى ، و أن النظر طريق إليها ، ولا طريق إليها سواه ، و أن مالا يتم الواجب الا به ، فهو واجب . فكل واحد من هذه المقد مات نظرى ، و الموقوف على النظرى نظرى ، فكان العلم بوجوب النظر عندهم نظريا . و للمخاطب أن يقول : لا أنظر حتى لا أعرف وجوب النظر . ثم الجواب أن الوجوب لا يتوقف على العلم بالوجوب ، و إلا لزم الدور ، بل يكفى فيه إمكان العلم بالوجوب . و الامكان حاصل في الجملة .

أقول: حكى عن القفال الشاشي من أصحاب مذهب الشافعي ، وعن بعض الفقهاء الحنفية ، مع كونهم من أهل السنة : أنهم قالوا بوجوب المعرفة عقلا ، والقول بأن المعرفة واجبة هو احدى مقد متى المسألة المتقد مة . و قوله : و فائدة الوجوب الثواب و العقاب ، فيه نظر ، لأن أهل السنة لا يوجبون الثواب على الطاعة و المعتزلة يقولون بالوجوب على من لا يتصور فيه الثواب و العقاب . وأيضاً إنهم و ان قالوا بوجوب الثواب للمكلفين مطلقا عقلا لكنهم معترفون بأن تفصيل

الثواب على الطاعة سمعيٌّ . و الوجوب العقليُّ ثبت باستحقاق تاركه الذَّم عقلاً . فهذا الاستدلال ساقط ً .

و أمّا قوله في معارضة المعتزلة فغير متوجّه عليهم ، لأن وجوب النظر عندهم ليس بمتوقف على العلم بالوجوب ، بل قالوا : دفع الضرر المظنون الذى لعلم يلحق بسبب الجهل بالمنعم واجب في البديهة العقليّة ، وذلك لا يمكن الا بمعرفته ، وذلك لا يزول بترك النظر ، بل انّما يزول بالنظر . و أمّا الوجوب السمعي فلو كفي فيه إمكان العلم بالوجوب للزم أن يجب على المكلفين مالا يعلموهه أصلا ، لأن امكان العلم بواجبات ، غير الذي يعلمونه حاصل . والصّواب أن يقال : امكان العلم بصدق الا وامر السمعيّة يقتضى وجوب النظر فيها .

#### قال: مسألة

#### < اول الواجبات المعرفة او النظر اوالقصد >

اختلفوا في أو للواجبات: منهم من قال: هو المعرفة، و منهم من قال: هو النظرا المفيد للمعرفة، ومنهم من قال: هو القصد إلى ذلك النظر. و هو خلاف لفظى، لا ننه إن كان المراد أو للواجبات المقصودة بالقصد الأول ، فلا شك أنه هو المعرفة عند من يجعلها مقدورة ، و النظر عند من لا يجعل العلم مقدوراً ؛ و إن كان المراد أو للواجبات كيف كانت فلاشك أنه القصد .

أقول: حكى عن أبي الحسن الأشعرى": أن " أو لل الواجبات هو العلم بالله تعالى . و أمّا القول بأن " أو لل الواجبات هو النظر فهو مذهب المعتزلة ، وقيل: إليه ذهب أبو إسحاق الاسفرائيني. وذهب إمام الحرمين إلى أن أو لل الواجبات هو القصد إلى النظر. و ذهب أبو هاشم إلى أن " أو لل الواجبات هو الشك . وهذا ليس بصحيح ، لأن " الشك لا يكون مقدوراً ، و إن كان مقدوراً فلا يكون مراداً للعاقل . و سائر الاختلافات يتعلق ياختلاف الاعتبادات ، كما يستنه .

#### مسألة

: 🐧

# < هل حصول العلم بالعادة او بالتولد لا >

حصول العلم عقيب النظر الصحيح بالعادة عند الأشعرى، و بالتولد عند المعتزلة. و الأصح الوجوب لا على سبيل التولد؛ أمّا الوجوب فلأن كل من علم أن العالم متغير و كل متغير ممكن، فمع حضور هذين العلمين في الذهن يستحيل أن لا يعلم أن العالم ممكن. و العلم بهذا الامتناع ضرورى أمّا إبطال التولد فلان العلم في نفسه ممكن فيكون مقدوراً لله تعالى، فيمتنع و قوعه بغير قدرته. و القياس على الثذكر لا يفيد اليقين ولا الالزام، لأنهم إنها لم يقولوا به في التذكر لا يفيد اليقين ولا الالزام، لأنهم إنها لم يقولوا به في التذكر لملة لا توجد في النظر. فان صحت تلك العلة ظهر الفرق، و إلا منعوا العكم في الأصل.

أقول: الأشعري" يقول: «لا مؤثر إلا الله »، و العلم بعد النظر حادث محتاج إلى المؤثر، فاذن هو فعل الله تعالى . وليس على الله شيء واجباً فوقوعه غير واجب ، و هو أكثري فهو عادي ، كطلوع الشمس كل يوم؛ وذلك أن أفعال الله المتكر رة ، يقال: إنه فعلها باجراء العادة ، وكل مالا يتكر راو يتكر رقليلا ، فهو خارق للعادة ، او نادر . وأمّا المعتزلة ، فلمنا أثبتوا لبعض الحوداث مؤثراً غير الله تعالى ، قالوا بأن كل فعل يصدر عن فاعله بلا توسط شيء آخر ، كالاعتماد من الحيوان ، يقولون إنه حصل منه بالمباشرة ؛ وكل ما يصدر عنه بتوسط شيء آخر ، كالاعتماد من كالحركة التي تصدر عنه بواسطة الاعتماد ، يقولون : إنه حصل منه بالتولد. وهيهنا قال الأشعرى : إن الله يخلق العلم بعد النظر على سبيل إجراء العادة ، وليس بمتنع أن لا يخلقه بعده و قال المعتزلي : إنه يحصل من الناظر بتوسط النظر على سبيل التوليد فهو متولد واجب وقوعه بعد النظر وفوع المعلول بعد العلة التامة . وصاحب الكتاب وافق الأشعري أني كونه من فعل الله ، ووافق المعتزلة في كونه واجب الوقوع بعد النظر ، وخالف الا شعري في قوله : «ليس بممتنع أن لا يخلقه ، واجب الوقوع بعد النظر ، وخالف الا شعري في قوله : «ليس بممتنع أن لا يخلقه ،

وخالف المعتزلي في أنه من فعل الناظر؛ واستدل على الوجوب بالمثال الذي ذكره وله أن يد عى ذلك في حصول جميع اللواذم مع الملزومات. وللا شعرى أن يمتعقوله فمع حضود هذين العلمين في الذهن يستحيل أن لا يحصل العلم بالتتبجة بخوادق العادات، فان العاقل يحكم باستحالة وقوع النطق من الجمادات، وقد يقع ذلك عند ظهود المعجز من الأبياء. قيل : «و إنما أخذ صاحب الكتاب هذا القول من القاضى أبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين، فانهما قالا باستلزام النظر العلم على سبيل الوجوب، لا بكون النظر علة او مو لداً».

ثم إن الاشعرية رد واقول المعتزلة باستعمال القياس، فان القدماء من المتكلمين كانوا يستعملون القياس في علم الاصول، أعنى الذي يستعمل في الفقه، وهو إلحاق فرع بأصل في حكم بسبب جامع لهما، يد عون أنه هو السبب للحكم في الاصل، وهوموجود في الفرع، فيجب أن يكون مسببه، وهوالحكم، موجوداً أيضاً في الفرع. وطلا ب اليقين لا يعتمدون عليه، بل يقولون: هذا القياس على تقدير صحته لا يفيد اليقين، بل يوقع ظنا فقط وعلى تقدير المساعدة في استعماله رباما يفرقون بين الأصل والفرع، وإن كان مقتضياً للحكم في الفرع، وإن كان مقتضياً للم في الأصل والفرع، وإن كان مقتضياً للم في الأصل والمناه .

فقال المصنف: قياس الأشعري النظر في قوله: وإن النظر لا يولد العلم على التذكر، عان المعتزلي يوافقه في أن التذكر لا يولد العلم الذي يعود بالتذكر، لا يفيد اليفين لكونه قياساً غير مفيد لليفين ، ولاالالزام على تقدير المساعدة في استعمال القياس في المطالب العقلية ، لأن المعتزلة لم يقولوا بالتو لد في التذكر ، إلا لعلة توجد في التذكر ولا توجد في النظر . وتلك العلة أن التذكر رباما يحصل من غيرقصد المتذكر ، والنظر لا يحصل من غيرقصد الناظر . فان صحت تلك العلة ظهر الفرق ، فسقط الاستدلال بهذا القياس . و إلا منعوا الحكم في التذكر أيضاً ، و هو أن يقولوا بتوليد التذكر ، كما قالوا في النظر بعينه . وإنها أمكن ذلك لهم ، لأن أن يقولوا بتوليد التذكر ، كما قالوا في النظر بعينه . وإنها أمكن ذلك لهم ، لأن

أبا هاشم من المعتزلة قال بأن التذكر السانح للذهن من غير قصد لا يولّد العلم التابع له ؛ لأن ذلك إنها يكون من فعل الله، والذي يفعله العبد بقصده واختياره فهو تولّد ، لأن ذلك العلم يحصل للعبد بسبب ما هو من فعله .

#### قال: مسألة

ح هل النظر الفاسد لا يولد الجهل ولا يستلزمه او يستلزمه >

النظر الفاسد لا يولد الجهل ولا يستلزمه عند الجمهور منا و من المعتزلة، وقيل: إنه قد يستلزمه. وهوالحق عندى ، لأن كل من اعتقد: أن العالم قديم وكل قديم مستغن عن المؤثر ، فمع حضور هذين الجهلين استحال أن لا يعتقد أن العالم غنى عن المؤثر ، وهو جهل احتجوا بأن النظر في الشبهة لواستلزم الجهل لكان نظر المحق في شبهة المبطل يفيده الجهل . جوابه أنه معارض بأن النظر في الد ليل لو أفاد العلم لكان نظر المبطل في دليل المحق يفيده العلم . فان جعلت هناك شرط الافادة اعتقاد حقية تلك المقد مات ، فهو جوابنا عما قالوه .

أقول: أمّاعند الأشعرى فالنظر الفاسد لا يولد ، لأنه لا يقول بالتّوليد من المقدّ مات . وأمّا عند المعتزلة فهو لا يولد ، وإلا لكان الجاهل معذوراً . وأمّا الذين يقولون بالاستلزام فقد اختلفوا . والمصنّف يقول باستلزامه الجهل ، وكلامه ظاهر .

#### قال: مسألة

#### < الفكر الصحيح والفكر الفاسد >

قد عرفت أن الفكر هو ترتيب تصديقات يتوصل بها الى تصديقات أخسَر . أم التصديقات المستلزمة ان كانت مطابقة للتعلقاتها فهو الفكر الصحيح ، والا فهو الفكر الفاسد .

أقول: الفكر الصّحيح مشروط بمطابقة كلّ واحد من تصديقاته لما في نفس الأثمر ويكون التّرتب على الوجه الذي ينبغي . والشرط الأخير داخل في تقييد

التسديقات بالاستلزام، والفكر الفاسد يكون فاسداً بفوات الشرطين او أحدهما. و يفهم من قوله ذلك أن لا يكون التسديقات المطابقة غير المستلزمة داخلة في الفكر الفاسد.

#### مسألة

قال:

#### ح حضور المقدمتين يكفى لحصول النتيجة >

ذكر ابن سينا أن حضور المقد متين في الذهن لا يكفى لحصول النستيجة ، فان الانسان قد يملم أن هذا الحيوان بغلة ، وأن كل بغلة عاقر . ومع هذين العلمين رباما وأى بغلة منتفخة البطن ، فيظن أنها حامل ، بل لا بد مع حضور المقد متين من التفطن لكيفية اندراج المقد مة الجزئية تحت الكلية .

وهذا ضعيف ، لأن اندراج احدى المقد متين تحت الاخرى : امّا أن يكون معلوماً مغايراً لتينك المقد متين وامّا أن لابكون . فان كان مغايراً كان ذلك مقد مة اخرى لابد منها في الانتاج ، ويكون الكلام في كيفية التيامها معالا وليين كالكلام في كيفية التيامها معالا وليين كالكلام في كيفية التيام الا و ليين ، ويفضى ذلك الى اعتبار مالا نهاية له من المقد مات ؛ وان لم يكن ذلك معلوماً مغايراً للمقد متين استحال أن يكون شرطاً في الانتاج ، لأن الشرط مغاير للمشروط ، وهيهنا لا مغايرة ، فلا يكون شرطاً . وأمّا حديث البغلة فذلك إنها يمكن إذا كان الحاضر في الذهن إحدى المقد متين فقط ، إمّا الصغرى او الكبرى . أمّا عند اجتماعهما فلا نسلم أنه يمكن الشك في النتيجة .

أقول: ردّ على ابن سينا أضعف من الذي ادّ عي ضعفه ، لأن الاندراج إن كان مغاير الله قد متين لا يجب أن يكون مقد مة ثالثة ، لأن المقد مة قضية جعلت جزء قياس ، والاندراج ليس بقضية ، إنها هو جزء صورى يحصل للمقد متين بعد التاليف ، والجزء الصورى لا يكون مقد مة . والاندراج هو العلم بكون الأصغر بعض الجزئيات من الأوسط التي وقع الحكم بالاكبر على جيعها ، وهذا غير المقد متين ومعلوم أن المقدمتين لا يفيد النتيجة إلا عند هذا العلم .

وقوله: « فان لم يكن معلوماً مغايراً للمقدمتين استحال أن يكون شرطاً في الانتاج ، إنها بسح إذا جعل استلزام المقدمتين للنتيجة نفس المتقدمتين. أمّا إنجعله مغايراً لهما، مغايرة السورة للمادة او العارض للمعروض ، وجب أن يكون شرطاً في الانتاج مع كونه مغايراً لهما .

# قال: مسألة

# ح هل العلم بوجه دلالة الدليل عين العلم بالمدلول ام لا >

اختلفوا في أن العلم بوجه دلالة الد ليل على المدلول هل هو عين العلم بالمدلول والحق أن هيهنا ا موراً ثلاثة : العلم بذات الد ليل كالعلم بامكان العالم ، والعلم بذات المدلول كالعلم بأنه لابد له من مؤثر ، والعلم بكون الدليل دليلا على المدلول. أمّا العلم بذات المدلول ومستلزم له . وأمّا العلم بكون الدليل دليلا على المدلول فهو أيضاً مغاير للعلم بذات الد ليل و ذات المدلول ، لا نه علم باضافة أمر إلى أمر والاضافة بين الشيئين مغايرة لهما . فالعلم بهامغاير للعلم بهما . ولا يجوز أن يكون المستلزم للعلم بالمدلول هو العلم بكون الدليلا على المدلول ، لا ن العلم باضافة أمر إلى أمر يتوقف على العلم بالمضافين . والعلم بكون الدلول متوقف على العلم بالمضافين . والعلم بكون الدلول متوقف على العلم بالمضافين . والعلم بكون الدلول متوقف على العلم بوجود المدلول . فلو كان العلم بوجود المدلول مستفاداً من العلم بكون الدليلا على العلم بكون الدلا على العلم وجود المدلول . وهو محال .

أقه ل: يريد أن يبين أن العلم بوجه دلالة الدليل على المدلول ليس هو عين العلم بالمحافين أن العلم بالمخافين أمر متوقف على العلم بالمخافين وهذا يكفيه . ثم إنه أراد أن يبيس أن الاثمر الاضافي ليس هو المستلزم للعلم بالمدلول، واحتج بأنه متوقف على العلم بوجود المدلول فلا يكون مستفاداً منه . وهذا البيان غيرموافق للدعوى ، ولايقتضى الدور ، إذ من الجايز أن ح يكون > ذات المدلول تفيد وجود هذه الاضافة ، وهذه الاضافة يستحيل أن تفيدها . لكن تصور دهذه الاضافة بستلزم نصور علتها لاشتماله عليه ، كما أن تصور المعلول مع كوته

مستفاداً من الملة مستلزم لتصور رحا. فان أراد نفي منصيصه بالاستلزام ، فليس في البيان ما يفيد ذلك .

واعلم أن هذه المسألة إنها تجرى بين المتكلمين عند استدلالهم بوجود ما سوى الله على وجوده تمالى ، فيقولون : لا يجوز أن يكون وجه دلالة وجود ما سوى الله على وجوده مفايراً لهما ، فان المغاير لوجوده داخل في وجود ما سواه ، والمغاير لوجود ما سواه هو وجوده فقط . والمجواب عنه أن العلم بوجه دلالة الدليل على المدلول الذي هو مفاير لهما هو أمر اعتبارى عقلي ليس بموجود في الخارج كما سيجي في تحقيق التفايف .

قال :

# المقدمة الثالثة

فی الدلیل و أقسامه وهی ادبع مسائل

# مسألة

### < الدليل و الامازة اما عقلى او سمعى او مركب >

الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول. والامارة هي التي يلزم من العلم بها ظن وجود المدلول، وكل واحد منهما امّا أن يكون عقلياً محضاً او سمعياً محضاً ، او مركباً منهما . أمّا العقلي فلا بد وأن يكون بحال يلزم من وجوده وجود المدلول ، فاللزوم حاصل لا محالة من هذا الطرف. فان لم يحصل من الطرف الآخر فهو الاستدلال بالمشروط على الشرط ، كالاستدلال بالعلم على الحياة . وان حصل من الطرف الآخر فهو الاستدلال بالملة المعينة على المعلول المعين ، وبالمعلول المعين على المعلول المعين على المعلول المعين على المالة المطلقة والمعينة ان ثبت التساوى ، بدليل منفصل او بأخد المعلولين على الثاني وهو مركب من الأولين او بأحد المتلازمين على الآخر كلمنفين. أمّا السبعي المحض فمحال ، لأن خبر الغير مالم يعرف صدقه لم ينفيد . وأمّا المركب فظاهر .

أقول: الصواب أن يقال: الدليل هوالذي يلزم من النظرفيه العلم بالمدلول، فان من المدلول ما لا وجود له ، ويستدل عليه . كنفي العلم الذي يستدل عليه بنفي الحياة . وكذلك الدليل . والامارة هي التي يلزم من النظرفيها الظن بالمدلول.

وأمّا قوله: « فاللزوم حاصل لامحالة من هذا الطرف، وان حصل من الطرف الاخر فهو كذا و كذا ، فلاشك في أن " اللزوم اذا حصل من الطرفين كان الطرقان متلازمين. ثم قوله بعد ذلك « اوباً حد المتلازمين على الآخر، هو عين ما قاله أو "لا" ، لاقسيمه. والاختلاف بينهما ليس الا" بالا مثلة . والتلازم بين المضافين في الحقيقة ليس مغايراً لما ذكر في العلة والمعلول ، لا أن ذات كل واحد من المضافين علة للاضافة المتعلقة بالا خر ، فهو نوع من دلالة العلة على المعلول الا" أنه واقع مر "بين في الجانبين . والباقي ظاهر .

# قال: مسألة

# ح الدليل اللفظى لايفيد اليقين الا بامور عشره >

الد ليل اللفظي لا يفيد اليفين إلا عند تيقن امور عشرة : عصمة رأواة مفردات تلك الألفاظ ، و إعرابها ، و تصريفها ، و عدم الاشتراك ، و المجاز ، و التخصيص بالأشخاص و الأزمنة ، و عدم الاضمار ، و التقديم و التأخير ، و عدم المعارض العفلي الذي لو كان لرجع ، إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لا فتقاره إليه . و إذا كان المنتج ظنياً فما ظناك بالنتيجة .

أقول: كثير من الفقها عقولون: الداليل اللفظي يفيد العلم . وذهب المستف إلى أنه لا يفيده ، و عدم النسخ ، و عدم النسخ ، و عدم النسخ ، و عدم النسخ ، و محكمات القرآن لا يقع فيها شك بسبب رواة الالفاظ ، و تصريفها ، و إعرابها ، و الاشتراك ، و النسخ ، و التقديم و التأخير ، و بسبب المعادس العقلي . فانوفع شك بسبب المجاذ ، او التخصيص ، او الاضمار فممكن .

## قال: مسألة

< النقليات بأسرها مستندة الى صدق الرسول عليه السلام > النقليات بأسرها مستندة إلى سدق الرسول تُليِّكُ . فكل ما يتوقف العلم أ

بصدق الر سول على العلم بهلايمكن إثباتُه بالنقل ، و إلا لزم الدّور . و أمّا الذي لا يكون كذلك ، فكلُ ما كان جزماً بوقوع ما لايجب عقلا وقوعُه كان الطّريقُ إليه النقل ليس إلا . [ و هو ] إمّا العام كالعاديّات ، او الخاص كالكتاب و السّنة ، و الخارج عن القسمين يمكن إثباته في الجملة بالعقل و النّقل مماً .

أقول: الذي يستند إلى صدق الرسول فقط، فكالأشياء التي نقلت عنه تملية النالواني ، فإن الناقل عنه يصير ضرورياً ، كأمره بخمس صلوات تشتمل على سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة ، و أمثال ذلك لاطريق إليها إلا النقل و كل ما كان العلم بصدق الرسول متوقفاً عليه فهو كاثبات الصانع العالم القادر المختار المتكلم ، و الخارج عن القسمين كتوحيد الاله ، و عصمة الأنبياء . و النقل العام كالعاديات ، مثل ما ينقل بالتواتر الذي يحصل العلم به لمن يصدق الرسول ، ولمن لا يصدقه . و الخاص لمن يصدقه هو ما اشتمل عليه الكتاب و السنة .

# قال: مسألة

## < الاستدلال اما قياس او استقراء او تمثيل >

إذا استدللنا بشيء على شيء ، فامّا أن يكون أحدُهما أخص من التّانى او لا يكون . و الأول على قسمين ، لأنّه إمّا أن يُستدلّ بالعام على الخاص ، وهو القياس في عرف المنطقيين ، او بالعكس ، وهو الاستقراء . و أمّا التّانى فلا يمكن الاستدلال بأحدهما على الآخر إلا إذا اندرجا تحت وصف مشترك بينهما ، فيستدل بثبوت الحكم في إحدى الصّورتين على أن المناطهو المشترك . ثم يستدل بذلك على ثبوته في الصّورة الاخرى ، وهو القياس في عرف الفقها ، وهو في الحقيقة مركب من القسمين الأولين .

ثم القياس بالمعنى الأوال على خمسة ِ أقسام :

أحدها ان نحكم بلزوم شيء لشيء فيلزم من وجود الملزوم وجود اللازم، و من عدم الملزوم عدم اللازم، و لا يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم،

ولا من وجود اللاذم وجود الملزوم نصحيحاً للعموم.

و ثانيها التقسيم المنحصر إلى قسمين ، فائله يلزم من رفع أيلهما كان ثبوتُ الآخر ، و من ثبوت أيلهما كان ارتفاع ُ الآخر .

و ثالثها إذا حكمنا بثبوت الألف لكل ما ثبت له الباء او بانتفاء الألف عن كل ما ثبت له الباء، ثم رأينا الباء ثابتاً لكل الجيم او لبعضه، حكمنا بثبوت الألف او انتفائه لكل الجيم او لبعضه.

و رابعها إذا حكمنا بأن الألف ثابت للباء و مسلوب عن الجيم ، فان كان وقت السلب و الايجاب واحداً كفى ذلك في مباينة الطرفين. فأمّا إذا لم يعين الوقت لم ينتج إلا عند اعتبار الدوام في أحد الطرفين ، لأن دوام إحد النقيضين يوجب كذب الآخر كيف ما كان .

و خامسها إذا حصل و صفان في محل واحد فقد التقيا فيه ، أمّا في الخارج ، فربّما يحصل ذلك الالتقآء و ربّما لا يحصل . فلا جرم كان اللازم منه هو الحكم الجزئي". و تفاصيل هذه المناهج مذكورة في كتبنا المنطقية .

أقول: يريد إيراد جميع الحجج مفصلة بقول موجز ، وهو في غاية الحسن والبلاغة ، وذلك أنه قسم الاستدلالات إلى ثلاثة أقسام، قياس المنطقيين ، والاستقرآء، وقياس الفقهاء المسملي عند المنطقيين بالتمثيل ، و أخس القول في القسم الأول .

أمّاالاستقرآ وهو الحكم على كلى بما ثبت لجزئياته ، فان كانت الجزئيات محصورة سُمتى بالاستقراء النّام و القياس المقسم . كقولنا : « العدد إمّا ذوج و إمّا فرد » ، وكل ذوج يعد بالواحد ، وكل فرد يعد بالواحد ، فكل عدد يعد بالواحد ، و هذا يفينني . فان لم تكن الجزئيات محصورة فذلك الحكم يكون طنيا ، لاحتمال أن يكون جزئي آخر غير ماذكر بخلاف ما ذكر . والمثال المشهود فيه الحكم بأن « كل حيوان بحر ك فكم الأسفل عند المضع » ، لكون النّاس و جميع البهائم و السّباع كذلك . وذلك الحكم غير يقيني ، دبما يقع فيه تخلف في وجميع البهائم و السّباع كذلك . وذلك الحكم غير يقيني ، دبما يقع فيه تخلف في

جزئي غير هذه الجز "ثيات ، كالتمساح ، فانه يحرك الفك الأعلى عند المنع .

و أمّا قياس الفقهاء فظني أيضاً ، لأن ثبوت الحكم في إحدى السورتين لابدل على أن على ذلك الشبوت هو الأمر المشرك . ولو ثبت أن المشرك على لذلك الشبوت فمن الجائز أن يكون عليته خاصة بتلك الصورة ، أعنى يكون خصوصية السورة شرطاً في عليتها . أمّا إن ثبت أن عليته للحكم عام حيث كان ، رجع هذا الفسم إلى القسم الأول، أعنى الاستدلال بالكلى على جزئياته ، وصار ذكر الصورة بكون الحكم فيها ثابتا ، حشواً لا تأثير له أصلا .

و أنّما يختص هذا بالفقهاء ، لا تهم يكتفون بحصول الظن و لا يستعمله جميعهم أيضاً . أمّا قولُه دهو بالحقيقة مركّب من الأولين ، فلا نه يستدل فيه بجزئي على كلي، كما في الاستقراء ، إلا أن الاستقراء لايقتضي على جزئي واحد. ثم يستدل من ذلك الكلي على الجزئي الآخر ، و ذلك أيضاً ليس يقينيا ، فهو مركّب ممايشبه الأولين وليس بهما .

ثم القياس بالمعنى الأول ينقسم إلى استتنائى ، وهو الذى يكون إما النتيجة او نقيضها مذكورة فيه بالفعل. و إلى اقترانى ، و هو الذى لايكون كذلك.

و الاستثنائي ينفسم إلى متصلة و منفصلة . و في المتصلة يحتمل أن يكون التالي وهو اللازم أعم من المقدم الذي هو الملزوم ، كوجود العلم ، و وجود الحياة فيستدل من عين الملزوم و من عدم اللازم ، ولا يستدل من وجوداللازم ولا من عدم الملزوم . و قد أورد ذكر المنتج منها و غير المنتج في كلمات قليلة . و في المنفصلة يستدل بعين كل واحد على نقيض الآخر ، و بالعكس ، فينتج أربم نتائج .

و أمّا الاقتراني" فلابد" في مقد متيه من جزء مشترك بينهما و من جزء خاص بكل واحدة منهما ليتناسبا . وإذا القي المشترك ثبت الحكم المطلوب بين الباقيين وهو النتيجة . وبنقسم إلى أدبعة أقسام: لا ن المشترك إمّا أن يكون محكوماً به في إحداهما محكوماً عليه فيهما ، وإمّا محكوماً عليه فيهما . والا و ل

ينقسم إلى ما يكون المشترك محكوماً به في المقدّمة التي يكون الباقي منجزئيها محكوماً عليه في النتيجة ويسمّى شكلا أو لال. والى ما يكون بعكس ذلك ويسمّى شكلاً رابعاً ، و لا يورد في أكثر الكتب لبعده عن الطبع . و أمّا إذا كان المشترك محكوماً به فيهما فيسمّى شكلاً ثانياً . و إذا كان محكوماً عليه فيهما فيسمّى شكلاً ثانياً . و إذا كان محكوماً عليه فيهما فيسمّى شكلاً ثانياً .

و العمدة هو الأول، و بُنتج منه أدبعة ضروب، لأن المقد مة التي نشتمل على المحكوم عليه في النتيجة يجب أن تكون موجبة كلية اوجزئية ، والأخرى يجب أن تكون كلية موجبة كلية ، وسالبة . و النتائج أدبع موجبة كلية ، وسالبة كلية وموجبة جزئية وسالبة جزئية . وقد أورد ذلك في ألفاظ فليلة في غاية الإيجاذ . والثنائي أورده على سبيل الاختصاد ، والمنتنج منه أدبعة ضروب أيضا ، ولابد من أن يتألف من موجبة وسالبة . والمقد مة التي تشتمل على المحكوم عليه في النتيجة كلية . ولا ينتج إلا سالبة متبانية البافيين بعد القاء المشترك . و يشترط فيه أن يكون وقت التباين واحداً او يكون احد المتباينين دائم الحكم ليكون المتباينان كطرفي النتيض . والنتايج تكون إمّا سالبة كلية ، و إمّا سالبة جزئية .

والتّالَث أيضاً أورده على سبيل الاختصار ، ويجب فيه أن تكون المقدمة الّتي نشتمل على المحكوم عليه في النّتيجة موجبة و إحداهما كليّة . و المنتج منه ستّة أضرب كلها جزئيّة إمّا موجبة و إمّا سالبة . و عبّر عن الجزئيّة بقوله : د يلتفي المحكوم به والمحكوم عليه في محل واحد ، وفي خارج ذلك المحل فربّما لا يلتقيان ، و أمّا الشّكل الرّابع فلم يذكره ، لمامر " . و تفاصيل ذلك يستدعى كلاما طويلا .

قال :

الركن الثانى
فى
ققسيم المعلومات
المعلومات
المعلومات
المعلوم إمّا أن يكون موجوداً او معدوماً
فهيهنا ثلاث مسائل

# المسألة الاولى

# في أحكام الموجود

الأول: نصور الوجود و العدم بديهي ، لأن ذلك التصديق متوقف على هذبن التصور ربن ، و ما يتوقف عليه البديهي أولى أن يكون كذلك ؛ و لأن العلم بالوجود جزء من علمي بأني موجود . و إذا كان العلم بالمركب بديهياً كان العلم بعفرداته كذلك .

أقول: هذالاذم على مذهبه ، وهوأن التصديق عبادة عن مجموع التصور دات مع الحكم ، وغير لاذم على مذهب من يقول: التصديق هو الحكم وحده . لكن الحق هيهنا هو الذي ذكره ، و ما اعترض به عليه فيما مر ظاهر الفساد .

قال: الثّاني: ذهب جهور الفلاسفة و المعتزلة و جمع منّا إلى أنّ الوجود وصف مشترك فيه بين الموجودات. و الأقرب أنّه ليس كذلك، لنا: أنّه لو كان كذلك لكان مفايراً للماهيّة فيكون الوجود قائماً بما ليس بموجود، ولكان تجويز ذلك بفضى إلى الشّك في وجود الأجسام.

أقول: لو كان الوجود عرضاً و محله ليس بموجود ، لكان تبويز ذلك يفضى إلى الشاك في وجود الأجسام؛ لكن ليس كذلك ، فان محل الوجود أمر معقول، لامع اعتباد الوجود ، ولا مع لا اعتباد أحدهما . تم إذا أخيذ ذلك الأمر مع الوجود لابد و أن يكون بينهما مغايرة . ولا يلزم من ذلك كون أحدهما حالا و الاخر محالاً . و إن كان المصنف يريد أن يقيس الأعراض و الأجسام على الوجود و الماهية اللذين جعلهما حالاً و محلاً مخصوصين ، فينبغى أن تكون المقايسة مطابقة ، وذلك بأن يقول : لوكان الوجود على تقدير كونه حالاً منا قائماً بماليس بموجود ، اى بما ليس بذلك الحال ، لكانت الأعراض الباقية قائمة المالا يدخل تلك الأعراض في مفهومه ، لا بما لا يكون موجوداً .

قال: احتاجوا: بأن المقابل للنافى واحد و إلا بطل الحصر العقلى فيجب أن يمكن تقسيم الوجود إلى أن يمكون الاثبات الذي هومقابل النفى واحداً؛ و لا نه يمكن تقسيم الوجود إلى الواجب و الممكن ، و مورد التقسيم مشترك بين القسمين ؛ و لا نا إذا علمنا وجود شيء فلا يتغيس ذلك الاعتقاد بتغيس اعتقاد كونه جوهراً او عرضاً ، و ذلك يقتضى أن الوجود أمرمشترك بينهما الجواب : عن الأول أن مقابل ارتفاع كل ماهية تحقق تلك الماهية ، ولا واسطة بين هذين القسمين ، وهذا لايدل على ثبوت أمر عام . و عن الثانى أن مورد التقسيم بالوجوب و الامكان هو الماهية ، و المعنى أن بقاء تلك الماهية إمّا أن يكون واجباً او لايكون . وعن الثالث أنه يقتضى أن يمكون وجود وجود وجود آخر ، و يلزم التسلسل .

أقول: قوله في الجواب الأول: «أن ادنفاع كل ماهية يقابل تحققها» ليس جواباً عن الأول، فان ذلك لا ينافي الأول. بيائه: أن ادنفاع دا ، يقابل تحقق دا ، و ادنفاع دب ، يقابل تحقق دب ، فالادنفاع المطلق المحمول عليهما و على غيرهما أمر مشترك ومقابله تحقق أمر مشترك يصح أن يحمل على كل تحقق خاص بأحدهما و بغيرهما . و نحن لا نعنى باشتراك الوجود إلا ذلك التحقق المطلق ، لا هذا التحقيق ولا ذاك التحقق .

و قوله في البجواب الثّانى ليس جواباً عن قوله: « الموجود ينقسم إلى واجب و ممكن » ، فان "الّذى فسّر به مورد تلك القسمة في قوله: « و هو أن بقاء تلك الماهيّة الخاصة إمّا أن يكون واجباً اولا يكون » هو الوجود ، فان البقاء هو استمراد الوجود ، فكأنّه يقول: استمراد وجود تلك الماهيّة كذا و كذا ، و لولا أن استمراد الوجود مشترك بين الواجب و غيره لما صحّت هذه القسمة .

و قوله في الجواب الشّالث أيضاً ليس بجواب عن الحجّة الثّالثة ، فائه لا يتصو ر اشتراك وجود ثان بين الوجود وبين الجوهر العادى عن الوجود واللاوجود حتّى إذا تغيّر في التّصو و و تبدّل أحدهما بالآخر ، بقى ذلك الوجود المشترك ، و لزم منه أن يكون للوجود وجود آخر .

# في المعدوم

المعدوم إمّا أن يكون ممتنع الثبوت ، ولا نزاع في أنّه نفى محض ، و إمّا أن يكون ممكن الثّبوت . و هو عندنا و عند أبى الهذيل و أبى الحسين البسرى من المعتزلة نفى محض ، خلافاً للباقين من المعتزلة ، و محل الخلاف أنّهم زعموا أن وجود السّواد ذائد على كونه سواداً ، ثم زعموا أنّه يجوز خلو تلك الماهيّة عن صفة الوجود .

أقول: اعترف هيهنا بأن المعدوم مشترك بين الممتنع و الممكن، و يلزمه من ذلك [الاشتراك] مقابلة بين الواجب و الممكن. و ينبغى أن يعلم أن القائلين بأن المعدوم شيء يفر قون بين الموجود و التابت و بين المعدوم والمنغى، ويقولون: كل موجود ثابت، ولا ينعكس. و يثبتون واسطة بين الموجود و المعدوم، ولا يجو ذون بين الثابت و المنفى واسطة ، ولا يقولون للممتنع معدوم، بل يقولون: إنه منفى . و يقولون للذ وات التي لا تكون موجودة: شيء ثابت، و للسفات التي لا تعقل إلا مع الذ وات: حال لا موجود ولا معدوم، بل هي وسائط بينهما. و البسريون من مشايخهم، كأبي على و أبي هاشم و القاشي عبدالجباد و أتباعهم، يقولون بأن الذ وات في العدم جواهر و أعراض، و أبوالقاسم البلخي و البغداديون يقولون بأن الذوات في العدم جواهر و أعراض، و أبوالقاسم البلخي و البغداديون

قال: لنا أن وجود السواد عين كونه سواداً ، على مامر ، فيمتنع أن يكون

سواداً عند عدم الوجود؛ ولا ن الذوات المعدومة مشتركة في التبوت المقابل للانتفاء المحض ومتباينة بخصوصياتها النوعية ، ومابه الاشتراك غيرمابه الامتياذ . و ثبوت تلك الذوات ذائد على ماهياتها المخصوصة ، فهي حال ما فرضناها معراة عن صفة النبوت موسوفة بها ، هذا خلف .

أقول: أمّا الحجة الاولى فقد مر" الكلام فيها . و أمّا الثانية بالزام اشتراك النتبوت حالة العدم فهم معترفون به . و قوله : و فهى حال مافرضناها معراة عن صغة التبوت ... » ، جوابه أنّا فرضناها معر"اة عن الوجود ، لا عن التبوت ، ولا يقولون لما به الامتياز ثابتاً ، بل إن كان و لابد فهى أحوال .

قال: و لا ن عددالذ وات المعدومة قابل للز يادة والنتقسان فيكون متناهياً، و الخصم لا يقول به .

أقول: إنهم يقولون: الزايادة والنقصان يقتضيان التناهي في الموجودات، لا في المعدومات.

قال: و لأن الذوات أذلية فلا تكون مقدورة ، و الوجود حال [عندهم] فلا يكون مقدورة عندهم . و إذا لم يقم الذات ولا الوجود بالفاعل كانت الذوات الموجودة غنية عن الفاعل .

أقول: هم يقولون: جمل الذّ وات موسوفة بالوجود أمر ذائد عليهما، كالتّركيب الذي هو زائد على الأنجزاء، وهو بالفاعل، ولا يلزم من كون الأفراد غنيّة كون المركب غنيّاً عنه.

قال: ولا ن السواد المعدوم إمّا أن يكون واحداً الركتيراً ، فان كان واحداً فالوحدة إن كانت لازمة للماهية امتنع ذوالها ، فوجب أن لا يتعدد في الوجود ، وإن لم تكن لازمة فليفرض الرتفاعها ، لا ن كل ما كان ممكناً لا يلزم من فرض الرتفاعه محال . وإذا ذالت الوحدة حصل التعدد ، ولا يتحقق إلا إذا تباين الشيئان بالهواية ، ثم ما به التباين إن كان من لوازم الماهية ، فكل شيئين فهما مختلفان

بالماهية ، هذا خلف . وإن لم يكن من لواذمها كان الشيء حال عدمه مورداً للصفات المتزايلة . ولو جاز ذلك لجاز أن يكون محل الحركات والسكنات المتعاقبة معدوماً محضاً ، وذلك عبن السفسطة .

أقول: لهم أن يقولوا: السنواد حالة العدم لا يوصف بالكثرة. وأيضاً إنكان متعدداً فالتباين ليس من لواذمها. ولا يجب أن يكون كل مايكون لازماً للماهية ذا بلاً. فلا يكون المعدوم مورداً للصفات المتزايلة، والسنسطة غير لازمة.

قال: احتجّوا بأمرين:

الحجة الاولى: المعدوم متميّز ، وكل متميّز ثابت ، فالمعدوم ثابت. أمّا أن المعدوم متميّز فلثلاثة أوجه:

أو لها \_ أن المعدوم معلوم ، و كل معلوم متمية . أمّا أن المعدوم معلوم ، فعلها فلا أن طلوع الشمس غداً معلوم الآن ، وهو معدوم . والحركة التي أتمكن من فعلها كالحركة إلى اليمين وإلى الشمال ، والتي لاانمكن من فعلها ، كالطيران إلى السماء ، معلومة ، مع أنها معدومة . وأمّا أن المعلوم متمية ، فلا نتى الميزبين الحركة التي أقدر عليها ، والميزبين طلوع الشمس من مشرقها ومن مغربها ؛ وكذلك أحكم على إحدى الحركتين بأنها توجد غداً وعلى الانحرى بأنها لاتوجد ولا معنى للتمية إلا هذا .

وثانيها أنى قادر على الحركة يسمنة وبسرة ، وغير قادر على خلق السماء والأرض ، وهذا الامتياز حاصل قبل دخول هذه الأشياء في الوجود . فلولا تميسز بعض هذه المعدومات عن البعض وإلا لاستحال أن يقال : إنه يصح منى فعل هذا ولا يصح منى فعل ذاك .

وثالثها \_ أن الواحد منا قد يريد شيئاً ويكره شيئاً آخر ، وإن كان المراد والمسكروه بعد معدومين . و لولا المتياز المراد عن المكروه قبل الوجود لاستحال أن يكون أحدهما مراداً والآخر مكروهاً . فثبت بهذه الوجوء الثلاثة أن المعدومات

متميازة.

وأمّا أن كل متميّز ثابت ، فلا ننا لا نعنى بالثّابت إلا كون هذه الماهيات في أنفسها متعيّنة ومتحققة . ومن المعلوم بالفسّرورة أن امتياز هذه الماهيّات عن تلك لا يحصل إلا بعد تحقيق هذه الماهيّة وتحقق تلك الا خرى ، فعلمنا أن هذه الماهيّات متحقيقة حال العدم .

الحجة النافية أن المعدوم الممكن متمينز عن الممتنع . ولا يجوز أن بكون الامتناع وصفاً ثبوتياً ، وإلا لكان الموسوف به ثابتاً فيكون الممتنع الشبوت واجب الشبوت ، هذا خلف . ولمالم يكن الامتناع ثبوتياً كان اللامتناع ثبوتياً شرورة أنه لا بد في المتنافيين من كون أحدهما ثبوتياً ، [والآخر سلبياً] والموسوف بالوصف الشبوتي ثابت . فالمعدوم الممكن ثابت .

و الجواب عن الأول لانسلم أن كل معدوم ثابت. والذي احتجبوا به عليه فهو معادس بامور أدبعة:

أو لها: أنّا نتصور شريك الله تعالى. ولولا أنّا نتصوره و نميّزه عمّا عداه لاستحال الحكم عليه بالامتناع ، لا ن ما لا يتصور لا يمكن الحكم عليه .

وثانيها: أنّا نتصور بحراً من زيبق وجبلاً من ياقوت ، ونحكم بامتياذ بعض هذه المخيلات عن بعض ، مع أنهاغير ثابتة في العدم ، لأن الجبل من الياقوت عبادة عن أجسام قامت بها أعراض . و عند كم ماهيات الجواهر والأعراض وان كانت ثابتة في العدم ، لكن الجواهر غير موصوفة بالأعراض حال العدم ، فلا يمكن تقرر ماهيلة الجبل من حيث انه جبل حال العدم .

وثالثها: أنّا نتصور وجودات هذه الماهيّات قبل دخولها في الوجود، ونحكم بامتياز بعض تلك الوجودات عن بعض، فانتي كما أعقل امتياز ماهيّة الحركة يمنة عن ماهيّة الحركة بسرة قبل دخولهما في الوجود، كذا أعقل امتياز وجود احدى الحركتين عن وجود الاخرى قبل دخولهما في الوجود. فلو اقتضى العلم بامتياز

الماهيئات تحقيقها في المدم لاقتضى العلم بامتياز هذه الوجودات تحقيقها في العدم، وذلك باطل بالاتفاق؛ ولا أن الوجود مناقض للعدم، والجمع بينهما محال.

ورابعها: أنّا نعقل ماهية التّس كيب والتّأليف قبل دخولهما في الوجود. وهذه الماهيّة بمتنع تفر "رهافي العدم، لا "ن التأليف عبارة عن اجتماع الا جزاء وتماسيها على وجه مخصوص، وذلك لا يتقر "رحال العدم بالاتفاق. واذا كان كذلك استحال أن يتقر "ر ماهيّة التّأليف حال العدم. ثم إنّا نتصو "رها قبل وجودها ونميّز بينها وبين سائر الماهيّات، وكذلك نعقل المتحركيّة والسّاكنيّة قبل حصولهما، مع انهما من قبيل الا حوال. ولاحصول لهما في العدم. فثبت بهذه الوجوه أن "التميّز الذهني لا يستدعى تحقيق الماهيّات خارج الذهن.

أقول: حاصل ما أورده من حججهم على أن المعدوم ثابت هو استدلالهم في الحجة الاولى بالتميز على الثبوت ، واثبات التميز في العلم والقدرة والارادة حال كون المعلومات والمقدورات والمرادات معدومة ، واد عاء أن التميز يفتمنى الثبوت بالمنسرورة . وفي الحجة الثانية بأن الامكان مقابل الامتناع ، والامتناع غير ثابت ، فمقابله ثابت . وهذه الحجة ليست بمرضية [عندهم] فائهم لا يقولون بثبوت الامكان والامتناع و تقابلهما . وحاصل الجواب المعارضة باثبات التميز في الممتنعات والممكنات والأحوال ، كالوجود والتركيب والمتحركية والساكنية ، وهم لا يقولون بثبوتاً . ثم ذكر أن هذه التميزات ذهنية ، وهي التمتدعى ثبو تأخارجياً .

قال: ثم انتك إن أددت تضييق الكلام على الخصم فقل: ما الذي تعنى بكون المعدوم معلوما؟ ان عنيت به ذلك القدر من الامتياذ الذي تجده في تصور الممتنعات والمركبات والاضافيات ، فذلك مسلم، لكنه لا يقتضى تقرر الماهيات في العدم بالاتفاق. وان عنيت به امراً وداء ذلك فلا بدً من افادة تصوره، ثم اقامة الحجة عليه ، فانا من وراء المنع في المقامين.

أقول: هذا تأكيد للمعارضة وبيان عدم الفرق بين ما يقر مُ به ويد عي ثبوته

و بين ما لا يفل به من المعدومات المتميّزة في الذُّ هن .

قال: أمّا قوله: « المعدوم مقدور ، والمقدور متمين » ، فضيف ، لأن المقدور الماأن يكون ثابتا في العدم اولا يكون؛ فان كان ثابتا لم يكن للقدرة فيه أثر لأن اثبات الثّابت محال ، واذا كان كذلك استحال أن يكون مقدوراً ؛ وان لم يكن ثابتا كان ذلك اعترافا بأن المقدور غير ثابت . وحينتذ لا يمكنهم الاستدلال بكونه مقدوراً على كونه ثابت . وهو الجواب عن قولهم : « المعدوم مراد ، وكل مراد ثابت » .

أقول: إنه يقول: أثر القدرة و الارادة في المعدوم النّابت هو جعله موصوفا بالوجود الذي هو أمر وراء النّبوت، وأنت ما أبطلت ذلك. فان قلت : إنّى أعلم أنّ الوجود هو النّبوت بالبديهة. قلت : فلم لم تقل في أو ّل الباب إن " دعوا كم بأن " دالمعدوم شيء باطل بالبديهة، ونستريح من هذا التطويل.

قال: والجواب عن الحجة الثانية أن المحكوم عليه بكونه ممكنا إمّا أن يكون ثابتاً في العدم اولا يكون. والأول باطل ، لأن عند كم الذوات المعدومة يمتنع عليها التغيش والخروج عن الذاتية ، فلا يمكن جعل الامكان صفة لها ؛ وإن كان الثاني كان الامكان وصفاً لما ليس بثابت في العدم. وحينتذ لا يمكن الاستدلال بالامكان على كون الممكن ثابتاً في العدم.

أقول: قدم أنهم لا يقولون بذلك ، ولو قالوا لكان لهم أن يقولوا: إمكان التابت في العدم هو جواذ اتصافه بالوجود بعد العدم ، ولايلزم من ذلك خروجه عن الذاتية ، بل يتغير من حيث يحصل له صفة بعد أن لم يكن . وأيضاً لا يلزم من حيل المنفى على الممتنع حمل الثابت على الممكن، والا لكان كل ممكن ثابتاً بل موجوداً.

#### قال: تفصيل قول الفلاسفة والمعتزلة في المعدومات

زعم أبويعقوب الشحام وأبوعلى الجبائي وابنه أبوهاهم وأبو الحسين الخياط وابو القاضي عبد الجباد و وابو القاضي عبد الله البصرى و أبو اسحاق بن عياش والقاضي عبد الجباد و الامذته: أن المعدومات الممكنة قبل دخولها في الوجود ذوات وأعيان وحقائق ، وأن

تأثير الفاعل ليس في جعلها ذوات ، بل في جعل تلك الذُّوات موجودة ؛ واتفقوا على أن تلك الذُّوات متباينة بأشخاصها ؛ واتفقوا على أنَّ الثَّابت من كلَّ نوع من تلك المعدومات عدد غير متناه .

أمّا الفلاسفة فقد اتفقوا على أن الممكنات ماهيّاتها غير وجوداتها ؛ واتفقّوا على أنّه يجوز تعرّى تلك الماهيّات عن الوجود الخارجيّ ، فانّا نعقل المثلّثوإن لم يكن له وجود في الخادج ؛ وهل يجوز تعرّيها عن الوجودين معا الخارجيّ والذهنيّ ؟ نصّ ابن سينا في المقالة الاولى من « الهيّات الشّفاء » على أنّه لا يجوز ، و منهم من يجوزه .

و اتنفقوا على أن تلك الماهيات لا توصف بأنها واحدة او كثيرة ، لان المفهوم من السواد . فاذا اعتبرنا السواد فقط ففي هذه الحالة لايمكن الحكم عليه بالوحدة والكثرة ، و إلا فقد اعتبرنا مع السواد غيره ، و ذلك يُناقض قولنا : « لم نعتبر إلا السواد » ، بل الماهية لا تنفك عن الوحدة او الكثرة .

و اتفقوا على أن الماهية غير مجمولة ، قالوا : لأن ما بالغير يجب ارتفاعه عند ارتفاع ذلك الغير . فلو كان كون السواد سواداً بالغير لزم عند ارتفاع ذلك الغير أن لايبقى السواد سواداً ، لكن القول بأن السوادلا يبقى سواداً محال ، لأن المحكوم عليه هو السواد والمحكوم به أنه ليس بسواد . و المحكوم عليه لابد من تقر ده عند حصول المحكوم به ، فيلزم أن يكون سواداً حال ما لا يكون سواداً ، وهو محال .

و أمّا المعتزلة فقد انفق القائلون منهم بالذّرات المعدومة على أنّها بأسرها متساوية في كونها ندات ، و أنّ الاختلاف بينها ليس إلا بالصّفات . ثم اختلفوا ، فذهب الجمهور منهم إلى أنّها موصوفة بصفات الأجناس . و مرادهم منها أن ذات الجوهر موصوفة بصفة الجوهريّة و ذات السّواد موصوفة بصفة السّواديّة ، و همّم الجوهر موصوفة بصفة الجوهريّة و ذات السّواد موصوفة بصفة السّواديّة ، و همّم

جراً ، وزعم ابن عياش: أن تلك الذوات معراة عن جميع الصفات ، و الصفات لا تحصل إلا زمان الوجود . ثم القائلون بالصفات زعموا أن صفات الجواهر إمنا أن تكون عائدة إلى الجملة ، وهي الحيية و كل ما يكون مشروطاً بها ؛ او إلى الأغراد ، وهي إمنا في الجواهر او في الأعراض .

أمّا الجواهر فقد أثبتوالها صفات أدبعة : إحداها الصّغة الحاصلة حالتى العدم و الوجود و هى الجوهريّة . والثّانية الوجود وهو الصّفة الحاصلة بالفاعل . و الثالثة التّحيّز و هو الصفّة التّابعة للحدوث الصّادرة عن صفة الجوهريّة بشرط الوجود . و الرّابعة الحصول في الحيّز و هو الصّفة المعلّلة بالمعنى . قالوا : و ليس للجوهر الفرد صفة وائدة على هذه الأربعة فليس له بكونه أسود و أبيض صفة . وكذا القول في كلّ عرض غير مشروط بالحياة .

و أمّاالاً عراض فالصّفات العائدة إلى الجملة غيرمعقولة فيها ، و أمّاالعائدة إلى الافراد فثلاثة : الصّغة الحاصلة حالتي العدم والوجود ، و الصفّة الصّادرة عنها عند الوجود ، و صفة الوجود . فهذا هو المذهب الذي استقر جهود هم عليه ، و هو قول أبي على ، و أبي هشم ، و القاضي عبد البجبّاد ، و أبي رشيد ، و ابن متوية و منهم من خالف هذا التّغصيل في مواضع : أحدها أنّ أبا يعقوب السّحّام و أباعبدالله البصري و أبا اسحاق ابن عيّان زعموا أن الجوهريّة هي التحييز ؛ ثم اختلفوا بعد ذلك ، فزعم السّحّام و أبوعبدالله : أنّ ذات الجوهر كما أنهاموسوفة بالجوهريّة فهي موسوفة بالتحييز؛ ثم اختلفا ، فذهب أبو يعقوب السّحّام إلى أن الجوهر حال عدمه حاصل في الحييز، وذهبأبو عبدالله إلى أنّ الشرط في كون المتحييز حاصلاً في الحييز هو الوجود ، فالجوهر قبل الوجود موسوف بالتّحييز ، لكنّه غير حاصل في الحييز ، وزعم ابن عيّان أن الجوهر حال العدم كما يمتنع اتّصافه بالتّحييز عمتنم اتسافه بالجوهريّة ، فلهذا أثبت الذّوات خالية عن الصّفات . و ثانيها اختلفوا في أنّ المعدوم هل له بكونه معدوماً صفة ؟ فالكلّ أنكروه ، إلا أبوعبدالله البصري، في أنّ المعدوم هل له بكونه معدوماً صفة ؟ فالكلّ أنكروه ، إلا أبوعبدالله البصري،

فائه قال به . وثالثها اتنفقوا على أن الجواهر المعدومة لاتوصف بأنها أجسام خالة العدم إلا أبا الحسين الخياط، فائه قال به . ورابعها اتنفقوا على أن بعد العلم بأن للعالم صانعاً عالماً قادراً حياً حكيماً مرسلا للرسل ، بمكننا الشاك في أنه هل هو موجود اولا ، إلى أن يعرف ذلك بالدليل ، لا نهم لما جو زوا اتاف المعدوم بالسنفة لم يلزم من اتاف ذات الله تعالى بصفة العالمية و القادرية كونه موجوداً ، فلابد من دلالة منفصلة . و اتفق الباقون من العقلاء على ان ذلك جهالة ، و إلا لزم أن لا نعرف وجود الا جسام المتحر كة إلا بالدليل .

أقول: هذا نقل المذاهب، وليس فيه موضع بحث . و القائلون بأن الماهيات غير مجعولة لم يقولوا بأنها غير مبدعة ، بل قالوا : إذا فرضت ما هية ، فكو نها تلك الماهية لا يكون بجعل جاعل ، و هذه ضرورة تلحقها بعد فرضنا تلك الماهية ، وقول المعتزلة : دإن تأثير الفاعل ليس في جعل الذوات نواتاً ، ليس هكذا ، لأنهم يجعلون الذوات المعدومة ثابتة في الأزل من غير تأثير فاعل ؛ ولما جعلوا الذوات متساوية في الذاتية احتاجوا إلى إثبات صفات الأجناس ، وإلافكان الكل نوعاً واحداً .

و الصّفات المشروطة بالحياة هي الاعتقادات و الطّنون والأنظار و القدر و السّهوات و النّفارات و الآلام و الارادات و الكراهات، و هي مع الحياة عشرة، و الموت عند أبي على أيضاً منها . والتحييز هي الصّفة المختصّة بالجواهر التي لا جلها تحتاج إلى حييز وتقتضيها الجوهريّة، وهي مشروطة بالوجود . أمّا الكائنيّة المعلّلة بالحصول في الحييز، ككون الجوهر متحر "كا او ساكناً او مجتمعاً اومتفرقاً، فهي معلّلة بالا كوان التي هي الحركة والسّكون والاجتماع والافتراق بشرط الوجود، والانتصاف بالوجود يكون بالفاعل ؛ وللا عراض ، بدل التحييز والحصول في الحييز، صفة واحدة لا جلها تحتاج إلى محلّ . و أدلّة كل قوم منهم والكلام فيها و عليها كثيرة ، لكنتها قليلة الفائدة ، فلنُعرض عنها .

# المألة الثالثة

# ح الحال بين المثبتين و النافين >

لنا: أن البديهة حاكمة بأن كل ما يشير العقل إليه ، فامّا أن يكون له تحقق بوجه مّا او لا يكون . و الأول هو الموجود ، و الثاني هو المعدوم . و على هذا لاواسطة بين القسمين، إلا أن يفسروا الموجود والمعدوم بغير ماذكرنا . فحينتُذ ربما حسلت الواسطة على ذلك التأويل ، و يصير البحث لفظياً .

أقول: القسمة لكل ما يشير إليه العقل إلى ماله تحقيق و إلى ما ليس له تحقيق هو القسمة إلى الثّابت و المنفى ، و هم لا يخالفون في ذلك ، ولا يثبتون بين النّبوت والنّغي واسطة ، لكنتهم يقولون: إنّ الوجود أخص من التبوت ، والموجود كل ذات ليس له صفة الوجود ، و المعدوم يقال على كل ذات ليس له صفة الوجود ، و المعدوم يقال على كل ذات ليس له صفة الوجود ، و المعدوم لا تكون موجودة و لا معدومة .

ومن هيهنا ذهبوا إلى القول بالواسطة ، فانهم يعنون بالذات و الشيء كل ما يعلم او يخبر عنه بالاستقلال ، و بالصفة كل ما لا يعلم إلا بتبعية الغير . فكل ذات إما موجودة او معدومة ، و المعدوم يقال على كل ذات ليس له صفة الوجود، و يجوذ أن يكون له غير تلك الصفة ، كصفات الأجناس، عند من يثبتهاللمعدومات.

و الحد الذي أورده يختل عندهم بذلك . والحق أن الخلاف في هذه المسألة راجع إلى تفسير هذه الألفاظ .

قال: واحتجاوا بأمرين: العجة الاولى، قدد للناعلى أن الوجود وصف مشترك فيه بين الموجودات، ولا شك أن الموجودات متخالفة بماهياتها، و ما به الاشتراك غير ما به الامتياذ، فوجود الأشباء مغاير لماهياتها، ثم ذلك الوجود إما أن يكون معدوما اوموجوداً، او لامعدوما ولاموجوداً. و الأول محال، لأن الموجودية منافضة للمعدومية، و الشي لا يكون عين نقيضه. والثاني محال، لأن الوجود لوكان موجوداً لكان مساويا في الموجودية للماهيات الموجودة. ولاشك في الموجود و بين الماهيات الموجودية المشتركة بين الوجود و بين الماهيات الموجودة مغايرة لخصوص ماهية الوجود التي بها الامتياذ، فيكون للوجود وجود آخر، و يلزم التسلسل، و ذلك محال، فثبت أن الوجود لاموجود ولامعدوم.

أقول: هذه حجية ، عَمَلِه الهم ، من غير أن ير ضوابها، فان الموجود والمعدوم عندهم ليسا بمتناقضين ، فان طرفى النقيض يجب أن يقتما للاحتمالات ، و عندهم الممتنع ليس بموجود ولامعدوم . فقوله : «الموجودية مناقضة ليس بموجود ولامعدومية و الشيء لا يكون عين نقيضه » لا يوافق اصولهم . و العسواب أن يقال : الموجود والمعدوم لا يجتمعان ، لأن الذات الموصوفة بالوجود لا يكون موجوداً ، لأن الشافة لا يكون لها ذات موصوفة بالوجود .

قال: الحجة الثانية ، الماهيّات النّوعيّة مشتركة في الأُجناس، و ذلك يوجب القول بالحال.

أقول اسطلاحهم في الجنس والناوع على عكس اسطلاح المنطقيين ، فاناهم يسمون الأعم نوعاً والأخص جنساً، فان التنوع في اللغة الاختلاف ، و التاجانس

والتماثلُ.

## قال : بيان الأوَّل من وجوه :

احدها: أن السواد و البياض اشتركا في اللوتية ، وليس الاشتراك في مجرد الاسم ، لأنا لوسمينا السواد والحركة باسم واحد ولم نضع للسواد والبياض اسما واحداً لكننا نعلم بالضرورة أن بين السواد والبياض من المجانسة ماليس بين السواد والحركة ؛ ولذلك فان الاشتراك اللفظى "لايكون مطرداً في اللغات بأسرها . وهذا النوع ، من الاشتراك معلوم لكل العقلاء .

و ثانيها أن العلوم المتعلقة بالمعلومات المتغايرة مختلفة ". ثم إنا نحد العلم بحد والعلم بالبوهر والعلم بالعرض، بحد واحديندرج فيه العلم بالقديم والعلم بالمحدث والعلم بالبوهر والعلم بالعرض، والمحدود ليس هو اللفظ ، بل المعنى ؛ فعلمنا أن العلمية وصف مشترك فيه بين هذه الماهيات المختلفة .

وثالثها أنّا نقول : الممكن إمّا جوهر او عرض. فلولا أن العرضيّة وصف واحد وإلا لم يكن التقسيم منحصراً ،كما أن قولنا :«الممكن إمّا جوهر وإمّا سواد وإمّا بياض ، ليس تقسيماً منحصراً .

بيان الثانى:أته إذا ثبت أن هذه الماهيات مشتركة من بعض الوجوه ومختلفة من وجوه الخرّ ، والوجهان إمّا أن يكونا موجودين او ممدومين ، او لا موجودين ولامعدومين . والأول باطل ، وإلا لزم قيام العرض بالعرض . والثانى باطل ، لا نا نعلم بالضرورة أن هذه الامور ليست أعداماً صرفة . فبقى الثالث ، وهو المطلوب .

#### والجواب عن الأولى

أن" الكلام في أن" الوجود هل هو وصف مشترك فيه املا، قد تقدم، والآن نساعد عليه و نقول: لم لا يبجوز أن يكون الوجود موجوداً. قوله: «لا نه لوكان موجوداً لكان مساوياً للماهية الموجودة في الموجودية و مخالفاً لها في خصوصياً تها و يلزم التسلسل ، قلنا: التسلسل إنها يلزم لو اشتركا في وجه ثبوتي" و اختلفا في

وجه آخر ثبوتي . أمَّا إذا كان الاختلاف في أمر عدمي لايلزم التَّسلسل .

بيانه: أن الوجود يشارك الماهية الموجودة في الموجودية وبخالفها بقيد عدمي، وهو أن الوجود وحده وإن كان موجوداً ، لكن ليس معه شيء آخر ، و الماهية الموجودة وإن كانت موجودة ، لكن لها مع مسمى الموجود ية أمر آخر ، وهو الماهية وإذا كان الأمر كذلك لم يلزم أن يكون الوجود موجوداً بوجوداً خر، بل يكون موجوديته عين ماهيته ، وعلى هذا التقدير ينقطع التسلسل .

ثم قالت النّفاة : رأينا حاصل أدّلة مثبتى الاحوال على اختلافها راجعاً إلى حرف واحد، وهو أن الحقائق مختلفة بخصوصيّاتها ومشتركة في عموميّاتها ،وما به الاشتراك غير ما به الاختلاف . ثم بيّنوا أن ذلك ليس بموجود ولامعدوم ، فأنبتوا الواسطة . قالوا : وهذا يفتضى أن يكون للحال حال آخر ، إلى غير النهاية ؛ لأن هذه الأحوال التتى يثتبونها لاشك أنّها متخالفة في خصوصيّاتها و متساوية في عموم كونها حالاً . و ما به المشاركة غير ما به الممايزة فيلزم أن يكون للحال حال ، إلى غير النهاية .

أجاب المثبتون من وجهين : الأول ، و هو الذي علية تعويل الجمهور ، أن الحال لا يوصف بالتماثل والاختلاف . والثاني التزام التسلسل .

فقالت النّفاة: أمّا الأوّلُ فضعيف جداً؛ لأن كل امرين يشير العقل إليهما، فامّا أن يكون المتصوّو من أحدهما هوالمتصوّو من الآخر اولايكون. و الأوّل هو المثل، و الثاني هوالمخالف. فعلمنا ان القول باثبات أمرين لايوصفان بالتّمائل و الاختلاف جهالة. وامّا الثّاني، و هو التزام التّسلسل، فباطل ، لا تّا متى جوز ناه انسد علينا باب إبطال حوادث لا أو للها وانسد باب إثبات الصّانع القديم. و كل ذلك جهالة.

هذا محصّل كلام الفريقين . و الذى أقوله أن ذلك الالزام غير وارد على القائلين بالحال ، لأنّا متى بيّنا أن السّواد والبياض مثلاً يشتركان في الموجوديّة

ويختلفان في السوادية والبياضية وعلمناأن ما به الاشتراك وما به الامتياز لا يجوز أن يكوناسلبين ، لا جرم أثبتنا أمرين ثابتين : أحدهما كونه سواداً والآخر وجوده أما الوجود والسوادية فهما يختلفان بحقيقتيهما ويشتركان في الحالية . لكن الحالية ليست صفة ثبوتية ، لأنه لامعنى للحال إلا مالايكون موجوداً ولامعدوماً . وإذا كان الاشتراك واقعاً في وصف سلبي لم يلزم أن يكون الحالية صفة قائمة بالوجود ، فلم يلزم أن يكون الحالية صفة قائمة بالوجود ، فلم يلزم أن يكون الحالية أصفة قائمة بالوجود ، فلم يلزم أن يكون للحال حال . فقد ظهر اندفاع هذا الالزام عنهم . مع أن الأولين والآخرين من من شبتي الأحوال كانوا عاجزين عن دفعه ، و الحمدالة الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله أن .

و الجواب عن الحجة الثانية أن نقول: لملايجوز أن يكون ما بهالاشتراك وما به الامتياز موجودين. قوله: «يلزم منه قيام العرض بالعرض، قلنا: هذا أقرب إلى العقل من إثبات الواسطة بين الموجود والمعدوم. و تعويل النقاة في دفع هذه الحجة على إلزام أن يكون للحال حال فقد عرفت ضعفه.

أقول: الصّفات المشتركة لا تخلو من أن تكون ثبونية اولاتكون. والثبونية ولا تكون والثبونية لا لا تخلوا إمّا أن تكون داخلة في مفهومات ما يشترك في تلك الصّفات اولاتكون، والدّ اخلة تكون كاللون الذي يشترك فيه السّواد والبياض، وتكون هي جزءاً من مفهوم السّوادية والبياضية، والبعزء لا يكون عرضاً قائماً بالمركب، فلا يلزم من اتساف المختلفات بها قيام العرض بالعرض؛ وغير الدّ اخلة تكون كالعرض الذي يوصف به السّواد والحركة. والعرض هو عادض لهما غير داخل في مفهومهما، وعروض الشيء المشيء لا يكون قيام عرض بعرض ، ولا يلزم من كون صفة مشتركة عروض الشيء المختلفين قيامها بهما إلا بدليل منفصل. وأمّا الصّفات السّلبيّة فهي غير عادضة من لا يعرض ،

وأمّا تزييف ُ قول المثبتين وأن الحال لايوسف بالتّماثل والاختلاف ، فليس بوادد عليهم ، لا نتهم يقولون : المثلان ذاتان يفهم منهما معنى واحد ، والمختلفان

ذانان لايفهم منهما معنى واحد ". والحال ليس بذات و لاذات ذات ، فلايوسف بالتهائل و الاختلاف .

بيانه أن الذات هي ما تدرك بالانفراد ، والحال لاتدرك بالانفراد ، فكيف يكون المدرك من كل حال هو المدرك من حال آخر ، إذا كان كل حال بدرك مع شيء آخر ، والمشترك ليس بمدرك بالانفراد ، حتى يحكم بأن المدرك من أحدهما هو المدرك من الآخر . اوليس وأنتم قلتم : كل أمرين يشير العقل اليهما ، فاما أن يكون المتصور منهما واحداً او لا يكون ، و الحال ليس بامر يشير العقل إليه إليه إشارة لا تكون ألى غيره معه .

وأمّا دفع صاحب الكتاب الالزام عن مثبتى الأحوال ، بان الحال صفة سلبية لا يقتضى اشتراكاً في أمر ثبوتى بين الأحوال ، فليس بدافع عنهم ، لا نهم لا يقولون بان الحال سلب محض ، بل يقولون إنهاوصف ليس بموجود ولامعدوم . والمستحيل عندهم ليس بموجود ولامعدوم ، مع أنه ليس بحال . فاذن ، الحال يشتمل عندهم على معنى غير سلب الوجود والعدم يختص بتلك الامور يسمونها حالا ، وتشترك على معنى غير سلب الوجود والعدم يختص بتلك الامور يسمونها حالا ، وتشترك الأحوال فيه الكونها غير مدركة بانفرادها لا يحكمون عليها بالتماثل والاختلاف . وقد ظهر أن ذلك الدفع منهم لم يكن بمقتض لذلك الثناء على نفسه .

قال: وللفلاسفة في هذا الباب طريق آخر، وهو أنهم قالوا: الأجناس و الفسول التي بها تقوم الأنواع البسيطة في الخارج موجودات في الانهان لافي الاعيان فقيل لهم: الحكم الذهني إن كان مطابقاً للخارج عاد كلام مُثبتي الحال، و إلا فهو جهل ، ولاعبرة به .

أقول: الأجناس والفصول ليست بتصديقات ، انتماهى تنسو أرات مفردة. ولا يجب فيمالا ينتمل على الحكم بمطابقة الخارج أن يكون مطابقاً و إلا فكان جهلا [مركباً،] وذلك أن الجهل المركب حكم على الواقع بخلاف الواقع ؛ و في التسو " و المفرد لا يعتبر المطابقة ولاخلافها ، بلى يعتبر فيماله أجناس وفصول أن يكون فيها حثيثيات

يمكن للعقول تعقل الأجناس و الفصول منها ، و لذلك يسلبان عن واجب الوجود لامتناع أن يكون فيه حيثيتان . وليس معنى الاشتراك إلا أن المعقول من أحد المشتر كين هو المعقول من الآخر فيما اشتركا فيه ، لاأن يكون شىء واحد في الخارج موجوداً في شيئين معا ، او نصف منه في كل واحد منهما او خارجاً عنهما وهما متصفان به.

# قال: التفريع على القول بالحال

قالوا: ثبوت الحالية للشيء إمّا أن يكون معلّلاً بموجودقائم بذلك الشيء كالعالمية الملّلة بالعلم، اولايكون كذلك، كسوادية السّواد. والأول هوالحال المعلل ، والشّاني هوالحال الغير المعلل ؛ واتفقوا على أن الموجودات متساوية في الذوات ومختلفة في هذه الأحوال. أمّا الوجود، فزعم مثبتوا الحال منا أنّه نفس الذّات، وزعمت المعتزلة أنّه صفة، والقول باثبات كون المعدوم شيئاً بناء على هذا.

والذائ أختاره تفريعاً على القول بالحال أن ذلك باطل ، لا أن " الذ وات لوكانت مشتركة" ـ سواء قلنا : الوجود هو الذات على ما يقوله أصحابنا او غيره على ما يقوله المعتزلة ـ لصح على كل واحد منهما ما يصح على الآخر ،ضرورة استواء المتماثلات في كل " اللواذم ، فكان يلزم صحة انقلاب القديم محدثاً والجوهر عرضاً ، وبالعكس .

أقول: الذى اختاره بعد الفراغ من نقل المذاهب و هو أن الذوات لوكانت مشتر.كة لزم صحة انقلاب القديم محدثاً والجوهر عرضاً ، يوجب أن يكون الحيوانية المشتركة بين الانسان والفرس تستلزم صحة انقلاب الانسان فرساً ، و بالعكس و جوابه عن هذا هو جوابهم عما اختاره و أورده عليهم .

قال: و لأن اختصاص الذات المعينة بالصّفة المعينة إن كان لا لأمر فقد ترجّع أحد طرفى الممكن على الآخر لا لمرجّع وهومحال؛ و إن كان لا مرفذاك الأمر إن كان ذاتاً عاد البحث في اختصاصها من بين سائر الذوات بصفة المرجحينة، و إن لم يكن ذاتاً كان صفة لذات، فيعود البحث في اختصاص تلك الذات بها. أمّا إذا جعلنا الخصوصية ذاتاً و ما به الاشتراك صفة اندفع الاشكال، لا ن الاشباء

المختلفة يجوز اشتراكها في لازم واحد . وأمّا الأشياء المتساوية فلايجوز اختلافها في اللوازم .

أقول: لهم أن يفولوا: يلزمك في الأجناس والفصول مثل ذلك، بل في الأشخاس التى تحت نوع واحد؛ فائك إن جعلت الفصول و المشخصات ذواتا و الحيوان و الانسان لوازم، لما كانت الحيوانية والانسانية جزء اللماهية و لانفسها، فان اللوازم إنها تلزم بعد تقوم الملزومات. وأيضا مذهب كثير من المتكلمين أن المختار يرجع أحد مقدوديه على الآخر لا لمرجع ، فاذن يجوز أن يكون الله تعالى خصص بعض الذوات بصفات من غير ترجيح .

هذا على قول من يقول: إنَّ الصَّفات لا توجد إلا مم الوجود.

وأيضاً بم عرفتم أنّه لامرجّح هناك؟ غاية ما في الباب أنّك تقول: لا دليل على ذلك ، و لا يجب من عدم معرفته عدمه . و أصحاب هذه المذاهب لمنا فستروا الذّات بما يصح أن يُعلم ويخبر عنه لزمهم القول بأن الذّوات مشتركة . و الحق أن صحة أن يعلم ويخبر عنه من لواذم الذّات او عوارضه لا نفسها .

قال:

# نقسيم الموجودات

# ح الواجب و الممكن >

الموجود إمّاأن يكونواجب الشّبوت لذاته، و هو الله تعالى ؛ و إمّا أن يكون ممكن الثبوت لذاته ، و هو كلّ ماعداه .

قيل: الواجب لذاته يساوى سائر الموجودات في أصل الوجود و يخالفها في الوجوب ، وما به الاشتراك غيرما به الامتياز ، فالوجود غيرالوجوب ؛ ولا تاندرك التقرقة بينقولنا «الموجود واجب» وبين قولنا «الموجود موجود» ، ولو كان الوجود هوالوجوب لما بقى الفرق . وإذا ثبت أن " الوجوب غيرالوجود فنقول: إمّا أن لا يكون بينهما ملازمة "اوبكون . والاول محال ، وإلا " اسم "انفكاك كل واحد منهما عن الآخر، فيمكن انفكاك ذلك الوجود عن الوجوب ، و كل ما كان كذلك استحال أن يكون واجباً لذاته . ويمكن أيضاً انفكاك الوجوب عن الوجوب عن الوجود ؛ وذلك محال ، لا ن " الوجوب نعت الوجود ، و يستحيل حصول النعت دون المنعوت . و أمّا الثانى ، و هو أن يكون بينهما ملازمة ، فمن المحال أن يكون كل واحد منهما مفتقراً إلى الآخر لاستحالة بينهما ملازمة ، فمن المحال أن يكون كل واحد منهما مفتقراً إلى الآخر لاستحالة الد ور . و محال أن يكون الوجود مستلزماً للوجوب ، و إلا فكل موجود واجب، هذا خلف .

أقول: لو كان الوجود المشترك بدل على الموجودات بالتواطؤ ، للزم من كونه مستلزماً للوجوب في موضع كون كل وجود مستلزماً له . وليس الأمركذلك، فاته يدل عليها بالتشكيك . و المعانى المشتركة على سبيل التشكيك لا يقتضى

استلزام بعضها لشيء استلزام عيرذلك البعض لذلك الشيء . مثلاً نورالسمس يستلزم ذوال العشى ، د سائر الأنوار لايقتضيه ، لكون النور مشتركاً بين نورها و بينسائل الأنوار بالتشكيك .

قال: و لا نته بلزم كون الوجوب معلولاً ، و كل معلول ممكن لذاته . و كل ممكن لذاته واجب بعلته . فقبل هذا الوجوب وجوب آخر ، لا إلى نهاية ، و هو محال .

أقول: لا يلزم من كون الوجوب لازماً كونه معلولاً. و الحق أن الوجوب و الامكان و الامتناع أمور معقولة تحصل في العقل من إسناد المتصورات إلى الوجود النخارجي ، وهي في أنفسها معلولات للعقل بشرط الاسناد المذكور ، وليست بموجودات في النخارج حتى تكون علمة للامور التي يسند إليها او معلولاً لها . كما أن تصور ذيد، و إن كان معلولاً لمن يتصوره ، لا يكون علمة لزيد و لا معلولاً . و كون الشيء واجباً في النخارج ، هو كونه بحيث إذا عقله عاقل مسنداً إلى الوجود النخارجي لزم في عقله معقول هو الوجوب.

قال: و محال أن يكون الوجوب مستلزما للوجود ، لأن الوجوب نعت الوجود و كيفيته ، فيكون مفتقراً إليه . فلوكان الوجود مفتقراً إليه لزم الد ور ، و هو محال . ومحال أن يكونا معلولي علمة ي ، لأن تلك العلمة إمّا أن تكون موصوفة بهما ، او لا موصوفة ولا صفة . و الأوال محال . و إلا لكان ما ليس بموجود ولاواجب علمة لهما . لكن [كون ماليس بموجود ولاواجب علمة للوجوب بموجود ولاواجب علمة للوجوب والوجود محال ، لأن ] ماليس بموجود فهو معدوم فالمعدوم علم الوجود والتانى هذا خلف ؛ ولا تنه يلزم كون الوجوب معلولا ، وهو محال ، على ما تقدم . والثانى محال و إلا عاد الاشكال في كيفية ذلك اللزوم . و الثالث محال ، لأنه يلزم أن يكون الموجود الها مفتقراً إلى علم منفسلة .

أقول: هذا كلَّه إنَّما يلزم على تقدير كون الوجود و الوجوب موجودين

في الخارج متباينين ، و ذلك محال .

قال : الوجود به ، والمشيء لأنا نقول : إنه يتأكد الوجود به ، والمشيء لا يتاكد بنقيضه ؛ و لانه نقيض اللا وجوب الذى هوعدمي ، لكونه محمولاً على العدم ، فيكون وجودياً. سلمناكونه سلبياً ، لكن يستحيل أن يكون المقتضى للوجود هو الوجوب ، لامتناع كون العدم مقتضياً للثبوت ، ولا بالعكس ، و إلا كان كل موجود واجباً .

< قلما > : والجوابأته بناعلى كون الوجود مشتر كابين الواجب والممكن، و هو باطل ، على ما تقد م .

أقول: إذا كان الوجوب سلبياً لايلزم منه أن يكون نقيضاً للوجود، فأن السلبي هوسلب شيء عن شيء. وسلب شيء عن الوجود لايكون حمل العدم عليه. وأيضاً إن كان الوجوب و اللا وجوب نقيضين، يعنى يقتسمان جميع الاحتمالات، و الوجود والعدم كذلك، و كان العدم محمولاً على اللاوجوب، فلا يلزم أن يكون الوجود محمولاً على اللاوجوب، فلا يلزم أن يكون الوجود محمولاً على البائز أن يكون بعض ما هو وجوب عدمياً أيضاً، فإن الممكن العام والممتنع نقيضان بالوجه المذكور، والممتنع عدمى . فلا يجب أن يكون كل ماهو ممكن بالامكان العام وجودياً، بل بعضه وجودى وبعضه عدمى . وهذا مما يستعمل في هذا الكتاب في مواضع كثيرة. وفيه غلط فاحش ، على ماتبين . وعلى أنه ليس هيهنا معنى النقيض وشرائطه المذكورة في اكثر كتبه .

وفوله: «على تقدير كون الوجوب سلبياً يستحيل أن يكون المقتضى للوجود هو الوجوب ، لامتناع كون المدم متقضياً للثبوت ، جعل السلبي عدماً ، و كثير من الامور السلبية يقتضى أمراً وجودياً ، كما سيجىء بيانه . و حكمه ، بأن هذه الاعتراضات مبنى على كون الوجود مشتركا ، حكم غير صحيح .

# خواص الواجب لذاته و هي عشرة مسألة

حالشيء الواحد لا يكون واجباً لذا ته و لغيره معا >
الشيء الواحد لايكون واجباً لذاته ولغيره معاً ، لأن ما بالغير يرتفع بادتفاع الغير ، و ما بالذات لايرتفع بادتفاع الغير ، والجمع بينهما محال .

#### مسألة

#### < الواجب لذاته لايتركب عن غيره >

الواجب لذاته لا يتركب عن غيره ، لأن كل مركب محتاج إلى جزئه، و جزؤه غيره . فكل مركب محتاج الى الغير ممكن لذاته ، و لا شيء من الممكن لذاته بواجب لذاته .

#### مسألة

#### < الواجب لذاته لا يتركب عنه غيره >

الواجب ُ لذاته لا يتركب ُ عنه غير ُه ، و إلا ٌ لكان بينه و بين الجزء الآخر من المركب علاقة ُ ، و الواجب ُ لذاته لا علاقة له بالغير .

أقول: لا أدرى أى شىء يعنى بهذه العلاقة ، فان الواجب له علاقة العلية و المبدئية بالغير ؛ وإن أداد بالتركيب الانضمام إلى الغير في مثل قولنا « الموجودات بأسرها . والواجب المطلق الشامل للواجب بالذات و بالغير ، فهو جائز ، و إن أداد أن يكون بينه و بين غيره فعل و انفعال ، كما في الممتزجات ، فمحال عليه ، لا تنه لا ينفعل عن غيره .

#### مسألة

: 15

#### < الواجب لذاته لا يكون وجوده ذائدا على ماهيته >

الواجب لذاته لا يكون وجود و ذائداً على ماهيته ؛ لأن ذلك الوجود إن كان مستنياً عن تلك الماهية لم يكن صفة لها ، و إن لم يكن مستنياً كان ممكناً لذاته و مفتقراً إلى مؤسل . و ذلك المؤسل إن كان غير تلك الماهية كان الواجب لذاته واجباً لغيره ؛ و إن كان تلك الماهية ، فهى حال إبجابها ذلك الوجود إمّا أن تكون موجودة او لاتكون . و الأول محال ، لأنها إن كانت موجودة بهذاالوجود كان الوجود الواحد شرط نفسه ، و إن كانت غيره كانت الماهية موجودة مرانين . من الكلام في ذلك الوجود كالكلام في الأول أنها التسلسل . وإن لم تكن موجودة مرانين ، فهو محال ، لأنا لوجود لم يمكننا الاستدلال فهو محال ، لأنا لوجود نا كون المعدوم مؤثراً في الموجود لم يمكننا الاستدلال بفاعلية الله تعالى على وجوده ، و لأن تأثير المعدوم في الموجود باطل بالبديهة .

الاعتراض عليه: لم لا يجوز أن يكون المؤثر فيه هو الماهية لا بشرط الوجود؟ ثم لا بلزم من حذف الوجود عن درجة الاعتباد دخول العدم فيها ، لأن الماهية من حيث هي هي لاموجودة ولا معدومة ؛ و هذا كما قالوا في الممكن ، فان ماهيته قابلة للوجود لا بشرط وجود آخر ، و إلا وقع التسلسل ، و لم يلزم أيضا أن يكون القابل للوجود معدوماً ، و إلا لزم كون الشيء الواحد في الوقت الواحد موجوداً معدوماً معاً. ثم الذي يدل على أن واجب الوجود وجوده زائد على ماهيته أن وجوده معلوم و ماهيته غير معلومة ، و المعلوم غير ماليس بمعلوم.

اقول: هذا الاعتراض مو مذهبه الذي بداعيه في سائر كتبه. و لا شك أن الماهية، من حيث هيهي لاموجودة و لا معدومة. وإنها بمكن أن يكون منحيث هي هي علمة السفة معقولة لها ، كما أن ماهية الاثنين علمة الزوجية الماكونها من حيث هي هي علمة الوجود ، او لموجود ، فمحال ، لان بديهة العقل حاكمة المناسبة العقل عاكمة العناسبة العقل عاكمة المناسبة العقل عاكمة المناسبة العقل عاكمة العناسبة العقل عاكمة المناسبة العقل عاكمة العناسبة العقل عاكمة المناسبة العناسبة العناسبة

بوجوب كون ماهو علَّة لوجود موجوداً . وليس كذلك في قبول الوجود ، فان قابل الوجود يستحيل أن يكون موجوداً ، وإلا فيحصل له ماهو حاصل له .

و أمّا الاستدلال على كون وجوده ذائداً على ماهيته بأن " وجوده معلوم و ماهيته غير معلومة فغير صحيح ، لا أن " وجوده المعلوم هو المسترك بينه و بينغيره ، وهو أمر معقول يقع عليه وعلى غيره بالتشكيك . والذى هو غير معلوم هو وجوده الخارجي " الخاص به القائم بذانه الذى لا ينمكن أن يحمل على غيره . والد ليل على استحالة كون وجوده ذائداً على ماهيته هو استحالة وقوع الكثرة فيه بوجه ، فان كل "كثرة محتاجة إلى مبادى، فمبدأ المبادى لا يمكون فيه كثرة بوجه من الوجوه أصلاً .

# قال: مسألة

ح الواجب لذاته لا يجوز أن يكون وجوبه زائدا عليه >

الواجب لذاته لا يجوز أن يكون وجوبه ذائداً عليه . إذاو [كان زائداً، فان] كان الوجوب مستتبعاً الموجود لكان الفرع أصلا للا صل وهو محال ؛ وإن كان تابعاً لزم أن ينكون ممكناً لذاته واجباً لغيره ، فيكون الوجوب بالذات ممكناً بالذات فيكون الوجوب ذلك الوجوب إنها فيكون الواجب بالذات أولى بكونه ممكناً . وأيضاً فوجوب ذلك الوجوب إنها يكون لوجوب مؤثره على هذا التقدير ، فقبل هذا الوجوب وجوب آخر ، لا إلى نهاية، ولزم التسلسل، وهومحال . فعورض بأن الوجوب والامتناع كيفيات لانتساب الموضوعات إلى المحمولات ، فهي لامحالة مغايرة للموضوعات و المحمولات وتابعة لهما . الموضوعات الى المحمولات ، فهي لامحالة مغايرة للموضوعات و المحمولات وتابعة لهما . أقول : جميع ما قاله في الاستدلال و المعارضة مبنى على كون الوجوب أمراً موجوداً عارضاً للواجب ، وقدمر "بيان ماهو الحق فيه . واعتبرما أورده في المعارضة بأن وجوب القضايا لايكون جزءاً من محمولاتها ولا من موضوعاتها ، بل يكون بأن وجوب القضايا لايكون جزءاً من محمولاتها ، والكيفية المقلية لاتكون كيفيية عقلية "لانتساب محمولاتها إلى موضوعاتها ، والكيفية المقلية لاتكون مستتبعة للامور المخارجية ، بل تكون تابعة لها . ولا بلزم من كونها في ذاتها ممكنة "

كون ما يتعلّق به من الامور الخاجيّة ممكناً . و في عبارة صاحب الكتاب سهو ، فان الواجب أن يقول : « كيفيتنان لانتساب المحمولات إلى الموضوعات ، .

#### قال: مسألة

#### < الوجوب بالذات لا يكون مشتركاً بين اثنين >

الوجوب بالذات لا يكون مشتركا بين اتنين ، وإلا لكانهو مغايراً لما به يمتاذ كل واحد منهما مركباً عما به الاشتراك واحد منهما مركباً عما به الاشتراك وما به الامتياذ . فان لم يكن بين الجزئين ملازمة كان اجتماعهما معلول علة منفصلة ، هذا خلف ؛ وإن كان بينهما ملازمة ، فان استلزمت الهوية الوجوب كان الوجوب معلول الغير ، هذا خلف . و إن كان الوجوب مستلزماً لتلك الهوية ، فكل واجب هوهو ، فما ليس هو لم يكن واجباً .

فقيل عليه: هذا بناء على كون الوجوب وصفاً ثبوتياً ، وهو باطل ، و إلا لكان إمّا داخلا في الماهية اوخارجا ،و كلاهما باطلان ، على ما تقدم ؛ ولا ته لوكان ثبوتياً لكان مساوياً في الثبوت لسائر الماهيات ومخالفاً لها في الخصوصية ، فوجوده غير ماهيته . فاتصاف ماهيته بوجوده إن كان واجباً كان للوجوب وجوب آخر، إلى غير النهاية ؛ وإن لم يكن واجباً كان ممكناً ، فالواجب لذانه أولى أن يكون ممكناً . فالواجب لذانه أولى أن يكون ممكناً . لذاته ، هذا خلف وأيضاً فهو بناء على كون التعين وصفاً ثبوتياً زائداً ، وهو باطل ، على ماسياً تى إن شاء الله تعالى .

وأيضا فهو معارض بما أن واجب الوجود مساو للممكن في الموجودية و مخالف له في الوجوب، فوجوبه و وجوده متغايران . و يعود التقسيم المذكور في او للباب . وقد عرفت هناك أنه لاجواب إلا قولنا : «الوجود مقول على الواجب والممكن بالاشتراك اللفظى فقط » . وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يكون الوجوب بالذات مقولا على الواجبين بالاشتراك اللفظى فقط .

أقول: إن لزم التركيب من تقدير كون الوجوب مشتركاً بين اثنين كان من الواجب أن يقتصر على ذلك ، لا ته قدتبين أن كل مركب ممكن . ثم قوله بعد ذلك : « فان استلزمت الهوية الوجوب كان الوجوب معلول الغير ، هذا خلف » ، فيه نظر ، لا أن الخلف يكون لوكان الواجب معلول الغير ، لا الوجوب . أمّا إن كانت هويته مستلزمة لوجوبه وكان وجوبه محتاجاً إلى هويته ، لم يلزم منه كون الهوية معلولاً للغير ، بل بلزم منه كون الهوية غير واجبة بانفرادها ، إنها تكون واجبة الموسوف لمنة تقتضيها ذاتها . ولوقال في الأول : «الوجوب صفة فهي غير واجبة بدون الموسوف بها فيكون معلول الغير ، حصل مقسوده .

والاعتراض عليه ، بكون الوجوب غير ثبوتى " ، باطل على مذهبه ، فاقه نقيض اللاوجوب المحمول عليه . قوله: « وإن لم يكن اللاوجوب المحمول عليه . قوله: « وإن لم يكن الوجوب واجباً كان ممكناً ، فالواجب لذاته أولى أن يكون ممكناً ، إعادة لمامضى، وقدمر " الكلام عليه . والمعارضة بكون الواجب مساوياً للممكن في الوجود ، فقد بينا أن " اشتراكهما في الوجود ليس بالتواطؤ .

والمهرب الذي هرب إليه أخيراً: «أن الوجوب بالذات مقول على الواجبين بالاشتر التاللفظي » لا ينتجيه من هذه الحيرة ، فاقه من غاية التحيس لا يدري إلى أي شيء يتأدى كلامه ولا يبالي بالتناقض والتزام ما لا ينخلصه من حيرته . وكان من الواجب أن يقول كما قال غيره من الحكماء : « الواجب لذاته يستحيل أن يكون من الحكماء : « الواجب لذاته يستحيل أن يكون محمولا على شيئين ، لا نه إمّا أن يكون ذاتياً لهما اوعر ضياً لهما او ذاتياً لا حدهما عرضياً للآخر ، فانكان ذاتياً لهما فالخصوصية التي بها يمتاذ كل واحده مناف لا يمكن أن يكون داخلا في الممنى المشترك ، وإلا فلا امتياذ ، فهو خارج منطاف لا يمكن أن يكون داخلا في الممنى المشترك ، وإلا فلا امتياذ ، فهو خارج منطاف الى المعنى المشترك . فان كان في كل واحد منهما كان كل واحد منهما ممكناً من عيث هو موجود ممتاذ عن الا خر ، وإن كان في أحدهما فهو ممكن ، وإن كان عرضياً لهما او لا حدهما فمو ممكن ، وإن كان عرضياً لهما او لا حدهما فمو وضه في ذاته لا يكون واجباً .

لا يقال: الواجب لذاته هو المعنى المشترك فقط. لا تنابيتنا أن المعنى المشترك لا يوجد في الخارج من حيث هو مشترك من غير تخصيص بزيل اشتراكه. فان قيل: المخصص سلبى و كل واحد منهما مختص بأنه ليس الآخر. قلنا: سلب النير لا يتحصل إلا بعد حصول النير، وحينتذ يكون كون كل واحد هو هو بعد حصول النير فيكون ممكناً، وفيه كفاية في هذا المطلوب.

# قال: مسألة

# < وقوع لفظ الواجب على الواجب لذاته والواجب بغيره > < بالاشتراك اللفظى >

وقوع لفظ الواجب على الواجب لذاته والواجب بغيره بالاغتراك اللفظي"، وإلا فالوجوب بالذات مركب فيكون ممكناً. ولأن القدر المشترك إنكان غنياً عن الغير لم يكن تمام ماهية الوجوب بالغير عارضاً للغير، هذا خلف ؛ وإن كان مفتقراً لم يكن تمام ماهية الوجوب بالذات غنياً عن الغير. فمورين بأن مسمى الوجوب يمكن تقسيمه إلى الواجب بالذات وإلى الواجب بالغير، ومورد التقسيم مشترك بين القسمين لا محالة. ولقائل أن يستدل ، على أن الوجوب ليس وصفاً ثبوتياً لكان إمّا أن يكون مقولاً على الواجب لذاته والواجب بالغير، بالاشتراك المعنوى او بالاشتراك اللفظى ، وهما باطلان على ما تقد م ؛ فالوجوب ليس وصفاً ثبوتياً .

أقول: لا يلزم من كون الوجوب مشتركاً بين الوجوب بالذات والوجوب بالنات والوجوب بالنير كون الوجوب بالذات مركباً ، لأن تعقل الوجوب لا يفتقر إلى تعقل غير الذات. أمّا الوجوب بالغير في فتقر تعقله إلى انسياف تعقل الغير إلى تعقل الوجوب. ثم لو كان الوجوب الذي هو أمر يحصل في العقل عند إسناد متصور إلى الوجود الخارجي مركباً لا يلزم منه تركيب المسند إليه ، كما لا يلزم من كونه محتاجاً

إلى موصوف به كون الموصوف به محتاجا إلى غيره . وأيضا : الامتناع أيضا مشترك بين الامتناع بالذات والامتناع بالغير ولا يجب من تركبه تركب في الممتنع لذاته الذي يكون منفيا محضا . وقوله في الوجه الثانى : « القدر المشترك إن كان غنيا عن الغير لم يكن نمام ماهية الوجوب بالغير عارضا المغير ، هذا خلف ، فيه نظر لا تله لا يلزم منه الخلف ، فان من استغناء الجزء لا يلزم استغناء المركب ، بل إنما يلزم من افتقار الجزء افتقار المركب . والمعارضة التي أوردها حجة على الاشتراك المعنوى في الوجوب . واستدلاله على كون الوجوب غير ثبوني باطل ، لما مر .

# قال: مسألة

#### ح الواجب لذاته واجب من جميع جهاته >

الواجب لذانه واجب من جميع جهانه ، إذ لو فرضنا المصافه بأمر ثبوتي الاسلبي لايكفي في تحقيقه ذائه ، لتوقيف حصول ذلك الاسمرله اوانتفاؤه عنه على حضور أمر خارجي اوعدمه . فذانه موقوفة على حضور ذلك الحصول اوالانتفاؤه ، والموقوف على الموقوف على الغير موقوف على حضور ذلك الغير . فالواجب لذاته موقوف على الغير ، فيكون ممكنا لذاته ، هذا خلف . وهذه الحجة لا تتمشي إلا بنفي كون الاضافات اموراً وجودية في الأعيان .

أقول: هذه المسألة مى المعركة بين المتكلمين والفلاسفة ، لا ته يقتضى كون الواجب واجبا منجهة الفاعلية ، فيكون فعله قديما . والمتكلمون لا يسلمون هذا. وقوله : « إذا فرضنا اتصافه بأمر موقوف على أمر خارجي فذاته موقوفة على الغير ، ليس بصحيح ، لأن توقيف أمر يتعلق بالواجب و غير الواجب لا يوجب توقيف الواجب على غير الواجب، بل لا يوجب إلا توقيف ذلك الامر على غير الواجب، والاضافات والسلبيات من الصفات كلها كذلك ، وهم يقولون باتصافه بهما . فاذن ليس مرادهم من قولهم « الواجب لذاته واجب من جميع جهاته » هذا ، بل المرادأت السر مرادهم من قولهم « الواجب لذاته واجب من جميع جهاته » هذا ، بل المرادأت

واجب من جميع جهات تتعلق به وحده ولا تتوقف على الغير ، ككونه مصدراً ومبدءاً، لا ككون الغير صادراً عنه او متأخراً منه ، فان " بين الاعتبارين فرقا" .

## قال: عالة

## ح الواجب لذاته لا يصح عليه العدم >

الواجب لذاته لا يصح عليه العدم، إذ لو صح لكان وجوده متوقفا على عدم سبب عدمه، والمتوقف على الغير ممكن بالذات.

أقول: الصواب فيه أن يقال: «لا يصح عليه العدم ، لا أن وجوده واجب لذاته». وما ذكره ليس بصواب ، لا أن عدم واجب الوجود ممتنع لذاته لالغيره؛ وتعليله بعدم توقيف وجوده على عدم سبب عدمه تعليل ما ثبت للشيء لذاته بعلة غيرذانه.

# قال: مسألة

< الواجب لذاته يجوز أن تعرض له صفات تستلزمها ذاته >

الواجب لذاته يجوز أن تعرض له صفات تستازمها ذاته . فيكون الوجوب الذاتي حساة "لتلك الهوية فقط ، وسائر النعوت واجبة "لوجوب تلك الهوية ، ويكون الوحدة حساة "لتلك الهوية من حيث هي ، وإن كانت إذا أخذت مع الوحدة لم يبق واحدة . وقول : « الواحد لا يكون من اقول : هذا ممتنع عند الحكماء ، لا تهم يقولون : « الواحد لا يكون من حيث هوواحد مصدراً لا كثر من واحد » . وقول ه : « وسائر النعوت واجبة "لوجوب تلك الهوية » معناه أن "صفاته المتكثرة ممكنة "لذواتها ، والواحد لا يكون إلا الذات ، مع أنها مع الوحدة لا تكون أيضاً واحدة ، ومع الصفات تكون كثيرة . وهذا ليسمماذهب إليه الحكماء ولا المتكلمون إلا "الا شاعرة ، كما سبعيء شرحه وقوله : « الوحدة حساة " لتلك الهوية ، وإذا أخذت مع الوحدة لم يبق واحدة ، ومع علمه به وجرى مجرى قول من يقول : إذا علم الانسان الواحدكان ذلك الواحد مع علمه به يجرى مجرى قول من يقول : إذا علم الانسان الواحدكان ذلك الواحدة .

# خواص الممكن لذاته < وهي سته >

# اأسم

قال:

ح الممكن هو الذى لا يلزم من فرض وجوده او عدمه محال > الممكن لذاته هو الذي لا يلزم من فرض وجوده ولا من فرض عدمه ، من حيث هو هو ، محال .

فان قيل: القول بالامكان ممتنع من وجو. < ثلاثة > :

أحدها أن وجود السواد مثلاً إمّا أن يكون عين كونه سواداً او غيره . فان كان الا و ل كان قولك : دالسواد يصح أن يكون موجوداً وأن يكون معدوماً » . لكن جارياً مجرى قولنا دالموجود يصح أن يكون موجوداً وأن يكون معدوماً » . لكن قولنا دالموجود يصح أن يكون موجوداً وأن يكون معدوماً » . لكن والذي جعلناه محمولاً إن كان واحداً كان ذلك إضاقة الشي الي نفسه بالامكان ، وهو محال ؛ وإن كان غيره لزم كون الشي الواحدموجوداً مر "بين . وأمّاقولنا د الموجود يصح أن يكون معدوماً » فباطل أيضا ، لا ته متى حكم على أمر بأنه يصح اتصافه بأمر آخر ، فذلك يستدعى إمكان تقر د الموصوف مع الوصف ، والموجودية لا يمقل تقر دها مع المعدومية ، فيستحيل أن يكون المحكوم عليه بسحة العدم نفس الموجود .

وأمّا إن كان الحقُّ هو الثاني كان قولنا: «السواد يمكن أن يكون موجوداً» ورجع حاصله إلى أن المعدوم يمكن أن يصير موسوفا "بوسف الوجود، وذلك حجال.

على ما تقد "م ؛ ولا نه إذا كان الوجود غير الماهية فالموصوف بالامكان إمّا الوجود ، و إمّا موصوفية الماهية بالوجود . و أي واحد من هذه الثلاثة فرمن الامكان وصفا له فذلك الموصوف بالامكان إمّا أن يكون مفردا او مركبا : فان كان مفردا كان الحكم عليه بالامكان يرجع إلى أن تلك الماهية المفردة يمكن أن تكون تلك الماهية ويمكن أن لا تكون فيعود إلى التقسيم الأول الذي أبطلناه ؛ وإن كان مركبا عاد الكلام في أن الامكان صفة لكل واحد من أجزائه او لبعض أجزائه .

أقول: هذا الاشكال لو أضافه إلى ما ذكره في صدر الكتاب من السفسطة لكان اليق. وذلك لا أن القائل بكون الوجود عين الماهية يريد بقوله ( السواد يصح أن يكون موجوداً ويصح أن يكون معدوما " أن " من الممكن أن يحدث ما يسملي بعد حدوثه سواداً، ويصح أن السواد ينعدم مطلقاً. وأمّاعند من يقول بتغاير السواد والوجود، فليس يرجع حاصله إلى أن المعدوم يمكن أن يصير موصوفا الوجود، وهو معدوم ؛ فان صاحب الكناب يعترف عن قريب بأن الماهية وحدها لا تكون موجودة ولا معدومة ولا واحدة ولا كثيرة ، فالسواد من حيث هو سواد لا يكون معدوما ".

و قوله: « المعدوم يمكن أن يصير موصوفا بالوجود » معناه أن الماهية الموصوفة بالعدم يمكن أن يزول عنها المعدومية ويحدث بعدها لها سفة الوجود . وأن « السواد يمكن أن يوجد » معناه أن الماهية التي لا يعتبر معها وجود ولاعدم يمكن أن ينضاف إليها صفة الوجود . وباقي الكلام خبط ظاهر " .

قال: و ثانيها أن المحكوم عليه بالامكان إمّا أن يكون موجوداً او معدوماً. فان كان موجوداً فهوحال الوجود لا يقبل العدم، لاستحالة الجمع بين الوجود والعدم، وإذا امتنع حسول العدم امتنع حسول إمكان الوجود والعدم. وإن كان معدوماً فهو حال العدم لا يقبل الوجود، فلا يحسل إمكان الوجود والعدم. وإذا استحال الخلوم

عن الوجود والمدم وكان كل واحد منهما منافيا للامكان كان القول بالامكان محالاً. ويمكن تفرير هذا السؤال من وجه آخر ، وهو أن الممكن إمّا أن يكون قدحض معه سبب وجوده اولم يحضر . وبالتقدير الأول يجب وبالتقدير الثاني بمتنع، فكون القول بالامكان ممتنعاً .

أقول: القسمة في قوله: « المحكوم عليه بالامكان إمّا أن يكون موجوداً او معدوماً ، ليست بحاصرة ، لأن المفهوم منه أن المحكوم عليه بالامكان إمّا أن يكون مع الوجود او مع العدم ؛ و يُعوز م قسمٌ آخر ، وهو أن لا يكون مع أحدهما . وأمَّا قوله ﴿ فَانَ كَانَ مُوجُودًا فَهُوحَالَ الوجودُ لا يَقْبِلُ العَدَمُ ﴾ ، يقال له : هذا مسلم، أمَّا في غير تلك الحال فلم لا يقبل العدم. وأيضا ۖ إِن كان معدوما فهو حال العدم لا يقبل الوجود، أمَّا في غير تلك الحال لم لا يقبل الوجود. وليسحال الماهيَّة إمَّا حال الوجود او حال العدم ، لأن هذين الحالين عند اعتبار الماهية مع الغير . وأمّا عند اعتبارها لامم الغير يمكن أن يقبل أحدهما لابعينه. وهذا الامتناع امتناع لاحق بشرط المحمول. وفي التقرير الثاني الذي قال فيه د إنَّ الممكن إمَّا أن يعض ممه سبب وجوده او لم يحض ، أيضا فيه خلل ، لأن « لم يحض ، يحتمل أن يحض معه لم يعض سبب وجوده او لم يحض لا سبب وجوده ولالم يعض سبب وجوده الذي هو سبب عدمه . فظهر أن الخلل في هذا الكلام كان بسبب أن القسمة لم تكن مستوفاة. قال: و ثالثها و هوأن الشيء لوكان ممكناً لكان إمكائه إمّا أن يكون وصفاً عدميًّا او وجوديًّا . و الأوُّل باطل ، لأنَّه نقيضُ اللا إمكان الذي يصحُ حمله على المعدوم، و المحمول على المعدوم معدوم فيكون اللا إمكان عدميًّا فيكون الامكان وجوديثًا، ضرورة كون ِ أحد النَّقيضين وجوديثًا . و الثاني باطل، لأنَّه لوكان ثبوتياً لزم المحال من وجهين :

أحدهما أنه إذا كان ثبوتياً كان مساوياً لسائر الموجودات في أصل الثبوت، و مخالفاً لها في خصوصية ماهيته المسماة بالامكان، فيكون ثبوته زائداً على ماهيته فاتساف ماهيئته بوجوده إن كان واجباً لذانهكان الامكان موجوداً واجباً لذانه وهو صغة الممكن. فالموصوف بالوجود موجود، فالممكن موجود، و وجوده شرط لقيام ذلك الامكان به . و ما كان شرطاً لوجود ما كان واجباً لذانه كان أولى بأن يكون واجباً لذانه ، فالممكن لذانه واجب لذانه ، هذا خلف . و أمّا إن كان انساف ماهيئته بوجوده على سبيل الامكان كان للامكان إمكان آخر ، و لزم أن يكون إمكان الامكان زائداً عليه ، و لزم التسلسل .

أقول: أمّا قوله في إبطال كون الامكان عدميّاً فممّا تبيّن حاله. وقوله في الوجه الأوّل من إبطال كونه ثبوتيّاً: ﴿ إنّه لو كان ممكناً لكان انتصاف ماهيّته بوجوده على سبيل الامكان و كان للامكان إمكان آخر ولزم التسلسل، ليس بحقّ، لأن الامكان أمر عقلى ، فمهما اعتبر العقل للامكان ماهيّة و وجوداً حصل فيه إمكان و انقطع عند انقطاع اعتباره.

وهيهنا نكتة ينبغى أن تحقق، وهو أن كون الشيء معقولا ينظر فيه العقل و يعتبر وجود و لاوجود عير كونه آلة للعاقل لاينظر فيه حيث ينظر فيما هو آلة لتعقله ، بل إنما ينظر به . مثلا ، العاقل يعقل السماء بصورة في عقله و يكون معقوله السماء . ولا ينظر حينئذ في الصورة التي بها بعقل السماء . ولا يحكم عليها بحكم ، بل يعقل أن المعقول بثلك الصورة هو السماء و هو جوهر ؛ ثم إذا نظر في تلك الصورة ، اى يجعلها معقولا منظور إليها ، لا آلة في النظر إلى غيرها ، وجدها عرضاً موجوداً في محل هو عقله ممكن الوجود . و هكذا و الامكان ، هو كآلة للماقل بها يعرف حال الممكن في أن وجوده كيف يعرض لماهيته ، ولا ينظر في كون الامكان موجوداً او غير موجود ، او جوهراً او عرضاً ، او واجبا او ينظر في كون الامكان موجوداً او غير موجود ، او جوهراً او عرضاً ، او واجبا او ممكنا . ثم إن نظر في وجوده او امكانه او وجوبه او جوهريته او عرضيته لم بكن بذلك الاعتبار إمكانا لشيء ، بل كان عرضاً في محل هو العقل و ممكنا في ذاته ، بذلك الاعتبار إمكانا لشيء ، بل كان عرضاً في محل هو العقل و ممكنا في ذاته ،

و إذا تقر رهذا فالامكان من حيث هو إمكان لا يوصف بكونه موجوداً او غير موجود، و ممكنا او غير ممكن. و إذا و سيف بشيء منذلك لايكون حينتذ امكانا ، بل يكون له امكان آخر . فليتحقق هذا ، حتى ينكشف جلة اعتراضات هذا الفاضل على الامكان و على أمثاله ، و نزول الحيرة التي عرضت له و نعرض لمن تتبتع مقالته .

قال: و ثانيهما أن المحدّث قبل وجوده ممكن الوجود لذاته ، فلو كان الامكان صفة موجودة ، وذلك محال. الامكان صفة موجودة ، وذلك محال. أقول: قد مر أن الامكان صفة للمتسور المسند إلى الوجود الخارجي ، والشيء حال عدمه يكون متسور أ فيكون موسوفا بالامكان .

قال: لا يقال: الجواب، عن الاشكال الأول أن ذلك إنما يتوجه على من يقول: «الشيء حال وجوده ممكن الوجود او حال عدمه ممكن العدم». فأمّا من يقول: «الشيء حال وجوده بمكن أن يسير معدوما في الزمان الثانى» لا يلزمه هذا الاشكال . و عن الثانى أنّه لا يلزم من صدق قولنا: «الماهية بشرط كونها موجودة غير قابلة للعدم» صدق قولنا: «الماهية التي هي أحد أجزا و ذلك المجموع غير قابلة للعدم». و عن الثالث أن الامكان وصف ثابت في الذهن لا تحقيق له في النحارج. و على هذا التقدير لا يلزم ما ذكرت .

لانا نجيب: عن ح السؤال > الأول من وجهين: أحدهما أن نقول: القول بالامكان الاستقبالي محال، لأنا إذا حكمنا على الموجود في الحال بأنه يمكن أن يُعدَم في الاستقبال، [ فامّا أن يقال: إمكان العدم الاستقبالي حاصل في الحال ، او يقال: إمكان العدم الاستقبالي لا يحصل إلا في الاستقبال]. والأول محال ، لأن العدم في الاستقبال من حيث إنه في الاستقبال موقوف على حصول الاستقبال ، و حصول الاستقبال محال في الحال ، فحصول العدم الاستقبال من حيث أنه عدم استقبالي موقوف على حصول شرط محال ، و الموقوف على المحال من حيث أنه عدم استقبالي موقوف على حصول شرط محال ، و الموقوف على المحال

محال ، فالمدم الاستقبالي ممتنع المحصول في الحال . و إذا استحال ذلك ، بل لا يمكن حصوله إلا في الاستقبال ، كان إمكان حصوله حاصلا في الاستقبال ، لا في المحال . فان قلت : إنه و إن كان هذا الشرط ممتنع الحصول في الحال لكنه غير ممتنع في الاستقبال ، و يحن إنها أثبتنا هذا الامكان بالنسبة إلى الاستقبال . قلت : الامكان نسبة ، و النسبة لا توجد و إلا بعد وجود المنتسبين . فاذا استحال اجتماع هذين المنتسبين استحال تحقيق هذه النسبة . و أمّا الثاني ، و هو أن يقال : إمكان المدم الاستقبالي لا يحصل إلا عند حضور الاستقبال ، فهو محال أيضا ، إذ كان ذلك حكما بالامكان على الشيء بالنسبة إلى ذمانه الحاض ، لأن الاستقبال عند حضوره يصيرحالا . وحينتذ يعود أو ل الاشكال المذكور لا يندفع ، لأن قولنا : و إن سلمنا الامكان الاستقبالي ، لكن الاشتقبال » يقتضي إمكان صير ورة هوينته و إن سلمنا الامكان الاستقبالي ، لكن الاستقبال » يقتضي إمكان صير ورة هوينته محكوما عليها بالمدم ، فلو كانت هوينته عين الوجود لكان ذلك حكما بانصاف محكوما عليها بالمدم ، فلو كانت هوينته عين الوجود لكان ذلك حكما بانصاف الوجود بالمدم ، فيمود الاشكال المذكور .

أقول: تصور الاستقبال في الحال معقول. والماهية \_ لامن حيث هي موجودة او غير موجودة مسندة إلى الوجود الخارجي في الاستقبال او الى عدمه \_ ليست بمعتذرة التعقيل. والامكان الاستقبالي هو الذي يلحق ذلك المتسور عند ذلك الاستند. والنظر في أن إمكان العدم يحصل في الحال او في الاستقبال ليس نظراً في الامكان من حيث كونه إمكانا ، بل فيه من حيث أنه صورة في العقل ، وهو حاصل في وقت التعقيل من حيث هي صورة عقلية و متعلق بالاستقبال من حيث هو إمكان ، ولا يلزم منه محال. وأما أن الامكان نسبة إضافية لا تتحقيق إلا عند نحقيق المنتسبين فقد ظهر أن منتسبيه حاصل في التصور متعلق بالاستقبال .

و أمّا قوله في الوجه الثاني لابطال الامكان الاستقبالي : « إن المكان العدم الاستقبالي لا يتحصل إلا عند حضور الاستقبال ، فباطل ، لا نته لا يتوقّف على حصول

الاستقبال ، بل يتوقف على تصور الاستقبال ، و باقى كلامه معلوم الفساد ، بمامر قال : و عن السؤال الثانى : أن شرط كون الشىء قابلا للشىء كون القابل خالبا عما ينافي المقبول . فاناكان وجود الماهية وعدمها ينافيان الامكان، والماهية لانخلو عنهما ، فالماهية يمتنع خلوها عماينافي الامكان ، فيمتنع التصافها بالامكان أقول : الماهية لانخلو عن الوجود او العدم في الخارج ، أمّا عند العقل فتخلو عن اعتبارهما ، و الامكان صفة لها من حيث هي كذلك مسندة الملى الوجود او الى العدم .

قال: وعن السؤال الثالث: أن "حكم الذهن بالامكان امّا أن يكون مطابقاً المحكوم عليه او لا يكون؛ فان لم يكن مطابقاً كان جهلاً. و كان حاصله أن الذهن حكم بالامكان على ما ليس في نفسه ممكناً، و إن كان مطابقاً كان الشيء في نفسه ممكناً، و إن كان مطابقاً كان الشيء في نفسه ممكناً، فيعود الاشكال المذكور من أنّه نبوتي او عدمي ". و لأن إمكان الشيء وصف للشيء، و الذهن شيء آخر مغاير للشيء المحكوم عليه بالأمكان، و وصف الشيء يستحيل قيامه بغير ذلك الشيء إلا أن يقال: المراد من قولنا و إمكان الشيء أمر حاصل في الذهن، و أن العلم بالامكان حاصل في الذهن. و هذا حق "، لكنته لا يدفع السؤال ، لأن البحث واقع عن نفس الامكان، لاعن العلم بالامكان ليس أقول: قد مر "أن المطابقة أين تُعتبر وأين لا تُعتبر، و نصو "ر الامكان ليس بحكم حتى يطابق فيه الوجود، و إن اعتبر فيه المطابقة فيجب أن يكون مطابقاً بعكم حتى يطابق فيه الوجود، و إن اعتبر فيه المطابقة فيجب أن يكون مطابقاً لما في المقل، لا ننه اعتبار عقلي كما مر"، و الامكان من حيث هو قائم بالذهن ليس بامكان من حيث هو متعلق بعتصو "ر لا يعتبر حصوله في الذهن و لا حصوله ليس بامكان من حيث هو متعلق بعتصو "ر لا يعتبر حصوله في الذهن و لا حصوله .

قال: < الجواب عما قبل من ان الامكان ممتنع بوجوه ثلاثة > و الجواب أن كون الماهيات المتغيرة ممكنة أمر ضروري . و التشكيك في الضروريات لا يستحق الجواب ، كما في شبه السوفسطائية .

أقول: قد أنصف هيهنا في تشبيه هذه الشبهة بتلك السُبُه ، إلا أنَّه كان يجب أن يوردها هناك ، فان هذا الموضع موضع التحقيق ، لاالتشكيك .

## قال: مسألة

#### ح الممكن لا يوجد ولا يعدم الا بسبب منفصل >

الممكن لا يُوجَد ولا يعدم اللا بسبب منفصل ، لأنهما لمنّا استويا بالنسبة اليه استحال الترجيح إلا لمنفصل .

فان قيل: قولكم « لمنا استوبا المتنع الترجيح إلا لمرجيح ، إن ادعيت أنه أمر بديهي ! فهو ممنوع ، فانا لمنا عرضنا هذه الفضية على العقل مع قولنا: «الواحد نصف الاثنين » ، وجدنا الثانية أظهر ، والتفاوت بدل على نطر ق الاحتمال بوجة ما إلى الأول ، ومع قيام احتمال النقيض لا يبقى اليقين التام ! فان ادعيت أنه برهاني فأبن البرهان ؟ سلمنا صحة ما ذكرته ، لكنه معادض بامور :

#### < معادضات ادبع على بداهة لزوم المرجح >

أولها لو افتقر الممكن إلى المؤتر لكانت مؤترية المؤثر في ذلك الأثر إمّا أن تكون وصفاً ثبوتياً ، او لاتكون ، والقسمان باطلان ، فالقول بالموثرية باطل. وإنّما قلنا: « إنّه يستحيل أن يكون ثبوتياً » ، لأن ثبوته إمّا في الذهن فقط ، او فيه و في الخارج .

والأول باطل ، لأن الذى و حيد في الذهن ولا يكون مطابقاً للخارج جهل ، كمن اعتقد « أن العالم قديم » مع أنه لا يكون في نفسه كذلك ، فلو كان حكم الذهن بالمؤثرية غير مطابق للخارج كان ذلك الحكم جهلا ، فلا يكون الشيء في نفسه مؤثراً ؛ و لأن كون الشيء مؤثراً في غيره صفة لذلك الشيء فكانت حاصلة قبل الأذهان ، و صفة الشيء يستحيل قيامها بغيره ، إلا أن يقال : الموجود في الذهن هو العلم بالمؤثرية ، لكن ذلك لا يفيد ، كما نقد م .

أمّا الثانى، و هو أن يكون له ثبوت في الخارج، فهو إمّا أن يكون نفس المؤتّر و الأثر، او أمراً مغايراً لهما. و الأوّل باطل، لأنّا قد نعلم ذات المؤتّر و ذات الأثر، مع الشك في كون ذلك المؤتّر مؤتّراً في ذلك الأثر، كما إذا علمنا العالم و علمنا قدرة الله ، ولكن لا نعلم أن المؤتّر فيه قدرة الله إلا ببرهان منفصل على نفى الواسطة، و المعلوم مغاير للمجهول. فاذن، مؤتّرية قدرة الله تعالى في العالم ليست نفس قدرته. و لأن مؤتّرية القدرة في الأثر نسبة بينهما، و النسبة بين المشيئ متوقّف على وجودهما، والمتوقّف على الشيء مغاير له.

و أمّا إن كانت الموشرية أمراً زائداً فهو إمّا أن يكون من العوارض العارضة لذات المؤسّر، وإمّا أن لا يكون كذلك، بل يكون موجوداً قائماً بنفسه، لأن كون عارضاً لشيء آخرغير معقول فلا ين كان الأول كان ممكنا لذاته مفتقراً إلى المؤسّر. فمؤسّرية المؤسّر فيه زائدة عليه ولزم التسلسل، وهو محال. وبتقدير تسليمه فالمحال لازم من وجه آخر، لأن التسلسل اسما يعقل لو فرضنا اموداً متنالية ، إلى غير النهاية، وذلك يستدعى كون كل واحد متلواً لصاحبه. وإسما يكون متلواً لصاحبه. وإسما يكون متلواً لصاحبه لو لم يكن بينه و بين متلوه غيره، لكن ذلك محال، لأن تأثير المتلواً في التالى متوسط بينهما، وقد كان لامتوسط، هذا خلف.

وإن كانت المؤثرية جوهراً قائماً بذاته فهو محال ، لأن مؤثرية الشيء في الأثر نسبة بين المؤثر و الأثر ، والنسبة بين الشيئين لا تعقل أن يكون جوهراً قائماً بالنفس . ثم على تقدير التسليم ، فالمؤثر في وجود هذا الممكن هذا الجوهر أو ذاك ، اوهما ، وعلى التقديرات يكون مؤثرية الذات المؤثرة في وجود الممكن ذائدة علمه ، ولزم التسلسل .

وإنّما قلنا : إنّه لا يجوز أن يكون المؤثّريّة صفة عدميّة ، لا نّها نفيض اللا مؤثّرية التي يصح عدم ، ونفيض العدم اللا مؤثّرية التي يصح علمها على العدم ، والمحمول على العدم عدم ، ونفيض العدم ببوت ، فالمؤثّرية أمر ببوتي . ولائن الشيء الذي لم يكن مؤثراً فسار مؤثراً ،

فالمؤثّرية حصلت بعد أن لم تكن ، فهي صفة وجوديّة ، وإلا فليجو ذ \_ فيما إذا صادت الذات عالمة بعد أن لم تكن \_ أن لا يكرن العلم أمراً وجود يا ، وذلك نهاية الجهالة . فظهر بما ذكرنا فسادكون المؤثّرية صفة ثبونيّة وكونها صفة عدميّة، فاذن القول بالمؤثريّة باطلٌ .

وثانيها أن المؤثر إمّا أن يؤثر في الأثر حال وجود الأثر ، اوحال عدمه. والأول باطل ، لائن حال المدم لأأثر، والأثر باطل ، لأن حال المدم لأأثر، فلا تأثير ، لأن التأثير إن كان عين حصول الأثر عن المؤثر فحيث لا أثرفلا تأثير، وإن كان مفايراً فالكلام فيه كالكلام في الأول .

وثالثها أن المؤتر إمّا أن يكون تأثيره في الماهية ، او في الوجود ، او في اتصاف الماهية بالوجود. والآول محال ، لأن كل ما بالغير يلزم عدمه عندعدم ذلك الغير. فلو كان كون السواد سواداً بالغيرلزم أن لا يكون السوادسواداً عند عدم ذلك الغير . وهذا محال ، لأن السواد يستحيل أن يصير غير السواد . لا يقال : نحن لا الغير : السوادمع كونه سواداً يصير موصوفاً بأنه ليس سواد ، بل نقول : يغنى السواد ولا يبقى . لا نا نقول : إنا قلنا : يغنى السواد ، فهذه قضية ، ولكل قضية موضوع ومحمول لا محالة . والموضوع لا بد من تقر و محال الحكم بحصول ذلك المحمول او سلبه عنه . فاذا قلنا السواد فنى فالموضوع هو السواد ، فلا بد وأن يكون السواد متقر را حال ذلك المغناء . و إن كان الفائي هو السواد أيضاً لزم أن يكون السواد متقر را في هذه الحالة فيلزم عندصدق قولنا د السواد معدوم ، كون السواد متقر را في هذه الحالة فيلزم عندصدق قولنا د السواد معدوم ، كون السواد متقر "را في هذه الحالة فيلزم عندصدق قولنا د السواد معدوم ، كون السواد متقر "را في هذه الحالة فيلزم عندصدق قولنا د السواد معدوم ، كون السواد متقر "را في هذه الحالة فيلزم عندصدق قولنا د الله المؤثر أثر في الوجود ، فذلك محال ، و إلا لزم أن لا يبقى الوجود وجوداً عند فرض عدم ذلك التأثير ، وهومحال، على مامر". وأمّا الثالث ، وهوأن يقال : ذلك المؤثر أثر في موسوفية الماهية بالوجود أمراً وجودياً ، لا تها فنقول : أو لا لا يبجوز أن تكون موسوفية الماهية بالوجود أمراً وجودياً ، بل تكون صفة الماهية ، بتقدير أن تكون أمراً وجودياً لم تكن جوهراً فائماً بذاته ، بل تكون صفة الماهية ،

فيكون موسوفية الماهية بها زائدة عليه وأزم التسلسل . وإذا لم تكن الموسوفية أمراً ثبوتياً استحال جعلها أثراً للمؤثر أصلا . ثم بتقدير أن تكون أمراً ثبوتياً استحال إسنادها إلى المؤثر ، لأن المؤثر إمّا أن يؤثر في ماهيته او في وجوده ، ويعود التقسيم المتقدم. وإذا ثبت أنه لا يجوز إسنادا لماهية والوجود وانتساب أحدهما إلى المؤثر كانت الماهية الموسوفة بالوجود غنية عن المؤثر ، فثبت أن القول بالتأثير باطل .

ودابعها أنه لو افتقر ترجع أحد طرقى الممكن على الآخر إلى المرجع لافتقر رجحان العدم على الوجود إلى المرجع ، لكنذلك محال ، لأن المرجع مؤثر في الترجيح ، والمؤثر لا بد له من أثر ، والعدم نفى محض ، فيستحيل إسناده إلى المؤثر . فان قلت : علّة العدم عدم العلّة . قلت : هذا خطأ ، لأن العلية مناقضة للاعلية التي هي عدم ، فالعلية ثبوتية ، فالموسوف بها ثابت ، وإلا فالنفى المحض موسوف بالسفة الموجودة ، و هومحال ؛ ولأن العدم لاتميز فيه ولا تعدد ولاهوية ، فيستحيل جعل بعضه علة والبعض معلولاً .

## < الجواب عن المعارضات الاربع >

و الجواب أن تلك القضية بديهية ، والتفاوت بينهاوبين سائر البديهيات محال في العقل . وإن حاولنا البرهان قلنا : الممكن ما لم يجب لم يتوجد ، وذلك الوجوب لمنا حصل بعد أن لم يكن كان وصفاً وجودياً فيستدعى موصوفاً موجوداً . وليس هو ذلك الممكن ، لا نه فبل وجوده معدوم ، فلا بداً من شيء آخر يفرض له ذلك المحكن ، لا نه فبل وجوده هو الا ثر .

أمّا المعادضة الأولى فمدفوعة ، لأن ذلك التقسيم قديتوجه فيما يعلم وجوده بالمشرورة ، كما إذا قيل ؛ لو كنت أنا موجوداً في هذه السّاعة لكان كونى فيها إمّا أن يكون عدميًّ و وقيض العدم أن يكون عدميًّ . وهو معال ، لأنّه نقيض اللاكون فيها وهو عدميٌّ و نقيض العدم ثبوت ؛ او يكون ثبوتيًّا وهو إمّاعين الذات فيلزم أن لا تبقى الذات عند ما لا يبقى

حصوله في تلك الشاعة ، او زائد عليه ، فيكون ذلك الزائد حاصلا في تلك الساعة ولزم التسلسل ، ولمنا كان حصوله في هذه الساعة ينفضى إلى هذه الا تسام الباطلة وجبأن لايكون له حصول في هذه الساعة . فظهر أن هذا التقسيم مبطل للبديهينات .

وأمّا المعارضة الثانية فهي كذلك أيضاً ، لأن الإحداث و ان كان في محل البحث ، لكن لا نزاع في الحدوث ، والتفسيم الذى ذكر تموه يدفعه ، لأنّه يقال : إن حدث هذا الصوت مثلاً ، فامّا أن يكون حدوثه حال وجوده اوحال عدمه ، فان حدث حال وجوده فقد و جرد الموجود ، و إن حدث حال عدمه فقد و جرعند عدمه فظهر أن هذا التقسيم مبطل للضروريّات .

وأمّا المعاوضة الثالثة فهي أيضا كذلك ، لأنه يقال: ان حدث هذا الصوت لكان الحادث إمّا الماهية ، او الوجود ، او موصوفية الماهية بالوجود ؛ فان كان الأول فقد انقلب ماليس بصوت صونا . وان كان الثانى فقد انقلب ماليس بوجود وجودا . وكذا الثالث . فظهر أن هذا التقسيم مبطل للبديهيات . و هنا اشكال ، وهو أن للقادحين في البديهيات أن يقولوا : لما عجزتم عن القدح في مقد مات هذا التقسيم، مع أنكم علمتم أن تتبجته باطلة ، لزم منه نظر ق القدح الى البديهيات .

وأمّا المعارضة الرابعة فمدفوعة ، لأن العدم نفي محض ، فيستحيل وصفه بالرجحان ، فلا يفتقر إلى مرجّح .

أقول: فوله: « التفاوت بين قولنا ترجّع أحد المتساويين يكون لمرجّع و بين قولنا ترجّع أحد المتساويين يكون لمرجّع و بين قولنا الواحد نصف الاثنين يدلُّ على تطر ق الاحتمال الى الاو ل فلا يكون يقينا تامّا ، ليس بصحيح ، لأن التفاوت يمكن أن يكون بسبب التّفاوت في تصور المحكوم عليه والمحكوم به دون الحكم . أمّا في الحكم نفسه فلا تفاوت ، كماذكر هو أيضا في الجواب .

و أمّا اقامة ' برهانه على ذلك الحكم الضرورى فليس بشيء ، لأن وجوب الممكن المقتضى لوجودالموسوف به لا بمكن أن يكون قائما ' بمؤثره ، لأثّه وصف

للممكن، ووصف الشيء يستحيل أن يقوم بغيره، والقائم بالمؤثر إن كان ولا بد منه فهو الايجاب لا الوجوب. والحق أن ذلك الوجوب أمر عقلي كسائر الصفات و يكون قائماً بالمتصور من الممكن عند الحكم بحدوثه. و أقول من وأس: إن البرهان الذي أقامه مبنى على حكم هو قوله و الممكن ما لم يبجب لم يوجد، و هذه القفية لا يصح الحكم فيها إلا إذا علم أن كل مسبب فله سبب، و في قولنا: وترجع أحد المتساويين يحتاج إلى مرجع، هذا المعنى بعينه موجود، ولكن بعبارة اخرى. فاذن، البرهان الذي أقامه مبنى على ما يتضمنه الحكم البديهي المذكور الذي عدل عنه إلى ذلك البرهان، وقد وضع من ذلك أن ذلك البرهان فضلة غير محتاج إليه.

أما المعارضة الاولى فالمؤثرية المذكورة فيها أمر إضافي يثبت في العقل هو عند تعقل صدور الأثر عن المؤثر، فان تعقل ذلك يقتضى ثبوت أمر في العقل هو المؤثرية كما في سائر الاضافيات. وعدم مطابقته للخارج لا يقتضى كونه جهلاً، فان ذلك إنما يكون جهلاً إذا حكم بثبوته في الخارج ولم يثبت في المخارج. واعتقاد كون العالم قديماً مع كونه ليس بقديم الذى تمثل به في الجهل يدل على ما ذكرنا، لا على ما أورده في مثاله. و عدم مطابقته لا يقتضى أيضاً أن لا يكون شيء مؤثراً أصلاً ، كما قال ، بل إذا حكم بثبوته في العقل فقط ، فمطابقته ثبوته في العقل دون المخارج.

و قوله: « المؤثرية صفة قبل الأذهان ، و صفة الشى و يستحيل قيامها بغيره » فجوابه أن كون الشى و بحيث لو عقله عاقل حصل في عقله إضافة لذلك الشى و إلى غيره هو الحاصل قبل الأذهان ، لا الذي يحصل في العقل ، فان ذلك يستحيل أن يحصل قبل وجود العقل . و أمّا قوله : « إلا أن يقال : الوجود في الذهن هو العلم بالمؤثرية ، لكن ذلك لا يفيد ، لما تقدم » فجوابه الصحيح : أن المؤثرية غير العلم بالمؤثرية مع كونهما ثابتين في العقل ، لا ما أحال عليه فيما تقدم . و القول ، في باقى بالمؤثرية مع كونهما ثابتين في العقل ، لا ما أحال عليه فيما تقدم . و القول ، في باقى

كلامه في فساد كون المؤثّرية ثبوتيّة ، ظاهر ممّا ذكرناه. و أمّا حجّته على أن المؤثّرية ثابتة ، لا تنها نقيض اللامؤثّرية ، فقد من بيان فسادها . و استدلاله بتجدّد المؤثّرية على كونها ثبوتيّة ، لا يقتضى كونها ثبوتيّة إلا في العقل ، كما في سائر الاضافات .

و قوله في الجواب (إن مثل هذه التقسيمات مبطل للبديهيات ، كما إذا قيل : كونى في هذه الساعة إمّا أن يكون ثابتاً او لا يكون ، إلى آخر كلامه ؛ ليس كما قاله ، لائن الكون في الزمان أمر عقلي يعرض للمتكون مشروط بوجود الزمان المتعلق به ، و يفنى كون المتكون بحيث يصلح أن يعرض له ذلك عند فناء الزمان و لا يتسلسل ، فلا يلزم منه ما يبطل البديهيات .

و أمّا في المعادضة الثانية فقسمة التأثير بأنّه يحصل إمّا في حال وجود الأثر زمان او في حال عدمه وهما باطلان، فليس كذلك، لأنّه إن أراد بحال وجود الأثر زمان وجوده فليس بمستحيل أن يؤثّ المؤثّ في الأثر في زمان وجود الأثر، لأنّ الملّة مع معلولها تكون بهذه الصغة . و إن أدادبه مقادنة المؤثّ للأثر الذاتية فذلك مستحيل ، و إنّما يؤثّ فيه لامن حيث هو موجود ولا من حيث هو معدوم . وبعض المتكلّمين يقولون: المؤثّ يؤثّ حال حدوث الأثر ، فانّها ليست بحال الوجود ولا بحال العدم .

و قوله في الجواب وإن هذه القسمة مبطلة للضروريات ، باطل و دال على تحير في أمثال هذه المواضع ، وقد يمكن أن يقال فيه ما يقول المتأخرون من المتكلمين الذين يقولون بمقادنة العلة و المعلول في الزمان ، فائهم يقولون الذي يوجد في الآن الذي قبله ، فيكون التأثير سابقاً على الأثر بآن . و يقع بالقياس إلى ما يحصل بعده ، سواء كان الأثر موجوداً في فلك الآن بتأثير آخر او معدوماً ، و يكون الأثر في آن التأثير غير موجود، و في الآن الذي يصير موجوداً لا يكون مقادناً للمدم .

و أمّا في المعارضة الثالثة فقوله « تأثير المؤثّر إمّا في الماهيّة ، او في الوجود ، او في اتساف الماهيّة بالوجود » ببجاب عنه بأنّه في الماهيّة . قوله «ذلك محال، لأن كون السواد سواداً عند عدم الغير » جوابه كون السواد سواداً عند عدم الغير » جوابه أنّه إذا فرض السواد وجب سوادينّه بسبب الفرض وجوباً لاحقاً مترتباً على الفرض، ومع ذلك الوجوب يمتنع تأثير المؤثّر فيه ، فانّه يكون إيجاداً لما فرض موجوداً . أمّا قبل فرضه سواداً فيمكن أن يوجيد المؤثّر السّواد على سبيل الوجوب، ويكون ذلك الوجوب سابقاً على وجوده ، وقد ورد الفرق بين الوجودين في «المتطق» . وهذه مناطقة من جهة اللفظ المشترك، لأنّ الوجوب يدلّ على المعنيين بالشركة اللفظيّة . وأيضاً إذا قلنا : « فنني السّواد » معناه أنّ السواد الحاصل في زمان ليس بحاصل في زمان بعده ، و يكون عمل غير الحاصل على المتصور و منه ، لاعلى الموجود بحاصل في زمان الوضع و الحمل يكونان في العقول ولايكونان في الخارج أصلا . وهكذا القول في حصول الوجود من موجده . و إن قيل : تأثير المؤثّر في جمل و هكذا القول في حصول الوجود ، كما هو رأى القائلين بأنّ المعدوم شيء ، لم يتعلق ذلك بموصوفية الماهيّة بالوجود ، لأنّ ذلك أمر إضافيّ يحصل بعد اتصافها به . والمراد بموسوفية الماهيّة بالوجود ، لأنّ ذلك أمر إضافيّ يحصل بعد اتصافها به . والمراد بموسوفية الماهيّة بالوجود ، لأنّ ذلك أمر إضافيّ يحصل بعد اتصافها به . والمراد بموسوفية الماهيّة بالوجود ، لأنّ ذلك أمر إضافيّ يحصل بعد اتصافها به . والمراد بموسوفية الماهيّة بالوجود ، لأنّ ذلك أمر إضافيّ يحصل بعد اتصافها به . والمراد

و أمّا في المعادضة الرابعة فقوله د افتقار العدم إلى مرجّع محال ، لأن العدم نفى محض ، ليس بشيء ، لأن عدم الممكن المتساوى الطرفين ليس نفياً محضا ، و تساوى طرفى وجوده و عدمه لا يكون إلا في العقل ، فالمرجّع لا يكون إلا عقلياً . وعدم العلّة ليس بنفى محض، وهو يكفى في الترجيع العقلى ، [ ولكونه ممتازاً عن عدم المعلول في العقل يجوز أن يعلل هذا العدم بذلك العدم في العقل و قوله د العلية مناقضة للاعلية ، إلى آخره ، فقد مر وجه الغلط فيه . و جوابه عن هذه المعارضة ليس بجواب عنها ، إنها هو تأكد المعارضة .

من تأثير المؤثّر هو ضم الماهيّة إلى الوجود . ولا يلزم منذلك ماذكره من المحال.

و ظهر من قوله في الجواب عن هذه المعارضة خبطه و تحييره و قدحه بسبب ذلك

تارة في النظريات و تارة في البديهيات .

#### مسألة

قال:

### < الممكن لا يكون أحد طرفيه أولى من الاخر >

الممكن لذاته لايجوز أن يكون أحد طرفيه به أولى من الآخر. لأنه مع تلك الأولوية إمّا أن يمكن طريان الطرف الآخر او لا يمكن ، فان أمكن فأمّا أن يمكن طريان الطرف الآخر او لا يمكن ، فان أمكن فأمّا أن يكون طريانه لسبب ولا لسبب ، فان كان لسبب لم تكن تلك الأولوية كافية في بقاء الطرف الراجح ، بل لابد معها من عدم سبب الطرف المرجوح . و إن كان لا لسبب فقد وقع الممكن المرجوح لالعلة . وهذا محال ، لأن المتساوى أقوى من المرجوح ، فلمنّا امتنع الوقوع حال التساوى فبأن يمتنع حال المرجوحية كان أولى. و إن لم يكن طريان المرجوح كان الراجع واجباً و المرجوح ممتنعاً .

أقول: ما ذكره يقتضى نفى الأولو"ية مطلقاً . و لقائل أن يقول: طرف الأولى يكون أكثر وقوعاً او أشد" عند الوقوع او أقل شرطاً للوقوع ، و أنت ما أبطلت ذلك . وقد قبل في رجحان العدم في الموجودات الغير القارة كالصوت و الحركة : إن العدم لو لم يكن أولى بها لجاز عليها البقاء . و اجب عنه بأن كلامنا في الممكن لذاته ، لافي الممتنع بغيره ؛ و بقاء الغير القارة ممتنع لغيره .

#### قال: مسألة

#### < رجحان الممكن لذاته مسبوق بوجوب و ملحوق بوجوب>

رجحان الممكن لذاته مسبوق بوجوب وملحوق بوجوب، أمّاالسابق فلا نه ما لم يترجّح صدوره عن المؤتر على لاصدوره عنه لم يوجد ، وقد دللنا على أن الراجح لا يحصل إلا مع الوجوب. و أمّا اللاحق فلا ن وجوده ينافى عدمه، فكان منافياً لا مكان عدمه ، فكان مستلزماً للوجوب . و اعلم أن شيئاً من الممكنات لا ينفك عن هذين الوجوبين ، لكنهما خارجان ، لا داخلان .

أقول: قد مر" تقرير مذين الوجهين والفرق بينهما فيما منى . ولما كان الممكن لذاته لا ينفك عن الوجود ادعن العدم فهو لا ينفك في كل واحد من

حالتيه عن هذين الوجوبين لوجوده او لعدمه، وهو لايفتضى شيئاً منهما كما لايقتضى أحد الطرفين لذانه ، و هذا معنى قوله د لكنتهما خارجان لا داخلان ، .

## قال: مسألة

## < علة الحاجة الى المؤثر الامكان لا الحدوث >

علة المحاجة إلى المؤثر الامكان، لما سبق، لا الحدوث؛ لأن الحدوث كيفية في وجود الحادث فيكون متأخراً عنه، و الوجود متأخر عن تأثير القادر فيه المتأخر عن احتياجه إليه، فلو كانت العلة هي المحدوث لزم تأخر الشيء عن نفسه بمراتب احتجوا بأن علة الحاجة لوكانت هي الامكان لزم احتياج المدم الممكن إلى المؤثر وهو محال ، لأن التأثير مستدعى حصول الأثر ، والمدم نفى محض فلا يكون أثراً . والجواب ما قيل : إن علة العدم عدم العلة .

أقول: الحدوث هو كون الوجود مسبوقاً بالعدم، فهو صفة للوجود الموصوف به الموصوف به و السقة متأخرة بالطبغ عن موصوفها، و الوجود الموصوف به متأخر عن تأثير موجده بالذات ، تأخر المعلول عن العلة ؛ و تأثير الموجد متأخر عن احتياج الأثر إليه في الوجود، تأخراً بالطبع، و احتياج الأثر متأخر عن علته بالذات، و جميعها أدبع تأخرات، اثنان بالطبع و اثنان بالذات، و ذلك يقتضي امتناع كون الحدوث علة للاحتياج.

وقد قالوا في معارضته: الامكان صفة للممكن فهو متأخر عنه، والممكن متأخر عن تأثير المؤثر فيه، والتأثير متأخر عن الاحتياج المتأخر عن علته. وهي فاسدة، لأن الممكن الموصوف بالامكان ليس بمتأخر عن تأثير المؤثر، أو هي فاسدة، لأن الممكن الموصوف بالامكان ليس بمتأخر عن تأثير المؤثر، أو عدم المتأخران عن ذاته اللذين بسببهما احتاج إلى مؤثر، ثم إلى علة الاحتياج. والقائلون بكون الامكان علة الحاجة مم الفلاسفة والمتأخرون من المتكلمين. والقائلون بكون الحدوث علة لها هم الأقدمون منهم. وقولهم دلو كان الامكان علة الحاجة لزم احتياج المدم إلى المؤثر، وهو

محال » ليس بشيء ، لأن عدم المعلول ليس نفياً صرفاً ، ولا مانع من أن يكون معلولاً لعدم العلّة ، كما مر القول فيه ، وقد نبيس أن ذلك غير مشتمل على فساد. قال : مسالة

#### < الممكن حال بقاله لا يستغنى عن المؤثر >

الممكن حال بقائه لا يستغنى عن المؤثر ، لأن الحاجة للإمكان ، و الامكان ضرورى اللزوم لماهية الممكن ، فهى أبدا محتاجة . لا يقال : إنه حال البقاء أولى بالوجود ، [و تلك الاولوية مانعة من أحتياجه إلى المؤثر] . لأنا نقول : هذه الأولوية المغينة عن المرجع إن كانت حاصلة حالة الحدوث [لزم استغناء الممكن من المؤثر حال الحدوث ، و إلا ] فهو أمر حدث حال البقاء ، و لولاه لما حصل الاستمراد ، فالشى حال استمراد مفتقر إلى المرجة .

احتنجوا: بأن المؤتر حال بقاء الأثر إمّا أن يكون له فيه تأثير او لايكون. فان كان له فيه تأثير ، فذلك التأثير إن كان الوجود الذى كان حاسلا ، فهو محال ، لائن تحصيل الحاسل محال ؛ و إن كان أمرا جديداً كان المؤثر مؤثراً في الجديد ، لافي الباقي . و إن لم يكن له فيه تأثير أسلا استحال أن يكون له فيه تأثير . و الجواب : لا نعني بالتأثير نحصيل امر جديد ، بل بقاء الأثر لبقا المؤثر . وقول الحكما والحكما والمؤثر هو قول الحكما والمؤثر هو الحكما والمؤثر هو المؤثر هو المؤثر على المؤثر والمؤثر المؤثر والمؤثر والمؤث

و المتأخرين من المتكلمين، و بعض منهم يفر قون بين الموجد و بين المنبقى . و المتأخرين من المؤتر حال البقاء إمّا أن يكون له في الأثر تأثير ام لا، يشتمل على غلط ؛ فان المؤثر في البقاء لا يكون له أثر البقاء حال البقاء ، و تحسيل الحاسل إنما لزم منه . و الحق أن المؤثر يفيد البقاء بعد الاحداث .

و قوله دو إن كان أمراً جديداً كان المؤثر مؤثراً في الجديد، لافي الباقي، جوابه: نعم، تأثيره بغد الاحداث في أمر جديد هو البقاء، فائه غير الاحداث، فهو مؤثر في أمر جديد صاربه باقياً، لافي الذي كان باقياً. وقوله في الجواب ولانعني بالتأثير تحصيل أمر جديد، بل بقاء الأثر لبقاء المؤثر، ليس بشيء، لأن البقاء المستفاد من المؤثر أمر جديد، لولاه لكان الأثر مماً لا يبقى.

## تقسيم الموجودات على رأى المتكلمين

قال: < الموجود اما قديم واما محدث >

الموجودُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْيِماً او محدثاً . أمَّا القديم فهو لا أوَّل لوجوده ، وهو الله سبحانه ؛ والمحدث ما لوجوده أوَّل ، وهو ما عداه .

قالت الفلاسفة : مفهوم قولنا « كان الله موجوداً في الأذل » إمّا أن يكون عدميّاً او وجوديّاً . والأوّل باطل ، و إلاّ لكان قولنا « ما كان موجوداً في الأزل ، ثبوتيّاً ، فيكون المعدوم موصوفاً بالوصِف الوجوديّ ، وهو محال . فتبت أنّ ذلك المفهوم وجوديّ ، وهو إمّا أن يكون عين ذات الله تعالى او غيره . والأوّل باطل . لأن كونه في الأزل غير حاصل الآن ، و إلا لكان الآن هوالأزل ، فكلّ ما وجد في الأزل ، هذا خلف . لكن ذاته حاصلة الآن ، فكونه في الأزل أمر كان موجوداً في الأزل ، فقدكان في الأزل مع الله غيره . فائد على ذاته ، وهو الرّ مان موجوداً في الأزل ، فقدكان في الأزل مع الله غيره . ثم ذلك الغير هو الذي يلحقه معنى « كان » و « يكون » لذاته ، وهو الرّ مان ، فالرّ مان موجود في الأزل .

قال المتكلّمون: معنى كون الله تعالى قديماً أنّا لو قد رنا أزمنة لا نهاية لها لكان الله تعالى موجوداً معها بأسرها . ومما يقر رذلك أنّه لو اعتبر الزّمان في ماهية المحدوث والقدم ، لكان ذلك الزمان إمّا أن يكون قديماً او حادثاً . فأن كان قديماً مع أنّه ليس له زمان آخر فقد صار القدم معقولاً من غير اعتبار الزمان ، وإذا عقل ذلك في موضع فليعقل ذلك في كل موضع ؛ وإن كان حادثاً لم يعتبر في حدوثه زمان آخر ، لاستحالة أن يكون للزمان زمان آخر ، [وإذا عقل الحدوث

في نفس الزمان من غير اعتبار زمان ] فليعقل مثله في سائر المواضع.

أقول: صفات الله تعالى ، عند من يقول بكو نهاذا ئدة على ذائه ، ليست بمحدثة ؛ ولذلك كان من الصواب أن يقول: « وهو الله وصفاته » ، وفي المحدث يقول: « وهو ما عداه وعدا صفاته » .

والشبهة التي أوردها للفلاسفة اخترعها هو لأجلهم ، وليست بشيء ، فائه قال : « كان الله موجوداً في الآزل ، صفة ثبوتية ، لأئه نقيض دما كان كذلك ، ، ولو كان النقيض ثبوتياً لكان المعدوم موصوفاً بصفة ثبوتية . أقول : قد مر ما في هذه الطريقة من الغلط .

وأيضاً نفيض. كان الله موجوداً في الأزل « ما كان الله موجوداً في الأزل » ، وهي قضية ، ولا يكون شيء من المعدومات موسوفاً بهذه القضية . وإن جعل باذائه « ما كان معدوم ما موجوداً في الأزل » ، حتى يصير ذلك المعدوم موسوفاً بأنه لم يكن هذه القضية نفيضاً للاولى، لتخالف موضوعيهما . وإن أداد بذلك في الأزل ، لم تكن هذه القضية نفيضاً للاولى، لتخالف موضوعيهما . وإن أداد بذلك الكون واللاكون متناقضان ، والكون محمول على الله ، واللاكون محمول على الله ، واللاكون محمول على العدم ، فيكون الكون وجوديناً على العدم ، فيكون الكون وجوديناً عكان إيراد قضيتين ، بدل مفردين ، حشواً ؛ والكلام على مثل هذه المناقضة وفسادهاممناذ كرناه مراداً . وللفلاسفة شبه غيرهذه في قدم الزمان سيأتي ذكرها والجواب عنها .

وقوله: « قال المتكلمون : معنى « كون الله قديماً » أنّا لو قد رنا أزمنة لا نهاية لهالكان الله معها» كلام لم يرتضيه كل المتكلمين، فان كون الشيء معالشيء لا يتحقق إلا فيما كان في زمان اوتقدير زمان ، والمحققون منهم يقولون : معناه أنّه غير مسبوق بغيره . لا يقال : إن السبق أيضاً لا يتحقق إلا بتقدير زمان . لا نهم يقولون : سلب السبق منه لا يقتضى كونه زمانياً .

## خواص القديم والمحدث

ها أ

قال:

#### < القديم يستحيل استناده الى الفاعل >

اتفق المتكلمون على أن القديم يستحيل استناده إلى الفاعل ، واتفقت الفلاسفة على أنه غير ممتنع زماناً ، فان العالم قديم عندهم زماناً مع أنه فعل الله تعالى . وعندى أن الخلاف في هذا المقام لفظي ، لأن المتكلمين لم يمنعوا من استناد القديم الى المؤثر الموجب بالذات . ولذلك زعم متبتوا الحال منا : أن عالمية الله تعالى وعلمه قديمان ، مع آن العالمية والقادرية معللة بالعلم والقدرة . وزعم أبوها شمأن العالمية والموجودية معللة بحالة خامسة ، معأن الكل قديم وزعم أبوالحسين أن العالمية حالة معللة بالذات . وهؤلاء وإن كانوا يمنعون عن إطلاق لفظ القديم على هذه الأحوال ، ولكنهم يعطون المعنى في الحقيقة .

أقول: إنّما ذهب المتكلمون إلى أن القديم يستحيل استناده إلى الفاعل ، لا لقولهم: «علّة الحاجة هو الحدوث» فان هذا القول يختص بيعضهم كما مر ، لكن لقولهم بأن ما سوى الله تعالى وصفاته محدث . والأحوال التى ذكرها عند مثبتها ليست بموجودة ولا معدومة ، فلا توصف بالقدم على ما ذكره في تفسير القديم ، فهم أن القديم ما لا أو ل لوجوده إلا أن يغيس التفسير ويقول: القديم ما لا أو ل لنبوته ، على أن الوجود والثبوت عنده متر ادفان . لكنه يقول هيهناما قال المتكلمون وليس عند بعضهم معناهما واحداً. وأبو الحسين ح البصرى > لا يقول بالحال ، لكنه يقول : العلم صفة لله قديمة معللة بالذات. وأما أصحاب أبي الحسن الأشعرى فيقولون بعفات قديمة معللة بالذات ولاغيرها ، فلذلك لا يطلقون المعلولية عليها . والحق أن جميعهم أعطوا معنى القديم في الحقيقة على هذه الصفات معنى . وأن إبائهم عن إطلاق لفظ القديم عليها ليس بحقيقي .

قال: وأمّا الفلاسفة فانهم إنّما أسندوا العالم القديم إلى البارى سبحانه، لكونه عندهم موجّباً بالذات، حتى لواعتقدوا فيه كونه فاعلا بالاختيار لما جو زوا كونه موجداً للمالم القديم . فظهر من هذا اتّفاق الكل على جواز استناد القديم إلى الموجب القديم وامتناع استناده إلى المختار.

أقول: اختلفوا أيضاً في معنى الاختيار، فان الفلاسفة يطلقون اسم المختار على الله تعالى، ولكن لا بالمعنى الذى يفسر المتكلمون الاختيار به . وذلك أنهم يقولون بوجوب صدورالفعل عنه تعالى ، والمتكلمون ينفون دوام الصدورعنه . ويقول بعضهم بوجوب الصدور نظراً إلى قدرته وإدادته ، وينفى بعضهم وجوب الصدور عنه أصلا، ويقولون إنه تعالى يختار أحد الطرفين المتساويين على الآخر ، لالمرجمة .

## قال: مسألة

ح القدماء عند أهل السنة والقدماء الخمسة عند الحرنا نيين >

أهل السنية أثبتوا القدماء ، وهي ذات الله سبحانه وتعالى وصفانه . والمعتزلة و إن بالنوا في إنكاره ولكنيهم قالوا به في المعنى ، لأنهم قالوا : الأحوال الخمسة المذكورة ثابتة في الآزل مع الذات ؛ والثابت في الأزل على هذا القول امور كثيرة ، ولامعنى للقديم الآذلك . أمّا القول بقديم سوى ذات الله وصفاته فقد انفق المسلمون على إنكاره ، لكنيهم عو لوا فيه على السمع ، لأن دليل التمانع لا بدل إلا على نفى الهين . وأمّا على نفى قديم غير قادر ولاحى "فلا .

أقول: أهل السنة لا يسترفون باثبات القدماء ، لأن القدماء عبادة عناشياء متفايرة ، كل واحد منها قديم ؛ وهم لا يقولون بالتغاير إلا في الذوات ، أمّا في السفات فلايقولون بالتغاير ، ولا في الصفات مع الذوات ، على ما ذهب إليه أبوالحسن الأشمرى . والمعتزلة يفر قون بين الثبوت والوجود ، ولا يقولون بوجود القدماء . والأحوال الخمسة ، هو قول أبي هاشم وحده ، فانه علل القادرية والعالمية والحيية والموجودية بحالة خامسة هي الالهية . وللمسلمين أد لة على نفي القدماء ، منها

بيان أن كل ممكن محدث ، و ذلك يدل على حدوثما سوى الله تعالى. وأمّا بدليل التمانع فلا يمكن معدد ، إذا كانوا أحياء عالمين مريدين، إلاأ تهم غير قادرين ، لأن امتناع التمانع إنّما يثبت عند كثرة القادرين . وأمّا الأدّلة السمعيّة فكثيرة .

قال: وآماالحرنانييون فقد أثبتواخمسة من القدماء: حيّان فاعلان ، البادى والنفس . وعنوا بالنفس ما يكون مبدءاً للحياة ، وهي الأروح البشرية والسماوية؛ وواحد منفعل ، وهو الهيولي ؛ واثنان لاحيّان ولافاعلان ولامنفعلان ، وهماالد هر والخلا أمّا قدم البارى تعالى فالدليل عليه مشهور " . وأمّاقدم النفس والهيولي فهو بناء على أن "كل محدث مسبوق بمادة . فقالوا : لو كانت النفس حادثة لكانت مادية . ومادية المن كانت حادثة افتقرت إلى مادية اخرى ، لا إلى نهاية ، ولزم التسلسل ؛ وإنكانت قديمة فهو المطلوب . وأمّا الهيولي فانكانت حادثة لزم التسلسل ، وإن كانت قديمة فهو المطلوب . وأمّا الدهر ، وهو الزمان ، فغير قابل للمدم ، لأن كل ما يصح عليه العدم كان عدمه بعد وجوده بعدية نمانية ، فيكون الزمان موجودا ، حال ما فرض معدوما ، و هذا محال . فاذن قد لزم من فرض عدمه لذا ته محال ، فيكون واجباً لذا ته . وأمّا الخلا فهو أيضاً واجب لذا ته ، لا ن "له لو ادتفع لما هو الذي يشهد صريح الفطرة بامتناع ارتفاعه . والخلا كذلك . لا نه لو ادتفع لما بقيت الجهات متميّزة بحسب الاشادات ، و ذلك غير معقول .

أقول: هذه حكاية مذهبهم ، وما يسلح لأن تكون دلائلهم عليه . و مال ابن ذكريا الطبيب الر اذى إلى ذلك المذهب ، وعمل فيه كتاباً موسوماً به « القول في القدماء الخمسة » ، وسيأتى القول في كل واحد منها .

## قال: مسألة

خ عم ابن سعيد أن القدم صفة و الكرامية أن الحدوث صفة >
 خ عدالة من سعيد منا أن القدم صفة ، وزعمت الكرامية أن الحدوث صفة.
 وهما باطلان ، لا ن القدم لوكان صفة لكانت قديمة ، والحدوث لو كان صفة لكانت

حادثة ، ولزم التسلسل .

أقول: لا يلزم على عبدالله بن سعيد شيء ، لأنه يقول: كل ما ليس القدم داخلا في مفهومه ، فاذا وصف بالقدم احتيج إلى صفة زائدة عليه هي القدم . وأمّا القدم فلا يحتاج ، لكونه بذاته قديما . وللكرامية أن يقولوا : صفة الحدوث ليست بموجودة ، على ما مر ، فكيف يوصف بالحدوث . ولهم أن يقولوا : الصفات لا توصف بالقدم والحدوث ، لأن الا تصاف بهما من شأن الذوات .

## قال: مسألة

## < كل محدث مسبوق بمادة ومدة على زعم الفلاسفة >

زعمت الفلاسفة أن كل محدث فهو مسبوق بمادة ومدة. أمّا الماد قلا أن المحدث مسبوق بالأمكان ، فهو صفة وجودية مفايرة لصحة اقتدار القادر عليه ، لان صحة اقتدار القادر عليه موقوفة على كونها ممكنة في نفسها . ولو كان إمكانها نفس صحة اقتدار القادر عليه لزم توقف الشيء على نفسه، فثبت أن الأمكان صفة موجودة، وهي سابقة على وجود الممكن فتستدى محلاً وهو المادة . والجواب عنها ما مر في مسألة المعدوم .

أقول: ما من في مسألة المعدوم غير أن الامكان لا يجوز أن يكون ثابتاً حالة المدم ، لأن الذوات المعدومة يمتنع عليها التغيير و الخروج عن الذاتية ، فلايمكن أن تتصف بالامكان ، ثم إنه حكم بنبوته في حجيتهم الثانية فائه نفيض اللا إمكان المحمول عليه النفى ، فيجب أن يكون ثابتاً ، وهيهنا لم يجعل الامكان صفة لمعدوم ، بل إنما أوجب لكونه ثابتاً أن يكون الموصوف به موجوداً ، وإن كان ما يتول إليه الممكن معدوماً .

والتحقيق في هذا الموضع هو أن الامكان يقع بالاشتراك اللفظى عندهم على معنيين: أحدهما ما يقابل الامتناع، وهو عندهم صفة عقلية يوصف بها كل ما عدا الواجب والممتنع من المتصورات، ولايلزم من الماهية بها كونهامادية.

والثانى الاستعداد، وهوموجود عندهم معدود في نوع من أنواع جنس الكيف واذا كان موجوداً و عرضاً و غير باق بعد الخروج إلى العقل ، فيحتاج لا محالة قبل الخروج إلى معدل وهو المادة. فهذا البحث معهم يجب أن يكون في إثبات ذلك العرض ونفيه .

قال: وأمّا المدّة ، فقالوا: كل محدث فعدمه قبل وجوده ، فتلك القبلية ليست نفس العدم ، فان العدم قبل كالعدم بعد ، وليس القبل بعد ، فهي صفة وجودية فتستدعي موسوفاً موجوداً . فقبل ذلك الحادث شيء موسوف بالقبلية لا إلى أو ل ، فهيهنا قبليات لا أو ل لها . والذي يلحقه القبلية لذاته هو الزمان ، فهيهنا زمان لا أو لله . والجواب: أن تقدم عدم الحادث على وجوده لووجب أن يكون بالزمان لكان تفدم عدم كل واحد من أجزاء الزمان على وجوده بالزمان ، ولكان تقد مالباري تعلى على هذا الجزء من الزمان بالزمان ، فيلزم أن يكون الله تعالى زمانياً ، وأن يكون الزمان زمانياً ، فهما محالان .

أقول: إنهم بقولون: القبلية والبعدية تلحقان الزمان لذاته، ولغير الزمان بسبب الزمان . والوجود والعدم، لميّا لم يدخل الزمان في مفهومهما ، احتاجا في صيرورتهما بعد وقبل إلى زمان . أمّا أجزاء الزمان ، فلاتحتاج إلى غير أنفسها ، ولا العدم بالفياس إليها في كونه بعد او قبل إلى غيرها . وأمّا البارى نه في ، وكل ماهو على الزمان او شرط وجوده ، فلا يكون في الزمان ولا معه ، إلا في التوهم ، حيث بقيسهما الوهم على الزمانيّات . فهذا ما قالوه هيهنا .

## مسألة

قال:

#### < العدم لا يصح على القديم >

العدم لا يسح على الفديم . ولما كانت هذه المسألة إحدى مقد مات مسألة الحدوث رأينا أن نذكر برحانها هناك .

## تقسيم الممكنات على رأى الحكماء

#### < الجواهر و الاعراض>

فنقول: الحال قد يكون سبباً لقوام المحل ، إمّا بأن يقتضى الحال وجود المحل ثم أن تصير نفسه حالة فيه ، او بأن يقتضى الأثر حلول مؤثره فيه . وعلى التقديرين لا يلزم الدور ، فالمحل الذي لا يتقوم بما يحل فيه يتسمى بالموضوع ، فهو أخص من المحل ، فيكون عدمه أعم من عدم المحل .

أقول: المحل قابل للحال ، فلايكون عندهم فاعلا فيه ، فالقول بأن يقتضى الا ثر حلول مؤثره فيه غير ، معقول عندهم ، و المراد هيهنا من الحال الذي يكون سبباً لقوام المحل هيهنا هو الصورة و من المحل الهيولي . و يريدون بهذا البيان أن امتناع الانفكاك بينهما ، لاحتياج كل واحد منهما إلى الأثر ، لا يقتضى الدور؛ و الحال الذي لا يتقوم محله به هو العرض ، و محله الموضوع .

قال: إذا عرفت ذلك فنقول: الممكن إمّا أن يكون في الموضوع، وهو العرض؛ اولايكون، وهو الجوهر والجوهر إمّا أن يكون في المحل وهو الصورة، او يكون محلاً وهو الهيولى »؛ او مركّباً من الصورة و الهيولى وهو « الجسم » فقط، بالاستقراء؛ او لا حالاً ولا محلاً ولا مركّباً منهما، وهو إمّا أن يكون متعلّقاً بالجسم تعلّق التدبير، وهو « النفس » او لا يكون متعلّقاً ، وهو العقل.

و أمّا العرسَ فهو إمّا أن يقتضى نسبة او قسمة ، او لا نسبة ولا قسمة . أمّا النيسبَ فسبعة أقسام : «الأين» و هو الحصول في المكان ، و «المتى» وهو الحصول في الزمان او في طرفه ، و « المضاف » و هو النسبة المتكر "رة ، و « الملك » و هو كون الشيء محاطاً بغيره الذي ينتقل بانتقاله ، و « أن يفعل » وهو التأثير ، و «أن ينعل » وهو التأثير ، و «أن ينعل » وهو التأثير ، و « الوضع » وهو الهيئة الحاصلة للجسم ، بسبب ما بين أجز الله من النسب ، و ما بين تلك الأجزاء و بين الامود الخادجة عنها من النسب .

أمّا العرر من الذي يقتضى القسمة ، فامّا أن يكون بحيث ينقسم إلى أجزام مشتركة في حد واحد وهو مشتركة في حد واحد وهو دالكم المتصل ، او لايشترك في حد واحد وهو دالكم المنفصل ». أمّا دالمتسل ، فامّا أن تكون الأجزاء المفترضة فيه بحيث توجد مما و إمّا أن لا تكون كذلك . فالأول هو الكم المتسل القار الذات . وهو إمّا أن يكون ذا بعد واحد ، وهو دالحظ » ، او ذا بعدين ، وهو دالسطح » ، او ذا ثلاثة أبعاد ، وهو دالجسم التعليمي » . و أمّا الذي لا يكون قار الذات فهو دالزمان ، فقط . و أمّا المنفصل فهو دالعدد » .

و أمّا العرض الذي لا يقتضي قسمة ولا نسبة فهو «الكيف» ، و أقسامه أدبعة : أحدها المحسوسات بالحواس الخمس ، و ثانيها الكيفيّات النفسانيّة . و ثالثها التهيّؤ ، إمّا للدفع و هو القوّة ، او للتأثّر و هو اللاقوّة . و رابعها الكيفيّات المختصّة بالكميّات ، إمّا المتّصلة كالاستقامه و الانحنا . و إمّا المنفصلة كالتركيب . [ كالا و التركيب ، و التقدّم و التأخّر ] .

أقول: فيقوله «او مركباً من الصورة والهيولى ، وهو البحسم فقط، بالاستقراء على الله ولا يحتاجون إليه ، بل يقسمون الجوهر إلى البحسم وأجزائه، وإلى ماليس بجسم ولا بأجزائه ، وهذه قسمة حاصرة ويسمون القسم الأول بالمادي ، والقسم الثانى بالمفارق ويقسمون الأول إلى نفس المادة ، وإلى ما يقوم مها ، وإلى ما يتقوم بها ؛ والأول هو الهيولى ، والثانى هو الصورة ، وهما جزآ الجسم ، والثالث هو البحسم . أمّا المفارق فامّا أن يتصرف في الماديّات او لا يتصرف ، وهما النفس و العقل .

و أسماء أنواع الكيف، أمّا النوع الأول فسمتى بالانفعاليّات و الانفعالات، و الأول راسخة كحمرة الخبجل. و أمّا النوع الأول راسخة كحمرة الخبجل. و أمّا النوع الثانى فسمتى بالحال و الملكة. أمّا الحال فسريعة الزوال كغضب الحليم، و أمّا الملكة فبطيئة الزوال كصحة المصحاح. وأمّا النوع الثالت فسمتى بالقو ّة واللاقو "ة،

وليس اسم القواة للدفع فقط، فان الصلابة قواة، وهي تهيئو لأن لا ينفعل بسرعة، والبطو لا قواة وليس يتأثّر عن شيء، بل هو ما يقطع ذوالحركة بسببه مسافة قليلة فالقواة اسم لاستعداد بسببه نفعل الشيء بسهولة ، او تنفعل بعسر؛ واللاقواة اسم لاستعداد بسببه تفعل بعسر، او تنفعل بسهولة والنوع الرابع فليس له اسم غير ما ذكر .

قال: أمّا المتكلمون فقد أنكروا وجود الأعراض النسبية. أمّا و الاضافة » فلا نبّها لو كانت موجودة لكانت في محل ، و حلولها في محلها نسبة بين ذاتها و بين ذلك المحل فكانت غير ذاتها ، و ذلك النير أيضاً يكون حالا في المحل و يكون حلوله ذائداً عليه ، و لزم التسلسل ؛ و لأن كل حادث يحدث ، فان الله تعالى يكون موجوداً معه في ذلك الزمان . فلو كانت تلك المعية صفة وجودية ، لزم حدوث الصيفة في ذات الله تعالى . و لأن الاضافة لو كانت صفة موجودة لكان وجود ها غير ماهيتها ، بناء على أن الوجود وصف مشترك فيه بين كل الموجودات فحصول وجودها لماهيتها إضافة بين وجودها و ماهيتها ، و تلك الاضافة سابقة على تحقيق الاضافة الموجودة فيكون الشيء موجوداً قبل نفسه ، هذا خلف . و أمّا نسبة الشيء إلى الزمان ، و لزم التسلسل ، و كذا و التأثير » لو كان صفة ذائدة لكان تأثير المؤثر فيها لكانت تلك الصفة ممكنة بذاتها مفتقرة إلى مؤثر ، و كان تأثير المؤثر فيها الذات موصوفية أخرى ولزم التسلسل . و كذا والقبول الوكان صفة ذائدة لكانت موصوفية أ

أقول: لو كانت هذه المقولات نيسباً لكالت أنواعا لجنس عال هو دالنسبة ، ولم تكن أجناساً عالية . وهم لايعنون بها مايدخل النسبة فيذاتها ، بل ربما يعرض لها النسب إلا د الاضافة ، فان مفهومها النسبة و تستدعى تكرار النسبة . و أمّا كون الاضافة عرضاً حالا في محل فحلولها في ذلك المحل لا يكون إضافة ، بل

الاضافة تعرض للحال إلى المحل"، و للمحل الله الحال بعد الحلول ، كما تعرض للرأس و لذى الرأس.

و التحقيق هيهنا أن وجود الاضافة الحقيقية لا يكون إلا في العقل. ولا يكون في الخارج [ إلا كون الموجود بحيث يحدث في العقل من تصور و الاضافة ، فان ولادة شخص من شخص أمر موجود في الخارج ] . و إذا تصور و العاقل يعقل البوة في أحدهما و نبوة في الآخر ، ولا يلزم التسلسل ، لأن الابوة إذا عرضت الشخص ، فا ن كان ذلك العروض إضافة اخرى ، لكنها لا نكون بابوة اخرى ، وإذن لا تتسلسل الا بوق . و تلك الاضافة أيضا أمر عقلي ، ولا تتسلسل ، لا نتها تنقطع عند وقوف العقل ، وهم يقولون ا ن له تعالى صفات إضافية ، كالا ول ، و المتزمون و الآخر ، و الخالق ، و الراذق ، و المبدع ، و الصانع ، و غير ذلك . و يلتزمون الفول بهذه الصفات ، من غير المعية الزمانية لله تعالى .

و أمّا قوله: وحصول الوجود للماهية إضافة بينهما عليس بشيء، لأن الضافة هيهنا ليست إلا بمعنى الانضمام، وليس ذلك مميّا نحن فيه بشيء. وكون الشيء في الزمان بشبه كون الجسم في المكان الذي يقول بوجوده المتكلم. و أمّا النسبة فتلحقهما بعد ثبوتهما. و أمّا التأثير فليس كل تأثير منهذه المقولة، بل يريدون به التأثير الصادر عن المؤثر في زمان غير قار الذات، كقطع السيكين اللحم، فان الجزئين منه لا يقعان في زمان واحد، فالهيئة الحاصلة للسكين حين يقال له هوذا يقطع لا قبله ولا بعده \_ هي المعنية أبن يفعل. وقس عليه الانفغال، والنسبة إنما تعرض للعقل بين القاطع والمقطوع، والانساف يقتضي أن ينقل مذاهب الخصوم على ما ذهبوا اليه، لئلا بلحق الناقلين شناعة بسبب سوء النقل.

قال: أمّا الحكما فقد احتجوا على ثبوت هذه النيسبَبِ بأن كون السما فوق الأرض مثلاً أمر حاصل ، سواء وجد الفرض و الاعتبار او لم يوجد. و هو ليس أمراً عدميناً ، لأن الشي قد لا يكون فوقاً ، ثم يصير فوقاً . فالفوقية التي

حصلت بعد العدم لا تكون عدمينة ، و إلا لكان نفى النفى عدمينا ، و هو محال ، فالفوقية أمر ثبوتى . و ليست هى نفس الذات ، لا أن الجسم من حيث إنه جسم غير مقول بالقياس إلى الغير ، ومن حيث إنه فوق مقول بالقياس إلى الغير ؛ ولا أن الشيء قد لا يكون فوقا ، ثم يصير فوقا . و الذات باقية في الحالين . و الفوقية غير حاصلة في الحالين .

أقول: كون الشيء عقلياً كفوقية السماء يبابن كونه فرضياً، فان تحتية السماء دبما يفرض. بل العقلي هو الذي يجب أن يحدث في العقل إذا عقل العقل ذلك الشيء، كفوقية السماء. و أمّا الفرضي فهو الذي يفرضه الفارض و إن كان محالاً. و الذّ هني يشملهما. و يجب أن يفهم كل واحد منهما، لثلا يقع بسبب الاشتباء غلط .

قال: ثم إن معمراً من قدماء المتكلمين أثبت لقوة هذه الحجة الأعراض النسبية ولم يجد دافعاً للتسلسلات المذكورة فالتزمها و أثبت أعراضاً لانهاية لها يقوم كل واحد منها بالآخر. و قال المتكلمون: هذا باطل، لأن كل عدد موجود فله نسف، و نسفه أقل من كله. و كل ما كان أقل من غيره فهو متناه. فنصفه متناه في العدد، و كل ما سفه متناه فكله متناه ، لأ قله ضعف المتناهى. قال معمر : لا نسلم أن كل عدد فله نسف ، بل ذلك من خواص المدد المتناهى. سلمناه، لكن لم فلتم بأن كل ماكان أقل من غيره فهو متناه ؛ اليس أن مقدورات الله تعالى أقل من معلوماته ، و تضعيف الألف مراراً لا نهاية لها أقل من تضعيف الألفن مراراً لا نهاية لها أقل من تضعيف الألف مراراً لا نهاية لها أقل من علوماته ، و تضعيف الألف مراراً لا نهاية لها أقل من تضعيف الألفن مراراً لا نهاية لها أقل من معلوماته ، و تضعيف الألف من المراراً لا نهاية لها أقل من علي المناه مراراً لا نهاية لها أقل من مراراً لا نهاية لها أقل من من المناه مناه من المناه من المناه مناه من المناه من المناه من المناه من المناه من مناه من المناه مناه مناه مناه من المناه من المناه مناه مناه مناه من المناه من

أقول: غير المتناهى لا يصير متناهياً بنقصان كل شيء منه . و الشيء ربسما يكون متناهياً من وجه و غير متناه من وجه ، تلحقه خواص المتناهى من الوجه الأول وخواص غير المتناهى من الوجه الآخر . و هذا كتضعيف الألف و الألفين مراداً لانهاية لها، فيكون أحد غير المتناهيين نسفاً للآخر ، ولا يلز ممنه تناهى أحدهما.

قال: و نحن نقول: حجة الفلاسغة على إثبات النسب يقتضى كون المتقدم و المتأخر سفتين موجودتين. وذلك محال، لأن الاضافتين توجدان معا و محلاهما يوجدان معا ، فالقبل موجود مع البعد ، هذا خلف . و لا نا نحكم على البوم الماضى في اليوم الحاض بكونه ماضياً . و المفهوم من كونه ماضياً ليس أمراً سلبياً ، لأ نه صار ماضياً بعد ما لم يكن ماضياً ، فاذن هو ثبوتي . و ليس ثبوته في الذهن فقط ، فانا لو فرضنا عدم الفرض و الاعتبار فكذلك اليوم ماض في نفسه . و ليس عبارة عن نفس ذلك اليوم ، لا نه حين كان حاضراً لم يكن ماضياً ، فيلزم أن يكون وصف كونه ماضياً عرضاً حقيقياً قائماً به حال عدمه ، فيكون الموجود قائماً بالمعدوم ، و هو محال .

أقول: قد بينا أن الاضافة تعقل عند تصور المضافين و المتقدم و المتأخس موجودان في التصور معلولا ولا يلزم ذلك قيام موجود بمعدوم ، بل يلزم حدوث معقول متعلق بمتصور ، و ذلك غير محال. وقد عرفت أن ذلك ثابت في نفس الأمر من غير الفرض و ليس بالذهني الصرف .

قال: وأمّا دالوضع، فهو كهيئة الجلوس مثلاً، فان أريد به ما لكلّ واحدٍ من اجزاء البسم من الأبن ومماسة الغير فلا نزاع في ثبوته؛ وإن عُنيى به أمر و داء ذلك قائم بمجموع الأجزاء فهو محال، لاستحالة حلول الواحد في المحال الكثيرة. لا يقال: لم لا يجوز أن يقال: إنه عرضت لمجموع تلك الأجزاء وحدة باعتبارها صادت واحدة ، وحينئذ لا يلزم من قيام هيئة الوضع بها قيام الواحد بأكثر من الواحد. لأنّا نقول: الإشكال في كيفية قيام نلك الوحدة بها كلاشكال في قيام هيئة الوضع بها. فان كان ذلك بسبب وحدة اخرى سابقة لزم التسلسل. وكذا القول في د الملك ».

أقول: الهيئة المسمناة بالوضع إنها تحصل في الأجزاء بعد صيرورتها جملة" واحدة ، و كذلك الزاوية و الشكل ، و ليس ذلك حلول العرض الواحد في محال

كثيرة، إنّما هو حلول عرض واحد في محل واحد ينقسم باعتبار غير اعتبار وحدته، ولم يدل على استحالة ذلك دليل. و أمّا الوحدة فهى التى تجعل المجموع واحداً، و إذا اعتبر فيه عدم الانقسام بوجه ما ، مثلاً كالعشرة، فانها لاننقسم من حيث هى عشرة، و إن انقسمت من حيث هى آحاد هى أجزاء العشرة. وقد تتكر و الوحدة حين يقال وحدة واحدة. ولا بلزم منه ثبوته ، فان موضوع الوحدة الاولى هو الذى يقال له إنه واحد ، و موضوع الوحدة الثانية هو الوحدة الاكولى و إذا لم تتكثر الموضوعات في مرتبة واحدة لم يحصل من الوحدات عدد ، و ليس قيام الوحدة بالموضوع المنقسم محتاجاً الى وحدة تسبقها ، بل هى اعتبار عدم الانقسام فيها من حيث اعتبار كونها ذلك المجموع ولا يلزم التسلسل .

قال: أمّا « الكميّات المتّصلة ، فقيل: لا معنى للسطح إلا نهاية الجسم ، و نهاية الشيء هي أن يغنى ذلك الشيء ، و فناء الشيء لا يكون أمراً وجوديّا . و كذا القول في الخط و النقطة ، و أيضا السطح لوكان عرضا حالا في الجسم المنقسم في الجهات الثّلاث ، و الحال في الشيء الذي يكون كذلك منقسم في الجهات الثّلاث ، فالجسم منقسم في الجهات الثّلاث ، فكان جسما ، هذا خلف .

أقول: السطح ليسهو فناء الجسم فقط، فان الفناء لا يقبل الانارة الحسية، و السطح يقبلها . و التحقيق يقتضى أن هناك ثلاثة أمور : فناء الجسم في جهة معينة من جهانه ، و مقدار ذو طول و عرض فقط، و إضافة تعرض للفناء ، فيقال له يحسب ذلك نهاية لجسم ذى نهاية ؛ فالمقدار موجود بسببه يقبل الاشارة . والفناء ليس بعدم محض ، بل عدم أحد أبعاد الجسم ، و هو ثخنه ؛ و الاضافة عارضة لها متأخرة عنها ، و ربما يعتبر السطح وحده من حيث هو مقدار ، و ذلك موضوع لعلم الهندسته ، و كذلك الخط و النقطة ، ولا يلزم من حلول السطع في الجسم انقسامه في الجهات الثلاث ، كانقسام الجسم ، لأن ذلك يكون حكم العرض السادى في محله ، و ليس السطح ولا الخط ولا النقطة من الأعراض السادية في محالها .

و كذلك الوحدة و الوضع و غير ذلك مميًا لا ينقسم بانقسام المحل"، فهذا هو تقريرهم في هذا الموضع.

قال: < احتجوا على أن الزمان لا يجوز أن يكون موجوداً بامور > و أمّا « الزمان » فهو مقدار الحركة عند أرسطاطاليس. فقد احتجوا على أنّه لا يجوز أن يكون موجوداً بامور:

أو لها أنه لو كان موجوداً لكان إمّا أن يكون قار الذات، فيكون الحاضر عين الماضى، فيكون حادث اليوم حادث زمان الطوفان، هذا خلف. او لا يكون قار الذات، وحينتذ يقضى العقل بأن جزءاً منه كان موجوداً ولم يبق الآن ، و أن جزءاً منه حصل الآن و الماضى. و الآن هو الزمان فيلزم فيه وقوع الزمان في الزمان. فلو كان أمراً وجودياً لزم التسلسل، و هو محال .

أقول: إن كان الزمان قار الذات لا يكون الحاض عين الماضى، بل يكون مما . كما في الجسم الذى هو قار الذات ، ولا يلزم منه أن يكون جز منه هو عين الجزء الآخر ، و أمّا إذا كان الز مان عير قار الذات ولم يبق جز منه عند حصول جز و آخر ، فلا يلزم منه أن يكون للزمان زمان "؛ لأن القبلية والبعدية لأجزاء الزمان لذاتها ، فيكون جز مقد ما على جز و ، لا بزمان غيرهما ، بل بذاتيهما ، ولا يلزم منه تسلسل .

قال: و ثانيها أن الزمان إمّا الماضى او المستقبل او الحال، ولا شك في أن الماضى و المستقبل معدومان. أمّا الحال فهو الآن، و هو إمّا أن يكون منقسما اولا يكون. فان كان منقسما لم يوجد جزآه معاً، فلا يكون الذى فرضناه موجوداً، موجوداً، هذا خلف. وإن لم يكن منقسماً كان عدمه رفعه لامحالة، وعند فنائه يحدث أمر آخر دفعة فيلزم منه تتالى الا نات ويلزم منه تركّب الجسم من النقط المتتابعة. هذا خلف.

أقول: الزمان إمّا الماشي ، و إمّا المستقبل ، و ليس له قسم هو الآن . إنَّما

الآن هو فسل مشترك بين الماضى و المستقبل، كالنقطة في الخط". و الماضى ليس بمعدوم مطلقاً، إنها هو معدوم في المستقبل، و المستقبل معدوم في الماضى، وكلاهما معدومان في الآن. و كل واحد منهما موجود في حده. وليس عدم شىء في شىء هو عدمه مطلقا ، فان السماء معدوم في البيت وليس بمعدوم في موضعه، ولو كان الآن جزءا من الزهان الله قسمين. مثلا تقول: من الفداة إلى الآن، و من الآن إلى العشاء. فان كان الآن جزءا لم تكن هذه القسمة صحيحة ولا أمكن قسمة مقدار من الزمان إلى قسمين. فالآن موجود، وهو عرض حال ولا أمكن قسمة مقدار من الزمان إلى قسمين. فالآن موجود، وهو عرض حال في الزمان، كالفصل المشترك في الخط ، وليس بجزء من الزمان، وليس فنائه إلا بعبور زمان، فلا يلزم منه تتالى الآنات.

قال: و ثالثها: الزمان لو كان موجوداً لكان واجب الوجود لذاته، و فساد التالى يدل على فساد المقدم، بيان السرطية أنه لو كان موجوداً و فرضناه قابلاً للعدم فليفرض أنه عدم، فيكون عدمه بعد وجوده بعدية لا نوجد مع القبل، وهذه البعدية لا تتحقق إلا عند نحقق الزمان، فاذن يلزم من فرض عدم الزمان وجوده، و ذلك محال، فاذن مجر د فرض عدمه يستلزم المحال، فاذن فرض عدمه محال، فهو واجب لذاته، و إنما قلنا: إنه يستحيل أن يكون واجبا لذاته، لأن كل جزء منه حادث و ممكن، و المجموع متقوم بالأجزاء، و المتقوم بالممكن المحدث يستحيل أن يكون واجبا .

أقول: فرض عدم الزمان بعد وجوده يكون فرض عدمه مع وجوده، وبلزم منه المحال، لاشتماله على عدم الشيء و وجوده، و فرض عدم الزمان وحده ممكن إذا لم يقترن ذلك العدم بقبل او بعد، و هذا الغلط ينشأ من قياس الزمان على ما في الزهان، و من اقتران وجود الشيء بعدمه.

قال : و رابعها : لو كان الزمان موجوداً لكان مقداراً لمطلق الوجود ، فاتاً كما نعلم بالضّرورة أن من الحركات ما كانت موجودة أمس و منها ما يوجد

غداً ، كذلك نعلم بالضرورة أن الله تعالى كان موجوداً بالأمس و أنه موجود الآن ، و سيبقى غداً . و إن جاز إنكار أحدهما جاز إنكار الآخر ، لكن يستحيل أن يكون مقداراً لمطلق الوجود ؛ لأنه في نفسه إن كان متغيراً استحال انطباقه على المتغير .

أقول: القول بأن الزمان مقدار الوجود قول الشيخ أبى البركات، فائه يقول: د الباقى لايتصور بقاؤه إلا في زمان مستمر ، و ما لا يكون في الزمان ويكون باقيا لابد و أن يكون لبقائه مقدار من الزمان، فالزمان مقدار الوجود، و المتكلمون حيث قالوا: د القديم موجود في أذمنة مقد رة لا نهاية لا و لها ، فقد حكموا بصحة انطباق النابت على المتغير ، ولم يقتض ذلك محالاً.

قال: فان قلت : نسبة المتغير الى المتغير هو الزمان ، و نسبة المتغير إلى الثابت هو الدهر ، ونسبة الثابت الى الثابت هو السرمد . قلت : هذا التهويل خال عن التحصيل ، لا نتى قد دللت على أن مفهوم « كان » و « يكون » لو كان أمراً موجوداً في الأعيان، لكان امّا أن يكون قار الذات، فيلزم أن لا يوجد في المتغيرات، و ان لم يكن ثابتا استحال وجوده في غير المتغيرات . و هذا التقسيم لا يندفع بالعبارات .

أقول: لاشك في أن وقوع الحركة معالزمان ليس كوقوع الجسم القار الذات المستمر الوجود مع الزمان، وليس كوقوع القار الذات الباقى مع القار الذات الباقى، كالسماء مع الأرض. وذلك الفرق معقول محصل، سواء كان ذلك تهويلا أو غير تهويل. وليس معينة المتغير والثابت مستحيلا، فأنا نقول: نوح عَلَيْكُمُ عاش ألف سنة ، فانطبق مدة بقائه على ألف دورة من الشمس. واذا تقر راختلاف المعانى، فللمصطلحين أن يعبروا عن كل معنى بعبارة يرون أنها مناسبة لذلك المعنى. ولا يعنون به والتحصيل، هناك غيردلالة العبارات على المعانى. قال: و خامسها وهو في ابطال قول أرسطاطاليس خاصة: ان الزمان مقدار قال: و خامسها وهو في ابطال قول أرسطاطاليس خاصة: ان الزمان مقدار

امتداد المحركة ، وامتداد الحركة لا وجود له في الأعبان ، لأن الامتداد لا يحسل الا عند حصول جزئين ، و الجزآن لا يحصلان دفعة ، بل عند حصول الأول فالثانى غير حاصل ، و عند حصول الثانى فالأول فائت . و اذا لم يكن لامتداد المحركة وجود في الأعيان لم يكن لمقداد هذا الامتداد وجود ، لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم . و هذا الوجه لخصة الامام أفضل الدا بن فريد غيلان .

أقول: امتداد الشيء القار" الذات بجب أن يكون فيما أجزاؤه حاصلة و أمّا امتداد الشيء غير القار" الذات، فلا يمكن أن يكون فيما تكون أجزاؤه حاصلة دفعة ، بل يجب أن يكون فيما لا يوجد منه جزآن دفعة ، ولو لم يكن الامتداد في لفظ الزمان معقولاً لماسمي العقلاء الزمان بالمُدّة المشتقة من الامتداد . واعلم أن أرسطاطاليس قال: الزمان مقدار الحركة . وهذا المعترض ذاد فيما لامتداد ليعترض عليه بمثل هذا الكلام ، ولم يعلم أن الامتداد هو المقدار المتصل . فيكون في هذا التفسير تكرار غير محتاج اليه .

قال: وأمّا «الكميّات المنفصلة» فليست اموراً وجوديّة ، لا يُه لامعنى للمدد إلا مجموع الوحدات ، والوحدة لا يجوز أن تكون صفة ببوتيّة زائدة على الذات، وإلا لكان كل واحد من أشخاس تلك الماهيّة واحدة ، فيلزم التسلسل ؛ و لا ن الاثنينيّة لو كانت صفة واحدة وهي قائمة الموحدتين فا مّا أن تكون بتمامها قائمة بكل واحدة من الوحدتين ، فيلزم قيام الواحد بالاثنين وبلزم أن يكون كل وحدة وحدها اثنين ، و هو محال . وإن توز عن على الوحدتين كان القائم بكل واحدة من الوحدتين غير القائم بالاخرى فلم تكن الاثنينيّة صفة واحدة ، بل مجموع أمرين . وإن جاز ذلك فنجمل الاثنينيّة نفس تينك الوحدتين .

أمّا الفلاسفة فقد احتجلوا على كونالوحدة صفة ثبوتية بأن الانسان الواحد بخالف العشرة في مسملى الواحدية ، ويشاركها في مسملى الانسانية . والواحدية صفة أدائدة على الماهية ، وليست أمراً عدميناً ، لا نها لوكانت عدماً لكانت عدم

الكثرة. فالكثرة إن كانت عدمية كانت الوحدة عدم العدم، فتكون ثبوتية ؛ وإن كانت وجودية فلا معنى للكثرة إلا مجموع الوحدات، فاذا كانت الوحدة عدمية لزم أن يكون مجموع العدمات أمراً وجودياً ، وهو محال . فثبت بهذه الدالالة كون الوحدة والكثرة وسفين وجودياين قائدين بالذات.

أقول: قد مر" أن الوحدة أمر عقلي يعقل حيث يعتبر عدم الانقسام ، وإذا اعتبرت من حيث كونهاموضوعاً لوحدة الخرى لزمت وحدة اخرى ، وتكون حينند الوحدة واحدة بذلك الاعتباد ، ولا تكون الوحدتان اثنين ، لا نهما ليستا في مرتبة واحدة ؛ بل الا ولى معقولة من الموضوع ، والثانية معقولة من المعقول من الموضوع ؛ ولا يتسلسل ، بل ينقطع عند عدم الاعتباد ، والاثنينية قائمة بمجموع الوحدتين من حيث اعتباد الانقسام فيه إلى وحدتين ، أمّا باعتباد عدم الانقسام فيه من حيث هما مجموع واحد لوحدتين فيكون اثنين واحدة من جميع آحادما يفرض اثنين ، ويقال علمها اثنان .

وأمّا قوله: « إنّ الفلاسفة قالوا: الكثرة عدم الوحدة ، ثم قالوا: الكثرة مجموع الوحدات » فحاصله أنّهم قالوا: [ «المجموع هو عدم الجزئية » . وهذا لا يقوله عاقل . و المشهور عن الفلاسفة أنّهم قالوا: ] الوحدة أمر عقلي عام يقع على الموجودات ، كالوجود والشيء ، ويعد ونها في الأمور العامة ويقولون: إنّها تقع على موضوعاتها لا بمعنى واحد ، فليس وحدة النقطة كوحدة الجسم ، ولا كوحدة الحيوان ، ولا كوحدة العسكر ، والكثرة مؤلفة من الآحاد .

قال: أمّاه الكيفيّات، فالمختّصة منها بالكميّات غير موجودة ، لأن ما دلّ على بطلان وجود الكم دلّ على بطلان وجود الكم دلّ على بطلان ما يقوم به . وأمّا الصّلابة فهي عبارة عن التأليف بناء على القول بالجوهر الفرد . واللين عبارة عن عدم الممانعة ، فيكون عدميّاً .

أقول: لا شك أفي وجود الخط المستقيم والخط المنحني والدائرة والكرة والزاوية ، وامتياز بعضها من بعض ؛ وليس ذلك إلا كيفيات مختصة بالكميات .

ولوكانت السلابة والتأليف واحداً على دأى القائلين بالحوهرالفرد لكان الماء عندهم غير مؤلف من الجواهر الفردة ، إذ ليس فيه سلابة . وكذلك لحوم الحيوانات وجلدها. وعدم الممانمة توجد في مثل الغبار والبخار والدخان من غيرلين .

قال :

## تقسيم المحدثات على رأى المتكلمين

## ح المتحيز هو الجسم والجوهر الفرد وغير المتحيز هو العرض >

المحدث إمّا أن يكون متحيّزاً او قائماً بالمتحيّز ، او لا متحيّزاً ولا قائماً بالمتحيّز ، أمّا القسم الثالث فقد أنكره الجمهور من المتكلّمين . وأقوى ما اهم فيه أنّا لو فرضنا موجوداً غير متحيّز ولا حال فيه لكان مساوياً لذات الله تمالى فيه ، ويلزم من الاستواء فيه الاستواء في تمام الماهيّة . و هذا ضعيف ، لأن الاشتراك في السّلوب لا يقتضى التّمائل وإلا لزم تمائل المختلفات ، لأن كل مختلفين لا بد وأن يشتركا في سلب كل ما عداهما عنهما . وأمّا المتحيّز فقد قال المتكلّمون : إنّه إمّا أن يكون قابلا للانقسام او لا يكون. والأول هو الجسم ، والثانى هو الجوهر الفرد . وعند المعتزلة اسم الجسم لا يقع إلا على الطّويل العريض العميق . وعلى التفسير الذي قلنا : الجسم مافيه التأليف ، و أقله جوهران . وهذا بحث لنوى "

أقول: الأقدمون من المتكلّمين قالوا: المتحيّز هو الجوهر ، والحال فيه هو العرض . والموجود الذي لا يكون جوهراً ولا عرضاً هو الله تعالى . وعلى هذا الوجه قالوا باستحالة وجود محدث غير متحيّز ولا حال فيه ، لا كما قاله ، فان ذلك لا يقوله عاقل . والقول بان كل مؤلف جسم مسّا تفر د به أبو الحسن الأشعري دالباقون اعتبروا فيه الا بعادالثلاثة ، فقال الكعبي : أقله يحصل من أدبعة جواهر ، ثلاثة كمثلث ودابعها فوقها ، ويصير بها كمخروط ذي أدبعة أضلاع مثلنات . وقال باقي المعتزلة : أقله من ثمانية جواهر يتالف كمكعّب ذي ستّة أضلاع مربعات . والفلاسفة أيضاً اعتبروافيه قبول الا بعاد الثلاثة مع إنكاد كونه مؤلفاً من جواهر أفراد .

# < الاعراض التي يجوز أن يتصف بها غير الحي هي المحسوسات > < بالحواس و هي الاكوان >

قال: أمّا الحال" في المتحيّز فهو العرض، وهو إمّا أن يجوز اتّصاف غيرا لحيّ به او لا يجوز، أمّا الأوّل فهو المحسوس باحدى الحواس" والا كوان.

وأمّا المحسوسة فمنها المحسوسة بالبصر ، احساساً أو ليناً ، وهي الألوان والأضواء . أمّا الألوان فالقدماء قالوا : الخالص هو السنواد ، أمّا البياس فهو انسا يتخيل من اختلاط الهوى بالأجسام الصغار الشفافة ، كما في الثاج ، والزجاج المدقوق ؛ ومنهم من اعترف بالبياس ، كما في بياس البيض المسلوق . والمعتزلة قالوا الخالص هو السواد والبياس ، والحُمرة والصفرة والخصرة . أمّا الفنوء فقيل : انه جسم و هو خطا ، لأن الأجسام متساوية في الجسمية و مختلفة في كونها مضيئة ومضللمة . وعند أبي على : الفوء شرط وجود اللون ، وعندنا شرط لسحة كونه مرئيناً ، أمّا الظلمة فمننا من قطع بكونها ثبوتينة ، والأقرب أنها عدم الفوء عمنا من شانه أن يصير مضيئاً، لأن في الليل اذا جلس انسان عند النار ، وآخر بعيداً عنها ، فالبعيد يرى من كان قريباً من النار ويرى الهواء المتوسلط بيتهما مضيئاً ، والقريب فالبعيد ويرى ذلك الهواء مظلماً . فلو كانت الظلمة صفة ثبوتينة قائمة بالهواء لما اختلف الحال .

ومنها المحسوسة بالسمع ، وهي الأسوات والحروف ، وهي كيفيّات عادضة الما للاسوات ، كالسين والشين ، او حادثة في آخر ذمان حبس النّفس وأوّل ذمان الحلاقه ، كالتاء والطاء ، ومنه يظهر أنّ الحرف غير الصّوت .

ومنهاالمحسوسة بالذوق ، وهي الحرافة والمرادة والملوحة والحلاوة والدسومة والحموضة والمفوصة والقبض والتفاهة . تنبيه : لا شك أن الحرافة تفعل تفريقاً والمغوصة قبضاً . فالمددك بحس الذوق كله طعم ، او أمر مركب من الطعم ومن تفريق الحاسة . هذا متو قف فيه .

ومنها المحسوسة باللمس، وهي الحرارة والبرودة ، والرطوبة واليبوسة ، والتقل والخفّة ، والسلابة واللين.

أقول: قد مر" أن" البياض يحصل من اختلاط الهواء بالأجسام الشفافة كذلك السواد أيضاً يحصل من اندماج أجزاء الاجسام الكثيفة بعضها في بعض والدليل عليه أن" الزاج في غاية النفوذ لشد"ته والعفس في غاية القبض و ليس أحدهما بأسود وإذا امتزجانفذ الزاج في المسام" الصغيرة من العفس وقبضه العفس بقو"ة فاندمج بعضها في بعض وحدث السواد. ومن تركيبات الألوان تحصل ألوان اخرى ، كما من الصفرة والز"رقة ح تحصل > الخضرة.

وقال الحكما ؛ الضدان هما البياض والسواد . والاتبجاء من أحدهما إلى الآخر يكون بطرق ، كالغبرة والزرقة ، والصغرة والحمرة ، وأمثالها . وكيفيات الأصوات ليست هي الحروف وحدها ، بل الثقل والخفية والجهارة والخفاء من كيفياتها ، وكذلك كيفيات أخر بها يمينز الانسان صوت شخص من صوت شخص أخر .

وأمّا الطعوم التسعة قالوا: تتولّد من نائير ثلاثة أشياء: هي الحرادة والبرودة والكيفية المتوسطة بينهما والكيفية المتوسطة بينهما والكيفية المتوسطة بينهما والثلاثة في الثلاثة تسعة . ويرد عليه أن العفوسة والقبض مختلفان بالشدة والضعف ولوسيتز الشدة والضعف موضوعيهما نوعين لكان كل واحد من هذه الأنواع نوعين والحق أن الطعوم فيها اختلافات كثيرة ، كما بين حلاوة العسل ، و حلاوة السكر وحلاوة الدبس، وحلاوة البطيخ ، وغيرها . والحركبات منها أيضاً كثيرة لاحد لها .

ولم يذكر المحسوسة بالشم". والذين ذكروها قسموها إلى الملائمة وغير الملائمة، وفيها اختلافات لاحد" لها، كما فيسائر المحسوسات. وقوم عدو"ا المخشونة والملاسة في الملموسات، بدل الصلابة واللين. وبالجملة الكلام في هذا الموضع كثير "لا يحتمله هذا الكتاب.

#### مسالة

قال:

#### < البرودة والحرارة >

منهم من جعل البرودة عدم الحرارة . وهو خطأ ، لأنّا نحس من البارد بكيفيّة مخصوصة ، فذلك المحسوس ليس عدم الحرارة ، لأنّ العدم لا يحس به ؛ ولا الجسم ، وإلا لكان الاحساس بالجسم حال حرارته إحساساً بالبرودة .

#### مسألة

#### < الرطوبة واليبوسة >

الرّطوبة إنكانت عبارة عن اللاممانعة ، على ما يقوله الفلاسفة ، كانت عدمية ؟ وإن كانت عبارة عن سهولة الالتصاف كانت وجودية ؛ واليبوسة في مقابلتها .

#### مسألة

### < الثقل والخفة >

الثقل أمر زائد على الحركة ، لأن الثقيل المسكن في الجو قسراً نحس الثقله ، والزق المنفوخ المسكن تحت الماء قسراً نحس بخفاته ، مع عدم حركتهما .

#### عسا أنه

#### < اللين والصلابة >

اللين معناه عدم ممانعة الغامز ، فلايكون وجوديثاً . < والصلابة بخلافه > .

#### مسألة

#### < الملاسة والخشونة >

الملاسة عبارة عن استواء وضع الأجزاء والخشونة عبارة عن كون بعضها أرفع وبعضها أخفض .

أقول: في قوله « العدم لا يحس به » نظر " ، لان " الامر العدمي أذا كان مقتضياً لامر غير ملائم ، يحس به من جهة مقتضاه ، كتفريق الانتصال ، والجوع ، والعطش. فان كانت البرورة عدم الحرارة وكانت الحاسة محتاجة " إلى حرارة تعدل مزاجها

فعدم تلك الحرارة يقتضى أمراً غير ملائم فيها فيحس به . ولم يقل أحد : إن عدم الحرارة هو الجسم ، حتى يكون الاحساس بالجسم احساساً بالبرودة ، والحق أن البرودة كيفية ضد الحرارة ، فان مقتضياتها ، كالتكاثف والثقل وأمثالهما ، ضد مقتضيات الحرارة ، كالتخلخل والخفة و أمثالهما .

والفلاسفة لم يقولوا: إن الرطوبة لا ممانعة ، بل قالوا: إنها كيفية تقتضى سهولة قبول الاشكال للموضوعها . و اليبوسة كيفية تقتضى عسر قبول الاشكال للموضوعها . و اليبوسة كيفية تقتضى عسر قبول الاشكال للموضوعها . والثقل والخفية لم يذهب أحد إلى أنهما ليسا بزائدين على الحركة ، بل هما عرضان يسميهما المنكلمون اعتماداً ، والحكماء ميلاً .

وقوله: « اللين عدم ممانعة الغامز » و « الرطوبة عند الفلاسفة عبارة عن اللا ممانعة » يقتضى أن يكون اللين والر طوبة عند الفلاسفة شيئاً واحداً. وليس كذلك بل اللين كيفية تقتضى عدم ممانعة مع عسر تفرق الأجزاء. والملاسة والخشونة لو كانتا من باب الوضع لماعداً تا في الكيفيات ، ويمكن أن يكون الوضع مبدأهما.

## قال: عسألة

حهذه المحسوسات قد تبقى بعد مفادقة محالها قائمة بأنفسها >

من القدماء من زعم أن هذه المحسوسات قد تبقى بعد مفارقة محالها قائمة " بأنفسها ، وإبطالها بابطال انتقال الأعراض .

أقول: إن هذا الشك إنها حصل لهم من الضوء والرائحة وأمثالهما ؛ فانهم لل رأوا الضوعا أنه ينتقل من ذى الضوء إلى قابله ، والرائحة تنتقل من ذى الرائحة إلى الحاسة ، حسبوا أنها تبقى بعد مفارقة محالها .

< الاكوان الاربعة من الاعراض التي يجوزان يتصف بها غير الحي >

قال: أمّا الأكوان، فقد اتفقوا على أن حصول الجوهر في الحير أمر ثبوتي . فقيل: هذا الحير إن كان معدوماً فكيف يعقل حصول الجوهر في المعدوم، وإن كان

موجوداً فلا شك أنه أمر مشار إليه ، فهو إمّا جوهر وامّا عرمن . فان كانجوهراً كان الجوهراً اللهم إلا أن كان الجوهر حاصلا في الجوهر . وهو قول بالتداخل ، وهو محال ، اللهم إلا أن يفسسرواذلك بالمماسة ، ولا نزاع فيها ؛ وإنكان عرضاً فهو حاصل في الجوهرفكيف يعقل حصول الجوهر فيه .

أقول: هذا غلط من جهة اشتراك اللفظ ، فان لفظ د في ، يدل في قولنا د الجسم في الجسم ، على معان د الجسم في الجسم ، و د الجسم في المكان ، و د العرض في الجسم ، على معان مختلفة ؛ فان الأول يدل على كون الجسم مع جسم آخر في مكان واحد ، والناني يدل على كون العرض حالاً في الجسم . يدل على كون العرض حالاً في الجسم . والمكان هوالقابل للأبعاد ، القائم بذاته ، الذى لايمانع الأجسام عند قوم ؛ وعرض هو سطح البحسم الحاوى المحيط بالجسم ذى المكان عند قوم ، وهو بديهي الأبنية خفي "الحقيقة . والمكان إن كان عدمياً لم يمكن حصول الجوهر في الأمر العدمي خفي "المحقيقة . والمكان إن كان عدمياً لم يمكن حصول الجوهر في الأمر العدمي بنقسم إلى مقاوم بمعنى أنه في العدم ؛ وإن كان جوهراً ، فالجوهر عند القوم الأول ونقسم إلى مقاوم للداخل عليه معانع إياه ، وهو الذى لا يجوز عليه التداخل ؛ وإلى غيرمقاوم يمتنع عليه الانتقال ، وهو المكان . والجوهر الممانع يمكن أن يدخل في غير الممانع ، وذلك هو كون الجوهر في المكان .

وأمّا عند القوم الثاني حسول العرض في الجوهر بمعنى الحلول فيه . [ و أمّا عند القوم الثاني فحصول الجوهر في المكان الذى هو عرض بمعنى غير المعنى الذى يراد به في قولهم « حصول العرض في الجوهر » بمعنى الحلول فيه ] .

قال: مسألة

حصول الجوهر في الحيز هل هو معلل بمعنى آخر >

اختلفوا في أن ذلك الحصول هل هو معلّل بمعنى آخر . و الحقّ عدمه ، لا تن المعنى الذي يوجب حصوله في ذلك الحيّز إمّا أن يصح وجوده قبل حصوله في ذلك الحيّز ، او لا يصح . فان صح فامّا أن يقتضى اندفاع ذلك الجوهر إلى ذلك

الحين ، او لا يقتضى . فان كان الأول كان ذلك هو الاعتماد ، ولا نزاع فيه ؛ و إن كان الثانى لم يكن بأن يحصل بسبب ذلك المعنى في حين ، أولى من حصوله في غيره ، اللهم إلا بسبب منفصل ، ثم يعود الكلام الأول فيه ، و أمّا إن لم يصح عبره ، اللهم إلا بعد حصول الجوهر في ذلك الحين كان وجوده متوقفاً على حصول الجوهر فيه ، محتاجاً إلى ذلك المعنى لزم الدور .

أقول: قد مر أن جاعة من المتكلمين قالوا بأن الكون، و هو عرض، على المائنية و هي صفة. وقد قال المصنف في التفريع على القول بالحال: إن ثبوت الحال للشيء إمّا أن يكون معللا بموجود قائماً بذلك الشيء كالعالمية المعلمة بالعلم، اولا يكون كسواد به السواد؛ وهيهنا أراد أن يبين الاختلاف الواقع بين المتكلمين، و هو أن الحصول في الحية هل هو معلل بمعنى غير الاعتماد الذي هو عرض ام لا ؟ فان أباهاهم و أصحابه أثبتوا معنى هو علة للحركة والسكون. و أبوالحسين و باقي المتكلمين نفوا ذلك المعنى . و ذهب جاعة كثيرة من الناظرين في هذا الكتاب إلى أن المعنى المذكور هو الكائنية ، و غفلوا عن كونها معللة بالحصول ، وهيهنا الكلام في معنى يعلل الحصول به على عكس ذلك .

و حجة مثبتى هذا المعنى أنّا لو قدرنا على جعل الجسم كائناً منغير واسطة معنى ، لقدرنا على ذات الجسم ، كما أنّا إذا قدرنا على صفات الكلام ، ككونه أمراً و نهياً و خبراً ، قدرنا على نفس الكلام . و أيضاً الخفيف و الثقيل استويا في جواذ التحريك و حال القادر معهما على السواء . فلابد من معنى بسببه يقدر على بعض التحريكات دون بعض، فهيهنا معانى تقل و تكثر ، و هى مقدورة للقادر حتى بواسطتها يحر له ما يحر له . و ضعف هذه الحجج غنى عن الشرح .

قال: مسألة

## < الحركة و السكون >

الحركة عبادة عن حصول الجوهر في حيثز بعد أن كان في حيّز آخر؛

و السكون عبارة عن حصوله في الحينز الواحد أكثر من زمان واحد. فعلى هذا حصوله في الحينز حال حدوثه لا يكون حركة ولا سكوناً. و قيل: هوالسكون؛ و هو انتما يصح اذا قلنا: الحركة عين السكونات . و البحث لفظي . و الاجتماع حصول الجوهرين في حينز واحد بحيث لا يمكن أن يتخللهما ثالت . و الافتراق كونهما بحيث يمكن أن يتخللهما ثالث . و الدليل على وجود هذه المعانى أن الجوهر يحر الدين عمكن أن يتخللهما ثالث . و الدليل على وجود هذه المعانى أن وجود المدعى الجوهر يحر الدين الم يكن متحر كا . و التغيير من أمر الى أمر يستدعى وجود الصنفة .

لا يقال: هذا منقوض: بما أن البادى تعالى كان عالماً بأن العالم سيوجد، ثم صاد عالماً بأنه موجود؛ وكذا لم يكن دائيا للعالم، لاستحالة رؤية المعدوم، ثم صاد دائيا . والأقوى أنه لم يكن فاعلا للعالم ثم صاد فاعلا . والاقوى أنه لم يكن فاعلا للعالم ثم صاد فاعلا . والاقوى أنه لم يكن فاعلا للعالم ثم صاد فاعلا . والاقوى أنه لم يكن فاعلا للعالم ثم صاد فاعلا . والاقوى أنه للسلسل؛ يمتنع أن تكون صفة حادثة ، والا لافتقرت الى إحداث آخر ، وبلزم التسلسل؛ وأيضا فالتنفير يكفى في تحققه كون احدى الحالتين ثبونية ، وأنتم ادعتيم أن الحركة والسكون كلاهما ثبوتيان.

لأنّا نجيب: عن الأوّل بأنّ التغيّر في الاضافات لا يوجب التغيّر في الذات و الصفات ؛ و عن الثانى بأن الحركة و السكون نوع واحد، لأن المرجع بهما الى الحصول في الحيّر ؛ الا أن الحصول انكان مسبوقا بالحصول في حيّر آخركان حركة . و ان كان مسبوقا بالحصول في ذلك الحيّر كان سكونا . و اذا كان كل واحد منهما من نوع واحد ، و ثبت كون أحدهما ثبوثيّا ، لزم أن يكون الآخر كذلك . وبهذا الطريق ثبت أن حصول الجوهر في الحيّر حال حدوثه أمر ثبوتي . كذلك . وبهذا الطريق ثبت أن حصول الجوهر في الحيّر حال حدوثه أمر ثبوتي . أقول : هذا الحد كله هو حده ها عند المتكلمين، وهو مبنى على القول

الحول: هذا الحد للحر له هو حدها عند المتكلمين، وهو مبنى على القول بالجوهر الفرد و تقالى الحركات الأفراد غير المتجز لة. و أمّا قوله: د السكون عبارة عن حصوله في الحير الواحد أكثر من زمان واحد ، يقتضى أن تكون الحركة التي تكون قبل السكون سكونا بعينه. و الصواب أن يقال: هو الحصول في حير بسّعد حصوله في ذلك الحير بعينه، حتى تخرج منه الحركة، وقد

قال هو ذلك بعينه في آخر هذا الفصل، و القول، بأن الحصول في الحير حالة الحدوث وجودي ، يكون متفر عا على وجود الحصول في الحير مطلقا ، وقد مر الكلام فيه. والصواب أن يقال هو الكون الأول والحصول الأول للجسم الحادث ، وهو لا يكون حركة ولا سكونا ، لخروجه عن حد بهما. و أمّا من قال دهو السكون ، فائما قاله ، لأنه يقول: الأكوان في الاحياز كلها سكونات، ويكون بعضها حركات باعتبارات اخر ؛ وذلك لأنه قدروى عن أبى الحسن الأشعرى أنه قال: الجوهر اذا كان في مكان فالكون الذى فيه سكون. و اذا تحرك الى مكان آخر فأول كونه في المكان الثاني سكونه فيه ، وحركته اليه.

و ذهب القلائيسي الى أن السكون كونان متواليان في مكان واحد ، والحركة كونان متواليان في مكانين ، فاذن الكون الأول ليس بحركة فهو سكون . [وعلى هذا القول] ولايلزم أن تكون المحركة عين السكونات ، و الاجتماع ينبغي أن يحد بحيث يختص بجوهر واحد . فالذى فاله يفهم منه أن يكون لجوهرين اجتماع واحد . و الصواب أن يقال هو حصول الجوهر في الحير بحيث لا يمكن أن يتخلل بينه و بين [حير م] جوهر آخر ثالث . و الكون او الحصول في الحير عند المتكلمين هو نوع ، و هذه الأربعة أجناس تحته . وقد مر أنهم يقولون للاعم نوعا ، و للاخص تحته جنساً له . و جوابه عن تغير العلم ، بأن التغير في الاضافات لا يوجب تغير الذات ، مبنى على كون العلم إضافة ، وسيجى القول فيه .

## مسألة

قال :

## < الاجتماع و الافتراق>

زعم قدما الأصحاب أن الاجتماع والافتراق أمران مغاير ان للكون المخصص للجوهر بالحييز . و هو ضعيف ، لأنا متى عقلنا الجوهرين حاصلين في الحييزين [بحيث] لابمكن أن يتخللهما ثالث ، فقد عقلناهما مجتمعين، فلاحاجة إلى الزائد.

أقول: تعقل الجوهرين في حيازيهما إن لم يقترن بقيد أن لا يتخللهما ثالث لم يكن اجتماعاً، و المعنى المطلق مغاير للمقيد، و هم لا يعنون بالزائد غير ذلك.

#### مسألة

قال:

قال:

#### < المحوى حال استقراره في الحاوي المتحرك متحرك >

اختلفوا في أن المحوى حال استقراره في الحارى المتحرك هل يكون متحركا ؟ . و الأقرب أنه متحر لله بالعرض لا بالذات .

أقول: إنه ليس بمتحر ك عندمن بجعل المكان، السطح الباطن من الحاوى، لا ته لم يفارق مكانه ؛ و متحر ك باعتبار تغيس الاشارة إليه من مشير واحد، فلذلك فيل : إنه متحر ك بالعرض اى بتبعية الغير ، لا بالذات من حيث لم يفارق مكانه .

## مسألة

#### < الاحوان بأسرها متضادة >

الأكوان بأسرها متفادة ، لأنها إن اقتضت الحصول في حينز واحد كانت متماثلة فكانت متفادة ، وإن اقتضت الحصول لافي حينز واحد فلاشك في نفادها، لكنها تكون بحيث لا يصح تعاقبها ، كالكون الذى يقتضى الحصول في الحينز الأول مع ما يقتضى الحصول في الحينز الثالث فما فوقه.

أقول: حجمته م، على أن الأكوان التى تفتضى الحصول في حيز واحد متماثلة، امتناع تعليل الأمر المشترك بالعلل المختلفة. وفيه نظر وحد الفدين إن كان باللذين لا يمكن اجتماعهما دخل فيه المثلان ، لأ تهما ممتنعا الاجتماع وإن قيل: «المختلفان اللذان لا يمكن اجتماعهما » لم يدخل المثلان في الحد وإن قيل: «ويسح تعاقبهما على محل واحد » لا يكون كل الأكوان وإن زيد فيه : «ويسح تعاقبهما على محل واحد » لا يكون كل الأكوان كذلك ، لأن الكون في حيز لا يمكن أن يعاقبه كون في حيز يتخلل بينهما حيزا و أحياز . و المشهور ، عند المتكلمين ، الأخير من هذه المحدود ؛ و الحكماء

يزيدون فيهما قيداً آخر ، و هو كونهما في غاية التباعد . و على ذلك التقدير لا يكون لضد إلا شد واحد فقط.

# قال: أما الاعراض التي لا يتصف بها غير الحي فأجناس. > منها الحياة

و اعلم أن المراد منها إن كان اعتدال المزاج، او قو ة الحس و الحركة، فهو أمر معقول، و إن كان شيئاً ثالثاً فلابد من إفادة تصو ره، ثم إقامة الدليل على ثبوته. و الجمهور زعموا أنها صفة ، لأجلها يصح على الذات أن يعلم و يقدر، و احتاجوا بأنه لولا امتياز الحي من الجماد بصفة و إلا لم يكن اتساف الحي بهذه الصفة أولى من الجماد.

و احتج ابن سينا في د القانون ، بأن العضو المغلوج حي ، فحياته إمّا أن تكون فو أن الحس و الحركة ، او قو أن التغذية ، او نوعاً ثالثاً . و الأول باطل ، لأن العضو المغلوج ليس له فو أن الحس و الحركة . و الثاني باطل ، لأن قو أن التغذية قد تبطل مع بقاء العضو المفلوج حياً ، ولأن القو أن الفاذية حاصلة للنبات، ولا حياة له . فثبت أن الحياة أمر ثالث .

و البواب عن الأول معارض بأنه لولا امتياذ الذات الحية بما لأجله صح أن يصير حيا أولى من غيره. و هذا يقتضى صح أن يصير حيا أولى من غيره. و هذا يقتضى اشتراط الحياة بحياة اخرى. و كل ما هو جوابهم هناك فهو جوابنا هيهنا. وعن الثانى أن معنى كون العضو المغلوج حيا بقاء قوة التغذية [فيه]. قوله: « قدتبطل هذه القوة مع بقاء الحياة ، قلنا: لا نسلم ، فلم لا يجوز أن يقال: القوة باقية ، و لكنها عاجزة من الفعل. قوله: « الغاذية حاصلة في النبات ، قلنا: أنت تساعدنا على أن غاذية النبات و الحيوان مختلفان بالنوعية والماهية . والمختلفان لا يجب اشتراكهما في الأحكام .

أقول: قيل: الأعراضُ التي لا يتصف بهاغير الحي عشرةُ: الحياة والقدرة، و الاعتقاد، و الظن ، والنظر، و الارادة، والكراهة، والشهوة، و النفرة، والألم. و الاعتقاد، و الظن أحدث : إن اعتدال المزاج او قو ة الحس و الحركة هو الحياة، بل قالوا: إن الأول شرط في حصول الحياة للحيوان المركب من الأخلاط، او من الأركان و الثاني معلول للحياة.

و قوله ، في الممادضة : « و هذا يقتضى اشتراط الحياة بحياة اخرى ، ليس بشيء لا ته يقتضى اشتراط الحياة بمخصص هو الاعتدال في الحيوانات ، و من أين لزم أن يكون ذلك المخصص حياة اخرى . و قوله في النقل عن ابن سينا «أن قو تا التغذية قد تبطل مع بقاء العضو المفلوج حيثًا » ، فزيادة المفلوج غير محتاج إليها ، لأن قو تا التغذية قد تبطل مع بقاء العضو حيثًا ، كالعضو الذابل .

و قوله دلم لا يجوز أن تكون القوة بافية ولكنها عاجزة عن الفعل على وارد ، لأنه يريد بالقوة الباقية القوة التي يصدر عنه هذا الأثر بالفعل عبر وارد ، لأنه يريد بالقوة الباقية القوة التي يصدر عنه هذا الأثر بالفعل و إلا فقى العضو المفلوج أيضاً قوة الحس و الحركة باقية ، لكنها عاجزة عن الاحساس و الحركة ، و اختلاف عاذيتي النبات و الحيوان ليس بحسب المفهو منهما، إقماهو بحسب مبدأهما ، فان مبدأ أحداهما النفس النبانية ومبدأ الآخرى النفس الحيوانية ، و بحسب تصرفهما فيها يجعلانه غذاء ، فان الاولى تتصرف في البسائط و الثانية في المركبات ، و اختلاف العلل و الأفعال لا يوجب اختلاف ماهية المعلول والفاعل ، وقدعلم أن ذلك المفهوم ليس هو الحياة بعينها، وهو المطلوب .

#### قال: مسألة

#### حهل الموت صفة وجودية ؟ >

القائلون بهذه الصفة منهم من اثبت الموت صفة وجودية ، تمسلكاً بقوله تمالى : « الذى خَلَق الموت و الحياة » ، و منهم من لم يقل به و زعم أنه عبارة عن عدم الحياة عمما من شأنه أن يكون حياً ، و أجاب عن التمسلك بالآية بأن الخلق هو التقدير ، ولا يجب كون المقدور وجودياً .

أقول: الفائل بكون الموت ثبوتياً هو أبوعلى المجبائي وحده. و العبارة ، عن الموت بعدم الحياة عمّا من شأنه أن يكون حيّا ، ليس بصحيح ، فان الموت بدخل في مفهومه سبق الحياة على ذلك العدم ، و إلا لكان الجنين عند قرب حلول الحياة فيه مبتا .

## قال: مسألة

#### < البنية ليست شرطاً لوجود الحياة>

البينية ليست شرطا لوجود الحياة ، خلافا للمعتزلة و الفلاسفة . لنا أن القائم بمجموع الأجزاء إمّا أن يكون حياة واحدة ، او القائم بكل جزء حياة على حدة . و الأول بقتضى حلول العرض الواحد في المحال الكثيرة ، وهو محال . و أمّا الثانى فمحال أيضاً ؛ لأن الأجزاء متماثلة ؛ فلو توقف جواز قيام الحياة بجزء واحد على قيام الحياة بجزء آخر لكان الأمر من الجانب الآخر كذلك ؛ و بلزم منه الدور ؛ وهو محال .

أقول: الأولى أن تقول: حلول المرض الواحد في المحال "الكثيرة باطل عند أكثر المتكلمين، وليس بمحال في بديهة العقل، ولا بالنظر اليقيني كما مر قوله. وأمّا الثاني فمحال ، يقال له: الذي ذكرته بقتضي إحالة وجود الاجتماع و الافتراق وغيرهما، لأنّه لو توقّف اتّصاف كل جزء بالاجتماع على اتصاف الجزء الاخر به لزم الدور؛ ولكن إن قيل هيهنا: قيام الحياة بكل جزء موقوف على كون ذلك مجامعا لغيره من الأجزاء لا يلزم منه دور ".

#### قال: < ٢ > ومنها الاحتقادات

وهي امور "يجدها الحي من نفسه ، ويدرك التفرقة بينها وبين غيرها بالمنرورة وهي إمّا أن تكون جاذمة و مترد دة . أمّا الجاذمة فان لم تكن مطابقة فهي الجهل وإن كانت مطابقة فامّا أن لا تكون عن سبب وهو اعتقاد المقلد ؛ او ح تكون > عن سبب ، وهو إمّانفس تصو "رطرفي الموضوع والمحمول وهو البديهيّات ؛ اوالاحساس

هو النسروريّات؛ او الاستدلال وهوالنّظريات. وأمّا الذي لا يكون جازماً فانكان النردّ د على السويّة فهو الشك ، وإن كان أحدهما راجحاً عن الآخر فالراجحهو الظنّ و المرجوح هو الوهم. تنبيه: لمنّا كانت مرانب القوّة او الضعف غير محدودة كانت مرانب الظنّ والوهم كذلك.

أقول: تعريف الاعتقادات، بامور يبجدها الحي من نفسه ويدرك التفرقة بينها وبين غيرها، تعريف بما يعم جيع الوجدانيات ، كالجوع والشبع والألم والمرس وغيرها . والصواب أن يقال: هي امور يمكن أن يحكم فيها بنفي او إثبات حتى ينختص بها . وجعل الظنون والأوهام من قبيل الاعتقادات ليس مما يذهب إليه المتكلمون، لأ نهم يجعلون الاعتقادات نوعاً والظنون نوعاً . و في قوله د او الاحساس وهو الفروريات ، نظر ، فان الاصطلاح ليس على أن الفروريات هي المحسوسات لا غر .

## قال: مسألة

#### < اختلفوا في حد العلم >

اختلفوا في حد "العلم ، وعندى أن " تصو "ره بديهي "، لأن " ما عدا العلم لا ينكشف إلا "به ، فيستحيل أن يكون غيره كاشفا له ؛ ولا "نتى أعلم بالضرورة كونى عالماً بوجودى ، وتصو "رالعلم جزء منه ، وجزء البديهي بديهي ، فتصو "رالعلم بديهي ". أقول : المطلوب من حد " العلم هو العلم بالعلم ، وماعدا العلم ينكشف بالعلم لا بالعلم بالعلم ؛ وليس من المحال أن يكون هو كاشفاً عن غيره ، وغيره كاشفاً عن العلم به .

## قال: مسألة

## < العلم سلبي او انطباع الصورة او الاضافة والتعلق ؟ >

قيل: العلم سلبي ، وهو باطل ، لا ته لو كان كذلك لكان سلب ما ينافيه ، والمنافي إن كان عدماً كان هو عدم العلم ، فيكون ثبو ثياً ؛ وإن كان وجوداً فعدمه

بصدق على العدم، فيكون العدم موصوفاً بالعالميَّة، هذا خلفٌ.

وقيل: إنه انطباع صورة مساوية للمعلوم في العالم. وهو باطل ، وإلا لزم أن يكون العالم بالحرارة والبرودة حاراً بارداً. لايقال: المتطبع صورته ومثاله. لا تانقول: الصورة والمثال إن كان مساوياً في نمام الماهية للمعلوم لزم المحذور، وإلا بطل قولهم. نكتة اخرى: يلزم أن بكون البحدار الموصوف بالحرارة والبرودة عالماً بهما. لا يقال: حصول الماهية للشيء إنما يكون إدراكاً، إذا كان ذلك الشيء ممامن شأنه أن يدرك. لا تنا نقول: إن كان الادراك هو نفس الحصول فالمدرك هو الذى له الحصول. الحصول [ فكان الجدار من شأنه إن يدرك ، إذ من شأنه أن يكون له الحصول. ] احتجوا: بأنا نميز بعض المعلومات عن بعض، و التمييز في النفي الصرف محال. احتجوا: بأنا نميز بعض المعلومات عن بعض، و التمييز في النفي الصرف محال. وإذ قد لا يكون المعلوم ثابتاً في الخارج فهو في الذهن. جوابه: هذا يقتضي أن يكون المعلوم بتمام ماهيته حاضراً في الذهن. فمن تخيل الجبل فقد حضر في ذهنه تمام ماهية الجبل، وذلك باطل بالبديهة.

أقول: الحكم، بأن القول بكون العلم سلبياً باطل ، صحيح ؛ ولكن في دليله نظر ، لان المنافي إن كان مطلق العدم كان العلم مطلق الوجود، وإن كان عدمياً لا يكون العلم عدم العدم حتى يكون ثبوتاً ، إنسماهو عدم العدمي . ولا يجب أن يكون عدم العدمي ثبونا ، فان عدم العمى ، كما في الجرو ، بل فيمن نزلفي أن يكون عدم العدمي ثبونا ، فان عدم العمى ، كما في الجرو ، بل فيمن نزلفي عينه ما أن بل في الجداد ، لا يكون إبصاداً . وأيضا يلزم من قوله : دولو كان وجوداً فعدمه يصدق على العدم فيكون العدم موصوفا بالعلم ، ثبوت ما ادعى إبطاله، لان وصف العدم لا يكون وجوديا . فاذن العلم سلبي .

وأمّا إبطال القول بالانطباع، بوجوب أن يكون العالم بالحرارة حاراً، فليس بسحيح ؛ لانهم قالوا بانطباع صورة مساوية للحرارة . وفرق بين صورة الشيء وبينه فان الانسان ناطق ، وصورته ليس بناطقة . وقوله : « وإن كان مساويا في تمام الماهية لزم المحذور ، فالصحيح أنها ليست مساوية في تمام الماهية لان المساوى في تمام

الماهية هو نفس الماهية او شخص من أشخاصها ، لا سورتها . وإذا كان بين الماهية وصورتها اثنينيية في النوع لكانت الميورة غير الماهية ، ولجاز أن يكون المقتضى لكون المحل حاراً هومجموع مابه الاشتراك ومابه الامتياذ . وأيضا في «النكنة» جعل العلم هو حصول الماهية للشيء و قبل ذلك ذكر : أنهم قالوا : «هو حصول صورة الماهية » . فالذي قاله هيهنا ليس ممياً ذهبوا إليه .

وقوله في الجواب وإن كان الادراك هو نفس الحصول ، فالجدار من شأنه أن يدرك ، إذله الحصول ، ليسبصحيح ، لانتهم قالوا : الادراك هو نفس الحصول لقابل مشروط بشرط مخصوص ، فانالوقلنا : الغني حصول مال عندم نمن شأنه أن يحصل له مال ، لا يلزم منه أن يكون الحمارالذي يحصل عنده مال غنيا ، وقوله في الجواب الاخير : « هذا يقتضى أن يكون المعلوم بشمام ماهيته حاضراً في الذهن > [ مبني أيضا على عدم الامثياذ والاثنينية ببن الشيء وصورته ، لان الحاض في الذهن ] هيهنا صورة لو كان الشيء الذي هوصورته موجوداً لكانت هذه الصورة مطابقة له .

قال: وقيل: إنه أمر إضافي . وهو الحق النا أنه لا يمكننا كون الشيء عالما إلا إذا وضعنا في مقابلته معلوما . ثم القائلون به: منهم من سمى هذه الاضافة بالتعلق ، وأثبت أمراً آخر يفتضى هذا التعلق ؛ ومنهم من قال : العلم عرض يوجب العالمية ، والعالمية حالة لها تعلق بالمعلوم . فهؤلاء أثبتوا اموراً ثلاثة ؛ وأمّا نحن فلا نقول إلا بهذا التعلق . وأمّا العالمية والعلم فعما لم يثبت بالدليل .

أقول: المعلوم الذي وضعه باذاء العالم إن كان معدوماً فليت شعرى أين يكون إن لم يكن في الذهن . والذى سمتى هذه الاضافة بالتعلق هوأ بوالحسين البصرى" ومن تبعه . والقول بأن العلم عرض يوجب العالمية هو قول القائلين بالاحوال . وبالجملة التعلق من غير متعلق به غير معقول .

#### مسألة

قال:

## < العلم الواحد هل يكون علماً بمعلومين >

اختلفوا في أن العلم الواحد هل يكون علماً بمعلومين ؟ و عندى أنا إن فسرنا العلم بنفس التعلق لم يصح ذلك ، لأنه يصح أن يعقل كون الشيء عالما بأحد المعلومين ، مع الذهول عن كونه عالما بالآخر ، و لو لا التغاير لماصح ذلك ؛ و إن فسرناء بما يوجب التعلق لم يمتنع ، لأن العلم المتعلق بكون السواد مضاداً للبياض ، إن لم يكن هو بعينه متعلقاً بهما ، لم يكن متعلقاً بالمضادة التي بينهما ، بل بمطلق المضادة . وليس كلامناني ذلك العلم، بل في العلم المتعلق بالمضادة والمخصوصة . و إن كان متعلقاً بهما فهو المطلوب .

ثم المجو "زون ، منهم من فصل فقال: كل معلومين يصح أن يعلم أحدهما مع الذهول عن الآخر ، [ امتنع تعلق العلم الواحد بهما . وكل معلومين لايصح العلم العلم بأحدهما مع الذهول عن الآخر] لم يمتنع أن يعلما بعلم واحد . و هذا التفسيل باطل عندى ، لأن العلم بمضادة السواد و البياض ، لما ثبت أنّه متعلق بالسواد و البياض ، مع أنّهم قالوا: يصح أن يعلم السواد وحده مع الجهل بالبياض ، فقد تعلق ذلك العلم بأمرين يصح العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر .

أقول: العلم القديم عند أهل السنة يتعلق بمعلومات الله التي لانهاية لها ، مع أنه واحد . و هذا البحث يتعلق بالعلم المحدث . فقال أبو الحسن الباهلي : إن العلم الواحد يجوز أن يتعلق بمعلومات كثيرة . و حكى عن أبي الحسن الأشعرى ذلك . و أنكره الأستاد أبو إسحاق ، و قال : إنه ذكره في الالزام على من يقول : العلم الواحد يتعلق بمعلومين . وذهب الجبائي إلى جواز تعلق العلم الواحد بمعلومين . وأوجب ذلك من أهل السنة أبو منصور البغدادي أوقال القاضي أبو بكر ح الباقلاني > : كل معلومين لا ينفك أحدهما عن الآخر في العقل يجوز أن يتعلق بهما علم واحد ، وكل ما يصح أن يعلم عالم هواحد ، فلا يمكن أن يتعلق بهما علم واحد .

و يقال للمصنف: إذا فسرت العلم بالتعلق خاز تعلق العلم بالمجموع و يكون الأجزاء داخلة فيه ، و حينئذ قد تعلق بأمرين ، و أنت حكمت بامتناع ذلك ، وأنت استدللت على الامتناع بصحة تعلق العلم بأحد المعلومين ، مع الذهول عن كونه عالماً بالاخر . و هيهنا لا يصح هذا الاستدلال . و أيضاً كان يبجب أن تقول: دمع الذهول عن كونه عالماً بالاخر » لأن دمع الذهول عن كونه عالماً بالاخر » لأن المطلوب هيهنا التعلق بمعلومين لا بمعلوم و بالعلم بمعلوم آخر . و أيضاً على تقدير تفسير العلم بمايوجب التعلق ، جعل العلم بمطلق المضادة غير متعلق بشيئين . وذلك غير معقول ، فان المضادة لا تعقل إلا بين شيئين . بلى يكون الشيئان شاملين لكل ما يقع عليه اسم الشيئية . و لا فرق بين المضادة المطلقة و المضادة المخصوصة إلا بعدم التعيين ، و وجود التعيين فيما يتعلق المضادة بهما ، و لا يختلفان من حيث تعلقهما بمعلومين .

و إبطال أقول المبحو ذين بقوله: « العلم بالسواد و البياض يتعلق بأمرين يسح العلم بأحدهما ، مع الجهل بالاخر ، غير صحيح ، لأن كلامهم في المضادة المتعلقه بهما ، وتصو ر السواد وحده غير تصو ر السواد المضاد للبياض. فليس مايسح العلم به مع الجهل بالاخرهو أحد الشيئين اللذين يتعلق العلم بهما معا .

## آقِالِيْ رو مسألة

#### < المعلوم معلوم من وجه و مجهول من وجه >

المعلوم على سبيل الجملة معلوم من وجه و مجهول من وجه . و الوجهان متغايران ، و الوجه المعلوم لا إجمال فيه ، و الوجه المجهول غير معلوم ألبتة ، لكن لل اجتمعا في شيء واحد ظن أن العلم الجملي نوع يغاير العلم التفصيلي .

اقول: اعترف هيهنا بأن الشيء المعلوم من وجه و المجهول من وجه يغاير الوجهين. وهذا ما ذكرته في صدر الكتاب عند إبطال قوله: « التصو "دليس بمكتسب». و مطلوبه هيهنا بيان تفاير الوجهين ، لكن حصل منه وجوب تغاير ما اجتمع فيه

الوجهان و ح تغاير > الوجهين.

## قال: مسألة

#### ح العلوم المتعلقة بالمعلومات المتغايرة مختلفة >

العلوم المتعلّقة بالمعلومات المتغايرة مختلفة "، خلافاً لشيخي و والدى رحمه الله. لنا أن " النظر في العلم بالمدلول مشروط بالعلم بالدليل ؛ و لا "ن " اعتقاد قدم الجسم بضاد" اعتقاد حدوثه ، و مشروط بالعلم بماهية الجسم و ماهية القدم و الحدوث .

أقول: والده يذهب إلى القول بتماثل العلوم و أنها لا تختلف باختلاف متعلقاتها و المصنف يقول: السرط مخالف للمشروط. و أيضاً يقول: الاعتقادات متضادة و مشروطة بشروط مختلفة ، فان اعتقاد قدم الجسم مشروط بالعلم بالجسم و بالقدم ، و اعتقاد حدوثه مشروط بالجسم وبحدوثه . و لوالده أن يقول: العلم من حيث هوعلم ليس بمختلف ، إنها يختلف بسبب متعلقاته ، فيكون تماثل العلوم لذاتها و اختلافها بسب اختلاف متعلقاتها .

#### قال: مسألة

#### < العلوم كلها ضرورية >

العلوم كلها ضرورية ، لا تنها إمّا ضرورية ابتداء ، او لازمة عنها لزوماً ضروريا ، فانه إن بقى احتمال عدم اللزوم ولو على أبعد الوجوء لم يكن علماً ، وإذا كان كذلك كانت بأسرها ضرورية .

أقول: يريد بالضروري هيهنا اليقيني ، لا البديهي ، ولا المحسوس وحده ، فاته قال من قبل : « المحسوسات هي الضروريّات » . وقد سمّى كلّ اليقينيّات ضروريّاً ، موافقة لقول أبي الحسن الأشعرى .

قال: تنبيه ، الله الله الماليجوز أن يكون العلم بالأصل كسبياً وبالفرع ضرورياً ، وإلا فعند وقوع الشك يحصل الشك في الفرع ، فيصير الضرورى غير ضرورى ، هذا خلف .

أقول: إن كان المراد من الأصل التصديقات التي يتو قف عليها تصديقات فهو حق وان كان المراد أعم من ذلك ففيه نظر ، لأن التصورات بمكن أن تكون كسبيلة ، والتصديقات الموقوفة عليها ضرورية .

## قال: مسألة

#### ح اعتقادالضدين بمتنع اجتماعهما >

اختلفوا في أن اعتقاد الضد بن يمتنع اجتماعهما لنفسهما او لا مر برجع إلى الصارف. والأقرب أن المنافاة ذاتية ، لا ن الجزم بالثبوت شرطه أن لابكون لنقيضه احتمال ثبوت ، فيستحيل تحققه دون هذا الشرط.

أقول: الجزم بالتبوت المشروط بأن لا يكون لنقيضه احتمال موالجزم اليقيني، والاعتقاد أعم منه . والأصح أن الاعتقاد الذي لا يكون يقينياً كاعتقاد المقلديمننع اجتماعه مع الاعتقاد المضاد له ، لوجوب السارف عنه ، أمّا في البقيني فالمنافاة ذاتية كما ذكره .

## قال: مسألة

#### < المعدوم غير معلوم >

منهم من قال: المعدوم غير معلوم ، لأن كل معلوم متمينز ، وكل متمينز ثابت ، فكل معلوم ثابت ، فما ليس ثابتاً لا يكون معلوماً . فعورس بأن تخصيصه باللا معلومية يستدعى تصوره ، لأن ما لا يتصور لايصح الحكم عليه .

ثم أجابوا عن كلام الأو لين بأن المعدوم في الخارج ثابت في الذهن . فقيل عليه : الثنابت في الذهن أخص من الثابت ، فيكون المعلوم هيهنا ثابتاً ، وليس كلامنا فيه ، إنها الكلام في العلم بغير الثابت . ولأن الثبوت الذهني مشكل ، لأننا إنا علمنا أن شريك الله تعالى معدوم ، فحضور الشريك في الذهن محال ، لأن الشريك هو الذي يجب وجوده لذانه ، والحاض في الذهن لا يكون كذلك .

فان قلت: الحاضر في الذهن تصور الشريك، لا نفس الشريك. قلت: فقد عاد الاشكال، لا ن البحث إنهاوقع عن متعلق هذا التصور، فاقه إن كان نفياً محضاً فكيف حصل التميز، و إن كان تابتاً فثبوته إمّا في الذهن او في الخارج. و الكلام فيه ما مر .

أقول: المعدوم في الخارج ثابت في الذهن من حيث هوموسوف بالمعلومية ، وهو محكوم عليه من الحيثية المعلومة بالثبوت الذهنى ، و من غير تلك الحيثية غير محكوم عليه بذلك الثبوت ، بل ربتما يسلب عنه الثبوت . وليس بين الحكمين تناقض ، لأن موضوعهماليس ثيثاً واحداً . وهكذا غير الثابت المطلق الشامل للخارجي والذهني محكوم عليه بالتبوت من هذه الحيثية ومسلوب عنه الثبوت مع عدم اعتبار هذه الحيثية :

وأمّا قوله: «شريك الله هو الذى يجب وجوده لذاته ، والحاضر في الذهن ليس كذلك ، فالجواب أن مفهوم الشريك هيهنامشتمل على مماثلة بين متغايرين، وذلك يوجب الاشتراك من حيث المماثلة وامتناع الوجود من حيث مغاير تعلذات الله والموسوف بالامتناع محكوم عليه بسلب الوجو دالخارجي من حيث ثبوت هذا الوسف المنواني له في الذهن وغير محكوم عليه من غير اعتبار هذا الوسف ، بل هو محكوم عليه بالوجوب من حيث المماثلة . ومتملق كل وسف منهما معلوم من جهة كونه متعلقاً وغير معلوم من غير تالك الجهة ، فينبغي أن يفهم في أمثاله هذا الفرق ، حتى متعلقاً وغير معلوم التي تورد عليها .

## قال: مسألة

< العقل المناط للتكليف هو العلم بالوجوب و الاستحالة >

المشهور أن العقل الذى هو مناط التكليف هو العلم بوجوب الواجبات و استحالة المستحيلات، لأن العقل لولم يكن من قبيل العلوم لصح انفكاك أحدهما عن الآخر، لكنه محال ، لا ستحالة أن يوجد عاقل لا يعلم شيئاً ألبتة ، او عالم

بجميع الأشياء ، و لا يكون عاقلا . ثم ليس هو علماً بالمحسوسات ، لحصوله في البهائم و المجانين، فهو إذن علم بالامور الكلية . و ليس ذلك من العلوم النظرية ، لا تها مشروطة بالعقل . فلوكان العقل عبارة عنها لزم اشتراط الشيء بنفسه ، وهو محال . فهو إذن عبارة عن علوم كلية بديهية ، و هوالمطلوب .

فقيل عليه: لم قلت: إن "التغاير يقتضى جواذ الانفكاك، فان "الجوهر والمرض متلازمان، وكذا الملّة في المعلول. سلّمناه، لكن "العقل قد ينفك عن العلم كما في حق "النائم او اليقظان الّذي لا يستحضر شيئاً من وجوب الواجبات و استحالة المستحيلات. و عند هذا ظهر أن "العقل غريزة "يلزمها هذه العلوم البديهية عند سلامة الآلات.

أقول: قال أبو الحسن الأشعري : العقل علوم خاصة . وذادت المعتزلة ، في العلوم التي يشتمل عليها العقل ، العلم بحسن الحسن وقبح القبيح . لأ تهم بعدو نه في البديهيات . و قال القاضى أبوبكر : هو العلم بوجوب الواجبات و استحالة المستحيلات و مجارى العادات ، و قال المحاسبي من أهل السنة : هو غريزة بتوسل بها إلى المعرفة . وما ذهب إليه المسنف هو الصواب .

#### قال : ح٣> ومنها القدرة

و المرجع بها فيحقنا إن كان إلى سلامة الأعضاء فهو معقول، و إن كان إلى أمر و راء هذا، ففيه النزاع احتج أصحابنا بأن حركة المختار متميزة عن حركة المرتعش، وليس الامتياز إلا بهذه الصفة. فيقال لهم: متى ثبت هذا الامتياز؛ قبل الاتساف بالفعل، او حال الاتساف؛ والا والا والله على قولكم، لان القدرة لا نثبت قبل الفعل عندكم. والثاني محال، لان المرتعش كما لا يتمكن من ترك الحركة على وجودها فالمختار لا يتمكن أيضاً من تركها حال وجودها، لا ستحالة أن يكون الشيء معدوماً موجوداً في زمان واحد. ويقال أيضاً متى ثبت هذا الامتياز؟ حال ما خلق الله سبحانه الحركة، او قبلها؟ والا والد والا والله والله والنعل حال الفعل حال المتعانة الحركة ، او قبلها؟ والا والله والل

ماخلقه الله سبحانه ضروري والثاني باطل ، لأن حصولها قبل ح أصل : بعد به أن خلقها الله تعالى محال . و على التقديرين لايثبت الاختيار .

أقول: قوله: « المختار لا يتمكن من الحركة حال وجود الحركة ، فيه نظر "، لأن المختار لا يتمكن من الحركة مع فرض وجود الحركة . أمّا مع قطع النظر عنه فلم لا يجوز؟ و هكذا القول في الاعتراض الثانى ، فان الاختيار حال ما خلق الله الحركة محال "، لفرض وجود الحركة، أمّا مع قطع النظر عن ذلك فعمكن "، لوجود القدرة المقتضية له .

قال: و يقال للمعتزلة: متى ثبت هذا الاختيار، عند استواء الداعيين او عند رجحان أحدهما على الآخر؟ الأول باطل ، لأن عند الاستواء بمتنع الفعل و عند الامتناعلاتثبت المكنة. و الثاني محال، لأن مع حصول الترجيح يبجب الراجح و يمتنع المرجوح، و على هذا التقدير لاتثبت المكنة.

أقول: الاختيار عند المعتزلة هوصحة صدور الفعل او تركه من القادرتبعاً لداعيه او عدم داعيه ، و هو متساوى النسبة إلى الطرفين عند عدم اعتبار الداعي و غير متساويها عند اعتبار أحدهما .

و متقد موهم جو زوا صدور أحد الطرفين من المختار من غير ترجح أحدهما على الآخر، و أوردواأمثلة الجائع والعطشان والهارب إذا حضرهم رغيفان متساويان، و قدحان متساويان، وطريقان متساويان، فائهم ينختارون أحدهما من غير ترجح. و الدين لا يجو زون ذلك يقولون: الرجحان شيء ، و العلم بالرجحان شيء ، و لعلم يختار أحدهما لوجود الرجحان، و إن لم يفطن بالرجحان.

و متأخر و هم قالوا بوجوب الرجحان . و قال بعضهم بأن الطرف الراجح يكون أولى ولاينتهي إلى حد الوجوب ، وهو اختيار محمود الملاحي . وأنكر بعضهم كون الأولوية كافية ، لمثل مامر في خواص الممكن . و أبو الحسين وأصحابه قالوا: عندالداعي يجب الفعل ، و عند عدمه بمتنع . و ذلك لا ينافي الاختيار ، فان تفسير

الاختيار هو أن يكون الفعل و الترك بالقياس إلى القدرة متساويين ، و بالقياس إلى الداعى و عدمه إمّا واجباً او ممتنعاً . و من عدم التمييز بين الأمرين في هذه المسألة يحدث الاختلاف الجارى بين القائلين بالايجاب و الاختيار .

## قال: مسألة

#### < القدرة مع الفعل ام لا >

القدرة مع الفعل، خلافاً للمعتزلة. لنا أن القدرة عرض ، فلا تكون باقية . فلو تقد مت على الفعل لاستحال أن يكون قادراً على الفعل ، لأن حال وجودالقدرة ليس إلا عدم الفعل ، و العدم المستمر يستحيل أن يكون مقدوراً ، و حال حصول الفعل لا قدرة .

أقول: المسألة مبنية على كون القدرة عرضاً ، و امتناع بقاء الأعراض . و الذي استدل به من فرض القدرة مع عدم الفعل او وجوده ، ليس بدليل على ذلك ، لأن ذلك الامتناع إنهما يلزم من فرض اجتماع القدرة و الفعل ، والمد عي امتناع وجودالقدرة قبل الفعل لذاتها .

قال: احتجاوا بأن الكافر حال كفره مكلف بالايمان، فلولم يكن قادراً على الايمان حال كونه كافراً كانذلك تكليفاً بمالا يطاق. ولأن الحاجة إلى القدرة لأجل أن يدخل الفعل من المدم إلى الوجود؛ وحال حدوث الفعل قد سار الفعل موجوداً، فلا حاجة به الى القدرة، و لا نت لووجب أن تكون القدرة مع المقدور لزم إمّا قدم العالم او حدوث قدرة الله تعالى.

و الجواب عن الأول : أنه وارد عليكم أيضاً ، لأنه حال حصول القدرة لا يمكنه الفعل ، و حال حصول الفعل القدرة لهعليه . فان قلت : إنه في الحال مأمور لا بأن يأتي بالفعل في الحال ، بل بأن يأتي به في ثاني الحال . قلت : هذا مغالطة ، لأن كونه فاعلا للفعل إمّا أن يكون هو نفس صدور الفعل عنه ، و إمّا أن يكون أمراً ذائداً عليه. فانكان الأول استحال أن يصير فاعلا قبل دخول الفعل في الوجود

وإذا كان كذلك استحال أن يقال إنه مأمور بأن يفعل في الحال فعلا لا يوجد إلا في ثانى الحال وإن كان الثانى كانت تلك الفعلة أمراً حادثاً ، فيفتقر إلى الفاعل والكلام في كيفية فعلها كالكلام في الأول ، فيلزم التسلسل . وعن الثانى أنه منقوض بالعلة والمعلول ، والمسروط . وعن الثالث أن المؤثر في وجوداً فعال الله تعالى تعلق قدرته بها زمان حدوثها . وأمّا التعلقات السابقة فلا أثر لها البتة ، وهذا لا يمكن تحقيقه في قدرة العبد ، لانتها غير باقية .

أقول: السؤال الأول غير متوجه ، لأن الكافر مكلف بالايمان من حيث هو قادر حتى يؤمن في حال قدرته . وهذا ليس تكليفاً بما لا يطاق ، ومن حيث فرض وقوع الكفر منه في حال قدرته على الايمان لو كان مكلفاً بالايمان كان تكليفاً بما لا يطاق . وهكذا في السؤال الثاني، الحاجة إلى القدرة وحدها ، لا جل أن يدخل الفمل من العدم إلى الوجود ، لا إليها مأخوذة مع حدوث الفعل اوعدمه. وفي السؤال الثالث لا نسبة لقدرة الله نعالى إلى قدرة العبد ، مع أن قدرته تعالى إذا الخذت مع وجود الارادة او مع عدمها لا يبقى للاختيار وجه ، كما قيل في العبد .

وقوله في الجواب: دهذا وارد عليكم ، لأنه حال حصول الفعل لا يمكنه الفعل أيضاً ، فيه نظر "، لأنه إذا ا خذ حال حصول القدرة حال وجود الفعل بعينه فالفعل لا يمكنه، لامن حيث القدرة ، بلمن حيث فرض مقارنتها بالفعل و كون الفعل واجب الوقوع حينند . وإيراد النقض بالعلة والمعلول ، والشرط والمشروط ، ليس بنافع ، لأن العلة أيضاً قبل وقوع المعلول ممتنعة العلية وكذلك حال وقوعه ، لا نضاف القبل والحال إليها . والقول ، بأن تعلق قدرة الله تعالى زمان حدوث الفعل مؤتر في وجود الفعل أيضاً ، ليس بشيء ، لا ن الفعل يجب في زمان حدوثه وإن لم تكن قدرة . ومنشأ جيع هذه الأغلاط شيء واحد ، وهو ما مر " ذكره .

#### سألة

قال:

#### < القدرة لا تصلح للضدين خلافا للمعتزلة >

القدرة لا تصلح للضد بن ، خلافاً للمعتزلة . لنا أن القدرة عبارة عن التمكن، و مفهوم التمكن من هذا غير مفهوم التمكن من ذلك ؛ و لأن نسبة القدرة إلى الطرفين ، إن كانت على السو ية استحال أن نسير مصدراً للأثر إلا عند مرجح ، فلا يكون مصدر الأثر إلا المجموع . فقبل هذه الضميمة لم يكن تلك قدرة على الفعل . وإن لم تكن على السوية لم تكن القدرة قدرة إلا على الراجح .

أقول: المعنى لا يختلف بتبديل لفظ القدرة بلفظ التمكن، ومفهوم التمكن من دا ومفهوم التمكن من ذاك يستركان في مفهوم التمكن ، وإنها يختلفان من حيث تعلقهما ثارة بهذا وتارة بذاك . فانكان المراد من القدرة ذلك الأمر المشترك كانت صالحة للضد بن ، وإن كان المراد منها مجموع المشترك مع ما به الاختلاف لم يقع اسم القدرة على أنواعها إلا بالاشتراك اللفظي ، ويقع على أنواع تعد د المقدورات . وهذا لم يقل به أحد . وقوله و إنكانت نسبة القدرة إلى الطرفين على السوية احتاجت إلى مرجة م ، وقبل المرجة لا يكون قدرة على الفعل » ، يقتضى أن نصير القدرة مبدء المفعل [ معزائد ، وهوعين مذهب من يقول : القدرة صالحة للضد بن . و انها ذهب من ذهب ] الى أن القدرة لا تصلح للضد بن ، لقوله : القدرة عرض لا يبقى ذهب من ذهب ] الى أن القدرة وبين مبدأ الفعل او الترك . لا سيسما أنهم لا يفر قون بين القدرة وبين مبدأ الفعل او الترك .

## قال: مسألة

< العجز صفة وجودية عند الاصحاب وهو مشكل لعدم الدليل>

عند أصحابنا : العجز صفة وجودية . وهو مشكل ، لعدم الدليل . والذي يقال د ليس جمل العجز عبارة عن عدم القدرة أولى من العكس ، ضعيف ، لا نا نساعد على أن كليهما محتمل ، وأنه لو لا الدليل لبقى ذلك الاحتمال . أقول: إن كانت القدرة عبارة عن سلامة الأعضاء ، فالعجز عبارة عن آفة تمرض للأعضاء ويكون حينند وجوديا . والقدرة أولى بأن لا تكون وجودية ، لأن السلامة عدم الآفة . و ان كان العجز ما يعرض للمرتعش وتمتاز به حركة المرتعش عن حركة المختار ، فالعجز وجودي . و لعل الأصحاب ذهبوا اليه . أمّا إن كانت القدرة هيئة تعرض عند سلامة الأعضاء يعبس عنها بالتمكن او بما هوعلة له ، والعجز عدم تلك الهيئة ، فالقدرة وجودية ، والعجز عدمى .

## قال: <4> ومنها الازادة والكراهة

ومن الناس من زعم أن الارادة عبارة عن علم الحي او اعتقاده او ظنه بأن له فيه منفعة . وهو باطل ، لا نتا نجد من أنفسناميلا مر تباً على هذا العلم فيتغايران. والفرق بين الارادة والشهوة أن الانسان ينفر طبعه عن شرب الدواء ، ثم يريده .

أقول: القائل بهذا لا يقتص على هذا ، بل يزيد فيه بقوله د بأن له أو لغيره ممن يؤثر خيره ، فيه منفعة يمكن وصولها اليه او الى ذلك الغير من غير مانع من تعب او معارضة ، ثم في وجود ميل يترتب على هذا الاعتقاد مغاير له، نظر قالوا: هذا الميل يحدث لمن لا يقدر على تحصيل ذلك الشيء قدرة تامّة فيحصل له ميل إلى شي يريد حصوله و لا يحصل بحسب ما يتمناه . وذلك مثل الشوق الى المحبوب لمن لا يصل اليه . أمّا في القادر التام القدرة يكفى الاعتقاد المذكور .

#### قال مالة

#### < ارادة الشيء يلزمها كراهة ضده بشرط التفطن للضد>

منهم من قال : إرادة الشيء يلزمها كراهة ضد". . وهو باطل الأته قديراد الشيء حالة الغفلة عن ضد". .

أقول: الصواب أن يقال: إرادة الشيء يلزمها كراهة ضد"، بشرط التفطن للضد".

#### مسالة

: ][

## < العزم والمحبة والرضا والرحمة فالولاية والتوفيق والبغض> < والعداوة والسخط والاختيار والمشية >

العزم عبارة عن إرادة جاذمة حصلت بعد التردد فيه . والمحبّة عبارة عن الارادة ، لكنتها من الله تعالى في حقّ العبد إرادة التواب ، و من العبد في حقّ الله تعالى إرادة الطاعة . و الرضا قيل : انّه الارادة . و فيل : انّه ترك الاعتراض .

أقول: الترد دالمذكور بحصل من الدواعي المختلفة المنبعثة عن الآراء العقلية وعن الشهوات والنقرات المتخالفة . فان لم يوجد ترجيح لطرف حصل التحيّر، و ال وجد حصل العزم . و المحبّة تقع باشتراك الاسم على ادادة هو مبدأ فعل ، وهو الذي نسبه الى إدادة التواب اوالطاعة ، وعلى تصو "ركمال من لذّة اومنفعة اومشاكلة كمحبّة العاشق لمعشوقه ، والمنعم عليه لمنعمه ، والوالد لولده ، والصديق لصديقه . وأمّا محبّة الله سبحانه وتعالى عند العارفين فهولتسو "د الكمال المطلق فيه . والرضا قال أبو الحسن الأشعرى" : انه ادادة اكرام المؤمنين ومثوبتهم على التأبيد ، وهذا من الله تعالى ؛ وأمّا من العبد فهو ترك الاعتراض . والرحة قيل هي النعمة ، وقال أبوالحسن : هي ادادة الانعام . و الولاية ادادة الاكرام والتوفيق . والبغض والعداوة اداده الاهانة والطرد والتعذيب . والسخط ادادة التعذيب . والاختيار عند أبي الحسن اداده الاهانة والطرد والتعذيب . والسخط ادادة التعذيب . والكرامية يغر قون بينهما .

مسالة

قال:

ح المنافاة بين ارادتي الضدين ذاتية او للصارف>

المنافاة بين إرادتى المند ين ذاتية او للسارف ؟ فيه ما تقدم في باب الاعتقاد . أقول: قيل : إرادة الحركة ترجيح صدورها، وإرادة السكون ترجيح صدوره . فكما أنهما متقابلان لذاتيهما كذلك إرادتهما . وقوم آخر قالوا : إرادة الحركة

تصرف الفاعل عن ارادة السكون. و الكلام فيه مثل ما مر".

#### قال: بالة

#### < الازادات تنتهى الى ازادة ضرورية بلا واسطة او مع واسطة >

الارادات تنتهى الى ارادة ضروريّة ، دفعاً للتسلسل . وذلك يوجب الاعتراف باستناد الكل الى قضاء الله تعالى و قدره .

أقول: فيل: استناد الكلّ الى قضاء الله تعالى و قدره ، امّا أن يكون بلا توسّط في ايحاد الشيء ، او يكون بتوسّط ، والأول لا يقتضيه انتهاء الارادات الى ارادته ، والثانى لا يناقض القول بالاختيار ، فان الاختيار هوالايجاد بتوسّط قدرة وارادة ، سواء كانت تلك القدرة و الإرادة من فعل الله بلا توسّط او بتوسّط شيء آخر ، فاذن ، من قضاء الله تعالى وقدره وقوع بعض الأفعال ، تابعاً لاختيار فاعله ، ولا يندفع هذا الله باقامة البرهان على أنّه لا مؤثّر الا الله تعالى .

#### قال: <٥> < ومنها كلام النفس>

ولم يقل به أحد إلا أصحابنا ، قالوا : الأمر والنهى والخبر أمورمعقولة يعبس عن كل واحد منها في كل لغة بلفظة الخرى ، فهي متغايرة لهذه اللغات . وليس عبارة عن تخيل الحروف ، لأن تخيلها تابع لها ومختلف باختلافها . وهذه الماهيات لا تختلف ألبقة . وليس الأمر عبارة عن الادادة ، لأن الله تعالى يأمر بما يريد ، ويريد مالا يأمر به . و ظاهر "أنه ليس عبارة عن العلم والقدرة والحياة . فلا بداً من نوع آخر .

أقول: قالوا: كلام النفس هو الفكر الذي يدور في الخلّد، وتدلّ عليه العبارات تارة، وما يصطلح عليه من الاشارات اخرى . والدليل على إثباته أن العاقل إذا أمر عبده بأمر، وجد في نفسه اقتضاء الطاعة منه وجداناً ضروريّاً . ثم إنه يدلُّ على ما يجده ببعض العبارات اوبضروب من الاشارات او برقوم من الكتبة ، هكذا قيل . وقيل : أبوها شم أثبت كلاماً في النفس سمّاه بالخواطر، وزعم أن ذا الخواطريسمعها

ويدركها ؛ وقال أبوالحسن : إن لفظ الكلام يقع على كلام النفس وعلى الكلام المؤلّف من الحروف بالاشتراك ؛ وقال قوم على الأول بالحقيقة وعلى الثانى بالمجاذ وقال قوم بالعكس من ذلك .

## قال: <4> ومنها الآلم واللذة

أمّا الألم، فلانزاع في كونه وجودياً . ثم قال على بن ذكرياً : « اللّذة عبارة عن الخلاص من الالم » ؛ وهو باطل بما إذا وقع بصر الانسان على صورة مليحة ، فانّه يلتذ بابصارها ، مع أنّه لم يكن له شعور "بتلك الصورة قبل ذلك ، حتى يجعل تلك اللّذة خلاصاً عن ألم الشوق اليها . وزعم ابن سينا أن اللّذة إدراك الموافق ، والألم إدراك المذافي . ويقرب قول المعتزلة منه ، فانهم قالوا : إن المدرك إن كان متعلق النفرة ، كما الشهوة ، كالحكّة في حق الأجرب ، كان إدراكه لذة ؛ وإن كان متعلق النفرة ، كما في حق السليم ، كان إدراكه ألماً . ومثل هذا الكلام لا يفيد القطع بأن الألم ليس ألا الادراك . وانفقت الفلاسفة على أن تفرق الاتصال موجب الألم في الحي . وخالفتهم ، لأن التفرق عدمي فلا يكون علة للأمر الوجودي . وذاد ابن سينا وخالفتهم ، لأن التفرق عدمي فلا يكون علة للأمر الوجودي . وذاد ابن سينا سبباً ثانياً ، وهوسو المزاج ، قال : لأن حد الالم ادراك المنافي ألم . وهذه الحجة لفظية .

أقول: نقل عنابن ذكريا أنه قال: « اللذة خروج من الحالة الطبيعية ، وذلك لكون الادراك انما يحصل بانفعال للحاسة يقتضيه تبدل حال فأخند ما بالعرض مكان ما بالذات . دقول المعتزلة بدل على أنهم يقولون: ان اللذة و الألم هما الادراك نفسه ، ويختلفان باختلاف متعلقهما ، و هو امّا الشهوة ، او النفرة . فقال المستف : ومثل هذا الكلام لا يفيد القطع بأن الألم ليس غير الادراك . ومخالفة المستف ، في أن تفرق الاتصال ليسبموجب للألم في الحي ، انما كان لأنه يقول: التفريق يوجب سوم المزاج الذي يقتضيه طبائع المفردات عند تفريفها ، فالسبب الذاتي هوطبائع المفردات ، والتغريق يفتضي ذوال الاعتدال [ الذي حصل من الكسر

والانكسار. فالثفريق ليس سبباً بالذات الا لأ مر عدمي هوزوال الاعتدال] والألم انها حصل من سوء المزاج، هكذا فسرقوله تلميذ وقطب الدين المصرى وحمالة. لكن قوله عقيب ذلك : « وزاد ابن سينا سبباً ثانياً وهو سوء المزاج ، يدل على خلاف ذلك.

أمّا فوله: « التفرّق عدميّ ، فلا يكون علّة للوجوديّ ، ففيه نظر " ، لأنّ العدم لا يكون علّة ، كعدم الحركة العدم لا يكون علّة أن يتحرك فانّه علّة لا حد الا كوان الذي هو السكون ، وعدم السمع علّة للخرّس ، وعدم الغذاء في الحيوان الصحيح علّة للجوع ؛ ونفر قالاتسال في العضو الذي لا يكون فيه حسن " او يعرض له خدّر " ، او يكون معه استمراداً ، او يكون طبيعيّاً ، كما يحصل في المفتذى عند نفود الغذاء في أجزائه لا يكون مؤلماً . بل الألم عندهم احساس عضو بتفرق انتسال يحدث فيه غير طبيعي ، وكلامهم يدل الألم عندهم احساس عضو بتفرق انتسال يحدث فيه غير طبيعي ، وكلامهم يدل على ذلك . ولا شك في أن الحديث وهوسوء المزاج مؤلم ، و ان لم يكن هناك تفرق اتصال . والمعنى الجامع هو الاحساس بالمنافي . فهو اذن حد اللالم . واذا كان التحديد صحيحاً فلا يكون انعكاسه لفظيناً .

#### قال: <>>> و منها الادراكات

و هي غير العلم ، لأنّا ببس الشيء ثم تغيب عنه فنجد تفرقة في الحالين مع حصول العلم فيهما ، فالابصار غير العلم ، لكن الفلاسفة و الكعبلي و أبا الحسين حالبسرى > زعموا : أنّه عائد إلى تأثّر الحد قه بصورة المرئي . و المتكلّمون محتاجون إلى القدح في هذا الاحتمال ، ليمكنهم بيان أنّه تعالى سميع بصير".

أقول: قالوا : الأدراكات خمسة هي الحسواس ، و زاد القاضي أبوبكر < الباقلاني > فيها إدراك الألم واللذة ، و قوم جعلوها علوماً خاصة ، فقالوا: كل ادراك علم ، وليس كل علم ادراكا . والقول بأن الإبسار تأثير في الحدقة خاص بمن ينبص بالآلة ؛ وليس ببعيد أن يكون في غيره على وجه آخر ، كما في الارادة، فاسما في العبد بخلاف ما نُشِيتُه لله تعالى .

مسألة

قال:

## ح الابصاد خروج الشعاع عن العين او الانطباع >

اختلفوا في الأبصار، منهم من قال: انه خروج الشعاع عن العين. وهو باطل ، و الا لوجب نشوش الابصار عند هبوب الرياح ولا متنع أن نرى نصف السماء، لامتناع أن يخرج من حدقتنا ما يتسل بكل هذه الأشياء او يؤثر في يعيع الا بسام المتصلة بين حدقتنا وبينها.

أقول: القائلون بالشعاع، وهم الحكماء المتقد ، ون باليقولون بخروجه عن العين إلا بالمبعاذ، كما يقال: النوا بخرج من الشمس. وإبطاله بوجوب تشوشه عند هبوب الرياح ليس بوادد، لأن شعاع الشمس و القمر و النيرات لا يتشوش به . و أيضاً قالوا: لوكان الشعاع جسماً لزم تداخل الأجسام، ولو كان عرضاً لزم انتقال الأعراض. و أيضاً قالوا: الشعاع من العين كيف يصل إلى السماء دفعة ، فان الحركة تحتاج إلى زمان، وغيرذلك . وكل ذلك لازم على سائر الأشعة . وكل ما يقولون في جوابه هناك هو الجواب هيهنا، وامتناع رؤية نصف السماء بشعاع الحدقة دعوى مجر دة . ولو قال بدل الامتناع الاستبعاد لكان أصوب . و إذا جاز أن يعنى نورسراج سفيرهواء بيت كبير وجدرانه، ولم يستبعد ذلك، فذلك أيضاً ليس بمستبعد واستدلوا على كون الابساد بالشعاع باشتراطه بكون المبسر في ضوء . و لو لا أن واستدلوا على كون الابساد بالشعاع باشتراطه بكون المبسر في ضوء . و لو لا أن شعاع البس و الضوامن من بخنس واحد ، لما كان بعضه معيناً في إفادة البعض . و أيضاً كما يقع لشعاع الاثرم النيرة العكاس وانعطاف و نفوذ فيما يحاذيها من الأجسام الشفافة ، يقع لشعاع العين مثله بعينه ، كما تبين في كتاب المناظر و المرايا . و بالجملة الكلام في هذا الموضع طويل . والاشتغال به غير مناسب لهذا الموضع، فليطلب بالمناعة المخصوصة به .

قال: و منهم من قال: بالانطباع. و هو باطل، و إلا لما أدركنا العظيم

لامتناع انطباع العظيم في الصغير ، و لمادأينا القريب على قربه ، و البعيد على بعده . فهذان الوجهان إنها يلزمان من قال : المرثى "هو الصورة المنطبعة فقط . أمّا من جعل انطباع الصورة الصغيرة في الحدقة شرطاً لإدراك المرثى " الكبير في الخارج لا يردعليه ذلك .

أقول: إنّما قال بالانطباع أرسطا طاليس و أصحابه ، و بيتنوا السبب في رؤية العظيم من بعيد صغيراً . وإبطاله بامتناع انطباع العظيم في الصغير غير صحيح لأنهم لا يشترطون فيه انطباع العظيم نفسه او مقداره ، بل قالوا بانطباع شبح منه. ولعل مقدارالشبح على صغر محله يفتضي إدراك ذى الشبح على عيظمه . وذلك كما ينطبع في المرآة نصف السمآء و الأجرام التي فيه . و أمّا رؤية القريب على قربه و البعيد على بعده ، يعنى الأبعاد ، فلعل المنطبع في العين يكون على هيئة تفيد إدراك الأبعاد . و نحن لمنا تعذار علينا أن نعب عنه استبعدناه ، مع أنّا نرى النقاشين ينقشون صور الأجسام على السطوح على وجه يدرك الناظر فيها أعماق تلك الأجسام وأبعاد ما بنها .

## قال: مسألة

## < الادراك عند حضور الشرائط العشرة غير واجب>

الادراك عند سلامة الآلة وحضور المبصرو سائر الشرائط المشهورة غير واجب عندنا ، خلافاً للمعتزلة و الفلاسفة . لنا أنّا نرى الكبير من البعيد صغيراً ، وماذاك إلا لا ننّا نرى بعض أجزائه دون البعض مع استوائها بأسرها في كل الشرائط ، و لا ننّا لمنّا وأينا الجسم الكبير فقد رأينا كل واحد من أجزائه و يستحيل أن يكون رؤية كل واحد من تلك الأجزاء مشروطة برؤية الجزء الآخر ، و إلا وقع الدور فرقية كل واحد منها غنية عن رؤية الآخر . و احتجوا بأنه لو لم يجب ذلك لجاز أن يكون بجميع لجاز أن يكون بجميع العادية المناه و المدور بجميع العادية المناه . الجواب أنّه ما رض بجميع العادية ال

اقول: القائلون بأن إبساد الله تعالى للموجودات غير علمه بالمبسرات لا يمقولون بوجوب الابسادعند الشرائط المذكورة، لامتناع أن يكون إبساده بآلة، وأن يحجبه شيء عن شيء وأمّا الممتزلة و الفلاسفة فيقولون: إبساده تعالى هوعلمه بالمبسرات، و يوجبون إبساد النخلق عند عشرة شرائط، بعد سلامة الآلة، وهي كون المبسر كثيفاً، غير مفرط الصيفر، ومحاذياً للآلة اوفي حكم المحاذاة زماناً، والمتوسسط بينهما شفاف، ووقوع الضوء على المبسر، وكون الضوء غير مفرط، و عدم القرب المفرط، و حدم > البعد المفرط، و أن يتعمد الابساد ذو آلة الابساد، و أن لا يقادبه ما يوجب الفلط ويد عون في وجوب الابساد العلم الشرورى و أمّا تعليل دوية الكبير صغيراً برؤية بعض أجز آئه دون البعض فليس بشيء، فان ذلك يقول من لا يعرف السبب فيه. و معادضة الشك في ذلك بالعاديات هو أن يقال: من المحتمل أن السبب فيه. و معادضة الشك في ذلك بالعاديات هو أن يقال: من المحتمل أن الشهر مع اجتماع الشرائط، لكنا نقطع بالابساد. و لا يلتفت إلى ذلك الاحتمال أن لا نبص مع اجتماع الشرائط، لكنا نقطع بالابساد. و لا يلتفت إلى ذلك الاحتمال أن لا العادة جادية بالابساد.

## قال: مسألة

## حهل يعتبر في السمع وصول الهواء الحامل ام لا >

اختلفوا في أنه هل يعتبر في السمع وصول الهواء الحامل للصوت إلى الصّاخ. فعندنا أنه غير واجب ، خلافاً للفلاسفة و النظّام . لنا أنه لو كان كما قالوا لما سمعنا كلام من يحول بعيننا و بينه جدار صُلب ، لأن الهواء النافذ في مسام ذلك الجدار لا يبقى على الشكل الأول الذي باعتباره كان حاملاً للحروف ؛ ولأنه كان يجب أن لاندرك جهات الصوت ، كما أنّا لم نلمس الشيء إلا حال وصوله إلينا، لاجرم لاندرك بمجر داللمس جهة وصوله .

أقول: القائلون بالتمو"ج لا يشترطون فيه بقاء الهواء على شكل، و الذي

يتمثّلون به من تمو "ج الماء ليس المراد منه حدوث الشكل المرئي فيه ، بل الكيفية الحاصلة في نفس جرمه بسبب القرع والبساط تلك الكيفية في الماء الذى يلي موضع القرع ، فان الشكل بختص بالسطح الظاهر، و النمو "ج يحصل في عمق الماء والهواء، و أيضاً لا يقولون بامتناع وجود النمو "ج في جسم غير الماء و الهواء ، بل يجو "ذونه في غيرهما ، كما نحس به في الأواني الصغرية وارتماشها ذماناً بسبب القرع وإحداثها الصوت بعد القرع ذمانا طويلا". و أيضاً إذا حدث القرع على جسم مصمت لامسام "له أصلا ، فان السامع يسمع الصوت من غير أن يصل من موضع القرع هواء إلى صماخه ، بل يتأد عالتمو "جمن ذلك الجسم إلى الهواء الذى يجادره ومن الهواء إلى الصماخ . و إدراك الجهات بسبب هيئة [ رنين ] يبقى في الهواء أيفيد الاحساس بجهة القرع . وقال أبو البركات البغدادى " : كان النفس تتبع الهواء المقروع في جهة القرع حتى وقال أبو البركات البغدادى " : كان النفس تتبع الهواء المقروع في جهة القرع حتى تحس بذلك . وقياس السمع على اللمس لا ينجد ي بطائل .

## قال: مسألة

## < ادراك الشم و ادراك الذوق >

إدراك الشم قديكون لنكيف الهواء المتصل بالخيسوم بكيفية ذى الرائحة؛ وقد يكون لانفسال أجزاء لطيفة منها و وصولها إلى خيسومنا ، كما في التبخيرات؛ وقديكون لتعلق القوة المدركة بالرائحة ، وهي هناك ، وهذا أضعف الاحتمالات. وأمّا إدراك الذوق ، فقدتفد م الكلام فيه ، فهذه إشارة مختصرة إلى أقسام الأعراض. أقول: الوجهان الأولان موجودان في أشياء لاتنقص باحساس رائحة وفي التبخيرات ، و الوجه الثالث بعيد ، فان القوة لاتتعلق بغير محلها و لا تنتقل عن محلها .

#### أحكام الاعراض

قال:

## مسألة

< انتقال الاعراض ممتنع بانفاق المتكلمين و الفلاسفة >

اتفق المتكلمون والفلاسفة على امتناع الانتقال عليها ، لأن الانتقال عبارة عن الحصول في حين بعد الحصول في حين آخر ، و ذلك إنما يعقل في المتحيز . و العمدة المشهورة أنا لوقد رنا العرض خاليا عن جميع الأوصاف غير اللازمة فاما أن لا يحتاج حينتذ إلى المحل أو يحتاج . و الأول باطل ، لأنه يكون حينتذ غنيا بذاته عن المحل بناه عن المحل يستحيل أن يعرض له ما يتحوجه غنيا بذاته عن المحل يستحيل أن يعرض له ما يتحوجه إليه ، لأن ما بالذات لا يزول بما بالعرض ؛ و إن احتاج فاما أن يحتاج إلى محل مبهم ، و هو محال ، لأن مقتضى الموجود في الخارج موجود في الخارج ، و المبهم من حيث هو كذلك غير موجود في الخارج ؛ او إلى محل معين ، فيلزم استحالة مفادقته عنه ، وهو المطلوب .

و لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن لا يحتاج. قوله: دلاً أن الغنى بذاته عن المحل لا يعرض له ما يُحوجه إليه، قلنا: العرض عندنا لا يعدق عليه أنه يجب أن لا يكون في المحل حتى يكون ذلك منافيا لحصوله في المحل ، بل يعدق عليه أنه نظراً إلى ذاته لا يجب أن يكون في المحل ، و هذا لا ينافيه الحصول في المحل السبب منفصل . سلمنا أنه يحتاج إلى المحل ، لكن لم يحتاج إلى محل معين ؛ وما ذكر تموه منقوض باحتياج الجسم المعين إلى مكان غير معين ، و لا أن الواحد بالنوع معين . فاحتياج الواحد بالشخص الى المحل الواحد بالنوع لا يوجب تعين المحل الواحد بالنوع لا يوجب تعين المحل الواحد بالنوع المحل الواحد بالشخص .

أقول: نفى الانتقال بمعنى الحصول في حياز بعد الحصول في غيره من الأحياذ عن الأعراض لا يحتاج إلى بيان، فان العاقل لا يمكن أن يتخيله فضلاً عن أن يد عيه . والمطلوب هيهنا هو نفى الانتقال عنها بمعنى الحصول في محل بعد الحصول

في محل عير ذلك المحل". و هو لم يتعر "من لذلك اصلا".

و ما أورده من الحجة مزيف بما ذكره. و البرهان عليه أن العرض هو الموجود الذى لا يتحقق وجوده الشخصي إلا بما يحل فيه. و الشيء المحتاج في وجوده الشخصي إلى علة مبهمة ، لأن المبهم لايكون موجوده الشخصي إلى علة لايمكن أن يحتاج إلى علة مبهمة ، لأن المبهم لايكون من حيث هو مبهم موجوداً في الخارج ، و ما لايكون موجوداً في الخارج لا يفيد وجوداً في الخارج بالبديهة . فالعرض إذن لايتحقق وجوده إلا بمحل بعينه بتحقق به وجوده الشخصي وببطل بتبد له ذلك الوجود ، و لذلك يمتنع انتقاله عنه .

أمّا الشيء المحتاج في صفة غير الوجود إلى غيره من حيث طبيعة ذلك الغير، كالمجسم المحتاج في التحبير، لا في الوجود، إلى حير لابعينه، فلا يمتنع أن ينتقل من حير بعينه إلى حير آخر يساوى الحير الآول في معنى الحير، وحكذا إذا تعبين مكان الواحد بالنوع كان الواحد بالشخص من جملة ذلك النوع محتاجاً إلى أحد أجزاء حير ذلك النوع لا بعينه و لذلك أمكن انتقاله الىحير آخر، وأيضاً الوجود الشخصي الحاصل من سبب موجود معه يمكن أن تنخلف شرائطه بحسب أذمنة مختلفة ، كالهيولى المحتاجة إلى صورة لا بعينها ، و ذلك غير ما نحن فيه . [فان تشخص الهيولى لا يتبد ل بتبد ل أشخاص السودة ، و المر من المعين لا يكون ذلك العر من عند تبد لل محله ] .

## قال: مسألة

## ح قيام العرض بالعرض ممتنع با تفاق المتكلمين >

اتّفق المتكلّمون على امتناع قيام العرض بالعرض، خلافاً للفلاسفة و معمّر. لنا : أنّه لابد من الانتهاء بالآخرة إلى الجوهر، و حينتُذ يكون الكل في حيّز الجوهر تبعاً له . و هو الأصل، فالكل قائم به ، و احتجّوا بأن السواد يـُشارك البياض في اللونية و يخالفه في السوادية ، و ما به الاشتراك غير ما به الامتياذ ، فاللونية صفة منابرة للسوادية قائمة بها . و هما موجودان ، لا نّه لا واسطة بين فاللونية صفة منابرة للسوادية قائمة بها . و هما موجودان ، لا نّه لا واسطة بين

الوجود و العدم، فاللونية عرض قائم بالسوادية. و أيضاً فكون العرض حالاً في المحل ليس نفس المعرض و نفس المحل ، لصحة أن يعفلا مع الذهول عن ذلك الحلول؛ وليس أيضاً أمراً عدمياً ، لأنه نفيض اللاحلول، فهو صفة قائمة بذلك العرض. ثم الكلام فيه كالكلام في الأول. فهيهنا أعراض لانهاية لها ، يقوم كل واحد منها بالآخر. هو الجواب عنهما بمقد مات تقد م تفريرها.

أقول: وجوب الانتهاء إلى ما يقوم بالجوهر لايدل على امتناع فيام البعض بالبعض و قيام البعض الأُّخير بالجوهر . و القائل بامكان قيام العرض بالعرض مقرٌّ بأنَّ الانتهاء لا يمكن أن يكون إلا إلى الجوهر ، إنَّما الخلاف في التوسيط هل يمكن ام لا؟ و هو لم يتعرَّ من لذلك ، و ما أورده في احتجاج الفائلين بذلك ليس بصحيح ؛ لأنَّه أقام الصقات فيها مقام الأعراض، و الصغة مالا يعقل إلا معغيره، و المرض ما لا يوجد إلا في غيره ، و قيام بعض الصفات ببعض لا يوجب قيام بعض الأعراض ببعض، أمَّا اللونيَّة فجنسٌ للسواديَّة، و هو جزءٌ من مفهوم السواديَّة، لآن السواد لون يقيض البصر ، و اللون أحقُ بأن يكون موصوفاً . و كونه قابضاً لليصر أحق بأن يكون صفة ، و الجنس لا يكون عرضاً قائماً بالنوع ، و لا الجزء بالكل". و أيضاً كون العرض حالاً في محله إضافة"، و لا وجود لها إلا في العقل، كمامرٌ ، ولا يتسلسل ، بليقف عند وقوف العقل عن الاعتباد، وكون الحلول نقيضاً لللاحلوللايقتضي وجود الحلول، كما بينيّاه مراداً، و حوالة الجواب على ما مر" غير مفيد عيهنا . و القائلون به يقولون : كل عرض يحل في محل فاته يفيدسفة " لمحلم، والسرعة تجعل الحركة سريمة، ولا يوسف الجسم بها، فهو عرضٌ للحركة لا للجسم، والوحدة إن كانت عرضاً فوحدة العرض تحلُّ فيه، و النقطة فصل للخطُّ، لا للجسم.

#### مسألة

قال :

## < بقاء العرض ممتنع باتفاق الاشاعرة >

اتنفت الأشاعرة على امتناع بقاء العرض، لأن "البقاء صغة، و لوبقى العرض لزم قيام العرض بالعرض؛ و لأنه لوصح "بقاء العرض لامتنع عدمه، لأن "عدمه بعد البقاء لا يكون واجباً، و إلا "لانقلب الشيء من الامكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي، بل يكون جائزاً؛ وله سبب وهو إمّا وجودي "او عدمي، أمّا الوجودي فامّا المو جب كما يقال: إنه يغني لطريان العند ". و هو محال "، لأن "طريان العند على المحل مشروط "بعدم العند " الأول عنه، فلو علل ذلك العدم به لزم الدور. و أمّا المختاد كما يقال: الله تعالى يعدم منه. و هو محال ، لأن المعدم عند الاعدام إمّا أن يكون قد صدر عنه أمر " او لم يعدر، فإن صدر عنه أمر " فهو محال ، لأن "المعدم فهو محال ، لأن "القادر لابد" فهذا يكون إبجاداً لا إعداماً ؛ وإن لم يعدر عنه أثر " فهو محال ، لأن "القادر لابد" له من أثر . و أمّا العدمي "فأن ينتفي لانتفاء شرطه ، لكن شرطه الجوهر ، و هوباق . والكلام في كيفية عدمه كالكلام في عدم العرض . فنمت أنه لوصح بقاؤه لامتنع عدمه الكنه قد يعدم ، فيمتنم بقاؤه .

فقيل: على الأول لا نسلم أن البقاء عرس . سلمناه ، لكن لم لا يجوذ قيام مثل هذا العرس بالعرس. وعلى الثاني فلم لا يجوذ أن يجب عدمه بعد بقائه في ذمان معيس . و هذا لأن عند كم كان جائز الوجود في الزمان الأول ثم انقلب ممتنعا في الزمان الثانى . فلم لا يجوز أن يبقى أزمنة كثيرة ثم ينتهى إلى زمان يصير فيه ممتنع الوجود بعينه ، و حينت لا يبقى إلا لسبب . سلمنا أنه لابد له من سبب ، لكن لم لا يجوز أن ينتفى لا نتفاء الشرط و هو أن تكون الأعراض الباقية مشروطة بأعراض لا تبقى . فعند انقطاعها يفنى الباقى ، و لا يبقى في دفع هذا الاحتمال إلا الاستقراء الذى لا يفيد إلا الظن .

ثم احتجاوا على جواز بقائها بأنها كانت ممكنة الوجود في الزمان الأوال؛

فيكون كذلك في الثاني ، إذ لوجاذ أن ينقلب الممكن لذائه في ذمان ممتنعاً في ذمان من أخر أن آخر لجاذ أن ينقلب الممتنع في ذمان واجباً في ذمان آخر . وعلى هذا يجوذ أن يكون العالم قبل وجوده ممتنع الوجود بعينه ثم انقلب واجباً بعينه . وعلى هذا التقدير يلزم نفى الصانع سبحانه وتعالى .

أقول: أبوالحسين البصري " يد عي أن " العلم ببقاء بعض الا عراض كالسواد و البياض ضرورى " ، و قوله : « طريان الضد " على المحل " مشروط بعدم الضد " الأ و ل ، دعوى مجر " دة لا يقبلها القائل بأن " الضد " ينتفى عند طريان ضد " ، بل يقول : عدم الضد " الا و "ل معلل " بطريان الضد " على محله ، و ترجيح أحد القولين على الآخر محتاج إلى دليل .

و قولُه: « المعدم إن صدر عنه أمر فتأثيره في تحصيل أمر وجودى " ، أيضاً غير مسلم عنده ، فائه يقول: تأثيره أمر متجد " د ، و ذلك الأمر ليس إيجاد معدوم بل هو إعدام موجود ، ما الدليل على أن " الأول ممكن وحده دون الثاني ؟ بل الممكن إذا حصل معه ترجيح أحد الطرفين وجب حصول ذلك الطرف ، وجوداً كان او عدماً ، و إلا لما كان الطرفان متساويي النسبة إلى ماهيته . و قولُه : « شرطه المجوهر ، محتاج الى انحصار الشرائط فيه ، فان " الجوهر قابل للعرض فقط ، و ربها يحتاج فاعله إلى وجود شرط آخر ، فان " الشمس فاعلة لاضائة وجه الأرض . و شرطه المحاذاة . فائها إن ذالت صار وجه الأرض غير مضي " ، و إن كان القابل و الفاعل موجودين ، و باقي الكلام ظاهر.

## قال: مسألة

#### < العرض الواحد لا يحل في محلين بالاتفاق>

اتَّـفقوا على أنَّ العرض الواحد لا يعملُ في محلّين ، إلاَّ أباهاشم ، فاتَّـه قال: التأليف عرض واحد حالُّ في محلّين . و وافقنا على أنَّـه يستحيل قيامه بأكثر من

محلين . وجمع من قدماء الفلاسفة زعموا أن الاضافة عرض واحد قائم بمحلين ، كالجوار و القرب. لنا : لوجاذ في العقل أن يكون الحال في هذا المحل عين الحال في ذلك، لجاز أن يكون الحاصل في ذلك المكان هو الحاصل في هذا المكان ، فيكون الجسم الواحد حاصلاً في المكانين؛ و لأنته وافق على امتناع الحلول في الثلاثة فنطالبه بالفرق. و إحالة. صعوبة التفكيك على الفاعل المنحتار أولى من التزام هذا المحال. اقول: يفهم من كون العرض الواحد حالاً في محلين معنيان: أحدهما أنَّ العرض الواحد الحال في محل هو بعينه حال في الآخر. و الثاني أن العرض الواحد حالًّ في مجموع شيئين صارا باجتماعهما محلاً واحداً له . و الأوَّلُ باطل ، لابما قاله ، فانه قاس العرض على الجسم الممتنع كوئه في مكانين . و لوصح ذلك لقيل: يمتنع اجتماع عرضين في محل واحد ، كالسواد والحركة والتأليف و الحياة ، كما امتنع اجتماع ُ جسمين في مكان واحد . و هو ممنّا لا يدفعه أحد ٌ . [ و لو صح ّ ذلك لفيل: يمتنع اجتماع عرضين في محل واحد فياساً على امتناع الجسمين في مكان واحد لكن اجتماع الأعراض الكثيرة في محل واحد ، كالسواد و الحركة و التأليف و الحياة، ممَّا لايدفعه أحد]. و الدليل على بطلانه أنَّ المرمن محتاج في وجوده إلى المحل الذي هو فيه . ولو أمكن حلوله في محلّين ثبت استنعناؤه بكل واحد منهما عن الآخر، فيكون محتاجاً إلى كل واحد منهما و مستغنياً عنه مماً ، وهو باطل. و الناني ، لم يُنقيم حجَّة على امتناعه . و الفيلاسفة يقولون بقيام العرض الواحد بمحل منفسم الى أجزاء كثيرة، كالوحدة بالعشرة الواحدة ؛ والتثليث بمجموع الأضلاع الثلاثة المحيطة بسطح ؛ و الحياة بنية متجز َّنَّة إلى أعضاء . و أبوهاشم إنَّما قال بقيام تأليف واحد بجوهرين ، لأن عدم انفكاك المؤلف منهما دون المتجاوزين يحتاج إلى علَّة ، ولو قام بكلُّ واحد منهما تلك العلَّة لم يتعذُّر انفكا كهما ، ولم يقل بقيامه بما فوق الاثنين ، لا أن " التأليف لوقام مثلاً بثلاثة جواهر ، ثم ازيل واحد "

منهما من الاجتماع بالباقيين، وجب انعدام التأليف لانعدام محلم. فلايبقى الباقيان

مؤلفين ، و ذلك بخلاف ما عليه الوجود . قوله ، بعد إبطال فيام العرض الواحد بمحلين في جواب أبى هاشم : « إن إحالة صعوبة التفكيك على الفاعل المختار بأن يلصق أحدهما بالآخر ، أولى من النزام جواز حلول العرض الواحد في محلين .

قال : اما الاجسام فالنظر فى مقوماتها و عوادضها اما المقومات ففيها مسائل حالنظر الاول فى مقومات الاجسام >

#### مسألة

< الجزء الذي لا يتجزى بين المتكلمين والفلاسفة >

لا شك أنه قابل للانفسام ، و الانقسام المركبة عن الأجزاء أمّا البسيط المحسوس فلا شك أنه قابل للانفسام ، و الانقسام الممكن إمّا أن يكون حاصلا بالفعل او لا يكون كذلك . و على التقديرين فامّا أن يكون متناهيا او غيرمتناه . فخرج من هذا التقسيم أقسام أربعة : أحد ها أن الجسم مركب من أجزاء متناهية : كل واحد منها لا يقبل القسمة أصلا ، و هو قول بجهور المتكلمين . و ثانيهما أنهمركب من أجزاء غير متناهية بالفعل ، و هو قول النظام . و ثالثها أنه غير مركب لكن قابل لانقسامات غير متناهية ، و هو قول مردود . و دابعها أنه غير مركب ، لكن فابل لا ينتهى في السغر إلى حد إلا و بعد ذلك يكون قابلا للتقسيم ، و هو قول جهور الفلاسفة .

أقول: إطلاق اسم المقوم على الأجزاء مخالف للعرف، فان المقوم يقال للمحمول الذاتي والجزء لا يحمل على كله. والذي يصير الشيء المبهم بسببه محسلا بالفعل، كالفصل للجنس. و الجزء لا يكون كذلك. و القول المردود هو الذي نسبه في سائر كتبه إلى على الشهر ستانى، فائه قال بذلك في كتابه الموسوم بد « المناهج و البيانات ».

قال: لنا وجوه : الأول أن النقطة بالاتفاق أمر وجودى ؛ و لأن الخط يماس بها غيره ، وما به يماس الشيء غيره لا يكون عدماً محضاً ، وهي غير منقسمة بالاتفاق ؛ و لا نتها طرف الخط ، فلوكانت منقسمة لكان طرف الخط احدقسميها فلا يكون الطرف طرفا ؛ ولا أن موضع الملاقاة من الكرة الحقيقية المماسة للسطح المستوى الحقيقي غير منقسم ، و إلا لكان المنطبق منها على المستوى مستوياً فكانت الكرة مضلعة . ثم هذه النقطة إن كانت متحييزة ثبت الجوهر الفرد ؛ و إن كانت متحييزة ثبت الجوهر الفرد ؛ و إن كانت منقسماً فهو المطلوب .

أقول: قولُه: «إنّ النقطة بالاتّفاق أمر وجوديّ»، ثم قولُه: «وهيغير منقسمة بالاتّفاق، مناقض لقوله: نهاية الشيء عدمه فلا يكون وجوديّاً والنقطة عند من يقول بها نهاية الخطّ. فاذن هذا اتّفاق من غير تراضى الخصمين، ولوقال، بعدل ذلك: « باعتراف القائلين به » لكان أصوب. قولُه: « و إن كانت عرضاً فمحلها إن كان منقسماً لزم انقسامها بانقسام محلها » أيضاً غير مسلم عند مخالفيه، فاتهم يقسمون الأعراض إلى السادية في محالها و إلى غيرالسادية، و يعدّون النقطة فيغير السادية و يقولون: إن غير السادية لا يجب انقسامها بانقسام محالها . و ملاقاة الكرة الحقيقيّة للسطح الحقيقيّ المستوى يكون عندهم بنقطة هي طرف فطريمر بمركز الكرة و بموضع التماس"، و إلا فاذا ماست الكرة سطحاً آخر مستوياً بالطرف الآخر من ذلك القيطر و مرت دائرة عظيمة بنقطتي التماس" انقسمت بلك الدائرة بسبب التماسين إلى أدبع قسيي "، اثنتان مماستان للسطح و اثنتان غير مماستين ، و يلزم من ذلك انطباق القوس على السطح المستقيم ، و ذلك محال"، في مامر".

قال: الثاني أن" الحركة ، لها وجودٌ في الحاضر ، و إلا لم تكن ماضية ولا

مستقبلة ، لأن الماضى هو الذى كانموجودا في ذمان حاض ، و المستقبل هوالذى يتوقع سيرورته كذلك ، وما يمتنع حضور و لايصير ماضيا ولا مستقبلا . ثم ذلك المحاضر غير منقسم ، و إلا لكان بعض أجزائه قبل البعض ، فعند حضور أحد النسفين لا يكون النصف الآخر و موجودا . هذا خلف . فاذن البجز الحاضر من الحركة غير منقسم ، و عند فنائه يحصل جز و آخر غير منقسم ، فالحركة مركبة من أمور ، كل واحد منها غير قابل للقسمة . ثم نقول : القدر المقطوع من المسافة بكل واحد من تلك الأجزاء التي لا نتجز اي إن كان منقسما ، كانت الحركة إلى نسفه نصف تلك الحركة فتلك الحركة منقسمة . هذا خلف . و إن لم يكن منقسما فهو الجوهر الفرد .

أقول: مخالفُه يقول: الحركة لا وجود لها إلا في الماضى او في المستقبل و أمّا الحال فهو نهاية الماضى و بداية المستقبل و ليس بزمان ، و ما ليس بزمان لا يكون فيه حركة ، لأن كل حركة في زمان . و كذلك سائر الفصول المشتركة للمقادير الاُخر ليست بأجزا الها ، إذ لو كانت الفصول المشتركة أجزاء المقادير التى هى فصولها لكانت القسمة إلى قسمين قسمة إلى ثلاثة أقسام ، و القسمة الى ثلاثة أقسام قسمة الى ثلاثة أقسام هذا خلف . فاذن ، الحاضر ليس بحركة . وهواد عى أنّه هو الحركة و بنى عليه بيانه . و المخالف لا يسلم أن الماضى من الحركة كان موجوداً في آن حاضر ، انتما يقول: هو الذي كان بعضُه بالقياس الى آن قبل الحال مستقبلاً و بعضُه ماضياً و صاد في الحال كله ماضياً ، و هكذا في المستقبل . و في الآن الفاصل بين الماضى و المستقبل لا يمكن أن يتحرك ، فان الحركة انساتفع في زمان . و ليس شيء من الزمان بحاضر ، لأنه غير قاد الذات .

قال: الثالث لو تركتب الجسم من أجزاء غير متناهية لا متنع الوصول من أواله الى آخره بالحركة الا بعد الوصول الى نسفه ، و لا متنع الوصول الى نسفه الا بعد الوصول الى ربعه ؛ فاذا كانت المفاصل غير متناهية وجب أن لايصل المتحرك

الى أجزاء المسافة الا" في زمان غيرمتناه . و فساده يدلُّ على فساد الملزوم .

لا يقال : هذا انَّما يلزم على من يقول : الا جزاء التي لانهاية لها حاصلة " بالفعل، ونحن لانقولبه، بلالجسم عندنا شيء واحد قابل لا نقسامات غير متناهية. لا نا نقول: القول بوحدة ما يقبل القسمة باطل ، لوجوه: أحدها \_ وهو أن وحدتك ان كانت نفس الذات اومن لوازمها امتنعت ازالتهاالا عند عدم الذات ،وان كانتمن العواد ضالز ائلة فهو محال ، لأن القائم بما يقبل الانقسام قابل للانقسام ، فالوحدة في نفسها قابلة للانقسام . فان قامت بها وحدة اخرى يلزم التسلسل ، و ان لم يقم بها وحدة اخرى كانت تلك الوحدة منقسمة بالفعل ، فالموسوف بهاكذلك، فالبعسم منقسم بالفعل . و ثانيها . أنَّا اذا جعلنا الماء الواحد ماثين ، فالما آن الحاصلان ، ان قلنا : انَّهما كانا موجودين قبل ذلك ، فمن المعلوم بالضرورة أنَّ أحدهما ما كان عين َ الناني فكان مغايراً له ، فالجز آن كانا موجودين بالفعل ، و ان قلنا : انهما ما كانا موجودين قبل ذلك ، كان ذلك احداثاً لهذين المائن و اعداما للماء الأول، وهو باطل بالبديهة. و ثالثها ـ أن كل جزء يمكن فرضه في الجسمفهو موسوف بخاصية غير حاصلة في الجزء الآخر، لأن مقطع النصف موسوف بالنصفية و لا يتصف بها إلا هو . وكذا مقطم الثلث و الربع . و إذا كان لكل واحد من المقاطع الممكنة خاصية بالفعل ، وعندهم أن الاختصاص بالخواص المختلفة بوجب حصول الانقسام بالفعل ، لزم حصول الانقسامات بأسرها بالفعل.

أقول: كما أن المسافة تنقسم إلى اجزاء لا إلى حد يقف عندها ، كذلك زمان الحركة و المفاصل غير متناهية إلا بالفرض كذلك الزمان الذى تقطع فيه نلك المسافة بكون في الفرض قابلة لأجزاء كأجزاء المسافة بعينها ، فان كانت المسافة ذات مفاصل غير متناهية كان زمان قطعها مثلها . قوله في إبطال وحدة ما يقبل القسمة : « إن القائم بما يقبل الانقسام قابل للانقسام » باطل مامر . و قيام الوحدة بالوحدة بالوحدة مكن في العقل. وفي الوجه الثاني، اد عاء الضرورة . بأن أحد الما ثين الموجودين بالوحدة مكن في العقل. وفي الوجه الثاني، اد عاء الضرورة . بأن أحد الما ثين الموجودين

قبل القسمة ليس هو عين الثانى ـ مشتمل على دعوى نفى القسمة مع فرضها ، و لذلك لزم المحال . و لا يلزم من كونهما غير موجودين قبل القسمة عدم شىء بعد القسمة غير الانتسال ، و حدوث شىء غير الانتسال ؛ و ذلك محسوس ، فضلا عن أن القسمة غير الابتسالة . و في الوجه الثالث «أن الاجزاء المفروضة تستتبع المخواص عكون باطلا بالبديهة . و في الوجه الثالث «أن الاجزاء المفروضة تستتبع المخواص ليس بشىء لان تفاير الخواص اللازمة من الفرض لا بقتضى الانقسام الموجود بالغمل مع عدم الفرض.

قال: احتجوا بوجوه: أحدها ـ أن كل متحيو ينفر سن ، فان الوجه الذى منه يلاقى ما على يمينه غير الذى منه يلاقى ما على يساده ، فيكون منقسما . وثانيها ـ أنّا إذا دكتبنا سطحاً من أجزا الا تتجزى ، ثم فظرنا إليها دأينا أحد وجهيه دون الثانى ، و الوجه المرثى غير الذى ليس بمرئى ، فيكون منقسما . و ثالثها ـ دون الثانى ، و الوجه المرثى أغير الذى ليس بمرئى ، فيكون منقسما . و ثالثها ـ أنّا لو دكتبنا خطا من ستة أجزاء ، و وضعنا فوق طرفه الأيمن جزءاً و تحت طرفه الأيسر جزءا ، ثم تحركا إلى أن يصل كل واحد منهما إلى آخر المسافة ، فلابد و أن يمر كل واحد منهما بالآخر ، و لايمكن ذلك إلا بعد أن يتحاذيا ، وموضع التحاذي متسل الثالث و الرابع ؛ و إذا وقع الجزء على ذلك الموضع فقد ماس بكل واحد من نصفيه نصف كل واحد منهما ، فيلزم التجزئة . الجواب : عن ماس بكل واحد من نصفيه نصف كل واحد منهما ، فيلزم التجزئة . الجواب : عن الكل أن ما ذكر تموه يدل على تغاير جهات الجزء ، و ذلك لا يتوجب القسمة في الذات ، فان مركز الدائرة يتحاذي جلة أجزاء الدائرة ، مع أن المركز نقطة غير منقسمة .

أقول: إنها حكم فيما منى بنفى السطوح و النُفَط و أجاب هيهنا بماهو مبنى على ثبوتهما و على تغاير الجهات. و لقائل أن يقول: الجهات المتغايرة إن كانت عدمية فلانمايز بينهاعلى قولك؛ وإن كانت وجودية و كانت جواهر عادالكلام فيها ، كما كان في الأول ؛ وإن كانت أعراضاً و كانت حالة في غير تلك الجواهر لم تكن مفتضية لتفاير التماس فيها . و ان كانت حالة فيها أوجب تفايرها انقسام تكن مفتضية لتفاير التماس فيها . و ان كانت حالة فيها أوجب تفايرها انقسام

الجواهر لتمايزها . وكون المركز محاذياً لجملة أجزاء الدائرة لا يتفيده في هذا الموضع ، لكون ما يتعلق به المساديات المتكثرة واحداً ، وكون ما يتعلق به التماسات غير واحد ، فان تماس ما يماسه من جهة لا تقع على موضع تماس ما يماسه من جهة اخرى ، و إذلك يلزم التغاير هيهنا ، و لم يلزم في المركز .

### قال: مسألة

< زعم ابنسينا أن الجسم مركب من الهيولي و الصورة >

زعمابنسينا أن البحسم من كتب من الهيولى و الصورة ، و معناه أن التحييز صفة حالة في شيء ، فالتحييز هو الصورة ، و محله الهيولى ؛ و احتج عليه بناء على نفى الجوهر الفرد بأن البحسم في نفسه واحد ، وهو قابل للانفصال ، و القابل للشيء موجود مع المقبول لامتحالة ، و الاتصال لا يبقى مع الانفصال . فالقابل للانفسال شيء مغاير للاتصال . جوابه : لم لا يجوز أن يقال : الانفصال هو التعديد ، و الاتصال هو الوحدة ، و البحسم إذا انفصل بعد اتصاله كان معناه أنه صار متعدداً بعد أن كان واحداً. فالطاري و الزائل هو الوحدة و التعديد ، و هما عرضان ، و المورد هو الجسم .

أقول: القول بأن البحسم مركب من الهيولى و الصورة ليس مما ابتدعه ابنسينا ولا مما اختص به ، بل قال به جميع الفلاسفة . و التحياز لا يقول به إلا بعض المتكلمين ، و هو صفة الماهية بشرط الوجود و ليس له الى الصورة نسبة . و لو كان الاتصال و الانفصال هما الوحدة و التعد د لكان القابل لهما ليس بمتصل ولا بمنفصل ، ولا بواحد ولا بمتعد د ، و كل ما هو جسم فاما متصل او منفصل ، و اما واحد او متعد د . فاذن لا شيء مما هو قابل لهما بجسم ، فقد سموا القابل بالهيولى ، و الانتصال او الوحدة هو الصورة . هذا على تقدير تفى الجوهر الفرد . و أما على تقدير ثبوته فالقابل هو الجوهر، و يعرض له التأليف ، فيصير جسما .

#### قال: مسالة

< زعم ضراد و النجاد ان ماهية الجسم مركبة من لون وطعم ورائحة...>

زعم ضراد و النتجاد : أن ماهية الجسم مركبة من لون و طمم ودائحة، و حرادة او برودة ، و رطوبة او يبوسة . و هو باطل ، لأن المتحيزات متساوية في ماهية التحييز ، و متباينة بألوانها و روائحها وطعومها ، و ما به الاشتراك غير مابه الامتياز ، فالتحيز ماهية مغايرة لهذه الصفات .

أقول: هذا مذهب غير معقول إن كان المراد بهذه الأجزاء التي يتركب منها الجسم فتساوي منها الجسم أعراضاً ؛ أمّا إن كان المراد أنها جواهر مختلفة يلثئم منها الجسم فتساوي الأجسام في التحييز و تبايئه في هذه الأجزاء لايدل على أنها ليست أجزاء للجسم لا ن التحييز صفة للجسم . وقدقال المستف في مسألة تمائل الأجسام : إن الحصول في الحييز حكم من أحكام الجسم ، و الأشياء المختلفة يجوز اشتراكها في حكم . فإلف من الاشتراك في التحييز و التباين في الأجزاء لا يدل على امتناع كون الجسم مؤلفاً من نلك الأجزاء .

قال: النظر الثاني في العوارض < يعنى في عوارض الاجسام> مسألة

## < اختلف أهل العالم في حدوت الاجسام >

اختلف أهل العالم في حدوث الأجسام. و الوجوه الممكنة فيه لا تزيد على أربعة : فائه إمّا أن يكون منحد َث الذّات و الصفات ؛ او قديم الذات و الصفات ؛ او قديم الذات محدث الصفات ؛ او بالعكس .

أمّا ح القسم > الأولّ فهو قولُ المجمهور من المسلمين ، و النصارى ، و المهود ، والمجوس .

و أمّا ≺ القسم > الثاني فهمو قبولُ أرسطاطاليس ، وتاوفرسطس ، وتامسطيوس ، و برقلس ؛ و من المتأخرين أبي بصر الفاراني ، و أبيعلي بن سينا . و عندهم أن السماوات فديمة بنانها و صفاتها المعينة ، إلا الحركات والأوضاع، فان كل واحد منها حادث و مسبوق بآخر ، لاإلى أول . و أمّا العناس فالهيولى فيها قديمة بشخصها ، و الجسمية قديمة بنوعها ، و سائر السور قديمة بجنسها ، اى كانت قبل كل سورة سورة أخرى ، لا إلى نهاية .

و أما حالقسم > الثالث فهو قول الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطاطاليس بالزمان، كتالبس و انكساغورس و فيثاغورس و سقراط؛ و قول جميع الثنويسة، كالمانويسة، و الديسانيسة، و المرقونيسة، و الماهانيسة، ثم عولاء فريقان:

الفرقة الأولى الذين زعموا أن تلك المادة جسم . ثم ّ زعم تالس : أنَّه الماء، لا نبه قابل لكل الصور؛ و زعم أنه إذا انجمد سار أرضاً ، و إذا لطف سار حواءً ، ومن صفوة الهواء تكو تت الناد ، ومن الدخان تكو تت السماوات . ويقال: إنَّه أخذه من « التوراة » ، لأنَّه جاء في السفر الأوَّل منها : « إنَّ الله تعالى خلق جوهراً فنظر إليه نظر الهيبة فذابت أجزاؤه فصارت ماء . ثم ارتفع منه بخار ، كالدخان ، فخلق منه السماوات ، فظهر على وجه الماء زبد ٌ ، خلق منه الأرمن ،ثم ٌ أرساها بالجبال ، و زعم أنكسمابس: أنَّه الهواء ، وكونَّ النار من لطافته . والماء والأرمن من كنافته . وزعم أبر قليطس : أنَّه النار ، وكو"ن الأشياء عنها بالتكاثف. و آخرون قالوا: إنَّه الارض، وكوَّن الأُشياء عنها بالتلطيف. و آخرون : إنَّه البخار، و كون الهوآء و النار عنه بالتلطيف، و الماء و الأرمن بالتكثيف و عن أنكساغُ ورس : أنَّه الخليط الذي لا نهاية له ، وهو أجسامٌ غير متناهية. و فيه من كل وع أجزاء صغيرة متلافية أجزاء على طبيعة الخبز و أجزاء على طبيعة اللحم. فاذا اجتمع من تلك الأجزاء شيءٌ كثيرٌ و صاد بحيث يُحسُ و بُرى ظن ۗ أنَّه حدث. و هذا القائل بني على هذا المذهب انكار المزاج و الاستحالة ، و قال بالكمون و الظهور . و زعم بعض هؤلاء : أن ذلك الخليط كان ساكناً في الأزل ، ثم إن الله تعالى حركته ، فكو "ن منه هذا العالم . وزعم دبمقراطيس : أن أصل العالم أجزاء كثيرة [صغيرة] كربية الشكل. قابلة للقسمة الوهمية دون القسمة الانفكاكية متحركة لذواتها حركات دائمة . ثم اتفق في تلك الاجزاء أن تسادمت على وجه خاص ، فحصل من تسادمها على ذلك الوجه هذا العالم على هذا الشكل ، فحدثت السماوات والعناصر ، ثم حدثت من الحركات السماوية امتزاجات هذه العناصر ، وذعمت الثنوية أن أصل العالم هو النور والظلمة .

أقول: صاحب الملل و النحل نقل عن تالس الملطى أنه قال: « إن " المبدأ الأول أبدع العنصر الذى فيه صور الموجودات والمعدومات كلها، فانبعث من كل " صورة موجود في العالم على « المثال » الذى في العنصر الاول ، فمحل " الصورومنبع الموجودات هو ذات العنصر. وما من موجود في العالم المقلى والعالم الحسلى الا وفي ذات العنصر صورة و مثال عنه . قال: و يتصو " ر العامة أن "صور المعدومات في ذات المبدأ الأول ، لا ، بل هي في مبد عه ؛ وهو تعالى بوحدانيته أن يوصف بما يوصف بما منه أبدع البجواهر كلها : من السماء ، والأرض ، وما بينهما ؛ فذكر أن " من جوده تكو " نت الأرض ، ومن النجواهر كلها : من السماء ، والأرض ، وما بينهما ؛ فذكر أن " من جوده تكو " نت الأرض ، ومن النجواهر كلها تكو " نت اللهواء ، ومن صفوة الهواء تكو " نت النار ، ومن فدارت حول المركز دوران المسلماء ، ومن الاشتغال الحاصل من الاثير تكو " نت الكواكب فدارت حول المركز دوران المسلب على سببه بالشوق الحاصل فيها إليه . وفي الأخير قال : وفي التوراة في السفر الأول : « جوهر خلقه الله ، ثم " نظر اليه نظر الهيبة الى آخر ، » . .

ثم قال: كأن تالس الملطى إنها تلقى مذهبه من هذه المشكاة النبوية، قال: والماء على القول الثانى شديد الشبه بالماء الذى عليه العرش: « وكان عرشه على الماء » .

وأمّا أنكسيمايس الملطى فقد نقل عنه مذهبه في التوحيد وخلق الأشياء. ثمّ قال في الا خير : « و نقل عنه أيضاً : إن أو ل الأوائل من المبدعات هو الهواء ، « وذكر ما ذكر المصنف . وفي الا خير قال : « وهو أيضاً من مشكاة النبو " ت » . قال : وحكى

فلو طرخس: « أن أبر قليطس زعم أن الاشياء إنها انتظمت بـ « البخت »، وجوهر « البخت » هو نطق عقلي ينفذ في الجوهر الكلى» . و أما انكسا غُورس فقد نقل عنه : « أن مبدأ الموجودات جسم متشابه الأجزاء وهي أجزاء لطيفة ، لا يدركها الحس ، ولا ينالها العقل . و هو أو ل من قال بالكمون و الظهور ، ولم ينقل القول بالخليط عنه ، و أنباذ قلس بعده أيضاً قال بالكمون و الظهور ، مع قوله بالعناص الأربعة » .

فهذا ما أورده صاحب « الملل و النحل » . ويدل على أن في بعض هذه النقول شكا ، و إسناده إلى « التوراة » فيه نظر . وقال المصنف في بعض مصنفاته : « إن ديمقر اطيس قال : « إن البسائط التي يتألف منا الأجسام كرية الشكل » . والشيخ ذكر في « الشفاء » في الفن الثالث من الطبيعيات : أنهم قالوا : إنها غير متخالفة إلا بالشكل ، و إن جوهرها جوهر واحد بالطبع ، و إنما يصدر عنها أفعال مختلفة لأجل الأشكال المختلفة . وذكر: أن بعضهم جعل أشكال المجسمات الخمسة المذكورة في مجسسمات اقليدس هي أشكال الفلك و العناصر . و بالجملة نقل عنهم اختلافات لأفائدة في ذكرها .

قال: الفرقة الثانية الذين قالوا: ان أصل العالم ليس بجسم ، وهم فريقان: الفرقة الأولى الحرفانية . وهم الذين أثبتوا القدماء الخمسة: البارى ، والنفس ، والهيولى ، والدهر ، والخلا . فقالوا: « البارى » تعالى تام العلم والعدكمة لا يعرض له سهو ولا غفلة ، ويفيض عنه العقل ، كفيض النور عن القرص ، وهو تعالى يعرف الأشياء معرفة تامّة . و أمّا « النفس » فانه يفيض عنها الحياة فيض النورعن القرص ، لكنها جاهلة لا تعلم الأشياء مالم تمادسها . وكان البارى ثعالى عالماً بأن النفس ستميل إلى التعلق بالهيولى وتعشقها ، وتطلب اللذة الجسمية ، وتكره مفارقة مفارقة الأجسام ، وتنسى نفسها . ولمناكان من سوس (۱) البارى تعالى الحكمة التامة

<sup>(</sup>١) السوس: الاصل ، الطبع . تقول : « الفصاحة من سوسه » أي طبعه .

همد إلى « الهيولى » بعد تعلق النفس بها ، فركبها ضرورباً من التراكيب ، مثل السماوات ، والعناصر ؛ وركب أجسام الحيوانات على الوجه الأكمل . والذى بفى فيها من الفساد ، فذلك لائله لائله لا يمكن إذالته . ثم إنه تعالى أفاض على النفس عقلا وإدراكا ، وصار ذلك سبباً لتذكرها عالمها ، وسبباً لعلمها بأنها ما دامت في العالم الهيولاني لانتفك عن الآلام . وإذا عرفت النفس ذلك وعرفت أن لها في عالمها اللذات الخالية عن الآلام اشتاقت إلى ذلك العالم ، وعرجت [عليه] بعد المفارقة ، وبقيت هناك أبد الآباد في نهاية البهجة والسعادة .

قالوا: وبهذا الطريق ذالت الشبهات الدائرة بين القائلين بالقيد م والحدوث، فان أصحاب القدم قالوا: لو كان العالم محدثاً فلم أحدثه الله تعالى في هذا الوقت المعين ، وما أحدثه قبل ذلك ولا بعده ؟ وإن كان خالق العالم حكيماً فلم ملا الدنيا من الآفات ؟؛ وأصحاب الحدوث قالوا: لو كان العالم قديماً لكان غنياً عن الفاعل. وهذا باطل قطعاً ، لما نرى أن آثار الحكمة ظاهرة في العالم . وتحيس الفريفان في ذلك . و أمّا على هذا الطريق فالاشكالات زائلة ، لا نما لما اعترفنا بالسانع الحكيم لاجرم قلنا بحدوث العالم . فاذا قيل : ولم احدث العالم في هذا الوقت ؟ قلنا: لأن النفس إنّما تعلقت بالهيولي في ذلك الوقت ، وعلم البارى تعالى أن ذلك التعلق سبب الفساد ، إلا "أنه بعد وقوع المحذور صر قه إلى الوجه الأكمل بحسب الامكان . و أمّا الشرور الباقية فانّما بقيت لأنه لا يمكن تجريد هذا التركيب عنها .

بقى هيهنا سؤالان: أحدهما أن يقال: لم تعلقت النفس بالهيولى بعد أن كانت غير متعلقة بها ؟ فان حدث ذلك التعلق بكليته لا عن سبب فجو ذ حدوث العالم بكليته لا عن سبب. والثاني أن يقال: فهلا منع البارى تعالى النفس من التعلق بالهيولى.

أجابوا عن الأول بأن هذا السؤال غير مقبول من المتكلمين ، لا نهم يقولون: المختار قد يرجلح أحد مقدوريه على الآخر من غير مرجلح ، فهلا جو دوا

ذلك في النفس ؛ وغير مفبول من الفلاسفة أيضاً، لا تنهم جو "زوا في السابق أن يكون علمة معد" للا حق . فهلا جو "زوا أن يقال : النفس قديمة ، ولها تصو "رات متجد" دة غير متناهية ، ولم بزل كل سابق علة للا حق ، حتى انتهت إلى ذلك التصو "رالموجب لذلك التعلق . وأجابوا عن السؤال الثاني أن البارى تعالى علم أن الأصلح للنفس أن تصبر عالمة بمضار "هذا النعلق ، حتى أنها بنفسها تمتنع عن تلك المخالطة . وأيضاً فالنفس بمخالطتها الهيولى تكتسب من الفضائل العقلية مالم يكن موجوداً لها. فلهذين الغرضين لم يمنم البارى تعالى النفس من التعلق بالهيولى .

أقول: قد مر" أن" الحرنانيين يقولون بالقدماء الخمسة . وقال صاحب الملل والنحل: إن" المنقول عن غاديمون ، الذي يقال : إنه شيث بن آدم ، أنه قال : المبادى الأول خمسة : البارى تعالى، والنفس، والهيولى ، والزمان ، والخلا . وبعدها وجود المركتبات . وبعض هذه الاسئلة والأجوبة كا نها كلام هؤلاء المتأخرين .

وإنّما أورد هذا المذهب في القسم الثاني \_ أعنى قول الذين قالوا : « أصل الأجسام ليس بجسم » \_ لقولهم : الهيولى قديمة في . وذكر منه قولهم بأعم من ذلك وهو أن اصل العالم ليس بجسم ، وهو هذه القدماء الخمسة .

قال: الفرقة الثانية [ أصحاب ] فيثاغورث، وهم الذين قالوا: المبادى هي الأعداد المتولّدة عن الوحدات. قالوا: لأن قوام المركبات بالبسائط، وهي المور الأعداد المتولّدة عن الوحدات. قالوا: لأن قوام المركبات بالبسائط، وهي الموراء كل واحد منها واحداً في نفسه. ثم تلك الأمور إمّا أن تكون لها ماهيات وداء كونها وحدات، او لاتكون. قانكان الاولكانت مركبة ، لأن هناك الماهية مع تلك الوحدة، وكلامنا ليس في المركبات، بل في مباديها. وإنكان الثانيكانت مجر "د وحدات، وهي لابد وأن تكون مستقلة بأنفسها وإلا لكانت مفتقرة إلى الغير، فيكون ذلك الغيرأقدم منها، وكلامنا في المبادى المطلقة، هذا خلف فاذن الوحدات أمور "قائمة بأنفسها . فان عرض الوضع للوحدة صادت نقطة ، فان اجتمعت نقطتان حصل الخط ، فان اجتمع السطحان حصل الجسم.

فظهر أن مبدأ الأجسام الوحدات.

أقول: نقل عنه أن الوحدة تنقسم إلى وحدة بالذات غير مستفادة من الغير، وهي التي لا تفابلها كثرة ، وهو المبدأ الأول؛ وإلى وحدة مستفادة من الغير، وهي مبدأ الكثرة وليست بداخلة فيها ، بل يقابلها الكثرة ، ثم تتألف منها الأعداد وهي مبادى الموجودات . وإنها اختلفت الموجودات في طبائعها ، لاختلاف الأعداد بخواصها . و في شرح ما ذكره طول ليس فيه فائدة ذائدة .

قال: وأما القسم الرابع، وهوأن يقال: «العالم قديم الصفات، محدث الذات، فذلك مماً لا يقوله عاقل. وأمّا جالينوس فانه كان متوقّه أفي الكلّ .

# < دليل المصنف على ان العالم محدث الذات و الصفات >

لنا: لو كانت الأجسام أذلية لكانت في الأذل إمّا متحركة او ساكنة ، والقسمان باطلان ، فالقول بأذليتها باطل مبيان الحسر أن الجسم إنكان مستقر افي مكان واحد أكثر من زمان واحد فهو الساكن ، و إن لم يستقر كذلك كان متحر كا .

وإنها قلنا ، إنه لا يجوز أن يكون متحركا ، لوجهين : الأول أن في ماهية الحركة حصول أمر بعد فنا عيره ، فما هيتها تقتضى المسبوقية بالغير ، والأزلية ماهيتها تقتضى اللامسبوقية بالغير ، والأزلية ماهيتها تقتضى اللامسبوقية بالغير ، فالجمع بينهما متناقض الثانى وهو أن كل واحد من الحركات محدث ، فهومفتق إلى موجد ، وكل ما كان واحد منه مفتقراً إلى الموجد فكله مفتقر إلى الموجد . فلكل الحركات موجد مختار ، وكل ما كان فعلا لفاعل مختار فلا بد له من أول ، فلكل الحركات أول ، وهو المطلوب .

وانها قلنا، ليست ساكنة ، لوجهين : الاول : أنها لوكانت ساكنة ، لكانت إمّا أن يصح عليها الحركة ، او لا يصح ؛ الأول محال ، لأن صحة الحركة عليها نتوقف على صحة وجود الحركة في نفسها، وقد دللناعلى أن وجود الحركة الأزلية

محالٌ ، فثبت أنَّه لا يصح الحركة عليها . فذلك الامتناع إن كان لازماً للماهيَّة وجب أن لا يزول البتة ، فوجب أن لا يسح المحركة على الأجسام فيما لا يزال ، هذا خلف ؛ وإن لم يكن من لواذم الماهية أمكن ذواله ، وبكون الحركة عليه جائزة ، وقد أبطلناه . الثاني: أن السكون أمر " ثبوتي ، على ما دللنا عليه ، فنقول لوكان ذلك السكون قديماً لامتنع زواله ، لكنته يزول ، فليس بقديم. بيان الملازمة أن القديم إن كان واجباً لذاته امتنع عدمه ، و إن لم يكن واجباً لذاته افتقر إلى مؤثر ، فلا بدُّ من الانتهاء إلى الواجب لذاته ، قطعاً للتسلسل ، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى . وذلك الواجب إما أن يكون مختاراً او موجباً . لا جائز أن يكون مختاراً ، لأن فعل المختار محدث ، لاستحالة إيجادالموجود ، والقديم ليس بمحدث فتعيين أن يكون موجباً . فان لم يتوقف تأثيره فيه على شرطي ، لزم من وجوب ذلك المؤتس وجوب الأثر ؛ وإن توقيف على شرط ، فذلك الشرط إن كان ممكناً عاد التقسيم في الحاجة ، وإن كان واجباً لزم من وجوب العلَّة والشرط امتناع ُ زوال ذلك القديم. وأمَّا أنَّه بمكن عدم السكون فهو مشاهدٌ في الفلكيَّات والعنص يَّات ، ولا جسم إلا مذين عند الخصم . ومن أرادتعميم الدلالة فلابد اله من بيان تماثل الاجسام. ولماً ثبت فسادكون الجسم متحركاً او ساكناً في الأزل ثبت أن الجسم يستحيل أن يكون أذلناً.

#### فان قيل: الدعوى متناقضة لوجهين:

الأول: أن إمكان وجود العالم ليس له أول ، وإلا فقد كان قبل ذلك محالاً لذاته ثم انقلب ممكناً . لكن ذلك باطل ، لأن الامكان للممكن ضروري ، فيكون العالم قبل ذلك الوقت ممتنع الاتصاف لذاته بالامكان ، ثم صاد واجب الاتصاف بذاته . و إذا جو زتم ذلك فجو زوا أنه ممتنع الاتصاف بالوجود لذاته ، ثم صاد واجب الاتصاف به لذاته . و يلزمكم نفى الصانع ، و هو محال . ولا نه لو جاذ أن ينقلب الممتنع لذاته ممكناً جاذ ذلك في شريك الاله ، و الجمع بين الضدين ، وهو ينقلب الممتنع لذاته ممكناً جاذ ذلك في شريك الاله ، و الجمع بين الضدين ، وهو

يرفع الأمان عن الفضايا العقلية . و إذا ثبت أنّه لا أول لا مكان وجود العالم كان القول بأنّه ممتنع الوجود في الأزل منافياً له، فكان باطلاً .

وثانيهما: أنتكم إمّا أن تفسّروا المحدث بأنّه الذي يكون مسبوقاً بعدم نفسه، او بأنّه الذي يكون مسبوقاً بوجود الله تعالى ، او بتفسير ثالث.

فان كان الأول ، فامّا أن تريدوا به أن المدم سابق عليه بالملية او بااشرف او بالمكان . والكل باطل بالاتفاق ؛ او تريدوا به أن المدم سابق عليه بالطبع، وهو مسلم، لأن الممكن يستحق المدم من ذاته و الوجود من غيره ، وما بالذات أسبق مما بالغير ؛ او تريدوا به السبق بالزمان ، وهذا يوجب قدم الزمان ، لأنه إذا لم يكن لمنهوم ذلك السبق أول ، فكان ذلك المفهوم يقتضى تحقيق الرامان ، لزم أن لا يكون للزمان أول. ثم يلزم من قدم الزمان قدم الحركة والبحسم، على ماهومعلوم، فالقول بالحدوث على هذا الوجه يوجب القدم .

و أمّا إن فسرتم الحدوث بكونه مسبوقاً بوجود الله تعالى ؛ فان أددتم به السبق بالعلية او بالطبع او بالشرف ، فالكل مسلم . والسبق بالمكان باطل بالاتفاق . وأمّا بالزمان ، فاتّه بوجب قدم الزمان على ما تقد م .

و إن أردتم بالمحدوث معنى ثالثاً فاذكرو. لنتكلم عليه .

تز لنا عن هذا المقام، لكن لانسلم أن البحسم لوكان قديماً لكان إلى أن يكون متحركاً اوساكناً. بيانه أن الحركة عبارة عن الا نتقال من مكان إلى مكان، والسكون هو الاستقراد في المكان الواحد، وهذان القسمان فرع الحصول في المكان، وعندنا العالم ليس في مكان، فيستحيل و صفه بكونه متحر كا و بكونه ساكناً. تحقيقه أنهلو كان المعالم مكان لكان مكانه إمّا أن يكون معدوماً أوموجوداً. والأول معال، لأن حصول الموجود في المعدوم محال؛ وإن كان موجوداً فامّا أن يكون مشاراً إليه بالحس أولا يكون، فان كان مشاراً إليه بالحس كان إمّامتحيز أأوحالاً فيهفلو حصل فيه لكان مكان الجسم جسماً، وكل جسم يصح عليه الحركة، فاذن تصح الحركة

على مكان المتحر"ك، فلذلك المكان مكان آخر، فيفضى الى وجود أجسام لانهاية لها، وهو محال. وبتقدير تسليمه فالمقصود حاصل، لأن كلها أجسام، فهى قابلة للحركة. وكل ما يتحر"ك فائما يتحر"ك من مكان الى مكان، فاذن لكل الأجسام مكان. وذلك المكان لايكون جسما ، لأن الخارج عن كل الأجسام لايكون جسما . و إن لم يكن مشاداً اليه استحال أن يكون مكاناً للجسم ، لأن مكان الجسم هو الذي يتحر"ك منه و اليه ، وذلك لا محالة مشاد اليه . سلمناالحصر لكن لم لا يجوز أن يقال: إنها كانت متحر"كة .

فوله حمن الوجه الأول فيأنه لا يجوز أن يكون متحر كا > : «الحركة تفضى المسبوفية بالغير والازلية تنافيها > ، قلنا : الأزلية تنافى وجود حركة معينة، لكن لم قلت : انها تنافى وجود حركة قبل حركة لا الى أول .

وأمّا الوجه الثانى < فى أنّه لا يجوز أن بكون متحر"كا > وهو أنّ المجموع فعل فاعل مختار ، بيا فه أنّ المجموع فعل فاعل مختار ، بيا فه أنّ المجموع فعل فاعل مختار ، بيا فه أنّ الملوجَب قد يتخلّف عنه الأثر ، امّا لغوات شرط ، او لحضور مانع . فلم لا يجوز أن بقال : المؤثر في وجود هذه الحوادث موجب بالذات ، الأ أن كل حادث متقد م فتقد مه شرط لأن يصدر عن العلّة الموجبة حادث آخر بعده [ بواسطة] . سلمنا أنّه فعل المختار ، لكن لا نسلّم أن فعل المختار محدث ، وذلك لأن وجود الحادث و صحة تأثير المؤثر فيه ممكن أبداً ، و الا فقد كان ممتنعاً لذاته ، ثم انقلب ممكناً وذلك محال . و اذاكان كل واحد منهما ممكناً أذلاً ، كان تأثير القادر في وجود الا ثر جائزاً أذلاً . سلمنا أن الأجسام ماكانت متحر"كة ، فلم لا يجوز كونها ساكنة ؟ عوله ح من الوجه الأول في أنّها لا يجوز أن تكون ساكنة > : د امتناع عوم ، فلا يعلل؛ الحركة امّا أن يكون لازماً للماهية أولايكون » ، قلنا : الامتناع عدم ، فلا يعلل؛ سلمنا كونه معللا ، لكنّه وادد عليكم أيضاً ، فان العالم يمتنعاً أبداً ، وان لم يكن لازماً للماهية يوجب أن يبقى ممتنعاً أبداً ، وان لم يكن لازماً للماهية يوجب أن يبقى ممتنعاً أبداً ، وان لم يكن لازماً للماهية يوجب أن يبقى ممتنعاً أبداً ، وان لم يكن لازماً للماهية يوجب أن يبقى ممتنعاً أبداً ، وان لم يكن لازماً فهذا الامتناع انكان لازماً للماهية يوجب أن يبقى ممتنعاً أبداً ، وان لم يكن لازماً فهذا الامتناع انكان لازماً للماهية يوجب أن يبقى ممتنعاً أبداً ، وان لم يكن لازماً في الماهية يوجب أن يبقى ممتنعاً أبداً ، وان لم يكن لازماً في الماهية يوجب أن يبقى ممتنعاً أبداً ، وان لم يكن لازماً في الماهية يوجب أن يبقى معتنعاً أبداً ، وان لم يكن لازماً في الماهية يوجب أن يبقى معتنعاً أبداً ، وان لم يكن لازماً في الماهية يوجب أن يبقى معتنعاً أبداً ، وان لم يكن لازماً في الماهية يوجب أن يبقى المناهية واد حول الماهية يوجب أن يبقى المنهية واد حول الماهية واد حول الماهية واد علي المناهية واد علي الماهية واد علي الماهية واد علي الماهية واد عليكون أدار المالم والمناهية واد علي المالم والماهية واد علي المالم والدول المالمية واد علي المالم والمالمية واد علي المالمية واد علية واد علي المالمية واد علي المالمية واد علي

كان هذا اعترافاً بجواذ كون العالم أذليًّا ، وذلك يبطل قولكم .

أمّا الوجه الثانى ح في أنّها لا يجوز أن تكون ساكنة > فنقول: لانسلم كون السكون وصفاً ثبوتياً ، سلمناه ، لكن لا نسلم افتقاده إلى المؤثر ، لأن علة المحاجة عندنا [عند كم] الحدوث ، فلايمكنكم بيان افتقادهذا السكون إلى المؤثر إلى المؤثر إلا إذا بيئنتم حدوثه ، وأنتم فر عتم حدوثه على هذه المقدمة ، فيصير دوراً . سلمناه لكن لا نسلم أن القديم لا ينعدم ، فإن الله تعالى قادر من الأزل إلى الأبد على إيجاد المعالم ، فبعد أن أوجد ما بقيت تلك القادرية ، لأن إيجاد الموجود محال ، فقد عدم ذلك التعلق القديم . لا يقال : إنه تعالى قادر على إيجاده ، بواسطة أن بعدمه ثم يعيده مر ق أخرى . لأنا نقول : كلامنا في ذلك التعلق المخصوص ، أعنى نعلق قدرته بايجاد العالم ابتداء ، وهذا الذى ذكر تموه تعلق آخر . وأيضاً ينتقض بأن الله تعالى كانعالماً في الأزل بأن العالم معدوم ، فإذا أوجده فقد ذال ذلك العلم القديم .

# < الجواب عن ان قيل الدعوى متناقضة لوجهين >

الجواب: عن الأول أنه لا بداية لامكان حدوث العالم، لكن لا يلزمه منه صحة كون العالم أزلياً ، كما أنّا إذا أخذنا هذا الحادث بشرط كونه مسبوقاً بالعدم سبقاً زمانياً ، فائنه لا أول لصحة وجوده مع هذا الشرط ، وإلا فينتهى في فرض التقدم إلى حيث لوو جيد قبله بلحظة صارأزلياً ، وذلك محال . ثم مع أنه لابداية لهذه السحة لم يلزم سحة كونه أذلياً ، لما أن الأزلية وسبق العدم بالزمان لا يجتمعان ، فكذا هيهنا.

وعن الثانى أن تقدم عدم العالم على وجوده ، وتقدم وجود الله تعالى على وجود المعالم عندنا كتقدم بعض أجزاء الزمان على البعض عندكم . وكما أن ذلك التقدم ليس بالزمان ، وإلا لزم التسلسل ، فكذا هيهنا .

وعن الثالث أنّا إذا فرضنا متحيّزين متماسين ، فنعنى بالسكون بقاءهما على هذا الوجه، وبالحركة أن لا تبقى تلك المماسة، بل يسير مماساً لشيء آخر. وعلى هذا التفسير لا حاجة إلى بيان ماهية المكان . لا يقال : لم لا يجوز أن يقال : المالم كان في الأزل جسماً واحداً ، و الحركة و السكون بالتفسير الذى ذكر تموم لا يفرمن إلا عند حصول الجزئين . لا نبا نقول : بيننا أن الواحد يستحيل أن ينقسم، فلما صار العالم منقسماً الآن علمنا أنه لم بكن واحداً .

قوله: د الأزلى وعالموركة لا شخصها »، قلنا: هذا باطل لأن الموركة المسبوقية بالغير ، وماهية من أمر تقضى ومن أمر حصل ، فاذن ماهيةها متعلقة بالمسبوقية بالغير ، وماهية الأزلية منافية لهذا المعنى ، فالجمع بينهما محال . قوله: د لم لا يجوز أن يكون المؤتر في الحادث موجباً لا مختاراً ويكون كل سابق شرطاً لحصول اللاحق عنذلك الموجب »، قلناسنقيم الدلالة على فساده في باب إثبات القادر ، إن شاء الله تعالى . قوله: د لم لا يجوز أن يكون القديم فعلاً لفاعل مختار» قلنا: قد تقد م إبطاله . قوله: د لم لا يجوز أن يكون القديم فعلاً لفاعل مختار» قوله: د على الوجه الأول ، الامتناع عدم ، فلا يعلل » ، قلنا : مماسة الجسم او قوله: د يلزمكم هذا في صحة المامية التي هي وصف عدمي . فوله : د يلزمكم هذا في صحة العالم » ، قلنا : المالم معدوم محض ، فلا يصح الحكم عليه بالصفات الثبوتية ، أمّا ههنا السكون ثبوتي ، فيصح التقسيم الذى ذكرناه . قوله : د علة الحاجة المحدوث » ، قلنا : بل الامكان ، وقد تقدم بيانه . قوله : د تعلق قادرية الله تعالى با يجاد العالم ، وتعلق علمه بأن العالم سيوجد قديم ، وقد عد م بعد وجود العالم » ، قلنا : المالم ، وهما باقيان أذلا وأبداً .

أقول: هذه الحجة مما أوردها صبالكتاب وذكرها في تسانيفه والحجة التي اعتمد عليها جهود المتكلمين هي التي تشتمل على أدبع دعاوى ، وهي أن كل جسم لا يخلو من الحوادث ، وكل ما يخلو من الحوادث فهو حادث . والدعاوى الأربع هي : إنبات الحوادث ، وامتناع خلوالجسم منها ، ووجوب سبق العدم على مجموعها ، ووجوب سبق العدم على ما يمتنع أن ينفك عما يجب أن يسبق عليه

العدم، وكان من الواجب على مصنف الكتاب أن يبين ماهية الأزل، حتى يتفر رمنى قوله: « لو كان الجسم أذلباً لكان في الأزل إمّا كذا وإمّا كذا ». وقد فسر بعض المتكلمين الأزل بنفى الأولية ، وفسره بعضهم باستمر اروجود في أذمنة مقد رة غير متناهية في جانب الماضي . ولاشك أن كل واحدة من الحركات لا تكون أذلية على أي تفسير يفسر به الأزل ، كما ذكره في إبطال القسم الأول في الوجه الأول . عنه صاحب الكتاب إنما الكلام في مجموع الحركات التي لا أول لها ، كما عبر عنه صاحب الكتاب في الاعتراض على هذه الحبية بقوله : « لم قلت : إن الأزلية تنا في وجود حركة قبل حركة لا إلى أول » .

وجوابه عن ذلك \_ بأن ماهية الحركة بحسب نوعها مركبة من أمر تفنى ومن أمر حصل ، فاذن ماهية المتقلقة بالمسبوقية بالغير ، وماهية الأزلية منافية لهذا المعنى \_ ليس بمفيد ، لأن النوع باق مع الامور المنقضية والامور الحاصلة، وهو لم يورد حجة على أن ذلك النوع مساوق بالعدم ، وماهية الحركة يمكن أن نوصف بالدوام وأشخاصها لا تمكن ، ومن ذلك يتبين أن التركيب من أمر تقضى ومن أمر حصل يرجع إلى اشخاصها لا إلى نوعها . فاذن نوعها لا ينا في الأزلية . ومن أمر حصل يرجع إلى اشخاصها لا إلى نوعها . فاذن نوعها لا ينا في الأزلية . ويلزمه شيء آخر ، وذلك أنه فسر الحركة بالحصول في حينز بعد الحصول في حينز الخر ، فليس هو نفس الحصول وحده ، بل يجب أن يقترن به معنى بعدية الحصول السابق ، و هي أمر إضافي ، و الاضافات عنده غير تبوتية . وقد أطلق القول بوجود الحركة ، فلزم أن يكون أحد جزئي ماهيتها معدوماً . فلا يكون القول بوجودها على الاطلاق صحيحاً .

أمّا قوله في الوجه الثاني من بيان امتناع كون الحركة أذلية : وإن كل الحركات محتاج إلى موجد مختار ، فغيربين بنفسه ولم يورد عليه دليلا . وقد يلوح من كلامه عندالاعتراض عليه أنّه إنّما قيد الموجد المختار ، لتخلف الحركة عنه وامتناع تخلف المعلول عن العلم المعلول عن العلم الموجبة . لكن لوسلم له هذا لسلم في كل واحد

من الحركات . أمّا المجموع والنوع فلم يثبت كونهما متخلفين عن مؤثّرهما حتى يسوغله الدلالة بالتخلف على كون الموجد مختاداً . وقداً حال ، فيجواب بيان امتناع كون الموجد موجباً وكون كل سابق شرطاً لحصول اللاحق ، الى باب إثبات القادر وفي ذلك الباب لم يزد على قوله : « وأمّا حوادث لا أول لها فقد تقد م إبطاله » ، لكنه قبل ذلك في المسألة التي ذكر فيها : « إن مدبس العالم واجب الوجود » هكذا قال : « حال حدوث السابق ، لم يكن القديم مؤثّراً بالفعل في الحادث الملاحق وعند فنائه يسير مؤثراً فيه بالفعل . فتلك المؤثّرية حكم حادث . ولا بد له من مؤثّر ، فان كان هو الحادث الذي عدم السابق بعد وجوده شرطاً في وجود اللاحق ولا فيقال له : لم لا يجوز أن يكون عدم السابق بعد وجوده شرطاً في وجود اللاحق ولا يلزم من امتناع تعليل الوجود بالعدم ؛ فان عدم النيم شرط في إضاءة الأرض من الشمس ، وعدم الدسومة شرط في انصباغ الثوب من الصبغ .

وأمّاقوله ، في الوجه الأوّل في إبطال القسم الثاني بامتناع كون الجسم في الاذل ساكناً : « إن صحّة الحركة تتوقّف على صحّة وجود الحركة في نفسها ، وقدمر بيان استحالتها في الأذل ، فيقال له : قد تبيّن ممّا مر إمكان استمراد نوع الحركة في الأزل ، وإذا كان كذلك فقد بطل أصل هذا الدليل . وأيضاً امتناع الحركة لا يكون لذاتها ، وهو عدمي ، والعدمي عنده لا يكون علة ولا معلولا ولا مضافا ، إذ الاضافة عدمية عنده أيضاً ، فلا يكون لازما ؛ لما مر ، وهو أن اللزوم من غير اعتبار العلية والمعلولية غير معقول ، وأشار إلى ذلك في الاعتراض بقوله : «الامتناع عدم، فلا يعلل » .

و أمّا قوله في الجواب: « إن مماسة الجسم او مسامتته لبجسم آخر وصف وجودي . لا نه نفيض اللامماسة ، فنقول عليه : قد مر الكلام على هذا التقرير، وأيضاً المماسة والمسامتة إضافيتنان ، وعندك لا شيء من الاضافات بموجودة ؛ وأيضاً

السكون ليس إضافياً ، فلا يصح تفسير. بالاضافات .

وقوله ، في الوجه الثانى: « إن " السكون إن كان أذليا " ولم يكن واجبا لذاته افتقر إلى مؤثر موجب ، والموجب إن لم يكن تأثيره موقوفا على شرط امتنع ذواله وإن كان موقوفا على شرط فذلك الشرط إن كان واجباً امتنع ذوال السكون، وإن كان ممكنا عاد التقسيم ، فيقال له : لا تسلم هذا ، بعد تسلم كون السكون ثبوتيا " ، الا بعد بيان امتناع كون كل شرط مشروطا " بشرط آخر قبله ، لا إلى أول ، ولم يوجد ذلك البيان في كلامك .

وقوله: « من أراد تعميم الدلالة فلا بد ً له من بيان مماثلة الا جسام » ليس بوارد ، لأن الدليل إن صح دل على امتناع وجود ما لا ينقل إمّا عن الحركة او عن السكون ، سواء كان ذلك شيئا واحداً او أشياء متماثلة او مختلفة ، ولو ثبت اتفاق الاتصاف بهما أذلا لشيء لا يخلوعنهما لثبت حدوث ذلك الشيء كيف ما كان .

وأمّا قوله في الوجه الأول من المناقضة: « إن إمكان وجود العالم لا أول له فالقول بأنّه ممتنع الوجود في الأزل مناقض له ، وقوله في الجواب: « إنّه لابداية لامكان حدوث العالم ، لكن أذليته مع فرض الحدوث محال ، مغالطة ، فزاد في الجواب لفظة الحدوث ليصح له المغالطة . وكان من الصواب أن يقول : الامكان الذاتى والامتناع بالغير لا يتناقضان . وانّما يمتنع وجود العالم أذلا مع إمكانه ، لاستناده إلى فاعل مختاد ، او لغير ذلك مما يقتضى حدوثه .

وقوله ، في الجواب عن الوجه الثاني من المناقضة ، وهو أن سبق عدم البعسم على وجود و يقتضى قدم الزمان : « ان ذلك كتقد م بعض أجزا و الزمان على بعض ، ليس بوادد عند خصمه ، لأ نه يقول : التقد م والتأخر بلحقان الزمان لذا تعوفير ، به ، فتقد م العدم على الوجود محتاج ولي زمان يقعان فيه ، لعدم دخول الزمان المقتضى للتقد م والتأخر في مفهومهما . وأما بعض أجزاء الزمان فيتقد م على البعض

الآخر، لكون التقدُّم و التأخُّس داخلين في مفهومهما .

وقوله، في الجواب عن الاعتراض الذى بعده، وهو أن العالم ليس في مكان فلا مكون متحركا ولا ساكنا : « بأنا إذافر ضنا جوهرين متماسين عنينا بالسكون بقاء هما على ذلك الوجه، وبالحركة زوالهما عنه ، نفسير جديد للحركة والسكون بما لا يفيده، فان ذلك القول يقتضى : « أن الجسم الواجد لا يكون متحركا ولا ساكنا ، وأيضا أن الجسم إذا تحر لك كانت أجزائه ساكنة لبقائها على المماسة، وأيضا لما كان العالم عبارة عن جميع الأجسام ولا يمكن أن يكون معه جسم آخر فلا يكون متحركا ولاسكون متحركا ولاساكنا ، وإن كانت أجزائه متحركة وساكنة ، وحينئذ بطل أصل الدليل ، ومن قبل فسر الحركة والسكون بالحصول في الحينز .

قوله في تحقيق مكان العالم « إنه إمّا أن يكون معدوما " او موجوداً » ، ثم " اعترض بأن " الحير لو كان عدميا "كان الموجود في المعدوم ، واد عي أن " ذلك محال ولم يأت فيه بحجة . ولعلم قالذلك ، لا نه تخييل أنه قول بكون الموجود معدوما ، وذلك محال . واعتراضه ذلك باطل "، لا ن " ذلك يقتضى كون المجسم في مكان هو أمر عدمي " ، وليس ذلك بممتنع .

وقد وقع هيهنا ، في النسخ التي وقعت إلينا ، ترك ذكر امتناع كون المكان حالاً في متحير . وكأنه قال : يمتنع أن يكون ذلك المتحير غير العالم ، لأنه حينئذ يجوز أن يكون داخلا ، لامتناع كون المكان داخل المنمكن ؛ ولا يجوز أن يكون خارج " ، لامتناع كون المكان داخل المنمكن ؛ ولا يجوز أن يكون خارج العالم لا متحير ، ويمتنع أن يكون المتحير هو العالم ، لاقتضا الدور ، فان العالم يكون فيه ، وهو في العالم . وجوابه أن الدور يلزم لو كانت لفظة « في " بمعنى واحد ، لكنها هيهنا تدل بالاشتراك على شغل الحير ، وعلى القيام بالمحل ، فلا يلزم الدور .

وقوله: « لو كان المكان جسماً لصح عليه الحركة وبكون له مكان آخر وبلزم منه وجود أجسام لا نهاية لها » ، ليس بسحيح ، لأن اللازم منه إمّا الانتهاء

الى جسم لا يصح عليه الحركة او وجود أجسام لا نهايه لها .

#### قال: حدوث الفلاسفة في امتناع حدوث العالم >

وأمّا الفلاسفة فقد قالوا : كل محدث فلا بد له من علل أربعة : الفاعل والماد"ة والصورة والغاية . قالوا : وتحن ببيتن من هذه الجهات امتناع حدوث العالم.

أمّابالنظر إلى الفاعل ، فلا " العالم لوكان محدثاً لكان له مؤتر قديم فتخصيص إحداثه بالوقت الذى أحدثه فيه إمّا أن يكون لمرجّح ادلالمرجّح والا و "لباطل ، لا ن النفى المحض لا يعقل فيه الامتياد . و الثانى باطل المنق أن ترجّح أحد طرفى الممكن عفى الآخر من غير مرجّع باطل .

و أمّا بالنظر إلى المادّة فلأن كل محدّث فقد كان قبل حدوثه ممكناً ، والامكان وصف ثبوتي في الممكن فيستدعى موصوفاً ثابتاً ، و ذلك هوالمادّة . ثم هي إن كانت حادثة افتقرت إلى مادّة الخرى ولزم التسلسل ، و إلا لزم قدم المادة .

وأمّا بالنظر إلى السورة فلائن الزمان لا يقبل العدم الزماني . لأن كل محد ت فعدمه سابق على وجوده . فعفهوم ذلك السبق أمرمغاير للعدم ، لأن العدم قد يكون و بعد ، و القبل لا يكون بعد ، فتلك القبلية صفة ثبونية . فقبل أو ل الحوادث حادث آخر . والكلام فيه كما في الأول ، فقبل كل حادث حادث آخر لا إلى أول .

و أمّا بالنظر إلى الغاية قهو أن موجيد العالم إن كان مختاراً فلابد له من غاية في الايجاد، فكان ناقصاً لذاته ؛ و إن لم يكن مختاراً كان موجباً لذاته ، فيلزم من قدمه قدم الأثر .

# ح الجواب عن بيان الفلاسفة في امتناع حدوث العالم >

و الجوابُ عن الأول ما ذكرنا من اختصاص [حدوث العالم بوقته المعين كاختصاص] الكوكب بالموضع المعين من الفلك مع كونه بسيطاً ؛ واختصاص أحد جانبي المتمثم بالثخن المخصوص و الجانب الآخر بالرقة .

ثم البعواب [ الحقيقي ] إن المفتضى لذلك الاختصاص تعلق إرادة الله تعالى باحداثه في ذلك الوقت ، وذلك التعلق عندنا واجب فيستغنى عن المرجم .

لا يقال: تخصيص الا حداث بالوقت المعبش يستدعى امتياذ ذلك الوقت عن سائر الأوقات ، وهذا يقتضى كون الأوقات موجودة قبل ذلك الحادث. لا تنا تقول: كما انه يجوذ امتياذ وقت عن وقت و إن لم يكن للوقت وقت آخر ، فلم لا يجوذ امتياذ العدم عن الوجود من غير وجود الموقت.

و عن الثانى ان الامكان ليسوسفا وجوديناً، على مامر"، وأيضاً فالماد ةممكنة ، فيلزم ان يقوم إمكانها بماد"ة اخرى ، وهو محال . فان قلت : الماد"ة قديمة، فامكانها قائم بها . أمّا إمكان الحادث لا يمكن قيامه به ، لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم. قلت: لوقام إمكان الماد"ة بها لكان وجود الماد"ة شرطاً في إمكانها ، لأن وجود المحل شرط في وجود الحال" . فلوكان إمكان المادة قائماً بها لكان إمكانها مشروطاً بوجودها . لكن وجودها عرضى مفارق ، والموقوف على المرضى المفارق مفارق ، فالامكان عرضى " هذا خلف .

و عن الناك انتك قلت: كل محدث فعدمه سابق على وجوده، فقداعترفت بكون العدم موضوفاً بالسابقية، ووسف العدم لا يجوزان يكون موجوداً ، لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم. فنبت ان السابقية ليست صفة موجودة، فيبطل كلامكم بالكلية.

وعن الرَّابع انَّا سنبيَّن أنَّه نمالي فاعل مختار [ إن شاء الله العزيز ] .

اقول: امّا الشكيك الأول. بأن إحداث العالم في وقت دون وقت يقتضى ترجّع احد المتساويين على الآخر من غير مرجّع ؛ والبحواب بأنّه كاختصاص الكوكب بموضع من الفلك دون موضع واختصاص تخن المتمّم بجانب دون جانب فغير مفيد، لأن في الأمور الموجودة يمكن ان يقال: المرجّع هناك موجود وليس بمعلوم وأمّا في الامور العدميّة فلا يمكن ذلك. وقوله في الجواب الحقيقي \_ بان إدادة الله

تعالى تتعلق باحد الوقتين تعلقاً واجباً من غير احتياج إلى مرجّع ـ دعوى مجردة عن الحجة . والاعتراض عليه بان القول بالترجيع يستدعى وجود الاوقات صحيح . والجواب ـ ان الامتياز هناك كما لايقتضى ان يكون للوقت وقت ، كذلك لايقتضى في امتياز العدم عن الوجود أن يكون لهما وقت ـ ليس بجواب عنه، وقد مر الكلام في امتياز العدم عن الوجود أن يكون لهما وقت ـ ليس بجواب عنه، وقد مر الكلام في كون الوقتين غير محتاجين إلى وقت آخر ، والعدم والوجود محتاجان إلى وقت غيرهما . والجواب الصحيح أن يقال : الأوقات التي يطلب فيها الترجيح معدومة فلا تمايز بينها إلا في الوهم ، و أحكام الوهم في أمثال ذلك غير مقبولة ، إنها يبتدى وجود الزمان مع أو ل وجود العالم ، ولا يمكن وقوع ابتدا و سائر الموجودات قبل ابتداء وجود الزمان أصلا .

و أمّا التشكيك الثانى ـ بأن كل محدث محتاج إلى مادة تسبقه و تكون محلا لا مكانه ، و المادة إن حدثت احتاجت إلى مادة تسبقها . و الجواب عنه بأن الامكان غير وجودي ، و أيضاً المادة ممكنة ، فيلزم ان يقوم إمكانها بمادة أخرى ـ ليس بوادد ، لأن الامكان الذى محله الماهية غير الامكان الذى محله المادة ؛ فان الأول منهما أمر عقلى يعقل عند انتساب الماهية إلى وجودها، والثانى عبادة عن الاستعداد ، وهواستعداد وجود شي يكون قبل وجود ذلك الشي ويحتاج إلى محل ألا تنه عندهم عرض موجود من جنس الكيف . والجواب الصحيح أن الامور الابداعية لا يتصور فيها استعداد يتقدم وجودها [ و إمكانها إنما يعقل عندوجودها وهو صفة لماهية التي لا توجد قبل وجودها ] .

و التشكيك الثالث ـ بأن سبق العدم على الوجود يقتضى وجود حادث قبل ذلك الحادث . والجواب بأن السابق ليس تبوتياً أيضاً ـ ليس بمفيد ، لا تهم يعترفون بأن ذلك السبق ذهنى علزم من توهم العدم السابق إلا الله يوجب وجود زمان عندهم يقع فيه العدم السابق والوجود المسبوق ، وهو لم يبطل ذلك .

والتشكيك الرابع - بأن فعل المختاد يكون لغاية يستكمل بها الفاعل،وذلك

في حق الله محال. ولم يجب عنه إلا بقوله: « إنّا سنبيّن أن الفاعل مختار». و الجوابُ الصجيحُ على دأى بعض المتكلمين أن الغاية هناك استكمال الفعل، لا الفاعل، و على دأى بعضهمأنه لاغاية حناك، و عند الفلاسفة أن الغاية هناك نفس الفاعل، لا نبه نمالي إنّما يفعل لذانه، و لا نّه فوق الكمال. فهذا ما أورده المصنفُ و الكلام فيه و عليه في هذا الباب.

### و بقى علينا أن ندَّر ما هو الصحيح مما قالوه في مسألة الحدوث ، فنقول:

الذى اعتمدعليه جمهور المتكلمين في هذه المسألة بيحتاج إلى إقامة حجة على دعوى واحدة من الدعاوى الأربع المذكورة، و هو امتناع وجود حوادث لا أول لها في جانب الماضى، فنورد أو لا ما قيل فيه و عليه، ثم أذكر ما عندى فيه فأقول : الأوائل قالوا، في وجوب تناهى الحوادث الماضية : إنه لمساكان كل واحد منها حادثاً كان الكل حادثاً . واعترض عليه بأن حكم الكل ربما يخالف الحكم على الآحاد، ثم قالوا : الزيادة و النقصان يتطرقان إلى الحوادث الماضية فتكون متناهية . وعورض بمعلومات الله تعالى و مقدوراته ، فان الا ولى أكثر من الثانية مع كونهما غير متناهيين .

ثم قال المحسلون منهم: الحوادث الماضية إذا النحيد تارة مبتدأة من مثل هذا الوقت من السنة الماضية الآن مثلاً ذاهبة في الماضي، و ثارة مبتدأة من مثل هذا الوقت من السنة الماضية ذاهبة في الماضي، و اطبقت إحداهما على الأخرى في التوهم بأن يجعل المبدآن واحداً، و هما في الذهاب إلى الماضى منطابقين استحال تساويهما و إلا كان وجود الحوادث الواقعة في الزمان الذي بين الان و بين السنة الماضية و عدمها واحداً، و استحال كون المبتدأة من الآن، لأن ما منتقس استحال كون المبتدأة من الآن يجب أن يكون المبتدأة من المساويين لا يكون ذا ثداً على كل واحد منهما، و اذن يجب أن يكون المبتدأة من السنة الماضية في جانب الماضى أنقص من المبتدأة من الآن في ذلك الجانب. ولا يمكن ذلك إلا بانتهائه قبل انتهاء المبتدأة من الآن ، و يكون الأنقص متناهياً،

و الزائد عليه بمقداد متنام متناهياً ، فيكون الكل متناهياً .

و اعترض الخصم عليهم بأن هذا التطبيق لايقع إلا في الوهم ، وذلك يمكون بشرط ارتسام المتطابقين فيه ، وغير المتناهى لا يرتسم في الوهم ، و من البين أبهما لا يحسلان في الوجود معا ، فضلا عن توهم التطبيق فيهما في الوجود ، فاذن هذا الدليل موقوف على حصول ما لا يحسل ، لافي الوهم ولا في الوجود . وأيضا الزيادة والنقصان إنها فرض في الطرف المتناهى ، لا في الطرف الذي وقع النزاع في تناهيه، فهو غير مؤثر فيه ، فهذا حاصل كلامهم في هذا الموضع .

و أنا أقول: إن كل حادث موصوف بكونه سابقاً على ما بعده و يكون لاحقاً بما قبله ، و الاعتبادان مختلفان . فاذا اعتبرنا الحوادث الماضية المبتدأة من لاحق ، الآن نارة من حيث هو بعينه لاحق ، الآن نارة من حيث هو بعينه لاحق ، كانت السوابق و اللواحق المتباينتان بالاعتباد متطابقتين في الوجود ، ولا يحتاج في نطابقهما إلى توهم النطبيق . و مع ذلك يجب كون السوابق أكثر من اللواحق في الجانب الذي وقع النزاع فيه . فاذن اللواحق متناهية في الماضى ، لوجوب انقطاعها قبل انقطاع السوابق . والسوابق الزائدة عليها بمقداد متناه متناهية أيضاً . و لما تبيئن امتناع وجود حوادث لا أول لها في جانب الماضى ، و تبيئن بما مر امتناع وجود حوادث لها أول ينتهي إليه و هو سكون أذلى ، فقد تبيئن امتناع وجود المجسم في الأذل ، و تبيئن منه اهتناع وجود المجسم في الأذل . و إذن قد تم هذا الدليل في سقوط ما اعترض به عليه منه ، و يتم بذلك الدليل على حدوث العالم بطريقة الجمهور . فهذا ما عندى فيه ، و أعود إلى النظر فيما في الكتاب .

قال: مسألا

< الاجسام بأسرها متماثلة خلافا للنظام > الأجسام بأسرها متماثلة ، خلافاً للنظام . و احتبج أصحابنا بثلاثة أوجه :

أحدها أن الأجسام بتقدير استوائها في الأعراض يلتبس بعضها بالبعش، و لولا تماثلها لما كان كذلك. و الاعتراض عليه: أن هذه الدلالة إنها تصح في حق من تصفيح جميع الأجسام و شاهد التباس كل واحد منها بكل ما عداها. فأمّا قبل ذلك فليس إلا الرجم و الأخذ بالظن .

و ثانيها أنها بأسرها متساوية في فبول جميع الأعراض، فتكون متساوية في الماهية. والاعتراض عليه: أنه لم يصح عندنا أن جرم الناد قابل للكثافة الأرضية، وأن جرم الفلك قابل للصفات المزاجية، وقصة إبراهيم تُلْيَكُنُ [جزئية، فلا تدل على الحكم الكلى". وأيضاً فلم لا يجوذ أن يقال: إن الله تعالى خلق في بدن إبراهيم] كيفية عندها يستلذ مماسة الناد، كما في النعامة وغيرها. ثم بتقدير تسليم استواء الكل في قبول الأعراض، فلا يلزم منه استوائها في تمام الماهية، لأن الاشتراك في الملواذم لا يدل على الاشتراك في الملزومات.

و ثالثها أن البحسم لا معنى له إلا الحاصل في الحينز ، و الأجسام بأسرها متساوية فيه ، فتكون مساوية في الماهية . و الاعتراض : أن الحصول في الحينز ليس ذات البحسم ، بل حكما من أحكامه ، وقد ذكرنا أن النساوى في اللواذم لا بدل على التساوى في الملزومات .

أقول: الحد الدال على ماهية الجسم على اختلاف الا قوال فيه واحد عند كل قوم بلاوقوع القسمة فيه، و لذلك انفق الكل على تماثله، فان المختلفات إذا جمعت في حد واحد وقع فيه التقسيم ضرورة ، كفولنا: الجسم إمّا القابل للا بعاد او المشتمل عليها وبراد بهما الطبيعي والتعليمي . والنظام يقول بتخالفها لتخالف خواصها . و ذلك يوجب تخالف الا نواع ، لا تخالف المفهوم من الحد ، و ذكروا أن تفي الدبن العجال أيضاً ذهب إلى تخالف الأجسام . و أناما رأيت في كلامه إلا ما قاله الجمهور .

#### مسالة

قال:

#### < الاجسام باقية خلافا للنظام >

الأجسام باقية ، خلافاً للنظام . لنا أنه يصح وجودها في الزامان الأول فيصح في الثانى لامتناع الانقلاب من الامكان الذاتى إلى الامتناع الذاتى ، وهو منقوض على قول أصحابنا بالأعراض ، ولا يمكن الاعتماد فيه على الاستمراد في الحس ، لماعرفت أن عند تعاقب الأمثال يظنها الحس واحدا مستمراً ، ولأنه منقوض بالالوان على قول أصحابنا . وما يقال : أنا أعلم بالضرورة أنى أنا الذى كنت بالبكرة ، فهوبناء على النفس الناطقة ؛ ولأن هوية الحيوان المعين ليست عبارة عن الجسم فقط ، بل لابد فيه من أعراض مخصوصة ، وهى غير باقية . وإذا كان أحد أجزاء الهوية غير باقي كانت الهوية غير باقية .

أقول: هذا النقل من النظام غير معتمد عليه. وقال بعضهم: إنه قال باحتياج الأجسام إلى المؤتر حال البقاء، فذهب وهم النه كلية إلى أنه لا يقول ببقائها. و الأولى دعوى الضرورة في بقاء الأجسام. ولا ينتقض ذلك بما يودد عليه مما مر ذكره في باب السفسطة. وقيل: إنه قال بذلك ، لأنه قال بأن الإعدام من المؤثر غير معقول، وأنه لا ضد للأجسام، حتى يقولوا إنه ينتفى بطريان الضد ، ولا يقول بثبوت المعدوم حال العدم. ومذهبه أن الاجسام تنتفى عندالقيامة، فلابد له من القول بأنها لا تبقى ، كما قيل في الأعراض.

# قال: مسألة

### < التداخل محال في الاجسام خلافًا للنظام >

التداخل محال في الأجسام، خلافاً للنظام، لأنها متماثلة فلو نداخلت لارتفع الامتياذ بالذانيات و اللواذم والعوارض، فيفضى إلى اتحاد الاثنين.

أقول: لما اكزِمُ النظام الفول بوجود الجواهر الفردة غير المتناهية في

الجسم المتناهى لزمه القول بتداخل البعواهر ، و الدليل الذى ذكره [ المصنف ] عام في الأجسام و الأعراض ، و النظام لا يقول بتماثل الأجسام فلا يكون ذلك حجة عليه ، و المعتمد هو حكم بديهة العقل بأن الجسمين لا يجتمعان في حينز واحد . و أمّا في الأعراض فموضع نظر ، لأن القائلين بوجود الفسول المشتركة للكمينات جو دوا اجتماع النقط في محل واحد مطلقاً ، و اجتماع الخطوط لإفي جهة الطول و العرض .

### قال: ٠ عسألة

< الاجسام يجوزخلوها عنالالوان والطعوم و الروائح خلافا لاصحابنا >

الأجسام يجوز خلومها عن الألوان والطعوم و الروائح ، خلافاً لأصحابنا . لنا أن الهواء لالون له ولا طعم له . احتجوا بقياس اللون على الكون ، و بقياس ما قبل الأنساف على ما بعده ، و الأول خال عن الجامع ، و أمّا الثاني فعندنا يجوز خلوم عمّا لا يبقى بعد الانساف بها . و أمّا الباقى فهو لا يتنفى عن المحل " ينزيله عنه . فان صح "هذا ظهر الغرق ، و إلا منعنا الحكم في الأصل .

أقول: نقل هذا عن أبى الحسن الأشعرى . و قيل: لم يكن مراده ما فهم من قوله . أمّا أن الهواء لالون له ولا طعم لعدم الاحساس به قعدم الاحساس فيما منشأنه أن يحس به من غير مانع يقتضى النفى و إلا لا دى إلى السفسطة . وادعوا أن أباالحسن قاس اللون على الكون ، يعنى لما امتنع خلو الجسم عن الكون امتنع خلو عن اللون قباساً عليه . ومنع المصنف هذا القياس لخلو حكمى اللون والكون عن الجامع . و أيضاً اتفق الفريفان أعنى أباالحسن والمعتزلة على امتناع خلو الجسم عن الأعراض التي هي قارة ، كالأسوات عن الأعراض التي هي قارة في الحس كالألوان ، لا التي هي غير قارة ، كالأسوات بعد انسافه بها . أمّا الاشعرى فلاجراء العادة بخلق أمثالها عقيب زوالها . و أمّا المعتزلة فلامتناع انتفائها من غير طريان الضد عليها فقاس أبوالحسن ماقبل الاتساف المعتزلة فلامتناع انتفائها من غير طريان الضد عليها فقاس أبوالحسن ماقبل الاتساف المتنع خلوه عنها قبل الاتساف قياساً عليه . فمنع المصنف هذا القياس بالفرق بين المتنع خلوه عنها قبل الاتساف قياساً عليه . فمنع المصنف هذا القياس بالفرق بين

السورتين . وهو أن " امتناع الخلو" بعد الانتصاف موقوف على طريان الضد " ، وقبل الانتصاف ليس هكذا، فان صح " هذا ظهر الفرق، و إلا " منعنا الحكم في الأسل وقلنا بجواز الخلو " بعد الانتصاف ، اى خالفنا الانتفاق .

### قال: مسألة

### < الاجسام مرئية خلافا للفلاسفة >

الأجسام مرثية ، خلافاً للفلاسفة . لنا أنّا نرى العاويل والمريض و العاول لا يكون عرضاً ، لأنّه ثبت كون البعسم مركباً من الأجزاء التي لا تتجزى، فلوكان الطول عرضاً لكان محله البجزء الواحد ، لاستحالة قيام العرض الواحد بأكثر من محل واحد . فالبجزء الموصوف بالطول يكون أكثر مقداراً ممّا ليس موصوفاً به ، فيكون الطويل قابلاً المقسمة، وهو محال . و إذا كان الطول نفس الجوهر والطويل مرئى " ، فالجوهر مرثى " . و الاعتراض : أنّا ساعدنا على إثبات الجوهر الفرد ، ولكن لا نسلم أن الطول نفس الجوهر ، و إلا لكان الجوهر الفرد طويلا ، فيدود الانقسام ؛ بل هو عبادة عن تأليف الجواهر في سمت مخصوص ، و التأليف عرض " ، فلم لا يجوذ أن يكون المرثى " هو التأليف؟ و أجيب عنه بأنّا نرى الطويل حاصلا قلم لا يجوذ أن يكون المرثى " هو التأليف؟ و أجيب عنه بأنّا نرى الطويل حاصلا في الحير ، و ذلك لا يعقل في العرض ، فعلمنا أن المرثى " هو الجوهر ، و ينشبه أن يكون ذلك كلاماً غير الأول .

أقول: الفلاسفة لا ينكرون كون الأجسام مرئية ، بل إنّما يقولون: الأجسام مرئية بذانها منفير توسط الا جسام مرئية بتوسط الألوان و الأضواء ، وليست بمرئية بذانها منفير توسط بشيء ، و إلا لرئي الهواء . والأشاعرة يقولون عند إثبات الرؤية في الله سبحانه: إن مصحح الرؤية هو الوجود و الجسم موجود ، فيكون مرئياً . و صاحب الكتاب بين في الدليل الأول أن المرئي هو الجوهر مع التأليف ، ثم ذهب في المنع إلى تجويز كون التأليف هو المرئي . و الأصوب أن يقول : كون الجوهر مع التأليف القائم به مرئياً لا يقتضى كون جزئه الذي هو الجوهر مرئياً . و بيتن التأليف القائم به مرئياً لا يقتضى كون جزئه الذي هو الجوهر مرئياً . و بيتن

أن جوابهم الذى ألاابوا به انتقال إلى دليل غيره ، وهو أن المرئى يرى حاصلاً في الحير فليس بعرض ، [ فان الدليل الأول هو أن المرئى يرى طويلاً فليس بعرض ] و بيانه صحيح . و ظاهر أن كلا الدليلين ضعيف .

# قال: مالة

### < الخلا جائز خلافا لارسطاطاليس و اتباعه >

النجلاً جائز عندنا و عند كثير من قدماء الفلاسفة ، خلافاً لارسطاطاليس و أنباعه . و المراد من الخلا كون الجسمين بحيث لا يتماسان ، ولا يكون بينهما ما يماسانه . لنا إذا دفعنا صفحة ملساء عن مثلها ادتفع جميع جوانبها دفعة واحدة و إلا وقع التفكيك فيها ، و في أو لا زمان الارتفاع خلا وسطنها ، لان حصول الجسم هناك لا يكون بعد مروره بالطرف . فحال كونه في الطرف لم يكن في الوسط، فيكون الوسط خالياً . و لأن الجسم إذا انتقل من مكانه إلى مكان فالمكان المنتقل اليه إن كان خالياً قبل ذلك فقد حصل القرض ؛ و إن كان مملواً فالذي كان فيه إن لم ينتقل عنه لزم التداخل ، و إن انتقل عنه فاما أن ينتقل إلى مكان الجسم المنتقل إليه منه و يلزم منه الدور ، لأنه يتوقف حركة كل واحد منهما عن المنتقل إليه منه و يلزم منه الدور ، لأنه يتوقف حركة كل واحد منهما عن فيلزم أن البقة أذا نحركت أن تندافع جلة كرة العالم، وهو باطل قطماً . احتجوا فيلزم أن البقدير فيكون منقد راً . جوابه : لانسلم أنه محتمل للتقدير على التحدير على سبيل التقدير ، كما أنا نقول : « لوكان نصف قطر العالم ضعف ما هو الآن لكان ذلك المحيط واقعاً خارج العالم ، لكن لماكان ذلك على سبيل التقدير ، كما أنا نقول : « لوكان نصف قطر العالم ضعف ما هو الآن لكان ذلك المحيط واقعاً خارج العالم ، لكن لماكان ذلك على سبيل التقدير لم يلزم ثبوت مقدار خارج العالم ، كذا هيهنا .

أقول: إذا رُفِعت الصفحة الملساء عن مثلها رفعاً مستوياً من غير ميل إلى جانب ارتفعت التحتانية معها . و ذلك مما يستعمله أهل الحيل في مفاصدهم . ثم إذا مالت إلى جانب ارتفع البعض أكثر من البعض الآخر و دخل الهواء في

الوسط. و أمّا البحسم المنتقل من مكان إلى مكان فيلزم المحال الذى ذكره لولا التخلخل و التكاثف الحقيقيان، لكن القائلين بنفى الخلا يقولون بهما . وهما عبارنان عن اندياد حجم البحسم و انتقاصه من غير دخول شيء فيه او خروج شيء عنه . و ذلك إنّما يقع في الأجسام الرقيقة القوام كالهواء . فاذا تحرك البحسم من مكان إلى مكان تكاثفت الأجسام التي في البحهة المنتقل إليها ، و تخلخلت التي في البحهة المنتقل عنها ، و الخلا الذي هو بين البحسمين يتقد "ر . و إن لم يتقد "ر فان بعضها بكون نصف بعض وبعضها ضيعف بعض، وإن لم يكن هناك فارض ولا فرض بخلاف فرض قطر العالم أكبر او أصغر ممنا هو الآن : قالوا و لولا ضرورة الخلا بخلاف فرض قطر العالم أكبر او أصغر ممنا هو الآن : قالوا و لولا ضرورة الخلا بل بقى الماء في الهواء معلقاً في سراقة الماء و لما تحرك إلى فوق في آلات ، مثل الالة التي يجذب بها البول من صاحب السر البول يسمنى باثافيل و غيرها من آلات أصحاب الحيل . و المناقضة بالمصاصة لا يتمشى مع إمكان النخلخل و النكائف .

قال: تنبيه . الحركة في الملا الذي نسبة رقاته إلى رقاة الماء كنسبة زمان الحركة في المخلا إلى زمانها في الماء إنها يقع لافي زمان إذا لم يكن استحقاقها للزمان لذاتها ، بل للمائق ، لكن ذلك معلوم الفساد .

أقول: المسألة التي أوردها هيهنا تستعمل في نفى الخلام ، وفي إنبات الميل، أعنى الاعتماد؛ فيقولون: الحركة في الخلام تقع في زمان لا متحالة ، و في الماء مثلا في زمان أطول. لكن قوام الماء معاوق للمتحرك و قوامات الأجسام قابلة للتزيد و التنقيص. فاذا فررس جسم أرق من الماء بحيث يكون نسبة قوامه إلى قوام الماء نسبة الزمانين وجب أن يكون الحركة فيه في زمان مساو للحركة في الخلام، فيكون وجود المفارق و عدمه سواء ، و هذا محال. فاذن الخلام ممتنع الوجود.

و أمّا في إثبات الميل فيقولون: الحركة مع عدم الميل تقتضى زماناً ، و مع ميل مفروض زماناً أقل من ذلك الزمان لمعاوقة الميل ، و الميل قابل للشدة

و المنعف. فاذا فرض جسم يكون نسبة ميله إلى الميل المفروض نسبة ومان عديم الميل إلى زمان ندى الميل المفروض ، و كان زمان حركة مساوياً لزمان حركة عديم الميل ، فيكون وجود الميل و عدمه واحداً ، جذا خلف . فاذن الجسم لا يتخلو عن ميل ، و هو المطلوب .

قالوا: وليس لقائل أن يقول: الحركة في الخلا أو مع عدم الميل يقع لا في زمان. و الزمان يتوز ع على المتحركات بحسب رقة القوام و كنافته او بحسب قلة الميل وكثرته ، لأن الحركة يستحق زماناً لذاتها، فان قطع نصف المسافة بكون فبل قطع نمامها ، فهذا ما يقولون في هذا الموضع.

و اعتران الشيخ أبوالبركات عليه بأن قال: لما كانت الحركة تستحق زماناً لذانها ، كان فضل زمان الحركة في الملأ على الحركة في المخلأ او مع عدم الميل متوزعاً على الرقة و الكنافة ، او على الميل القليل و الكثير ، و يكون زمان حركة كل جسم مجموع زمان حركته لولا القوام ، او الميل مع حصة القوام، او الميل من ذلك الفضل . ولا يلزم من ذلك كون زمان حركة الجسم ذى القوام او الميل مساوياً لزمان حركة عديمها .

و البطؤ، و زمان السريعة و البطيئة مختلفان. فالحركة و إن كانت تستحق زمانا للسرعة و البطؤ، و زمان السريعة و البطيئة مختلفان. فالحركة و إن كانت تستحق زمانا لذاتها، لكنها من حيث هي حركة فقط يستحيل أن يتعين لها زمان، فان كل زمان يتعين يجب أن يكون قابلا للنقصان و الزيادة، وحينتذ كانت معحد من السرعة و البطؤ و فرضت مجر دة عنهما، هذا خلف . فهذا ما قيل فيهذا الموضع. و ما في الكتاب جواب سؤال ، و تقريره هكذا: الحركة في الملا الذي نسبة رقته إلى رقة الما عكن يستحيل أن يقع في زمان ، لا ته يستلزم كون يقع في زمان اولا في زمان ، لكن يستحيل أن يقع في زمان ، لا ته يستلزم كون الحركة في المخلا الذي هو أدق منذلك الماء أسرع من الحركة في الخلا ، و المقاوم

يجب أن يجمل الزمان أكثر . و على هذا التقدير نجعله أقل ، هذا خلف . فاذن تلك المحركة تقع لا في زمان . و ذلك إنها يمكن إذا لميكن استحقاقها للزمان للناتها ، بل للعائق ، و ذلك معلوم الفساد . و يلزم منه ما ذكره أبوالبركات بعينه .

# قال: مسألة

#### < الاجسام متناهية خلافا للهند >

الأجسام متناهية ، خلافاً للهند . لنا أنّا إذا فرضنا خطاً غير متناه و فرضنا خطاً آخر متناهيًا مواذياً للأول ، فإذا مال المتناهي عن الموازاة إلى المسامتة فلابد من نقطة هي أول نقطة المسامتة [لكن ذلك محال ، إذ لا نقطة الا وفوقها أخرى ] فتكون و المسامتة مع الفوقائية قبل المسامتة مع التحتانية . فاذن فرض خط غير متناه ينفضي إلى هذا المحال ، فيكون محالاً .

أقول: هذا دليل أورده الحكماء في هذا الموضع، فقالوا: لوكانت الأبعاد غير متناهية لا متنعت الحركة على الاستدارة، إذ يبجب أن ينتقل القطر الموازى لبعد غير متناه عند الحركة المستدبرة من الموازاة إلى المسامتة فيكون للمسامتة أول، و يمتنع أن يكون لها أول، لما ذكره المصنتف. فاذن الحركة المستدبرة على ذلك التقدير ممتنعة الوقوع، لكنتها موجودة. فاذن البعد غير المتناهى ممتنع الوجود.

و فيه نظر ، لأن الأمور الواقعة في الزمان إنسما يكون أوائلها أن هو مبدأ ذلك الزمان كالحركة ، فأن مبدأها هو الآن الذى لم يشرع المتحرك في الحركة بعد ، وكل آن بعد ذلك الآن فان الحركة قد عبر عنها جزء حتى وسلت إليه ، وذلك الجزء يقبل القسمة إلى مالا نهاية له كذلك مسامتة الخط للخط بعد المواذاة ، فائها تقع في زمان بخلاف مسامتة الخط للنقطة الواقعة في آن ، فمبدأ المسامتة يكون آن المواذاة ، وكل آن بعد ذلك الآن يكون الخط فيه مسامتاً بعد آن عبس من المسامتة شي ينقسم إلى مالا نهاية . و بان من ذلك فيه مسامتاً بعد آن عبس من المسامتة شي ينقسم إلى مالا نهاية . و بان من ذلك

أن" المحال الذي ذكر. غير لازم ولا متعلَّق بتناهي الخط" ولا تناهيه.

قال: احتج الخصم بأن الأجسام لوكانت متناهية لكان الخارج عنها بأسرها إمّا أن بتمية فيه جانب عن جانب ، و إمّا أن لا يتمية : فان نمية لم بكن ذلك عدماً محضاً ، لأن النفى المحض لا خصوصية فيه ولا تحقق ، فكيف بحصل الامتياز ، بل لابد و أن يكون أمراً وجودياً . ولا شك في أنه يكون مشاراً إليه فيكون مقداراً ، و يكون جسماً . فالخارج عن كل الأجسام جسم ، هذا خلف وإن لم يتمية فيه جانب عن جانب فهذا محال بديهة العقل، لأن العقل الصريح بشهد بأن الطرف الذي يلى القطب المعالى غير الذي يلى القطب الجنوبي وإنكاد ذلك مكابرة في البديهيات .

والجواب: إن المنكلمين قدسلموا أحياذا متمييزة خارج العالم غير متناهية. وزعموا أنها المور تقديرية غير موجودة. وهذا ضعيف، لأن المقد وهو الذى لا وجود له إلا في الذهن . و الذى لا وجود له إلا في الذهن إن لمبكن مطابقاً للخارج كان ذلك فرضاً كاذباً ، و إن كان مطابقاً لزم منه وجود الأحياذ في نفس الأمر ، وحينئذ يعود الالزام . وأمّا الحكماء فانهم أصر وا على أن خارج العالم لا يتمييز فيه جانب عن جانب ، و أن الحاكم بهذا التمييز هو الوهم لا العقل ، وحكم الوهم غير مقبول .

أقول: المتكلمون سلموا أحياناً غير متناهية ولم يزعموا أنها تقديرية ، بل زعموا أن التمايز فيها تقديري ، وذلك هو القول بالخلا الذي شغلته الاجسام و يكون مكاناً او حياراً لها . و أمّا قوله : « الذي يلي القطب الشمالي غير الذي يلي الجنوبي ، يقولون في جوابه : إن هذا التمايز في القطبين وهما وجوديان ، و في الخلا الذي يليهما تقديري يتوهم بالقياس إليهما ، و لولاهما لم يكن شي أصلا ، و الحكما الفائلون بأن الأمكنة سطوح الحاويات يقولون هذه الأحياذ وهمية ، و الحكم بوجودها في الخارج كاذب ، و مالا وجود له أصلا لا يكون

فيه امتياز اصلاً.

#### مسألة

قال:

< العالم لا يجب أن يكون أبدياً خلافا للفلاسفة و الكرامية >

العالم لا يجب أن يكون أبد ياً ، خلافاً للفلاسفة و الكرامية . لنا أن ما لم يكن أذلياً لا يجب أن يكون أبد يا ، لأن ما لا يكون أذلياً كانت ماهيته قابلة للعدم . وذلك القبول من لواذم تلك الماهية ، فتكون الماهية فابلة للعدم أبداً .

أمّا الفلاسفة فقد احتجروا با مور: أحدهاأن المؤثر في العالم موجب بالذات، فيلزم من دوامه دوام العالم . و ثانيها أنّه لوعد م الزيمان كان عدم بعد وجوده بعد ية بالزمان ، فيكون الزمان موجوداً حال ما فرض معدوماً ، هذا خلف . و ثالثها أن كل ما يقبل العدم فان إمكان عدمه حاصل فبل عدمه . و ذلك الامكان لابد له من محل ، اى لابد من شىء محكوم عليه ، بأنّه ممكن الانساف بذلك العدم . و ليس هو وجود ذلك الشيء ، لأن الذي يمكن انسافه بالشيء لابد و أن يكون بافياً معذلك الشيء و وجود الشيء لا يتقر رمع عدمه . فاذن لابد من من يكون بافياً معذلك الشيء و وجود الشيء لا يتقر رمع عدمه . فاذن لابد من من اخرى ، فلو صح العدم على الهيولى لافتقر إلى هيولى اخرى ، لا إلى نهاية ، وهو محال ، فاذن الهيولى لا تقبل العدم . ثم قد ثبت أن الهيولى لا تخلو عن الصورة محال ، فاذن عدم الجسم محال .

أقول: إنه استدل على دعواه بكون العالم ممكناً لذانه . و أورد من جانب الفلاسفة دلائل مرجع كلها إلى أنه واجب بغيره ، وليس بين الأمرين منافاة تفتضى مخالفتهما . أمّا في الدليل الأول فظاهر أنه أسند امتناع عدمه إلى مؤثره الموجب . و أمّا في الدليل الثانى فبينن امتناع عدم الزمان المقيد بكونه بعد وجوده ، و ذلك لا يدل على امتناعه لذاته . و أمّا في الدليل الثالث فلم يفر ق بين الامكان الذاتي و الامكان بمعنى الاستعداد ، كما بينا فيما مر ، و الامكان المكان بمعنى الاستعداد ، كما بينا فيما مر ، و الامكان

الثانى يفتضى الاحتياج إلى المادة دون الأول ولم يدع أحد الخصمين ذلك الامكان. و امتناع العدم بهذا المعنى ليس لذات الممكن لذاته ، إنما يكون عند من يقول به لاحتياج المنعدم إلى المادة السابقة . فقد تبيتن أن الدلائل التي أوردها دكت على الامتناع بالغير ، و ذلك لا يخالف ما ادعاه .

قال: احتج ح الكرامية > المسلمون على وجوب أبدية العالم بأن عدم العالم بعد وجوده ، إمّا أن يكون با عدام معديم، او بطريان ضد"، او بانتقاء شرط. و الأقسام الثلاثة باطلة ، فالفول بعدم العالم بعد وجوده محال.

إنها قلنا: إنه لا يجوز أن يُعد م بالاعدام، لأن الاعدام < ١ > إن كان أمراً وجودياً لم يكن ذلك الوجود عين عدم العالم، و إلا لكان الوجود عين العدم، بل غايته أنه يقتضى عدم الجوهر، فيكون ذلك إعداماً بالفند . وليس هذا هوالقسم الأول، بل هوالقسم الثانى. < ٢ > و إن لم يكن وجودياً كان عدمياً محضاً، فيمتنع استناده إلى المؤثر، لا نه لا فرق في العقل بين أن يقال: لم يفعل التبة و بين أن يقال: فعمل العدم . و إلا فيكون أحد العدمين مخالفاً للثانى، فيكون لكر واحد من العدمين تعيين و ببوت ، فيكون للعدم ببوت ، هذا خلف. و إنها قلنا: إنه لا يجوز أن يعدم بحدوث الفند لوجهين: الأول وهو وإنها قلنا: إنه لا يجوز أن يعدم بعدوث الفند لوجهين: الأول وهو أن حدوث الفند يتوقف على انتفاء الفند الآخر ، فلوكان انتفاء الفند الآخر من الجانبين، فليس انتفاء أحدهما بالآخر أولى من العكس، فاما أن ينتفي كل واحد منهما وجود منهما بالآخر ، و هو محال المائن من العكس ، فاما أن ينتفي كل واحد منهما وجود الآخر ، و المؤثر حاصل معالاً م وجودين معدومين دفعة واحدة ، وهو محال ؛ او لا ينتفي واحد منهما وجود فيكونان موجودين معدومين دفعة واحدة ، وهو محال ؛ او لا ينتفي واحد منهما والآخر، فيلزم اجتماع الفند بن .

لايقال: الحادث أقوى من البافي ؛ لأن الحادث حال حدوثه متعلق السبب

و الباقى ليس كذلك ؛ و لأن الحادث حال حدوثه لوعديم لزم اجتماع الوجود و المدم بخلاف الباقى ، و لأنه يجوز أن يكون عدم الحادث أكثر فيكون أقوى.

لأنا نجيب: عن الأول بأنا بينا أن الباقي حال بقائه متعلق السبب. وعن الثاني أنا لا نقول: المحادث يُوجَد و يُعدم معا ، بل نقول: الباقي يمنع المحادث من الدخول في الوجود. وعن التالث أنه بناء على جواز اجتماع المثلين، وهومحال و إنما قلنا: إنه لا يجوز أن يكون لقطع الشرط، لأن ذلك الشرط لا يكون إلا العرض، [ لأن الشرط هو الخارج عن ماهية الشيء فيكون عرضاً ] يكون الجوهر محتاجاً إلى العرض، و كان ذلك العرض محتاجاً إلى الجوهر، فيكون الدور، وهو محال .

و الجواب: عن الثلاثة ِ الأولى ح في احتجاج الفلاسفة > ما تقد م في مسألة الحدوث. وعن الرابع ح في احتجاج الكرامية > أن تقول: لم لا يجوز أن يعدم باعدام الفاعل.

قوله: « الاعدام إمّا أن يكون أمراً وجودياً او لا يكون ، قلنا: يقتمنى أن لا يمدم الشيء البتة ، لا نته يقال: إذا عندم الشيء فهل يتجد د أمر ام لا يتجد د؟ فان لم يتجد د أمر فهو لم يعدم ، و إن تجد د فالمتجد د عدم او وجود ، لا جائز أن يكون عدما ، لا نته لا فرق بين أن يقال: لم يتجد د و بين أن يقال: تجد د العدم ، و إلا فأحد العدمين يخالف الآخر ، و هو محال . و إن كان وجوداً كان حدوثاً لموجود آخر ، لاعدماً للموجود الا و لل . سلمنا فساد هذا القسم فلم لا يجوز أن يفنى بحدوث الفد .

قوله في الوجه الأول: «حدوث الحادث يتوقف على عدم الباقى »، قلنا: لا نسلم، فان عندنا عدم الباقى معلول الحادث، و العلة و إن امتنع انفكا كها عن المعلول، لكن لا حاجة بها إلى المعلول.

قوله: في الوجه الثاني « المضاد"ة مشتركة بين الجانبين » ، قلنا : لم لا يجوز

أن يكون الحادث أقوى لحدوثه، و إن كناً لا نعرف لمينة كون الحدوث سبباً للقو"ة. سلمنا فساد هذا القسم، لكن لم لا يجوز أن يعدم الجسم لانتفاء الشرط، فبيانه أن العرض لا ببقى، و الجوهر.ممتنع الخلو" عنه، فاذا لم يخلق الله تعالى العرض انتفى الجوهر.

قوله: « إنّه يلزم الدور » ، قلنا : لم لا يجوز أن يقال : الجوهر و العرض يتلا زمان و إن لم يكن بأحدهما حاجة وللى الآخر ، كما في المتضايفين ومعلولى الملّة الواحدة ؛ فاذا لم يوجد أحد المتلازمين وجب عدم الآخر .

أقول: مذهب الكرامية أن العالم مُحدَنُ و ممتنع الفناء ، وإليه ذهب البجاحظ و قالت الا شعرية و أبوعلى البجبائي بجواز فناء العالم عقلا و قال أبوهاهم : إنها يعرف ذلك بالسمع . ثم إن الا شعرية قالوا : إنه يغني من جهة أن الله تعالى لا يخلق الأعراض التي يحتاج الجواهر إلى وجودها . أمّا القاضي أبوبكر قال في بعض المواضع : إن تلك الأعراض هي الأكوان ؛ و قال في بعض المواضع : إن تلك الأعراض هي الأكوان ؛ و قال في بعض المواضع : إن الفاعل المختار يفني بلا واسطة ، و بمثله قال محمود الخيباط ، وقال في موضع آخر : إن البحوهر يحتاج إلى نوع من كل جنس من أجناس الأعراض فأذا لم يخلق أي نوع كان المدم الجوهر . و قال إمام الحرمين بمثل ذلك . و قال بعضهم : إذا لم يخلق البقاء و هو عرض المعرف ، و به قال الكعبي . و قال أبوالهذيل : كما أنه قال : ﴿ كُن ﴾ فكان ، يقول : ﴿ إِفن َ ﴾ فيفني . و قال أبوعلي و أبوهاهم : إن الله يخلق الفناء و هو عرض فيفني جميع الأجسام ، و هو لا يبقي . و أبوعلي يقول : إنه يخلق الكل جوهر فناء ، و الباقون قالوا بأن فناء واحد يكفي لافناء الكل . فهذه مذاهبهم .

وقول المصنف في الاعدام: وإنه باطل ، لأنه لافرق بين أن يقال: لم ين فعل البتة وبين أن يقال: لم ينهما حاصل البتة وبين أن يقال: فعل العدم ، ليس بشىء ، و ذلك أن الفرق بينهما حاصل في بديهة النظر ، فان القول بأن لم يفعل حكم بالاستمراد على ماكان و بعدم صدور

شىء عن الفاعل. و القول بأن فَعلَل العدم حكم بتجد د العدم بعد أن لميكن و بسدوره عن فاعل، و تمايز العدمين يكون باتنسابهما إلى وجودين او بانتساب أحدهما دون الآخر.

و قوله في الجواب وإن هذا يفتضى أن لا يعدم شى التبة اليس بجواب ، إن هذا يفتضى أن لا يعدم شى التبة اليس بجواب ، إن هل التما هو ذيادة الاشكال و تأكيد لفول من يقول: الاعدام غير ممكن إلا بطريان الضد أو انتفاء السرط و هو مذهب أكثر المتكلمين ، كما ذكره ، و أمّا إبطال الاعدام بطريان الضد فجواب الوجه الأول و هو الزام الدور كما مر ذكره ، و هو أن عدم الباقى معلول الحادث .

و قولهم : « إن الحادث لا يكون أقوى من الباقى بكونه متعلق السبب ، لأن الباقى عند قدما الباقى حال البقاء أيضاً متعلق السبب ، ليس بصحبح ، لأن الباقى عند قدما المتكلمين مستغن عن السبب . و أمّا عند القائلين بأنه محتاج إلى سبب مبنق فجوابهم أن الموجد أقوى من المنبقى ، لأن الايجاد إعطاء الوجود الذى لم يكن أصلا و التبقية حفظ الوجود الحاصل . و لكونه أقوى يترجح الحادث و بنعدم المرجوح . و إيراد الاعتراض بأن الحادث لوعدم بسبب الباقى حال الحدوث لكان موجوداً معدوماً معاً ، وهو محال . و الباقى لوعدم بسبب الحادث مالزم منه محال .

ثم الجواب بأن الباقى يمنع الحادث عن أن بصير موجوداً ، ولا يلزم منه محال له ليس بمرضى ، فان الباقى لوكان بحيث يمنع لكان أقوى ، وليس كذلك . والاعتراض بتجويز كون الحادث أكثر عدداً من الباقى ، والجواب بامتناع اجتماع المثلين ليسمما يذهب إليه وهم . و جواب الوجه الثانى، من إبطال الاعدام بطريان الضد ، و هو أن التضاد حاصل من الجانبين على السواء ، بتجويز كون الحادث أقوى و إن كنا لا نعرف لميته ، فليس بجواب ، و الجواب ما بيناه من كون الحادث أقوى لترجاح الموجد على المنبقى .

و أمّا إبطال الاعدام\_ بسبب انتفاء الشرط وأن الشرط لايكون إلا عرضاً مدعوى مجراً دة ، فان من الجائز أن يكون شرط هناك غير العرض . كما يكون

الجوهر الذى هو المحل أشرطاً في إيجاد الأعراض فيه . و أيضاً يجوز أن يكون الشرط لا جوهراً ولا عرضاً ، بل أمراً عدمية أ ، وقد مر " بيان ت جواذ الاشتراط به و زوال ذلك الامر يفتضى انعدام المشروط به .

و بيان المصنف كون العرض شرطاً في الاعدام ـ بأن "العرض لا يبقى و الجوهر ممتنع الخلو عنه ، فيعدم بانعدامه ـ ليس مما ينفيد مع هؤلاء الخصوم ، لان الكر "امية لا يقولون بذلك كالمعتزلة . وأمّا الزامه أم الدود، بسبب احتياج الجوهر إلى العرض ، فباطل . لان "الدود يكون إذا كان المحتاج إليه محتاجاً إلى المحتاج فيما يحتاج فيه إليه . و هيهنا ليس كذلك ، فان "احتياج الجوهر إلى عرض مالا بعينه، لا إلى عرض معين؛ والمرض المعين محتاج إلى جسم بعينه فلا يلزم منه الدود .

و جواب المصنف، بتجويز التلازم من غير احتياج لأحدهما الى الآخر، ليس بمفيد هيهنا، فان العرض محتاج في وجوده إلى الجسم. و التلازم و إنكان باحتياج كل واحد من المتلازمين إلى عين الآخر محال ، لكنه من غير احتياج أحدهما إلى الآخر او إلى ما يتعلق بالآخر ليس بمعفول ، فان ذلك يكون مصاحبة اتفافية ، وهي لانقتضي امتناع الانفكاك . فا يراد المثال بالمتضايفين على الوجه المشهود غير صحيح ، فان إضافة كل واحد منهما محتاجة في الوجود إلى ذاك الآخر لا إلى إضافته ، و معلولا علة واحدة بحتاج كل واحد منهما علة الآخر ، فليس فيهما عدم الاحتياج مطلقاً من غير لزوم الدور .

وأمّا قولم في أوّل الاشتغال بالجواب أن الجواب عن الثلاثة الاولى ما تقد م في مسألة الحدوث \_ فتلك التلاثة هي التي أوردها من جانب الفلاسفة ، و هو كون المؤتّر موجّباً ، و امتناع عدم الزمان بعد وجوده ، و احتياج ما يجوز عدمه إلى مادة قبل عدمه . و قد من الكلام فيها .

## نقسيم الأجسام

#### < الجواهر الجسمانية الفلكية و العنصرية و الاجسام المركبة >

الجسم إِمّا بسيط، وهو الذي يُشابه كلُّ واحد من أجزائه كلّه في تمام الماهيَّة، و إِمّا مركّبُّ، وهو الذي لا يكون كذلك. أمّا البسيط فامّا فلكيُّ، و إِمّا عنصريُّ.

#### أما الاجسام الفلكية ح طبايعها و حركتها الارادية المستديرة >

فقد زعمت الفلاسفة أنها لاتقيلة ولا خفيفة ، ولا حاراً ولا باردة ، ولا ولا يابسة . ولا يسح الخرق و الالتيام ، و الكون و الفساد عليها . و احتجاوا بأن الجهة مقسد المتحر ك و متعلق الاشارة فتكون موجودة ، لأن النفى المحض لاتمايز فيه، وهي غير منقسمة و إلا لكان المتحر ك إذا وصل إلى أحد نسفيها وبقى متحركا ، فاما أن يقال : إنه الآن متحرك عن الجهة ، فتكون الجهة ذلك الحدا ، لاما ورائه ، او إليها ، فحيناذ لا يكون ذلك الحدا من الجهة ، بل الجهة ما ورآء ، فثبت أن الجهة حدا غير منقسم . ثم بينوا أنه لابند من متحد د كرى بتحداد الفوق و التحت بمحيطه و م كره .

ثم قالوا: وهذا المحدد غيرقابل للحركة المستقيمة، و إلا لكانت الجهتان، أعنى ما عنه و ما إليه، حاصلتين له، لابه. و إذا لم يكن قابلا للحركة المستقيمة لزم أن لا يكون تقيلا ولا خفيفا ، لأن التقيل هوالذي ينزل إلى الوسط، والخفيف هو الذي يصعد عنه، و ذلك حركة مستقيمة . ولم يقبل الخرق و الالتيام، لأن ذلك حركة مستقيمة ، وإذا لم يقبل الخرق كان بسيطاً ، لأن كل مركب قابل ذلك حركة مستقيمة ، وإذا لم يقبل الخرق كان بسيطاً ، لأن كل مركب قابل

للانحلال، و كل بسيط و كل جزء ينفر من فيه يمكن أن يحصل على الموضع الذى حصل عليه الجزء الآخر، وكل ما كان كذلك كان قابلاً للحركة. وكل ما كان كذلك فهو متحرك بالاستدارة. ما كان كذلك فهو متحرك بالاستدارة. وكل متحرك بالاستدارة فحر كنه ليست بطبيعية، و إلا لتحر ك بالطبع عما عنه تحرك بالطبع، فيكون الطبيعة الواحدة طالبة للشيء الواحد و هاربة عنه، و هو محال ، ولا قسرية ، لأن القس ما يكون على خلاف الطبع، و هناك لاطبع، فلاقس، فتلك الحركة إدادية ألى فالسماء حيوان متحرك بالادادة. والجواب عن هذه الكليات مستقصي في كتبنا الكلامية و الحكمية.

أقول: إنّما بنى الفلاسفة إنبات البعيهات و متحد دها على القول بتناهى الأبعاد و قالوا: لمّا كانت الأبعاد متناهية " فالاشارة الحسية لا يمكن أن تذهب الى غير النهاية ، ولا المنتحر "ك القاصد جهة " ؛ و لوجوب كون المشار إليه بالحس موجوداً تكون البعهة موجودة " ، وكل موجود قابل للاشارة فامّا أن يكون جسما او جسمانياً . ولا يجوز أن تكون البعهة جسماً ، لأن "كل جسم قابل للتبخزية . ولا شيء من البعهة بقابلة لها ، لما ذكره . فاذن البعهة جسمانية غير قابلة للقسمة وكل جهة تشتمل على مأخذين ضرورة " . والجسم الذي يتحد " دبه البعهة لا يجوز أن يشرك بمن أجزاء مختلفة لكونها مختلفة البعهات و وجوب كون البعهات متفد مة على أجزائها ثم عليها . فاذن المحد د يكون بسيطاً في نفسه متشابها في متفد مة على أجزائها ثم عليها . فاذن المحد د يكون بسيطاً في نفسه متشابها في مو خارج عنه ، ولا يمكن أن يحد د ما هو خارج عنه إلى البعهة المتقدمة عليها . فاذن يتحد دماهو داخل فيه ، ولا تمينز فيما هوداخل فيه باعتبار البعهة إلا بالمركز و بالمحيط . فاذن يتحد د به جهتان هما مأخذا امتداد واحد ، لاغير ، وهما العلو والسفل ، وما عداهما لا يكون متمينزاً بالطبع ، بل إن كان فيها المتياذ كان بالعرض ، والسفل ، وما عداهما لا يكون متمينزاً بالطبع ، بل إن كان فيها المتياذ كان بالهر من والشمال . وبساطة المحد د يمكن أن يبين بما قلنا، و إن كان بيانها بامتناع كاليمين والشمال . وبساطة المحد د يمكن أن يبين بما قلنا، و إن كان بيانها بامتناع كاليمين والشمال . وبساطة المحد د يمكن أن يبيس بما قلنا، و إن كان بيانها بامتناع

الخرق عليه أيضاً يمكن، كما ذكرم،

و أمّا بيان وجوب الحركة في المحد"د فلا يتأتى إلا بمقد متين، إحداهما أن الجسم لا يخلو عن ميل. و ثانيتهما أن الجسم البسيط يمتنع أن يكون فيها ميلان مختلفي الجهة. ويمتنع أن يتحرك المحد"د حركة غير المستديرة. فاذن فيها ميل مستدير . ولا عائق لها ، لأن العائق عن الحركة يجب أن يكون ذاميل في جهة مخالفة لجهة ميل المتحر "ك . و ليس هنا جهة اخرى ، و كل ميل بلا عائق يقتضى حركة . فاذن المحد د متحرك على الاستدارة . فهذه مقد مات لابد منها في بيان ما قصد بيانه . وعلى كل مقد مقد ما قصد ناه . فأعرضنا عنه اقتداء "به ، لئلا نكون خائضين في غير ما قصدناه .

#### قال: وأما العناصر < الازض و الماء و الهواء و الناز >

فزعموا: أن الأرض محفوفة بالماء و الماء، بالهواء، والهواء بالنار، و أنها كرات مُنطو بعضُها على البعض إلا الماء. و زعموا: أن الحركة مسخنة. فالجرم الملاصق للفلك يجب أن يكون في غاية السخونة و اللطافة، و هو النار. و الذى يكون في غاية البرودة و الكثافة، و هو الأرض. يكون في غاية البرودة و الكثافة، و هو الأرض. والذى يلاصق الأرض والذى يلاصق الأرض يناوها في الكثافة، والذى يلاصق الأرض يتلوها في الكثافة، فهذا هو الرصف المحكم في ترتيب العناصر إلا أن هذا الكلام يقتضى أن يكون الأرض أبرد من الهواء، و هو على خلاف قولهم، و أن يكون النار في غاية الرطوبة، لأن الرطوبة عندهم مفسرة بسهولة قبول الأشكال، لا بسهولة الالتصاق بالغير و إلا لم يكن الهواء رطباً.

أقول: الحكماء لا يزعمون: أن حرارة النار مقتضاة حركة الفلك، بل إنها قالوا: إنها مقتضاة صورتها وهي ذائية. وما يفيده الفلك يكون غريباً، و إنها نُقيل ذلك عن قول الكندى و أمثاله. وقد ذكر ابن سينا ذلك نقلاً عنه و قال: إنه كان شديد التذبدب، وكذلك القول في تعليل برودة الأرض وكثافتها

ببعدها من الفلك . و أمّا قوله : « هذا الكلام يقتضى أن تكون الأرض أبرد من الماء و هو على خلاف قولهم » أيضاً فيه نظر ، فانتهم لم يعللوا البرد بالبعد عن الفلك ولم يقولوا بأن " الأرض ليست أبرد من الماء ، إنّما قالوا : الماء أبرد عند الحس " . وحيث قالوا : الكثافة مقتضاة البرودة حكموا بأن " الأرض أبرد في نفسها لكونها أكثف ، و قلة الاحساس بها لعدم نفوذها في المسام " ، اكثافتها أيضاً . و أمّا الرطوبة فانكانت مفسرة بسهولة قبول الأشكال كان النقض بالنار وارداً عليهم . و إن كانت سهولة الفبول محمولة عليها فلا ، لأن " المحمول دبما يكون أعم " . و الحق أن " النار مبحنفف ، و ليس بيابس بالمعنى المقابل للمعنى الموجود في الماء .

قال: ثم زعموا أن هذه الأربعة قابلة للكون و الفساد، لأن النار عند انطفائها تثقلب حوا ". و الهوا و إذا برد صاد ما ". و لذلك تجتمع قطرات الما على طرف الكوز المبر د بالجمد، و الما وينقلب أدضاً كما يفعله أصحاب الاكسير . أقول: عبارة ابن سينا هكذا : « وقد يحل " الأجساد الصلبة الحجرية مياها سيالة "، يعرف ذلك أصحاب الحيل ، كما قد يجمد مياه "جادية لتشرب حجارة صلبة ، و الظاهر فيه أن أصحاب الاكسير يحلون الأجسام الصلبة مياهاً . وأمّا عكسه فتفعله الطبيعة ، فا في كثيراً من مياه العيون بنعقد حجارة صلدة .

قال: و أما المركبات

فزعموا أن عده العناص إذا اختلطت انكسرت سورة كيفية كل واحد منها بسورة كيفية الآخر، فيحصل كيفية متوسطة هي «المزاج». و المتكلمون فالوا: العلة مقارنة للمعلول، فاذاكان الكاس لسورة كل واحدمنهما سورة الاخر، فان حصل الانكساران دفعة واحدة لزم حصول الكاسرين في ذلك الزمان، فيكون فان حصل الانكساران دفعة واحدة لزم حصول الكاسرين في ذلك الزمان، فيكون كل واحد من تينك الكيفيتين فيذلك الآن منكسراً وغير منكسر، هذا خلف . وإن لم يوجدا معا فهو محال ، لأن المغلوب لا يعود غالباً . لا يقال: الكاسر هو الصورة المقو مة ، وهي باقية من غير انكسار ؛ و المنكس هو الكيفية ، وهي قابلة الصورة المقو مة ، وهي باقية من غير انكسار ؛ و المنكس هو الكيفية ، وهي قابلة "

للا شد" و الأضعف. لا نيا نقول: الصورة إنها تكسر بواسطة الكيفيية الفائضة فيعود المحذور . د هذا تمام القول في الجواهر الجسمانية .

أقول: المتكلّمون لا يقولون بوجوب مقادنة المعلول للعلّة إلا قوم قليل منهم، فان "الا شاعرة يقولون: «لا مؤثر إلا الله»، و إن كان خصماؤهم يكزيمونهم الفول به في وجود صفات الله تعالى. و أكثر القائلين بالعلّة و المعلول لا يقولون بالمقادنة ، لقولهم: إن ذلك يقتضى محالا ، و هو تحصيل الحاصل . آما الحكماء فيقولون بذلك . وهيهنا يكون قولهم حبّجة عليهم . ولذلك أسنده إلى خصومهم، أعنى المتكلّمين . و جوابه عن قولهم : « الكاسر هو الصورة و المنكسر هو الكيفية بأن الصورة تكسر بواسطة الكيفية فيعود المحذور ، صحيح ، فانه إناكانت الصورة موجودة مع الكيفية كان مجموعهما لا يمكن أن يكون كاسراً و منكسراً في حالة واحدة كما لم يمكن في الكيفيتين . و الحق أن الكاسر هو الكيفية والمنكسر هو محورة معلى التوسيط بين الماء الحار" و البارد إذا امتزجا من غير حصول مودين فيهما ، ولا يلزم منه محال .

# الجواهر الروحانية و الملائكة و الجن و الشياطين > قال : أما الجواهر الروحانية

وهى التي لاتكون متحيّزة ولاحالة في المتحيّز. وقد عرفت أن الفلاسفة هم المقائلة المنافرة المنا

أقول: القول بأن الفائلين بالجواهر التي لاتكون منميازة ولا حالة فيه هم الفلاسفة ، فيه نظر ؛ لأن أبا القاسم البلخي من المعتزلة وأنباعه ذكروا : أن الروح الانساني جوهر ليس له صفة التحييز . و إيراد الهيولي هيهنا على أنها من الجواهر الروحانية ليس بمرضى عند القائلين بها . و أمّا النفوس السماوية و العقول

فلم يتكلم إلى هيهنا في هذا الكتاب بما يدل على إثباتها، إنها اورد حكايات الحرنائية فيها فقط و ذكرها عند فسمة الجوهر على رأى الفلاسفة بأسمائها فقط.

## قال: القول في الملائكة و الجن و الشياطين

قال المتكلمون: إنها أجسام الهيفة قادرة على التشكّل بأشكال مختلفة . و الفلاسفة وأوائل المعتزلة أنكروها ، قالوا : لا نها إنكانت لطبفة بمنزلة الهواء ، وجب أن لايكون لها فو ق على شيء من الا فعال ، و أن تفسد تراكبيها بأدنى شيء و إن كانت كثيفة ، وجب أن نشاهدها ، و إلا ألجاز أن يكون بحضرتنا جبال ، و لانراها . و الجواب : لم لا يجوز أن تكون لطبغة ، بمعنى عدم اللون ، لا بمعنى رقة القوام ، سلمنا أنها كثيفة ، لكن بيننا أن إبسار الكثيف عند الحضور غير واجب . و أمّا الفلاسفة ، فقد زعموا أنها لا متحيزة ، ولا قائمة بالمتحييز . ثم اختلفوا ، فالا كثرون قالوا: إنها ماهيات مخالفة بالنوع للا رواح البشرية ، ومنهم من يقول : الا رواح البشرية التي فادقت أبدانها ، إن كانت شريرة ، كانت شديدة الانجذاب إلى ما يشاكلها من النفوس البشرية فنتملق ضرباً من التعلق بأبدانها و ثماو نها على أفعال الشر . فذاك هو الشياطين ، و إن كانت خيرة ، كان الأمر بالمكس . والله أعلم بحقائق الامور .

أقول: نُقبِلَ عن المعتزلة أنهم قالوا: الملائكة والبعن والسياطين متحدون في النوع، و مختلفون باختلاف أفعالهم، أمّا الذين لا يفعلون إلا الخير، فهم الملائكة. وأمّا الذين لا يفعلون إلا الشرق، فهم الشياطين. وأمّا الذين يقعلون تارة هذا و تارة ذاك، فهم الجن . و لذلك عند إبليس تارة في الملائكة وتارة في الجن . و ما نقله المصنف ظاهر .

## خاتمة في أحكام الموجودات

و النظر فيها من وجهين النظر الاول في الوحدة و الكثرة

#### مسألة

ح كل موجودين فلابد و ان يتباينا بتعينهما >

كل موجودين فلابد وأن يتباينا بتعيانهما . ثم المتكلمون أنكروا كون التعيان أمراً ثبوتياً . و احتجاوا بامور :

الأول أنه لوكان التعيش أمراً ببوتياً لكان مساوياً لسائر التعينات في الماهية المسماة بالتعين ، و يمتاذ كل واحد منها عن صاحبه بخصوصية ، فيازم أن يكون للتعين تعين آخر ، إلى غير النهاية .

الثانى و هو أن التعين لوكان أمراً ثبوتياً استحال انضامه إلى الماهية إلا بعد وجود الماهية ، لكن الماهية لانوجد إلا بعد التعين. فانكان هذا التعين هو الأول لزمالدور، و إنكان غيرهكان الشيء الواحد متعيناً مر تين، وهو محال الثالث و هو أن التعين إذا كان أمراً مفايراً للماهية استحال أن يكون الوجود القائم بأحدهما هو الوجود القائم بالآخر، لاستحالة قيام الصغة الواحدة بمحلين، بل يكون وجود كل واحد منهما غير وجود الآخر، فيكون الشيء الواحد ليس بواحد، بل اثنين، ثم الكلام فيهما كما في الأول. فالشيء الواحد

ليس بواحد، بل امور غير متناهية.

واحتج القائلون بكون التعين أمراً ثبوتياً ذائداً بأن هذا الانسان يشارك الانسان الآخر في كونه إنساناً و يخالفه في هويته . فهو يته مغايرة للانسانية . و تلك الهوية صفة ثبوتية ، لأن هذا الانسان موجود ، و المفهوم من هذا جزء للمفهوم من هذا موجود .

أقول: الحجية الاولى، التى أوردها للمتكلمين، إنها تتو جه على تقدير ثبوت تعين كلى يشتركفيه التعينات. ولوكان كذلك لكانهاهية التعين مشتركا فيها، فلم يكن تعيناً. و المراد هيهنا من التعين ما به المغايرة بين المثلين، و هو لا يكون مشتركاً. و إنها يفال على أفراد التعينات التعين او مابه المغايرة قولا عرضياً. و يمتاذكل واحد منها عن الآخر بنفسه، لابتعين آخر، فلا يلزم من ذلك أن يكون للتعين تعين.

و الحجّة الثانية ـ القائلة بأن التّعين لوكان ثبوتيّاً لاستحال انضمامه إلى الماهيّة إلا بعد وجود الماهيّة - فليس بصحيح، لأن التعيّن هوالذي يوجد الماهيّة بسبب انضمامه إليها ، ولا يلزم من ذلك دور ولا ثبوت التعيّن مر تين .

والحبطة الثالثة القائلة بأن وجود الماهية غير وجود التعين ، فهما اثنان بل امود غير متناهية ـ ليس بصحيح أيضاً ، لأن الماهية توصف بالوجود بسبب اتصافها بالتعين . و كما أن الماهية المغايرة للوجود لا يوصف بالوجود من حيث هي مغايرة للوجود من حيث هو تعين . أمّا الماهية المعينة فموجود واحد .

## قال: مألة

< العيران اما أن يكو نا مثلين او مختلفين >

الغيران إمّا أن يكونا مثلين او مختلفين . والمختلفان إمّا أن يكونا خدّ بن ، وهما الوسفان الوجوديان اللذان بمتنع اجتماعهما لذاتيهما ، كالسوادو البياض ؛ وإمّا

أن لا يمكونا كذلك ، كالسواد والحركة . واختلف المتكلمة ون الغيرين : فالمعتزلة قالوا : هما الشيئان . وأصحابنا قالوا : هما اللذان يمكن أن يفارق أحدهما الآخر، إمّا بمكان اوبزمان ، او وجود وعدم . والخلاف لفظى محن ، أمّا المثلان فحد وهما بأنهما اللذان يقوم كل واحد منهما بأنهما اللذان يقوم كل واحد منهما مقام الآخر اويسد مسده . وهذه العبارات مختلفة ، لأن الاشتراك مرادف للتماثل، والقيام مقام الآخر لفظة مستعارة حقيقتها التماثل ، فيكون ذلك تعريفاً للشيء بنفسه . والحق أن هذه الماهيات متصورة تصورة أو اليا ، لأن كل واحد يعلم بالمنرورة أن السواد يماثل السواد ، ويخالف البياض . وتصور والمماثلة والمخالفة جزء ماهية هذا التصديق ، وجزء البديهي أولى أن يكون بديهياً .

أقول: الشيئان إمّا أن يمكن أن يفارق أحدهما الاخر بوجه من الوجوه، او لايمكن. والأول ينقسم إلى المثلين والمختلفين. فاذا جعل الغيران شيئين فقط شمل الأقسام الثلاثة. وإن جعلا ممكنى المفارقة خرج منهما قسم واحد ، وهو الشيئان اللذان لا يمكن أن يفارق أحدهما الاخر. و بوجه آخر ، الشيئان اما أن يكونا مثلين او مختلفين. و المختلفان اما أن يمكن ان يفارق أحدهما الاخر او لا يمكن . و القسمة الاولى . على دأى من يقول: « إن سفات الله تعالى لاهى هو ولا غيره ، يسح ، لخروج الموسوف و السفة عن كونهما غيرين على التفسير الثانى . وهلهماشيئان ام لا ؟ فيه خلاف . وقدجو يز إطلاق الشيئين عليهما أبوالحسين وأبى عن ذلك بعض أسحابه .

## قال: مسألة

#### < الجمع بين المثلين مستحيل خلافا للمعتزلة >

بستحيل الجمع بين المثلين عندنا وعند الفلاسفة، خلافاً للمعتزلة لنا أن بتقدير الاجتماع لايحصل الامتياذ بالذاتيات واللواذم، وإلا لما كانا مثلين. ولا بالعوادش، لأن نسبة جميع العوادش إلى كل واحد منهما على السويلة،

فلابكون كونه عارضاً لأحدهما أولى من كونه عارضاً للاخر ، فيكون عارضاً لكل واحد منهما . وحينتُذ لايبقى الامتياذ بينهما البتّة . فيصير الاثنان واحداً ، وهو محال . احتج الخصم بأن حكم الشيء حكم مثله ، فاذا كانت الذات قابلة لأحد المثلين كانت قابلة للاخر . جوابه أن الاجتماع يوجب انقلاب الاثنين واحداً .

أقول: عدم الامتياز لايدل على الاتحاد، بل غايته أن يدل على عدم العلم بالتغاير. والحكم بأن المثلين المجتمعين لايتمايزان منقوض بأطراف الخطوط المجتنعة التي تصير عند الاجتماع نقطة واحدة في الوضع، فانها أطراف خطوط متغايرة. وكونها كذلك من عوارضها. والحكم بأن الاجتماع يوجب انقلاب الاثنين واحداً دعوى مجردة عن بيان. ومشايخ المعتزلة جو ذوا جمع المثلين، وقالوا: العلة في كون بعض الأعراض أشد من بعض هواجتماع الأمثال من تلك الأعراض في محل واحد. والذين يقولون باستحالة جمع المثلين ربها عد وهما في المتضادين في محل وحينتذ لا يكون قسمة عام إلى خاصين لا أن المثلين أيضاً يدخلان في المتضادين. وحينتذ ينبغى أن يقسم الغيران إلى المتضادين. والمختلفين والمتضادين. والمختلفين والمتضادين. والمختلفين والمتضادين قسمة عام إلى خاصين لا أن المثلين أيضاً يدخلان في المتضادين. وحينتذ ينبغى أن يقسم الغيران إلى المتضادين. وإلى غيرهما.

#### قال: مألة

#### < الغيران والمثلان والضدان والمختلفان >

زعم بعضهم أن الغيرين يتغايران بمعنى ، وكذا المثلان والمنتدان والمختلفان و احتجوا بأن المفهوم من كون السواد و البياض سواداً و بياضاً مغاير المفهوم من كونهما غيرين ومختلفين و ضد ين ، و لذلك فان التغاير و الاختلاف و التضاد عاصلة في غير السواد و البياض . و ظاهر أنه ليس أمراً سلبياً ، فهو أمر ثبوتى . و عاصلة أن المتغايرين يتغايران بمعنى ، و كذا المثلان مقابلان بمعنى . ثم قالوا : و ذلك المعنى لابد و أن يغاير غيره ، قمغايرته لغيره معنى قائم به ، و هو لابد و أن يكون إمّا م مثلاً لغيره او مغايراً له او مخالفته له

معنى قائم به . ثم الكلام فيه كما في الأوال، و هو يوجب القول بمعان لا نهاية لها . فالتزموا ذلك ، و كلامنا في هذا الباب قد تقدم .

أقول: هذا القول منسوب إلى قدما المعتزلة، وقد مر كلام القائلين بقيام الأعراض مر ت بعد مر ت الى مالا نهاية له، مثل معمر وغيره. والحق أن هذه الامور اعتبارات عقلية يعتبرها العقل في أمور معقولة ، وللعقل أن يبعل الله الاعتبارات المورا معقولة ، و يعتبر فيها تلك الاعتبارات مر ت بعد اخرى . و كذلك الى أن يقف العقل . و لما تفطن القوم لذلك سموها بالمعانى .

# قال: النظر الثاني في العلة و المعلول مسألة

< كون الشيء مؤثراً في غيره متصور تصوراً بديهياً >

كون الشيء مؤثراً في غير متصوراً تصوراً بديهياً ، لأنا ببداية عقولنا نعلم معنى قولنا «قطعت اللحم ، وكسرت القلم». و القطع والكسر تأثير مخصوص. فلما كان تصور التأثير المخصوص بديهياً كان تصور مسمى التأثير الذي هو جزء ماهية التأثير المخصوص أولى أن يكون بديهياً.

أقول: هذا المعنى هوالذى يسمسه الفلاسفة بالفعل والانفعال اللذين عدهما المصنتف في الأعراض النسبية ، و أنكر وجودهما ، و ذكر أنهما لوكانا موجودين لزم التسلسل في كل واحد منهما .

#### قال: مسألة

#### < العدم لا يعلل ولا يعلل به >

العدم لا يعلل ولا يعلل به، لأنّا إن جعلنا العليّة والمعلوليّة وصفين ثبونيّين ، استحال كون المعدوم علّة و معلولاً ، لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم . وإن لم ثقل به ، كان التأثير عبارة عن حصول الأثر عن المؤثّر ، و ذلك يستدعى أصل الحصول . قالت الفلاسفة : علّة العدم عدم العلّة ، لأن الممكن دائر " بين الوجود و العدم ،

فكما استدعى رجحان الوجود علّة وجوديّة استدعى رجحان العدم علّة عدميّة . و الجواب أن العدم نفي محض ، فيستحيل وصفه بالرجحان .

أقول: العدم المطلق لا يعلل ولا يعلل به . أمّا العدم المقيد فريّما يعلل و يعلل به . كما يقال: عدم المال علّة الفقر ، و عدم الفذاء للحيوان الصحيح علة الجوع . و من ذلك الباب قولهم: عدم العلّة علّة عدم المعلول . و في قوله: « و إن لم نقل به ، يعنى بكون العليّة و المعلوليّة وصفين ثبوتيين ، كان التأثير عبارة عن حصول الا ثر ، موضع نظر ، لان التأثير حصول أثر عن مؤثر ، بشرط كونهما موجودين في الخارج او مطلقاً . و الكلام في وجودهما الخارجي . و هو لم يزد في البيان غير تبديل لفظ العليّة بالتأثير . قوله: « و ذلك يستدعى أصل الحصول » يقال : عليّه تستدعى الحصول الخارجي لوكان التأثير إيجاداً . أمّا إذا كان أعم من الايجاد فلم نستدعه . قوله : « المعدوم نفي محض فيستحيل وصفه بالرجحان ، فالجواب أن المكن الذي لا يعتبر معه وجود ولا عدم ليس بنغي محض والمتساوى نسبته الى الطرفين بحتاج في ثبوت كل واحد منهما إلى مرجّح عقلا ، وهو مرادهم من العلية .

## قال: مسألة

< المعلول الواجد بالشخص يستحيل أن يجتمع عليه علتان مستقلتان >

المعلول الواحد بالشخص يستحيل أن يجتمع عليه علتان مستقلتان ، و إلا الكان مع كل واحد منهما واجب الوقوع ، فيمتنع استناده إلى الآخر ، فيستغنى بكل واحد منهما عن كل واحد منهما ، و هو محال .

أقول: هذا صحيح إذاكان المراد من الاجتماع و الاستقلال كون كل واحد من العلم الما و بالفعل ، اى مشتملا على العلل الأربعة و شرائطها .

#### مسألة

قال:

### ح المعلولان المتماثلان يجوز تعليلهما بعلتين مختلفتين ؟ >

المعلولان المتماثلان يجوز تعليلهما بعلتين مختلفتين عندنا ، خلافاً لأكثر أصحابنا . لذا : أن السواد و البياض مع اختلافهما يشتركان في المخالفة و المفادة . احتجوا بأن افتقار المعلول إلى العلة المعينة إنكان لماهيته او لشى من لوازمها ، وجب في كل ما يساوى ذلك المعلول أن يفتقر إلى مثل تلك العلة . و إن لم يكن لشى من لوازم تلك الماهية ، كانت تلك الماهية غنية عن تلك العلة ، والغنلى عن الشىء يستحيل تعليله به . و الجواب أن المعلول لماهيته مفتقر إلى مطلق العلة . و نعين العلة إنه العلة العلة . لامن جانب المعلول .

أقول: الحاصل أن المعلول مفتقر إلى ما يشترك فيه العلل من حيث هي علل ، لا إلى خصوصياتها .

## قال: مسألة

## < العلة الواحدة يجوز أن يصدر عنها أكثر من معلول واحد >

العلة الواحدة ، يجوذ أن يصدر عنها أكثر من معلول واحد عندنا ، خلافاً للفلاسفة و المعتزلة . لنا أن الجسمية تقتضى الحصول في المكان و قبول الأعراض احتجوا بأن مفهوم كونه مصدراً لا حدالمعلولين، غير مفهوم كونه مصدراً للآخر . فالمفهومان المتفايران ، إن كانا داخلين في ماهية المصدر ، لم يكن المصدر مفرداً ، بل يكون مركباً . و إن كانا خارجين كانا معلولين ، فيكون الكلام في كيفية صدورهما عنه . كالكلام في الأول ، فيفضى إلى التسلسل . و إن كان أحدهما داخلا و الآخر خارجاً ،كانت الماهية مركبة ، لأن الداخل هو جزء الماهية . و ماله جزء كان مركباً و كان المعلول أيضاً واحداً ، لأن الداخل لا يكون معلولاً . و الجواب أن مؤثرية الشيء في الشيء ليست أمراً ثبوتياً ، على ما بيناه . و إنا كان كذلك ، بطل أن يقال : إنه جزء الماهية او خارج عنها .

أقول: الأشعرية قالوا: الصفة الواحدة لا تقتضى أكثر من حكم واحد. أمّا الذات الواحدة، فلم يقولوا ذلك فيه، إذا لم يقولوا بعلية ما عدا الصفات. و المعتزلة و الفلاسفة قالوا بذلك في الذوات أيضاً. و صاحب الكتاب خالف الكلّ. و الحصول في المكان وجودى ومعلول للجسمية من باب التأثير، و قبول الأعراض ليس بوجودى عنده، و إن كان وجودياً، لكنه من باب التأثر. وهم لا يمنعون كون العلّة الواحدة مع كونها فاعلة، كونها منفعلة. فليس هذا الدليل بصحيح، و دليلهم غير مبنى على كون المؤثرية ثبوتية ، بل مفهومه أن مؤثرية المؤثر الواحد في أثر، لا بكون من جهة مؤثريته في غير ذلك الأثر. ثم الجهتان إمّا داخلتين، إلى آخره.

قال: و الذي بَدُلُّ عليه، و على أن مفهوم كون النقطة محاذية لهذه النقطة من الدائرة، غير مفهوم كونها محاذية للنقطة الاخرى، ولم يلزم من تغاير هذه المفهومات، كون النقطة مركبة . و كذا مفهوم كون « الألف » ليس دب مغاير للفهوم أنه ليس «ج» . ولم يلزم من تغاير هذه السلوب وقوع الكثرة في الماهية، فكذا هيهنا .

أقول: الاضافة و السلب لا يُعقلان في شيء واحد . و عندهم أن العلة الواحدة لا يصدر عنها شيئان من حيث إنها واحدة، ولا يمنعون صدور شيئين يقبلهما قابلان عنها ، فلا يتوجه النقض بالاضافة و السلب عليهم .

#### قال: مسألة

< العلة العقلية يتوقف ايجابها لاثرها على شرط منفصل ؟ >

العلّة العقليّة يبجوز أن يتوقيّف إيجابها لأ ثرها على شرط منفصل ، خلافاً لأصحابنا . لنا : أن الجوهر يوجيب قبول الأعراض بأسرها ، لكن صحيّة كل عرض مشروط بانتفاء ضد من المحل .

أقول: نُفاةُ الأحوالِ من الأشاعرة لايقولون بالعلَّة و المعلول. و مُثبتوها

يقولون بالمعانى الموجبة لأحكام في محالها ، وهي عندهم علل تلك الأحكام، وإيجابها لا يتوقّف على شرط ، و الجوهرية عندهم ليست من المعانى . ولا يرد عليهم بها نقص ، بل المعانى عندهم محصورة . و ذلك أن الصفات عندهم إمّا صفات نفسية ، و إمّا صفات معنوية . أمّا النفسية فهى ما يلزم نفس الموصوف و يبقى معها ما بقيت، كالتحييز للجوهر ، و المعنوية ما تكون معللة بمعنى . كالعالمية المعللة بالعام . و العلم عندهم معنى هو علة لكون محله عالما . و مخالفة صاحب الكتاب إياهم من غير تعر من لموضع الخلاف .

## قال: مسألة

## < العلة العقلية يجوز ان تكون مرحبة >

العلة العقلية يجوز أن تكون مركبة عندنا، خلافاً لأصحابنا. لنا العلم بكل واحد من المقد متين لا يستلزم العلم بالنتيجة ، و العلم بهما يوجب العلم بالنتيجة . و كذلك كل واحد من آحاد العشرة لا يوجب صفة العشرية ، و مجموع تلك الآحاد يوجب هذه الصفة . احتجوا بأن واحداً لما لم يوجب فالمجموع لايوجب أيضاً، لأن الماهية باقية كماكانت . والجواب النقض بمامر".

أقول: قدمر" أن الأشاعرة لايقولون بعلية العلم بالمقدمات للعلم بالنتيجة، بل يقولون: إن الله تعالى يخلق العلم بالنتيجة ، على سبيل إجراء العادة . و كل ما يورده المصنف في هذا الموضع مثالا للعلة ليسعندهم علة . و أمّا مجموع الآحاد فهو نفس العشرية ، والعلل عندهم المعانى المذكورة، وليس شيء منها بمركب . فاذن هذا المخلاف يرجع إلى اللفظ .

الركن الثالث نى الإليات

و النظر في الذات، و الصفات، و الافعال، و الاسماء

# القسم الاول

#### فی

#### الذات

< الاستدلال بحدوث الاجسام و امكانها و بحدوث الاعراض > < و أمكانها على وجود الله >

قد عرفت أن العالم إمّا جواهر و إمّا أعراض. وقد يستدل بكل واحد منهما على وجود السانع سبحانه إمّا بامكانه ، او حدوثه . فهذه وجود أربعة :

الأول الاستدلال بحدوث الأجسام و هو طريقة الخليل تَلَيَّكُم في قوله: 
ولا الحيبُ الآفيلينَ ، وتحريره أن العالم مُحدَثُ ، وكل مُحدث فله مُحدث .
أمّا الأول فقد مرا . وأمّا الثانى فالدليل عليه أن المحدث ممكن ، وكل ممكن فك ممكن فله مؤتس . أمّا أن المحدث ممكن فلان المحدث هو الذي كان معدوما ، ثم سار موجودا ، وما هذا شأنه كانت ماهيته قابلة للعدم وللوجود ، ولا نعنى بالممكن إلا هذا . وأمّا أن الممكن لابد له من مؤتس فقد نقد م .

أقول: المتأخرون من المتكلمين يقولون: الحكم بأن "كل مُحد ث فلابد" له من مُحد ث بديهي غير محتاج إلى الاستدلال بامكانه على احتياجه إلى المُحد ث قال: فان قيل: الكلام على هذه المقد مات قد تقد م إلا على قولنا: « إن كل محد ث ممكن " ». قوله: « المحدث كان معدوما ثم صاد موجوداً فيكون قابلاً للعدم و الوجود لامحالة ». قلنا: من مذهبكم أن المعدوم ليس بشيء ، ولاعين، ولا ذات، بلكان نفياً محضاً، و إذا كان كذلك استحال الحكم عليه بالقبول واللاقبول. سلمنا صحة الحكم عليه ، لكن لم لا يجوز أن يقال: إنها حين كان معدومة كانت معدومة كانت واجبة الوجود لعينها ؟ نقديره أن قاجة العدم لعينها ؟ نقديره أن قاجة العدم لعينها ؟ نقديره أن قديره أن المحدد لعينها ؟ نقديره أن المحدد العينها ؟ نقديره أن المحدد العينها ؟ نقديره أن المحدد المحدد العينها ؟ نقديره أن المحدد ال

الشيء بشرط كونه مسبوقاً بالعدم لا يجوز في العقل فرض تقد مه لا إلى أول ، الشيء بشرط كونه مسبوقاً بالعدم ، أذلباً ، و ذلك محال ". فاذن لمحة وجوده بداية ". فقبل تلك الصحة كان ممتنعاً لذاته ثم "انقلب ممكناً لذاته. [وإذا كان ذلك فلم لا يجوز أن يقال : كان ممتنعاً لذاته ثم "انقلب واجباً لذاته.] و الجواب : أن " قولنا و الممكن قابل الوجود و العدم ، لا نعنى به أن " تلك الماهبة متفرد " وحالة الوجود و العدم ، بل نعنى به أن " الماهبة لا يمتنع في العقل بقاؤها كما كانت ولا يمتنع في العقل بطلانها . قوله : ولم لا يجوز أن تكون تلك الماهبة ممتنعة لذاتها في وقت ثم "نقلب واجبة لذاتها في وقت آخر » . قلنا : هب أن " الأهر كذلك ، لكن حسول الامتناع يتوقف على حضور وقته المخصوص، وحسول الوجوب يتوقف على حضور الوقت الآخر ، و الماهبة من حيث هي هي مع قطع النظر عن الوقنين لا يبقى لها إلا " القبول . قوله : « الممكن المأخوذ بشرط كونه النظر عن الوقنين لا يبقى لها إلا " القبول . قوله : « الممكن المأخوذ بشرط كونه مسبوقاً بالعدم لمحة وجوده أو ال » . قلنا : لا نسلم ، و إلا " لزم أن يكون فرض دخوله في الوجود قبل ذلك الوقت الأول بمقداد لحظة يوجب صيرورته أذلياً ، و ذلك محال " بالبديهة .

أقول: جوابه عن اعتراضه \_ بأن المعدوم نفى محض ، فكيف يكون فابلا المعدم و الوجود \_ ليس كما ينبغى ، فان قوله : « و الماهية لا يمتنع في العقل بفاؤها كما كانت ، ولا يمتنع في العقل بطلانها ، معناه أن الماهية كان لها وجود بفاؤها الاستمرار ، فان البقاء استمراد الوجود في الأزمنة المقد دة او المحقيقة . و أيضاً معنى بطلانها أن الماهية تصير نفياً محضاً ، و ذلك غير معقول ، بل الجواب أنا نمقل الماهية من غير أن ينفر من معها وجود او عدم . ثم نفول : إن تلك الماهية المعقولة يمكن أن يكون مع الوجود الخارجي و يمكن أن لايكون معه و قوله : « لم لا يجوز أن يقال : إنها كانت واجبة العدم لعينها ثم صادت واجبة الوجود لعينها ، فجوابه عن ذلك بقوله : « همب أن الأمر كذلك ، لكن واجبة الوجود لعينها ، فجوابه عن ذلك بقوله : « همب أن الأمر كذلك ، لكن

الامتناع متوقيف على حضور وقت، و كذلك الوجوب. فالماهية منحيث هي هي لا يبقى لها إلا القبول، ليس أيضاً بسديد، فان السابق إلى الفهم من كلامه أنه سلم الاعتراض، ثم أجاب بوجه آخر، وليس مراده إلا بيان أن الامتناع و الوجوب ليسالعين الماهية، بل لحضور غيرها معها.

وأمّا القول، بأن صحّة وجود المحدث له بداية ، و قبلهاكان ممتنعاً لذاته ثم انقلب ممكناً لذاته، فجوابه عنه بالمنع المطلق و بيانه بأنّه لوكان كذلك لزم من فرض حدوثه قبل تلك البداية كونه أذليّاً ليس أيضاً بسديد ، لما مر في مسألة الحدوث في تفسير الأزل . والبيان الصحيح أن البداية لصحّة وجود المحدث بلزم من جهة حدوثه لا لذاته و تعين وقت الحدوث بلحقه من خارج لسبب غير الحدوث، و قبل البداية ، له امتناع بالغير ، أى بمتنع ، لكونه قبل صحّة بدايته و مع توهم عدم تلك البداية يمكن أن يكون له بداية أخرى قبلها ، ولا بلزم من ذلك سيرورته أذليّا ، مع أن الصّحة التي له لذاته أذليّة .

قال: الطريق الثانى الاستدلال بالامكان \_ وتقريره أن نقيم الدلالة على أن واجب الوجود يستحيل أن يكون أكثر من واحدي، ثم نشاهد في الأجسام كثرة فهى ممكنة ، وكل ممكن فله مؤثر ، على ما مر .

الطريق الثالث حدوث الأعراض ـ مثل ما نشاهده من انقلاب النطفة علقه ، ثم مضغة ، ثم لحماً و دماً ، فلابد من مؤثر . وليس المؤثر هو الانسان ولا أبواه. فلابد من شيء آخر .

لايقال: لم لايجوز أن يكون المؤثر هوالقو"ة المولدة المركوزة فيالنطفة. لأنّا نفول: تلك القو"ة إمّا أن يكون لها شعور و اختيار في التكوين، و إمّا أن لا يكون. و الأولّ باطل، و إلا لكانت النطفة موسوفة بكمال القدرة و الحكمة، لا يكون. و الأولّ باطل، و إلا لكانت النطفة موسوفة بكمال القدرة و الحكمة، و هو معلوم الفساد بالبديهة. و الثانى أيضاً باطل ، لأن النطفة إمّا أن تكون جسماً متشابه الأجزاء في الحقيقة، و إمّا أن لا تكون كذلك. فانكان الأولّ لزم

أن يتخلق النطفة كرة ، لأن القو ، البسيطة إذا أثر ت في الماد البسيطة لابد و أن تفعل فعلا متشابها ، و هو الكرة ، و هذا هو الذى عليه تعويل الفلاسفة في كرية البسائط . و إن كان الثانى كانت النطفة مركبة من البسائط . و كل واحد من تلك البسائط يكون القائم بها قو " بسيطة ، و ذلك يفتضى الكرية ، فيلزم أن تتخلق النطفة كرات مضمومة بعضها إلى البعض . و لما بطل ذلك علمنا أن المؤثر في تخليق أبدان الحيوانات و النباتات مؤثر حكيم .

الطريق الرابع إمكان الأعراض و تقديره أن يُقال: الأجسام متساوية في الجسمية ، فاختصاص كل واحد بماله من الصفات يكون جائزاً ، لأن كل ما صح على الشيء صح على مثله ، فالامكان مُحوج إلى المؤثر ، على ما تقدم . أقول: بعض هذا الكلام بعد الطريق الثاني خطابي ، و ليس بدال على أن للعالم صانعاً ، بل بدل على احتياج كل ممكن او حادث من أجزاء العالم إلى مؤثر ، ولا يدل على أن الجميع محتاج إلى مؤثر ، و ذلك لا يمكن إلا بالرجوع ألى الطريق الثاني . و قوله : « إن كانت النطفة مركبة من بسائط ، و المؤثر غير ذي شعور ، لزم أن يكون المتخلق كرات مضمومة بعضها إلى بعض ، ليس بشيء ، لا تن البسائط حال الامتزاج لا يجبأن تقتضى ما يقتضى كل واحدمنها حال الانفراد .

## قال: مسألة

< مدبر العالم واجب الوجود او ينتهى الى الوجوب >

مدبس العالم إن كان واجب الوجود فهو المطلوب، و إن كان جائز الوجود افتقر إلى مؤثّر آخر، فا منا أن يدور، او يتسلسل، وهما باطلان. او ينتهى إلى واجب الوجود، وهو المطلوب.

أمّا بطلان الدور فلا ثن الشيء إذا احتاج إلى غير مكان المحتاج إليه متقد ما في الوجود على المحتاج . ولو افتقر كل واحد منهما إلى الآخر لكان كل واحد منهما متقدماً في الوجود على الآخر ، فيلزم أن يكون كل واحد منهما متقد ما

على المتقد ملى نفسه ، ومتقدم المتقد متقدم، فالشي متقد معلى نفسه . هذا خلف .
و أمّا بطلان التسلسل فلا أن مجموع تلك الامور التي لا نهاية لها مفتقر إلى كل واحد منها ، و كل واحد منها ممكن ، و المفتقر إلى الممكن ممكن ، فالمجموع ممكن و كل ممكن فله مؤتس ، فالمجموع له مؤتس . والمؤتس إمّا نفس ذلك المجموع او أمر داخل فيه او أمر خارج عنه . و الأول باطل ، لأن المؤتس متقد م على الأثر ، ولوكان المجموع مؤثراً في نفسه يلزم كونه متقدماً على نفسه ، و هو محال و الثانى باطل ، لأن كل واحد من آحاد ذلك المجموع فاته لا يكون علمة لنفسه ولا لملته ، وإلا لزم تقد م الشيء على نفسه . و إذا لم يكن فاته لا يكون علمة لنفسه و و الخارج عن جميع الممكنات لا يكون ممكنا ، بل يكون من علة خارجة عنه ، و الخارج عن جميع الممكنات لا يكون ممكنا ، بل يكون واجباً لذاته ثبت أنه أذلى ، قديم ، باق ، أبدئ .

أقول: في إبطال التسلسل موضع نظر ، وذلك أنه أثبت لمجموع الامور الغير المتناهية مؤثراً بسبب احتياج المجموع إلى آحاده. و إنها يجب من ذلك أن يكون للمجموع مؤثرات لا نهاية لها هي الآحاد. وإذا لم يكن كل واحد من تلك الآحاد علة لنفسه ولا لعلله يلزم أن لا يكون علة بانفراده للمجموع . ولا يلزم أن لا يكون هو معسائر الآحاد علة ، بل الحق ذلك . و حينتذ يكون علل المجموع داخلة فيه، ولا يلزم من ذلك أن يكون علة المجموع خارجة عنه، فلا يتم مطلوبه.

و في قوله: «و إذا لم بكن علة لنفسه ولا لعلته لم يكن علة لذلك المجموع، نظر "، لا ته إن أداد أنه لم يكن علة تامة كان صحيحاً ، و إن أداد أنه لا يكون جزءاً من علته لم يكن صحيحاً ، نظر "، لا تا إن فر ضنا مجموعاً مؤلفاً من واجب و ممكن هو معلوله لم يكن الواجب علة "لنفسه ، ولم يكن الممكن علة "لا لنفسه ولا لعلته ، و مع ذلك يكون كل " واحد منهما جزءاً من علة المجموع ، ولا يكون

لذلك المجموع علة خارجة منه.

و أمّا إثبات امتناع مالا نهاية له في الوجود بدليل التطبيق، كما قالوه في الكتب الحكمية، فلا يتم و الدليل هو أن ينقص من غير المتناهى جملة متناهية، و يتوهم تطبيق الباقى على المجموع قبل النقصان، و يقال: لابد من أن يكون إحدى الجملتين أنقص من الاخرى بعدد متناه . فيكون الجملتان غير متناهيتين، كما مر بيانه . و إنها لا يتم بمثل ما قلنا في الحوادث؛ و يتم بمثل ما مر ، وهو أن يكون من مدبس العالم إلى ما لا نهاية له جملة من العلل غير متناهية مترتبة كلها موجودة ، و منه إلى مالا يتناهى جملة من المعلولات غير متناهية مرتبة كلها موجودة متطابقتان في الخارج من غير احتياج إلى توهم ومتساويتان في الجانب الذى على العالم . و من الواجب أن يكون جملة العلل زائدة على جملة المعلولات بواحدة من العلل ، في الجانب الآخر الذى فريض غير متناه . و يلزم من ذلك انقطاع من العلل ، في الجانب الآخر الذى فريض غير متناه . و يلزم من ذلك انقطاع المعلولات قبل انقطاع العلل المقتضى لتناهيهما مع فرضهما غير متناهيين ، و ذلك المعلولات قبل انقطاع العلل غير متناهية محال ، فانتسبة محال .

#### قال: ح معادضة دليل وجود مدبر العالم بوجوه >

فان قيل: لم لا يجوز أن يقال: إن مدبس العالم ممكن الوجود، لكن الوجود به أولى ، فلا جل هذه الأولوية يستغنى عن المؤتس . سلمنا أن الوجوب بالنسبة إليه كالعدم ، لكن لم قلت : إنه يغتقر إلى السبب . بيانه أن علة الحاجة إلى المؤتس هوالحدوث لا الامكان . فاذاكان ذلك المؤتس قديماً لم يحتج إلى المؤتس سلمنا أنه لابد من سبب ، فلم قلت : إن الدور باطل .

قوله: «و لأن العلمة قبل المعلول فيلزم أن يكون كل واحد منهما قبل نفسه»، قلنا: تدعى القبلية بالزمان، او بالذات، او بمعنى آخر؟ فان عنيت به الأول فهو باطل، لأنه لا معنى لكون الشيء مؤثراً في الغير إلا صدور الأثر عنه يستحيل أن يكون مؤثراً. و إذا كان عنه على ما تقدام، فقبل صدور الأثر عنه يستحيل أن يكون مؤثراً. و إذا كان

كذلك استحال تقديم العلة على المعلول بالزمان. و إن عنيت به التقديم بالذات فنقول: تعنى بالتقديم بالذات كونه مؤشراً فيه او تعنى به أمراً آخر ؟. فان عنيت به المؤشر كان قولك: « لوكان كل واحد منهما مؤشراً في الآخر لكان كل واحد منهما متقد ما على الآخر لكان كل واحد منهما متقد ما على الآخر الكان كل واحد منهما متقد ما على الآخر إلزاماً للشيء على نفسه. و إن عنيت به أمراً آخر فلابد من بيان ماهية ذلك التقديم ، ثم إقامة الدليل على أن العلة متقد مة على المعلول بذلك المعنى ، ثم إقامة الدليل على أن السكة متقد ما على نفسه بذلك المعنى ، شم إقامة الدليل على أن التسلسل باطل .

قوله: « ذلك المجموع مفتقر إلى كل واحد من تلك الآحاد » ، قلنا : لا نسلم أنه يصح وصف تلك الأسباب و المسباب بأنه مجموع وكل ، لأن هذه الألفاظ منسعيرة بالتناهى، فلا يصح إطلاقها إلا بعد شوت التناهى، وهو أو الالمسألة.

سلمنا أنه يسح وصفها بذلك ، لكنا نقول: إن دل ما ذكرته على فساد التسلسل ، فهيهنا ما يدل على صحة بيانيه ، وهو أن هذه الحوادث المحسوسة لابد لها من مؤثر . فالمؤثر فيها إمّا أن يكون محدثاً او قديماً ؛ فان كان محدثاً فالكلام فيه كالكلام فيه كالأول ، فامّا أن يتسلسل فيكون ذلك اعترافاً بسحة التسلسل ، و ذلك هو القسم الثاني من القسمين المذكورين .

فنقول: تأثير ذلك القديم في ذلك الحادث إمّا أن يتوقف على شرط حادث اولا يتوقف. فان لم يتوقف لزم من قيدم المؤثر قدم هذا الحادث، و إلا لكان نسبة صدور الأثر عن المؤثر كنسبة لا صدوره عنه. فإن لم يفتقر صدوره عنه إلى مرجّح منفصل فقد ترجّح الممكن لاعن سبب، و ذلك يسد باب إثبات السانع. و إن افتقر لم يكن المؤثر التام قبل حصول ذلك المنفصل المرجّح مؤثراً ناماً ، هذا خلف .

و امّا إن يتوقّف على شرط ؛ فذلك الشرط إن كان قديماً عاد الاشكال ، وإن كان محدثاً فامّا أن يكون مقارناً لذلك الحادث او سابقاً عليه . فان كان مقارناً قالكلام في حدوثه كالكلام في الأول. فانكان شرط حدوثه هو الحادث الأول لزم الدور. و إنكان شرط حدوث حادثاً آخر لزم التسلسل. وأمّا إنكان شرط حدوث ذلك السابق لم يكن القديم ذلك المحادث حادثاً سابقاً عليه، فنقول: حال حدوث ذلك السابق لم يكن القديم مؤتّراً بالفعل في الحادث اللاحق، و عند فنائه يصير مؤتّراً فيه بالفعل. فتلك المؤتّرية حكم حادث فلابد لها منمؤتّر، فانكان هوالحادث الذي عدم آلآن لزم تعليل الوجود بالعدم، و هو محال. و إن كان هو الحادث الذي حدث به لزم الدور. و إن كان حادثاً آخر لزم التسلسل، فظهر أنه لابد من التزام التسلسل.

### < معادضة دليل وجود واجب الوجود بوجهين آخرين >

سلمناصحة دليلكم على وجود واجب الوجود، لكنه معاد سن بوجهين آخرين. الا ولل سأنا لوفر ضنا مروجيداً واجب الوجود، لكان وجوده إمّا أن يكون مساوياً لوجود الممكنات، وإمّا أن لا يكون. والقسم الثانى باطل، لما تقدم من الدلائل على كون الوجود مفهوماً واحداً. والأول أيضاً باطل، لأن ذلك الوجود ممكناً إمّا أن يكون عاد ضاً لماهية، او لايكون. فانكان الأول كان ذلك الوجود ممكناً فله علة مدور والملة إن كان هى نلك الماهية كان المعدوم علة للموجود، وهو محال وإن كان غيرها كان واجب الوجود مفتقراً في وجوده إلى سبب منفسل، هذا خلف وإن لم يكن ذلك الوجود عاد ضاً [ لماهيته ] فهو محال ، لأنه على هذا التقدير وإن لم يكن ذلك الوجود عاد ضاً [ لماهيته ] فهو محال ، لأنه على هذا التقدير يكون تمام حقيقته مساوياً للوجود الذي هو وصف عاد ضي الماهيانها، وكل ما صح على الشيء صح على مثله، فيلزم أن يصح على ماهيته كل ما يسح على وجودها، فيكون وجوده ممكناً و محدثاً، وهو محال .

و الثاني ــ أنّه لوكان واجب الوجود لكان قديماً . و المعقول من القديم هو الذى لا زمان يفرض هو موجوداً فيه إلا وقدكان موجوداً قبل تلك القبلية قبلية نمانية على ما تقد م بيانه في باب القديم و المحدث ، فيلزم من قدم الله تعالى قدم الرمان ، و ذلك محال . لا يقال : نقد م البارى نعالى على العالم تقد م بزمان مقد و

لا بزمان محقق ، و نفسيره أن الله تعالى نقد م على وجود العالم بما أنه لوكان هناك زمان لما كان لذلك الزمان أول. لأنا نقول: نقد م البارى تعالى على العالم إذا كان حاصلا في نفس الأمر محققاً ، و ذلك التقد م لا يتحقق إلا بواسطة الزمان ، استحال كون الزامان مقد را ، بل لابد وبأن يكون محققاً .

## < الجواب عن معارضة دليل وجود مدبر العالم >

و الجواب: قوله: دلم لا يجوز أن يكون مدير العالم جائز الوجود هيهنا، لكن الوجود به أولى ، فلنا: قد تقد م إبطاله. قوله: «هب أنه جائز الوجود و العدم على التساوى، لكن إنما يحتاج إلى المؤثر لوكان محدثاً ، قلنا: بينا أن علم الحاجة هي الامكان فقط. قوله: «ما الذى عنيت بتقد م العلمة على المعلول، قلنا: العقل مالم يفرض للمؤثر وجوداً استحال أن يحكم عليه بكونه مؤثراً في الغير، ومرادنا من التقدم هذا القدر. قوله: «لايمكن وصفه بكونه كلا ومجموعاً إلا إذا ثبت كونه متناهياً ، قلنا: مرادنا من الكل و المجموع تلك الأسباب و المسببات بحيث لا يبقى واحد منها خارجاً عنها.

قوله: « المؤثّر في حدوث الحوادث اليوميّة إمّا القديم او المحدث »، قلمنا : قد بيّنا أن المؤثّر هو الصانع القديم المختار ، وأن المختار يصح منه ترجيح أحد الجائزين على الآخر لا لمرجّع .

قوله: « واجب الوجود إمّا أن يكون وجوده عين ماهيته او غيرها » ، قلنا : بل عين ماهيته ، وقد تقد م الجواب عن أدلّتهم على أن الوجود مشترك فيه. قوله: « يلزم من قدم الله تعالى قدم الزمان » قلنا : إذا جاذ أن يكون تقد م بعض أجزا الزمان على البعض لا بالزمان ، فلم لا بجوذ تقد م ذات الله تعالى على العالم لا بالزمان .

أقول: قولُه في معارضة دليل إبطال التسلسل باثبات صحّته ﴿ إِن كَانَتِ المُؤثّرية في الحادث اللاحق موقوفة على عدم الحادث السابق لزم تعليل الوجود بالعدم و هو محال ، و جوابه الصحيح أن يقال: عدم الحادث السابق شرط به يتم "

تأثير المؤتس في الحادث اللاحق ، و العدميّات يجوز أن تكون شروطاً ، كما مر" بيانه . و قولُه ، في الجواب عن ذلك : إنّا بيّنا أنّ المؤتس هو السانع القديم المختار ، و أنّ المختار يسح منه ترجيح أحد الجائزين على الآخر لا لمرجح ، فيه نظر ، فانّه لم يبيّن إلى الآن كون المؤثر مختاراً ، و إنّما سيبيّنه فيما بعد ، بناء على حدوث العالم . فان بنى حدوث العالم على كونه مختاراً لزم الدود .

و أيضاً ادّعاء و أن المختار بصح منه ترجيح أحد الجائزين لا لمرجم عنير مسلم، فان المختار حو الذي يكون فعله تبعاً لارادته و داعيه، لا أن يكون الفعل واقعاً منه اتّفافاً. و الداعي يكفي في الترجيح. و قول القدماء و إن الجائع يختار أحد القرّسين المتساويين من غير ترجع أحدهما على الآخر ، مردود، فان غاية كلامهم أن الترجيح في منل ذلك غير معلوم، و ذلك لا يدل على أنّه غير موجود، فان المتحيس هو الذي لا يترجع أحد دواعيه على الباقية. و التحير موجود قطعاً في كثير من المختارين، مع أن البديهة حاكمة بأن الترجيح من غير مرجع محال .

و أمّا المعارضة الأولى لاثبات واجب الوجود ـ بأن وجود واجب الوجود بان وجود واجب الوجود إن كان مساوياً لوجود الممكنات لزم أن يصح عليه ما يصح على الممكنات ـ ليس بشيء ، فان من فهم الفرق بين الممانى المتواطئة و المعانى المشككة عُر ف أن الوجود على الواجب و على غيره لا يقع بالتساوى ، و إن كان المفهوم من الوجود شيئاً واحداً . و حينتذ لا يلزم منه أن يصح على الواجب ما يصح على الممكنات ، من غير أن يذهب إلى أن الوجود ليس بمشترك . و قوله : « إن كانت علة الوجود ما عبد الموجودة ولا معدومة ، وهذاهوعين مذهبه الذي ذكره في سائر المواضع وأبطله هيهنا. و أمّا المعارضة الثانية ـ بوجوب قدم الزمان و جوابه بأن تقد م البارى على العالم كتقد م بعض أجزاء الزمان على البعض الآخر ـ فقد سبق ما يرد عليه .

و الحقّ أن البارى تعالى ليس بزمانى"، و الزمان من مبدعاته ؛ و الوهم يقيس مالا يكون في الزمان على ما فى الزمان ، كما مر في المكان ، و العقل كما يأبى عن إطلاق التقد م المكانى على البارى كذلك بأبى عن إطلاق التقد م الزمانى عليه ، بل ينبغى أن يقال : إن للبارى تعالى نقد ما خارجاً عن القسمين ، و إن كان كل الموجودات . و زعم : أنه إنما المتاذ عن الممكنات بقيد سلبى ، و هو أن وجوده غير عادس لشي من الماهيات ، وسائر الموجودات عادضة . لنا: أن مخالفته لغيره لوكانت بصفة الحصلت المساواة في الذات . ولوكان كذلك لكان اختصاص ذاته بما به يخالف غيرها إن لم يكن لا مر كان الجائز غنياً عن السبب و هو محال ، او لا مر فيلزم التسلسل .

أقول: أكثر المعتزلة ذهبوا إلى أن جميع الذوات متساوية في الذاتية ، لأن المفهوم من الذات عندهم هو ما يصح أن يُعلَم ويُخبَر عنه . و الصفة التي تفرد أبوهاهم باثباتها لله تعالى دون غيره ، و هي صفة الالهية .

و أمّا أبوعلى بن سينا قال : ماهية الله تعالى نفس الوجود مقيدة بلاعروضه لماهية . و ماهيات الممكنات معروضات للوجود ، و هي متخالفة ومخالفة لنفس الوجود . فاذن لايكون بين ماهية الله و سائر الماهيات مشاركة بوجه البتة . انها تكون المشاركة بين ماهية الله تعالى و وجود الممكنات . لكنه يقول : الوجود المقول على الله تعالى و على سائر الموجودات ليس هو بماهية لشيء ، لاله ولا لغيره ، بل هو أمر عقلي محمول على الوجود الخاص بالله و على سائر الموجودات بالله و أمر عقلى الوجود الخاص بالله و على سائر الموجودات بالله و يوبود بالوجود الخاص بالله و على سائر الموجود الخاص بالله و يوبود بالموجود الخاص بالله و يوبود بوبود بالموجود الخاص بالله و يوبود بالموجود الموجود الخاص بالله و يوبود بالموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموبود بالموجود الموجود الموبود بالموبود الموبود الموبود بالموبود الموبود الموبود بالموبود الموبود الموبود الموبود الموبود الموبود بالموبود الموبود الموبود

وأمّا إلزام التسلسل في حجّته فيمكن أن يُدفّع بأن يقال: الصفات المختلفة يقتضى طريانها على الذوات المتساوية لأنفسها ، فانه بين جواز اشتراك العلل المختلفة في معلولاتها . و أيضاً إذا جاذ تعلّق المختاد بأحد متساويين من غير ترجّح فهللا جاذ تعلّق الصفة ببعض الذوات المتساوية من غير مرجّع .

الوهم خارجاً عن توهمه.

مسالة

قال:

## < صانع العالم موجود خلافاً للملاحدة >

صائع المالم موجود، خلافاً للملاحدة ، لنا : لولم يكن موجوداً لكان معدوماً؛ و المعدوم نفي محض ، لا خصوصية فيه ولا امتياز ، فلا يصلح للالهية .

فان قيل: لا نسلم أنه لا واسطة ، و بيانه ما تقد م في مسألة الحال ، سلمنا الملازمة ، لكن لم قلت إنه لا يجوز أن يكون معدوماً . قوله : « لأن العدم لا امتياز فيه » ، قلنا : لا نسلم ، فان عدم السواد عن المحل يسحت حلول البياس فيه ، و عدم المحركة لا يصحت . و كذلك عدم اللازم يقتضى عدم الملزوم ، و عدم غيره لا يقتضى ذلك . و عدم المعارض معتبر في دلالة المعجزة على الصدق ، وسائر المعدمات ليس كذلك . سلمنا ما ذكر نموه ، لكنه معارض بما أنه لوكان موجوداً لكان مساوياً لغيره في الوجود . فان لم يخالف غيره في وجه آخر كان مثلاً للممكن مطلقاً فيكون ممكناً مطلقاً ؛ و إن خالفه كانت حقيقته مركبة ، وكل مركب فهو مفتقر إلى أجزائه و جزؤه غيره ، فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره و كل مفتقر النير ممكن ، فالواجب ممكن . هذا خلف .

الجواب : بيتنا أن نفى الواسطة معلوم بالضرورة و البرهان على ما تقدم . قوله : « المعدومات متنيئزة ، قلنا : لو كفى ذلك في أن بكون خالقاً فليجو أز أن يكون الانسان المتحرك معدوماً . و إن كانت الصفات القائمة به موجودة فذلك عين السفسطة . و أمّا المعارضة فجوابها : أنّا لا نسلم كون الوجود وصفاً مشتركاً فيه بين الموجودات .

أقول: كل ماذكره في هذه المسألة خبط على ذلك عدم فهمه لكلام الملاحدة في هذه المسألة ، وهوأتهم قالوا: مبدأ الكل تعالى واحد وموجود، لا بمعنى أن الوحدة التي تقابل الكثرة لاحقة به ، والوجود الذي يقابل العدم يصح عليه، فائه مبدأ

لجميع المتقابلات و مبدع لجميع ما سواه . فهو واحد و موجود من حيث كونه مبده المواحد و الكثير و مبدعاً للوجود و العدم المتصور و باذاء الوجود؛ ولا يسح الحكم عليه أيضاً بالوجوب، فان الوجوب و الامكان و الامتناع متقابلة؛ ولا يسل المقل إلى تعقله، فانه مبدأ العقل وخالق ما يعقله العقل . فاذن ليس هو بموجود ولا معدوم ، ولا بواحد ولا بكثير ، ولا بواجب ولا بغير واجب ، يعنون بذلك المتقابلات؛ بل هو موجود من حيث هو مبدع الوجود و مقابله ؛ و ليس هو بمبدع ، يقابله ما ليس بمبدع ، بل مبدع أبدع كل مبدع ولامبدع . و بالغوا في هذا التنزيه و في التنزيه عن هذا التنزيه . و الحاصل أن العقل لا يصل إليه . و هذا و إن كان كلاماً من جنس الطامات لا طائل تحته ، لكنه بعيد عما ذهب إليه المستف و اعترض عليه .

قال:

# **القسم الثاني** في الصفات

# و مى إمّا سلبينة او نبوتينة فى السلوب ح الصفات السلبية > مسألة

ح ماهية الله تعالى مخالفة لسائر الماهيات بعينها > ماهية الله تعالى مخالفة لسائر الماهيات بعينها ، خلافاً لا بي هاشم ، فانه قال : ذاته تعالى مساوية لسائر الذوات في الذاتية . و إنما تخالفهما بحالة توجب أحوالا أربعة : هى الحيية و العالمية و الموجودية و الفادرية ، وخلافاً لا بي على ابن سينا، فانه زعم : أن ماهيته نفس الوجود ، و الوجود مسمى مشترك فيه بين قال:

## ح ماهية الله تعالى غير مركبة >

ماهية الله غير مركبة ، لا نها لو تركبت لافتقرت إلى كل واحد من أجزائها ، فكانت الماهية ممكنة ، على ما تقدم .

' أقول: الماهية المعراة عن الوجود و العدم كيف يعقل إمكانها ، فان الامكان نسبة بين الماهية و الوجود . و أيضاً الماهية الموجودة ملتئمة من الماهية و الوجود فهى أولى بالامكان ، لا سيما الوجود حاصل عنها ، فهو ممكن و هو أحد أجزاء المجموع ، وهذا يلزمه على مذهبه .

قال: مألة

 لسائر الأجسام، فيلزم إمّا حدوثُه او قيد مُها. و هذه الدلالة مبنية على تماثل الأجسام. وقد نقد م القول فيه. وربّما احتجوا به من وجه آخر، وهو أنه تعالى لوكان متحيّزاً لكان مساوياً لسائر المتحيزات في أصل التحييز، فان لم يخالفها من وجه آخر لزم التمائل مطلقاً ، فيلزم إمّا حدوثه او قدمها. و إن خالفها في وجه آخر لزم وقوع التركيب في ذاته.

و يمكن أن يقال: لم لا يجوز أن تكون ماهيئتُه مخالفة للماهيئة سائر الأجسام، و إنكانت مساوية لها في الحصول في الحييز، فان الأشياء المختلفة يجوز اشتراكها في لازم واحد.

و الأولى أن يقال: لوكان متحييزاً لكان إمّا أن يكون منقسماً او غير منقسم. و الأولى يقتضى التركيب وهو محال، والثانى باطل على القول بنفى الجوهر الفرد. و على القول باثباته يلزم أن يكون الله تمالى أصغر الأشياء، تمالى الله عنه علوا كبيراً. وقد يستدل على نفى الجسمية خاصة بأن كل جسم مركب . والعالمية المحاصلة لأحد الجزئين غير الحاصلة لجزء آخر، فكل واحد من تلك الأجزاء بكون [حياً] عالماً قادراً على الاستقلال، فيفضى إلى تكثير الالهة، وهو محال . وهذا المستدل يلتزم أن الانسان الواحد ليس حياً عالماً قادراً واحداً ، بل أحياء علماء قادرون.

أقول: لوكان متحيرًا لم يكن منفكاً عن الأكوان ضرورة فيلزم حدوئه، لما مر ، سواء كان مماثلاً لغيره من الأجسام او مخالفاً. و قوله: «على تقدير التماثل إن خالفها بوجه لزم وقوع التركيب، ليس بصحيح مطلقاً ، بل الصحيح أنه ان خالفها بوجه داخل في ماهيته و حينتذ [لا يكون التماثل مطلقاً. إنما التماثل المطلق يقتضى أن تكون المخالفة بعادض] و حينتذ لا يلزم التركيب. و أمّا قوله: «لوكان منقسماً لكان مركباً ، ليس بصحيح ، لأن المنقسم بالفعل يكون مركباً ، ليس بصحيح ، لأن المنقسم بالفعل يكون مركباً . أمّا القابل للانقسام فلا يلزم تركبه إلا إذا صح الاستدلال

القسم الثاني في الصفات

و مي إمّا سلبيّة او نبوتيّة في السلوب ح الص**فات ال**سلبية >

## مسألة

< ماهية الله تعالى مخالفة لسائر الماهيات بعينها >

ماهية الله تعالى مخالفة لسائر الماهيات بعينها ، خلافاً لا بي هاشم ، فائه قال : ذاته تعالى مساوية لسائر الذوات في الذاتية . و إنها تخالفهما بحالة توجب أحوالا أربعة : هى الحيية و العالمية و القادرية و الموجودية ، وخلافاً لا بي على ابن سينا، فائله ذعم : أن ماهيته نفس الوجود ، و الوجود مسملى مشنرك فيه بين كل الموجودات . و ذعم : أنه إنها امتاذ عن الممكنات بقيد سلبى ، وهو أن وجوده غير عارض لشيء من الماهيات ، وسائر الوجودات عادضة . لنا : أن مخالفته لغيره لوكانت بسفة لحصلت المساواة في الذات . ولو كان كذلك لكان اختصاص ذاته بما به يخالف غيرها إن لم يكن لا مركن لا مركان الجائز غنيا عن السبب وهو محال ، او لا مرفيلزم التسلسل .

أقول: أكثر المعتزلة ذهبوا إلى أن جميع الذوات متساوية في الذاتية، لا ن المفهوم من الذات عندهم هو ما يصح أن يُعلَم و يُخبَر عنه. و الصفة التي تفر د أبوهاشم باثباتها لله تعالى دون غيره، هي صفة الالهية. و أمّا أبوعلى بن سينا قال: ماهيسة الله تعالى نفس الوجود مقيسدة بلاعروضه لماهيسة . و ماهيسات الممكنات معروضات للوجود، و هى متخالفة و مخالفة لنفس الوجود. فاذن لا يكون بين ماهيسة الله وسائر الماهيسات مشاركة بوجه البتة. اسما تكون المشاركة بين ماهيسة الله تعالى و وجود الممكنات. لكنسه يقول: الوجود المقول على الله تعالى و على سائر الموجودات ليس هو بماهيسة الشيء لاله ولا لغيره، بلهو أمر عقلي محمول على الوجود الخاص بالله وعلى سائر الوجودات بالتشكيك، وليس هو بواجه الوجودات بالتشكيك، وليس هو بواجه الوجود.

وأمّا إلزام التسلسل في حجسته فيمكن أن يدفع بأن يقال: الصفات المختلفة يقتضى طريانها على الذوات المتساوية لأنفسها، فانه بين جواز اشتراك العلل المختلفة في معلولاتها. و أيضاً إذا جاز تعلق المختاد بأحد متساويين من غير ترجيح فها جاز تعلق الصفة ببعض الذوات المتساوية من غير مرجيح.

#### قال: مسألة

#### ح ماهية الله تعالى غير مركبة >

ماهية الله غير مركبة ، لأنها لو تركبت لافتقرت إلى كل واحد من أجزائها ، فكانت الماهية ممكنة ، على ما تقدم .

أقول: الماهية المعرآة عن الوجود و العدم كيف يعقل إمكانها ، فان الامكان نسبة بين الماهية و الوجود . و أيضاً الماهية الموجودة ملتئمة من الماهية و الوجود فهى أولى بالامكان ، لا سيما الوجود حاصل عنها ، فهو همكن و هو أحد أجزاء المجموع ، وهذا يلزمه على مذهبه .

## قال: مسألة

< الله تعالى غير متحيز خلافا للمجسمة >

إنَّه تعالى ليس بمتحيَّز ، خلافاً للمجسمة . لنا لوكان متحيَّزاً لكان مـِثلاً

لسائر الأجسام، فيلزم إمّا حدوثُه او قيد منها. و هذه الدلالة مبنية على تماثل الأجسام. وقد تقد م القول فيه. وربّما احتجوا به من وجه آخر، وهو أنّه تعالى لوكان متحيراً لكان مساوياً لسائر المتحيزات في أصل التحير، فان لم يخالفها من وجه آخر لزم التماثل مطلقاً، فيلزم إمّا حدوثه او قدمها. و إن خالفها في وجه آخر لزم وقوع التركّب في ذاته.

و يمكن أن يقال: لم لا يجوز أن تكون ماهيته مخالفة للاهية سائر الأجسام، و إنكانت مساوية لها في الحصول في الحياز، فان الأشياء المختلفة يجوز اشتراكها في لازم واحد.

و الأولى يقتضى التركيب وهو محال، والثانى باطل على القول بنفى الجوهر الفرد. و الأول يقتضى التركيب وهو محال، والثانى باطل على القول بنفى الجوهر الفرد. و على القول باثباته يلزم أن يكون الله تعالى أصغر الأشياء، تعالى الله عنه علوا كبيراً. وقد يستدل على نفى الجسمية خاصة بأن كل جسم مركب . والعالمية الحاصلة لأحد الجزئين غير الحاصلة لجزء آخر، فكل واحد من تلك الأجزاء يكون [حياً] عالماً قادراً على الاستقلال، فيفضى إلى تكثر الالهة، وهو محال . وهذا المستدل يلتزم أن الانسان الواحد ليس حياً عالماً قادراً واحداً ، بل أحياء علماء قادر وزر.

أقول: لوكان متحييزاً لم يكن منفكاً عن الأكوان ضرورة فيلزم حدوثه، ما مر"، سواء كان مماثلا لغيره من الأجسام او مخالفاً. وقوله: «على تقدير التماثل إن خالفها بوجه لزم وقوع التركب» ليس بصحيح مطلقاً، بل الصحيح أنه ان خالفها بوجه داخل في ماهيته [ وحينتذ لا يكون التماثل مطلقاً. إنما التماثل المطلق بقتضى أن تكون المخالفة بعارض ] وحينتذ لا يلزم التركيب. و أمّا قوله: «لوكان منقسماً لكان مركباً» ليس بصحيح، لأن المنقسم وأمّا قوله: «لوكان منقسماً لكان مركباً» ليس بصحيح، لأن المنقسم

و أمّا قوله: « لوكان منقسماً لكان مركّباً » ليس بصحيح ، لا ن المنقسم بالفعل يكون مركباً . أمّا القابل للانقسام فلا يلزم تركبه إلا إذا صح الاستدلال

بالانقسام على إنبات الهيولى و الصورة . و هو لا يقول بذلك . و الاستدلال الأخير مبنى على أن الجزء يجب أن يوصف بما يوصف به الكل . و ذلك مما لم يذهب إليه أحد بخلاف عكسه .

#### مسألة

قال:

# ح الله تعالى لا يتحد بغيره >

إنه تمالى لا يتسحد بغيره ، لأنه نعالى حال الاتحاد إن بقيا موجودين فهما اثنان لا واحد ، و إن صارا معدومين فلم يتسحدا بل حدث ثالث ، و إن عُدم أحدهما و بقى الآخر ً فلم يتسحدا ، لأن المعدوم لا يتسحد بالموجود .

أقول: قال بالاتتحاد من القدماء فرفوريوس ، و هو قال: إذا عقل العاقل شيئاً [اتتحد بذلك المعقول . و إذا عقل الأشياء انحد بالعقل الفعال] فصاد هو مع العقل الفعال واحداً . و أيضاً قالت الناصادى به حين قالوا : انتحدت الأقانيم الثلاثة الأب ، و الابن ، و روح القدس ؛ و اتتحد ناسوت المسيح باللاهوت . و أيضاً قال بعض المتصوفة من المسلمين به ، حين قالوا : إذا وصل العادف نهاية مراتبه انتفى تمينه وصاد الموجود هوالله ، و يقولون لتلك المرتبة الفناء في التوحيد . و هذه الأقوال إن كانت عبادات عن غير المفهوم من الانتحاد فلا ينبغى أن يقال عليها إلا بعد تحقيق معانيها ، و إن كان المراد منها ما يفهم من لفظ الاتتحاد فالكلام عليه ما قاله المصنة .

## ميألة

قال

## < الله تعالى لا يحل في شيء >

إنه تعالى لا يحل في شيء . و احتج أصحابنا بأنه تعالى لو حل في شيء ، إمّا مع وجوب أن يحل ، او معجواذ أن يحل . و الأول باطل ، لوجهين : الأول أنه يلزم احتياجه إلى ذلك الغير ، و كل محتاج ممكن ، فيكون الواجب لذاته ممكنا ، هذا خلف الثانى أن غيرالله تعالى إمّا الجسم اوالعرض ، فيلزم من وجوب

حلوله في الغير إمّا حدوثُه او قدم البحسم و العرض، وهما محالان. و الثاني أيضاً باطل، لا تنه اذا لم يجب حلوله في المحل كان غنيناً عن المحل ، والغني عن المحل عن المحل أن يحل في المحل . و هذا الدليل ضعيف ، لا تنه يقال: لم لا يجوذ أن يجب حلوله في المحل .

قوله: «لو وجب ذلك لكان مفتقراً إلى ذلك المحل"، قلنا: لانسلم ولم لا يبجوز أن يقال: إنه لذاته يوجب لنفسه سفة و هي الحالية في ذلك المحل"، ولا يلزم من كونه موجباً لتلك الصغة احتياجه إليها. الاترى أنه يجب اتسافه بكونه تمالى عالماً قادراً ، و إن لم يلزم احتياجه إلى شيء منها فكذا هيهنا.

قوله: د بأن غيره إمّا الجسم او العرض ، قلنا: لا نسلم ، فانكم ما أقمتم دليلا قاطماً على ذلك ، فلم لا يجوز أن يقال: إنه تعالى أوجب لذاته عقلا او نفسا ، ثم انه لذاته افتضى صيرورة ذاته حالة في ذلك المحل . سلمنا الحصر ، لكن لم لا يجوز أن يقال: إنه لا يجب حلوله في المحل مطلقاً . لكن ذاته يقتضى الحلول في المحل عند حدوث المحل ، وعلى هذا التقدير لا يلزم حدوث ذاته ولا قدم المحل . وهذا كما نقول ان كونه تعالى عالماً بوجود العالم واجب . لكن بشرط وجود العالم، فلاجرم لم يحصل هذا العلم قبل وجودالعالم . سلمنا ذلك، فلم لا يجوز أن يحصل في المحل مع جواذ أن لا يحصل .

قوله: «الغنى عن المحل لا يحل ، قلنا: هذا مجر د الدعوى فاين الدليل، و المعتمد في إبطال الحلول أن المعقول من الحلول هو حصول العرض في الحينز، تبعاً لحصول محله فيه. و هذا إنها يعقل في حق من يصح عليه الحصول في الحينز، و لما كان ذلك في حق الله تعالى محالاً كان الحلول عليه محالاً.

أقول: ذهب بعض المتصارى إلى حلول الله تعالى في المسيح، و بعض المتصوفة إلى حلوله في العادفين الواصلين. و المعقول من الحلول عند الجمهور قيام موجود بموجود على سبيل التبعيقة بشرط امتناع قيامه بذاته. و الحلول بهذا المعنى محال

على واجب الوجود بذائه. فإن عُنبِي به غير ذلك فلا كلام فيه إلا بعد تسور معناه. و قولهم فغيرالله إمّا الجسم أو العرض و فممنوع كما ذكر. أمّا قولهم و الفني عن المحل يستحيل أن يحل في المحل و فصحيح على مافسرنا الحاول به أمّا على معنى غير ذلك فغير معلوم.

و قوله: د المعقول من الحلول هو حصول العرض في الحياز تبعاً لحصول محله فيه ، يقتضى أن يكون حلول الصورة في المادة غير معقول. وحلول الأعراض النفسانية في النفوس غير معقول [ ولوكان الأمركذلك لكفى ذلك في نفى جميعها ، و لما استقل المتكلمون بغير ذلك في إقامة الادلة على نفسها ، بل اقتصروا على القول بأن ذلك غير معقول].

و الحق أن حلول الشيء لا يتصور إلا إذا كان الحال بحيث لا يتعيس إلا بتوسط المحل ، ولا يمكن أن يتعيس واجب الوجود بغيره ، فاذن حلوله في غيره بهذه الوجه محال .

# قال: مسألة

## ح الله تعالى ليس في شيء من الجهات >

إنه تمالى ليس في شيء من الجهات، خلافاً للكرامية. لنا أنه ليس بمتحير ولا حال في المتحير، و ما كان كذلك لم يكن في جهة أصلا ، و ذلك معلوم بالضرورة. ولا أن مكنه تعالى إن ساوى سائر الا مكنة كان اختصاصه به دون سائر الا مكنة يستدعى مخصيصا ، [ و ذلك المخصيص لابد أن يكون مختاراً ] و كل ما كان فعلا لفاعل مختار فهو محدث ، فكونه في المكان محدث ، هذا خلف و إن خالف سائر الا مكنة كان ذلك المكان موجوداً ، لا أن الاختلاف في النفى المحض محال . و ذلك الموجود إن لم يكن مشاراً إليه لم يكن الموجود فيه مشاراً إليه فان كان كونه كذلك المنان حوجوداً فيه كان البارى تعالى حالاً في بالذات كان جسماً . فاذا فرضنا الله تعالى موجوداً فيه كان البارى تعالى حالاً في بالذات كان جسماً . فاذا فرضنا الله تعالى موجوداً فيه كان البارى تعالى حالاً في

الجسم، وهو محال . و إن كان بالمرض كان ذلك عرضاً حالا في الجسم ، فالبارى تعالى لما كان حالاً في الجسم ، فكان حالاً في الجسم ، فكان حالاً في الجسم ، هذا خلف .

أقول: جميع المجسّمة النّفقوا على أنّه تعالى في جهة . و أصحاب أبي عبدالله ابن الكرّام اختلفوا ، فقال على بن الهيهم : إنّه تعالى في جهة فوق المرش ، لانهاية لها ، و البعد بينه وبين العرش أيضاً غير متناه . وقال بعض أصحابه : البعد متناه . و كلّهم نفوا عنه خمساً من الجهات و أثبتوا له التحت الذي هو مكان غيره . و باقى أصحاب على بن الهيهم قالوا بكونه على العرش ، كما قال سائر المجسمة . و بعضهم قالوا بكونه على صورة ، و قالوا بمجيئه و ذهابه .

واستدلال المستف بنفى التحياز على نفى الجهة إعادة للدعوى. والاختصاص بمكان هو فيه إن كان باختياره لا يقتضى أمرا ذائداً يخصصه به ، كما قالوا في اختياره أحد المتساوبين من غير ترجيح . و المكان إن لم يكن وجودياً كان كونه في المكان أذلا غير منكر على تقدير إمكان تحييزه . و مخالفة مكانه لسائر الا مكنة لا تقتضى كون مكانه موجوداً ، فان المدميات تتخالف بحسب تخالف ما ينسب إليه . و إن كان المكان غير مشار إليه لم يجب من ذلك كون المتمكن غير مشار إليه من ذلك كون المتمكن غير مشار إليه ، فائه من الجائز أن يصيرا عندالتمكن مشارا إليهما ، كما يقال في السودة و الهيولي .

و الا شكال الذى أورد على المكان على تقدير كونه مشاراً إليه بأنه إمّا أن يكون جسماً او عرضاً ، ليس بمختص بهذا الموضع ، بل هو وارد على أمكنة جميع الا جسام . و هيهنا قسم آخر ، و هو أن يكون خلاء لولا الجسم ، وقد مر فيه ماكان ينبغى أن يقال فيه . و المعتمد هيهنا أن الكائن في الجهة قابل للقسمة والاشكال و غير منفك من الا كوان . و كل ذلك محال في حق واجب الوجود تعالى .

قال: تنبيه

الظواهر المقتضية للجسمية والجهة لاتكون معادضة للادلة المقلية القطعية التي لا تقبل التأويل. وحينتذي: إمّا أن يفو من علمها إلى الله تعالى على ما هو مذهب السلف و قول من أوجب الوقف على قوله: « و ما يعلم تأويله إلا الله »، و إمّا أن يشتغل بتأويلها على التفصيل على ما هو عليه أكثر المتكلمين، و تلك التأويلات مستقصاة في المطو "لات ،

أقول: الذى ذكر مام في المواضع المتعارضة عقلاً ونقلاً ، وذلك كما ذكره. قال:

ح لا يجوز قيام الحوادث بذات الله تعالى خلافاً للكرامية >

لا يجوز قيام الحوادث بذات الله تعالى خلافاً للكرامية. لنا لوصح اتصافه بها لكانت تلك الصّحة أذلا . لكن ذلك محال محال الله الصّحة أذلا . لكن ذلك محال ، لا أن صحّة اتصافه بها أذلا يتوقّف على صحّة وجودها أذلا . وذلك محال الأزل عبارة عن نفى الأولية والحدوث عبارة عن ثبونها ، والجمع منهما محال .

فان قيل: هذا يُشكِل بما أن العالم جائز الوجود لذانه ولم يلزم جواذ وجوده أذلا فكذا هيهنا، ثم نقول: صحة اتصاف الذات بالصفة غير صحة وجود الصفة في نفسها، ولا يلزم من ثبوت إحديهما ثبوت الأخرى، فانا نقول: يصتح انصاف الذات أذلا بهذه الصفة على معنى أن هذه الصفة لوكانت في نفسها ممكنة لكانت الذات قابلة لها. وهذا لا يستدعى كون الصفة في نفسها صحيحة . ثم نقول: ما ذكر تم إن دل على قولك فم عنا ما يدل على قولنا من وجوه:

الأول و هو أن العالم محدث ، فالله تعالى لم يكن فاعلاً للعالم [ أذلا ] لأن الفاعل ولا فعل محال ثم صاد فاعلا له، والفاعلية صفة ثبوتية . فهذا يقتضى حدوث هذه الصفة في ذات الله تعالى .

الثانى و هو أن الله تعالى لم يكن عالما في لأزل بأن العالم موجود ، فان ذلك جهل ، و هو على الله تعالى محال ، تم صاد عند وجود العالم عالماً بوجوده .

الثالث و هو أنه نعالى في الأزل لم يكن دائياً لوجود العالم ولاسامعاً اوجود الأصوات ، لأن و هو على الله تعالى محال . ثم عند وجود العالم و الأصوات صادا رائياً و سامعاً .

الرابع وهو أنه نعالى لايجوز أن يخبرني الأزل بقوله: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَانُوحاً ﴾ لا تن ذلك إخبار عن أمر مضى . و ذلك في الا زل كذب ، و هو على الله تعالى محال، ثم صار بعد إرسال نوح تَلْجَيْنُ مخبراً عن ذلك .

الخامس و هو أن الله تعالى لم يكن ملزماً في الأزل زيداً و عمرواً بفوله: « و أفيموا الصلوة و آنوا الز كوة » لأن خطاب الممدوم على سبيل الالزام سفة ، وهو على الحكيم غير جائز ، ثم صاد ملزماً للمكلّفين عند حدوثهم وحدوث الشرائط.

الجواب: أمّا صحّة المالم فغير واردة، لا أن المالم قبل حدوثه كان نفياً محضاً، فلا يمكن الحكم عليه لا بالصّحة ولا بالامتناع. قوله: « صحّة الانصاف بالوصف غير صحّة وجود الصفة»، قلنا لانزاع فيه. لكن الصّحة الأولى متوقفة على الثانية، لا ن صحّة الانصاف به متوقفة على تحقّقه، وتحقيقه متوقف على وجوده.

أمّا المعارضاتُ فالضابطُ فيها شيء واحد، و هو أنّ المتفيّر إضافةُ الصفات إلى الأشياء لانفسُ الصفات. وقد دللنا فيما تقدّم على أنّ الاضافة كلا وجود لها في الخارج.

أقول: صحّة الاتّصاف إضافة، و الاضافات عنده غير موجودة، وغير الموجود لا يمكن حصوله في الأزل. فلا يلزم من صحّة انتّصافه بها حصولها في الأزل ولا في غير الأزل بزعمه، و أيضاً لوكانت صغة الاتّصاف موجودة لاً مكن كونها حادثة فان الاضافيات بجوز حدوثها ولم يقم حجّة على وجوب كونها أذليّة.

و قولُه في الاعتراض « صحَّة الاتَّصاف غير سحَّة وجود الصفة ولا يلزم من

ثبوت إحديهما أذلا ثبوت الاخرى، صحيح وجوابه، بأن صحة الاتصاف متوقف على صحة وجوده، ليس بشيء الأن صحة صدور المقدور من القادر لا يتوقف على وجود المقدور، ولا على صحة وجوده مطلقاً، بل يتوقف على صحة وجود مقدوره لذائه. فإن امتنع وجود مقدوره لعائق اوفوات شرط لم يضر ذلك في صحة المقدور منه.

و قولُه: د صحّة العالم غير واردة ، لأن العالم قبل حدوثه كان نفياً محضاً فلا يمكن الحكم عليه بالصّحة ، غير صحيح ، لأن الخالق كان في الأزل بحيث يصح ، صدور أثر منه فيما لا يزال . وليس المراد بصحّة العالم في الأزل إلا صحّة صدور ذلك الأثر فيما لا يزال .

و أمّا المعارضات فجوابه ما ذكره. و الاضافات يمكن أن تتغير و تتكشر بسبب تغيّر ما إليه الاضافة و تكثّره. واعلم أن المعتمد في هذا المقام الاستدلال بامتناع التغيّر عليه تعالى معه لامتناع انفعاله في ذاته.

#### قال: مسألة

#### < استحالة الألم و اللذات العقلية على الله >

اتفق الكلّ على استحالة الألم على الله تعالى . و أمّا الله ات العقلية فقد أثبتها الفلاسفة ، و الباقون بنكرونها . لنا أن الله و الألم من نوابع اعتدال المزاج و تنافره ، و ذلك لا يعقل ولا في الجسم . و هو ضعيف ، لا نه يقال : هب أن اعتدال المزاج يوجب الله ت ، لكن لا يلزم من انتفاء السبب الواحد انتفاء المسبب . و المعتمد أن تلك الله ت إن كانت قديمة وهي داعية إلى الفعل الملتذ به وجب أن يكون موجداً للملتذ به قبل أن أوجد ، لا ن الداعي إلى ايجاده فبل ذلك موجود ، ولا مانع ، لكن المجاد الشيء قبل إيجاده محال ، و إن كانت حادثة كان محل الحوادث .

قالت الفلاسفة : هذه الدَّلالةُ لا تُبطلُ الأَلم . و أمَّا اللَّذَهُ فنحن لا نقول

إنه بلتن بخلق شيء آخر ، لكنا نداعي أن علمه بكماله المطلق بوجب اللذة . و الدلالة التي ذكر نموها لا تدفع ما قلناه ، و تفريره أن كل من نصوار في نفسه كمالا فرح ، و من تصوار في نفسه نقصاناً تألم . فإذا كان كماله نعالى أعظم الكمالات، وعلمه بكماله أجل العلوم، فلم لا يجوز أن يستلزم ذلك أعظم اللذات . و الجواب أنه باطل باجاع الأمة . وكذلك الألم .

أقول: اللذة و الألم اللذان من توابع المزاج فلا شك في استحالتهما عليه تعالى . و قوله: • إن كانت اللذة قديمة وجب أن يوجد المثلث به قبل أن أوجده التقدم داعى اللذة الازكى على داعى الايجاد ، إنها يصح إذا كان الملتذ به من فعله . و على تقديره يصح لوكان داعى الايجاد متجدداً مغايراً لداعى اللذة اوكان داعى الايجاد متجدداً مغايراً لداعى اللذة اوكان داعى الايجاد أيضاً قديماً ، لكنه غيركاف في الايجاد إلا بعد وجود المتلذ به ، أما إذا كان داعى اللذة داعى الايجاد بعينه لم يلزم الخلف المذكور . و قوله : • هذه الدلالة لا تبطل الألم ، يعنى إذ ليس إليه داع ، فلا يلزم هذا الخلف .

و قوله: والفلاسفة يقولون علمه بكماله يوجب اللذة ، ليس بصحيح ، لأن ذلك يقتضى أن يكون علمه فاعل اللذة و ذانه قابلها و هم لا يقولون بذلك ، بل يقولون: اللذة في حقه تعالى هو عين علمه بكماله . و تقرير الفرح و الألم اللذين موجبهما العلم بالكمال و النقصان في حقه تعالى ، ليس بمفيد . لأنته منز أن عن الانفعال . والتمسلك باجماع الأمة يفيد في عدم إطلاق افظى اللذة و الألم عليه تعالى، لأن كل صفة لا يقارنها الاذن الشرعى لا يوصف تعالى بها . أمّا في المعنى الذى اداعاه الفلاسفة فالاجماع حاصل . و نفى الألم عنه تعالى لا يحتاج إلى بيان ، لأن الألم إدراك منافى ، ولا منافى له تعالى .

# قال: مسألة

< الله تعالى غير موصوف بالالوان و الطعوم و الروائح > انتفق الكل على أنه تعالى غير موصوف بالألوان والطعوم والروائح ، والمعتمد

الاجماع. و الأصحاب قالوا: اللون جنس تحته أنواع. وليس بعضها بالنسبة إلى بعض صفة كمال. و بالنسبة إلى بعض صفة نقصان. و أيضاً الفاعلية لاتتوقف على تحقق شيء منها. و إذا كان كذلك لم يكن الحكم ببوت البعض أولى من الثانى. فوجب أن لا يثبت شيء منها.

و لقائل أن يقول: تدّعى أنه ليس البعض أولى من البعض في نفس الأمر او في عقلك و ذهنك . و الأو للابد فيه من الدلالة ، فلم لا يجوز أن يكون ماهية ذاته تستلزم لونا معينا من غير أن ينعر ف لمية ذلك الاستلزام . و الثانى مسلم ، لكن لا يلزم إلا عدم علمنا بذلك المعين . فأمّا عدمه في نفسه فلا .

أقول: التمستك بالاجماع في العقليّات يلزم عند الضرورة. و المعتمد في هذا الموضع أنّه تعالى لا يجوز أن يكون محلاً للأعراض، لامتناع انفعال ذاته. قال:

# القول في الصفات الثبوتية مسألة

## ح الله تعالى قادر باتفاق الكل خلافاً للفلاسفة >

اتّفق الكلّ على أنّه تعالى قادر، خلافاً للفلاسفة لذا: أنّه ثبت افتقار العالم إلى مؤثّر، فذلك المؤثّر إمّا أن يقال: صدر رَ الأثر عنه مع امتناع أن لا يصدر، او صدر رَ مع جواز أن لا يصدر. و الأوّل باطل، لأن تأثيره في وجود العالم إن لم يتوقف على شرط لم يتوقف على شرط لم يتوقف على شرط إن كان قديماً عاد الالزام. و ان كان مدحد أنا كان الكلام في حدوثه فذلك الشرط إن كان قديماً عاد الالزام. و ان كان مدحد أنا كان الكلام في حدوثه كالكلام في الأوّل و لزم التسلسل: إمّا معاً، و هو محال ؛ اولا إلى أوّل ، فيلزم منه حوادث لا أوّل لها، وهو محال ". ولمنّا بطل هذا القسم ثبت الثانى، ولا معنى للقادر إلا ذلك.

أقول: قد بينا من قبل أن "ابات الفادرية مبنى على حدوث العالم وإبطال حوادث لا أول لها، ولهذا بناه عليهما هيهنا. واعلم أن "القادر هو الذي يصح أن بصدر عنه الفعل و أن لايصدر، وهذه الصحة هي القدرة. وإنما يترجع أحد الطرفين على الآخر بانسياف وجود الارادة اوعدمها إلى المقدرة. والفلاسفة لاينكرون ذلك، إنما الخلاف في أن "الفعل مع اجتماع القدرة والارادة هل يمكن مقادنة حصولها [معهما او لا يمكن بل إنما يحصل بعد ذلك، والفلاسفة ذهبوا إلى أنه يمكن بل بعماء المتماع القدرة والفلاسفة وهبوا إلى أنه وكون الارادة علماً خاصاً حكموا بقد م العالم. والمتكلمون ذهبوا إلى امتناع وكون الارادة علماً خاصاً حكموا بقد م العالم. والمتكلمون ذهبوا إلى امتناع حصول الفعل معهما، بل قالوا الفعل إنما يحصل بعد اجتماعهما. ولذلك قالوا بوجوب

الحدوث ، لأن الداعى الذى هو إرادة جازمة لا يدعوا إلا إلى معدوم ، و العلم به يديهي .

## قال: < معارضة على اثبات قدرة صانع العالم بوجوه >

فان قيل: لم لا يجوز أن يكون المؤثّر موجباً. قوله: « يلزم من قدمه قدم العالم ، قلنا: العالم إمّا أن يكون صحيح الوجود في الأزل او لا يكون. فانكان الأوّل لم بكن قدم العالم محالاً فنحن نلتزمه. و إن كان الثاني كان لصحة وجوده بداية . و إذا كان كذلك لم يلزم من قدم المؤثّر قدم العالم ، لأن صدور الأثر عن المؤثّر كما يعتبر فيه وجود المؤثّر يعتبر فيه إمكان الأثر.

و الذى يؤيده، و هو أن القادر عندك هو الذى يصح منه الايجاد، والله تعالى كان قادراً في الأزل ولم يلزم من أذلية قدرة الله تعالى صحة الايجاد أذلا. فلمنا لم يلزم من القدرة الأزلية حسول الصحة في الأذل فلم لا يجوز أن لا يلزم من وجود المؤثر وجود العالم في الأذل.

سلمنا أنه لولم يتوقف تأثيره في العالم على شرط قديم لزم من قدمه قدم العالم، فلم لا يجوز أن يقال: تأثيره في وجود العالم كان موقوفاً على شرط حادث، و حدوث ذلك الشرط على شرط آخر لا إلى أول. و الكلام فيه يرجع إلى مسألة حوادث لا أول لها. سلمنا أنه لابد من القادر، لكن لمقلت إنه واجب الوجود، ولم لا يجوز أن بقال: واجب الوجود اقتضى لذاته موجوداً قديماً ليس بجسم ولا بجسماني ، و ذلك المعلول كان قادراً ، و هو الذى خلق العالم .

سلمنا أن ما ذكر تموه بدل على الفادر ، لكت معارض بنوعين من الكلام: 
ح النوع > الاول أن ينبيتن أن حقيقة القادر على الوجه الذي قلتموه محال. و بيانه من وجوه ح ثلاثة > :

الأول : أن المصدر إن استجمع جميع ما لابد منه في المصدريّة سلبناً او البجاباً امتنع الترك . و إن اختل قيد من القيود المعتبرة امتنع الفعل ، إلا إذا

قيل إن الشيء الواحد بكون مصدراً للفعل تارة والترك اخرى من غير تغير حال البتة في الحالين، لكنه بكون ترجيحاً لأحد طرفى الممكن على الآخر من غير مرجيح، وهو محال. وأيضاً فالمصدرية على هذا التقدير تصير اتقافية، لأن فيضان الأثر عن المصدر إن توقف على انضياف قصد جديد إليه لم بكن الحاصل أو لا مصدراً تاماً. و إن لم يتوقف عليه كان صدور الأثر عن ذلك المصدر في زمان بعينه دون آخر مجرد الاتفاق، و تجويزه يفتضى تجويز انقلاب الممكن لذاته في وقت واجباً لذاته في وقت آخر فينسد باب إنبات المصدر، فثبت أن المسكنة من الفعل و الترك غير معتبرة في حقيقة القادر.

و مما يؤكد ذلك أن مذهب المعتزلة أن الاخلال بالنواب والعوض يفتضى الجهل او الحاجة المحالين على القديم، و مستازم الممتنع ممتنع، فالاخلال بهما ممتنع، فصدورهما عنه واجب. و من مذهب أهل السنة أن إرادة الله تعالى وقدرته متعلقان با يجاد أشياء متعينة، و التغير على صفاته ممتنع، فتكون المؤثرية واجبة، و تقيينها ممتنع. فامكان التردد مردود. و من مذهب الكل أن الله تعالى عالم في الازل بأن أى الجزئيات توجد و أيها لا توجد، و امتناع تغير العلم يستلزم امتناع تغير المعلوم، والقدرة على الممتنع ممتنعة، فالمسكنة من الطرفين غير معتبرة على جميع المقالات.

الثانى: المسكنة من الطرفين إمّا أن تثبت حال حصول أحدهما او قبل ذلك. و الأول باطل ، لأن حال حصول أحدهما فذلك الحاصل واجب ، و نقيضه محال ، و الأول باطل ، لأن حال حصول أحدهما فذلك الحاصل واجب ، و نقيضه محال و إمكان الترد د بين الواجب و المحال محال و الثانى أيضاً كذلك ، لأن شرط الحصول في الاستقبال حصول الاستقبال الممتنع الحصول في الحال ، و الموقوف على المحال محال و فحصوله بقيد كونه في الاستقبال ممتنع في الحال ، والممتنع لا يمكن الناك : قولنا : د القادر يجب أن يكون مترد دا بين الفعل و الترك ، إنها

الناك : فولنا : د الفادر يجب أن يحون مسرد دا بين الفعل ر السرك بايسه . يصبح " لوكان الفعل و الترك مقدورين له ، لكن " الترك محال أن يكون مقدوراً ؛ لأن الترك عدم، و العدم نفى محض. ولا فرق بين قولنا « لم يمكن مؤثراً » و بين قولنا « أثر فيه تأثيراً عدمياً » ؛ و لأن قولنا « ما أوجده » معناه أنه بقى على العدم الأصلى . فاذا كان العدم الحالى عين ماكان استحال استناده إلى القادر ، لأن تحصيل الحاصل محال ، فنبت أن الترك غير مقدور . و إذا كان كذلك استحال أن يقال : القادر هو الذى يكون مترد دا بين الفعل و الترك . فان قلت : الترك هو فعل الفد ، فالقادر مترد د بين فعل الشيء و بين فعل ضد ، قلت : فيلز منك أن لا يخلو القادر عن فعل أحد الفد بين فعل الشيء و بين ألها قدم العالم او قدم ضد ، و أنت لا تقول به . النوع الثانى سلمنا أن القادر في الجملة معقول ، لكن تعذ ر إثباته هنا ، وجوه ح اربعة > :

الأول و حوانه تعالى لوكان قادراً لكانت قادريّته إمّا أن تكون أذليّة اولا تكون . و الأول محال ، لأن التمكّن من التأثير يستدعى صحّة الأثر ، لكن لا صحّة فيالا ذل ، لأن الأذل عبارة عن نفى الأوليّة . والنحادث مايكون مسبوقاً بالأول ، والجمع بينهما [متنافض] محال . والثاني محال ، لأن قادريّته إذا لم تكن أذليّة كانت حادثة فافتقرت إلى مؤثر ، فان كان المؤثر مختاراً عاد البحث كما كان ، و إن كان مروجباً كان المبدأ الأول موجباً . فان قلت : إنه في الأذل يمكنه الايجاد فيما لايزال ، وحاصله أن امتناع الأثر عند قيام المقتمن قد يكون لحضور المانع . فلت : المانع إن كان ممكن الزوال لذاته ، [ فلينفر من ارتفاع وحينند يصح الفعل الأزلى "، هذا خاف". وإن كان ممتنع الزوال لذاته ] وجب أن يكون كذلك أبداً ، إذاوجاذ أن ينقلب لجاذ أن يقال : العالم كان ممتنعاً لذائه ، ثم انقلب واجباً .

الثانى ـ أن مقدور القادر لابد و أن يتمين عن غيره ، لا أن افتدار القادر عليه نسبة بين القادر وبينه ، وما لم يتمين المنسوب إليه عن غيره استحال اختصاصه بتلك النسبة دون غيره ، و لا أن تمكن القادر من الجمع بين الحركة و السواد

بدلاً عن الجمع بين السواد و البياض يستدعى امتياذ أحدهما عن الآخر . و لأن كوته قادراً على إيجاد الحركة بدلاً عن السكون و بالعكس يستدعى امتياز كل واحد منهما عن الآخر ، فان الترد د بين الشيئين يتوقف على مغاير تهما . فنبت أنه لابد من التميز ، وكل متميز ثابت ، فاذن تعلق القدرة به يتوفف على ثبوته في نفسه ، فلوكان ثبوته لا جل القدرة لزم الدور ، و لزم إثبات الثابت وذلك محال فان قلت : شرط التعلق تحقق الماهبة ، و الحاصل من التعلق هو الوجود . قلت فالذات لما كانت منفر رة قبل التعلق لم تكن مقدورة ، لأن إثبات الثابت محال فالمتعلق هو الذي ليس بثابت ، و هو إمّا الوجود ، او موصوفية الذات بالوجود . لكن ذلك محال ، لا ثا بينا أن المتعلق متميز ، و المتميز ثابت . فاذن ما ليس بثابت ، فهو ثابت ، هذا خلف .

الثالث: لوكان قادراً من الأزل إلى الأبد، ثم إذا أوجد لم يبق مقدوراً لاستحالة إيجاد الموجود، فذلك التعلق القديم قدفني، و عدم القديم محال.

الرابع: إذا قلنا: القادر بمكنه أن يوجد، فالموجد به ليست عبادة عن فف الأمر. أمّا أو لا فلا أن الموجدية صفة للموجد، والا ثر قد لا يكون صفة له ، فان العالم ليست صفة لله تعالى. وأمّا ثانيا فلا نا إذ قلنا: الا ثر إنّما وجيد بالقادر، لأن القادر أوجده، فلو كان المفهوم من قولنا وأوجده نفس وجود الأثر لكننا قد قلنا: إنّما وجد الاثر، لأنّه وجد الاثر، فيكون الحاصل أنّه وجد الاثر، لا نّه وجد الاثر، فيكون الحاصل أنّه محال. فظهر أن الموجدية صفة الموجيد، فهى إن كانت ممكنة الوجود واقعة بالقادر المختار عاد التقسيم فيه. و إن كانت واجبة وجب وجود الأثر، لأن الموجدية بدون وجود الأثر البئة محال عقلاً. فثبت أن المؤثر لا يفعل إلا على سبيل الا يجاد.

جو اب المعارضات على قدرة مدبر العالم >
 و الجواب: قوله: « إِنَّمَا لَم بُوجِد العالم في الأُذِل السَّتِحالة وجوده أَذَلاً » ،

قلنا: وقوع العالم بالقدرة والاختيار في الأزل محال أنها استناده إلى العلة الموجبة غير محال فلم يسلح هذا مانعاً عن صدوره عن العلة القديمة في الأزل سلمنا كونه محالا في الأزل لكن لو و جد قبل أن وجد بمقدار يوم لم يتصير بسبب ذلك أذليا ، فكان يجب أن يوجد قبل أن وجد ، لأن العلة قائمة ، والمانع المذكور مفقود ، وأمّا حوادث لاأول لها فقد تقد م إبطالها . وأمّا الواسطة فقد أجمع المسلمون على إبطالها .

أمّا المعارضة الاولى فجوابها أنه لم لا يجوز أن يكون المؤثر المستجمع لجميع جهات المؤثرية تارة يكون مصدراً للا ثر، و تارة لايكون، ونحن قد بيننا أن المختار و الذي يمكنه الترجيح ، لا لمرجيح .

و أمّا الثانية فجوابُها أن النمكّن َ ثابت بالنسبة الى المقدور قبل دخوله في الوجود. قوله: « لامكنة َ في الحال على الشيء الذي سيوجد في الاستقبال ، قلنا : لانسلم ، دلم لا يجوز أن يقال : حصل في الحال التمكن من إيجاده في المستقبل .

و أمّا الثالثة فجوابُها أن القادر هو الذي يصح أن يصدر عنه ما يكون في نفسه ممكناً ، و الفعل إنّما يصح في لايزال ، فلا جرم كان الله تعالى قادراً في الأزل على التكوين في ولا يزال » .

و أمّا الرابعة فجوابُها أن النسبة التي ادّعيتموها و بنيتم عليها الامتياز ممنوعة ، فليس في الوجود إلا القدرة و المقدور .

و أمّا الخامسة فجوابُها أن التعلّق إضافة ولا وجود لها فيالا عيان ، فلايلزم عدم القديم .

و أمّا السادسة فجوابُها أن الموجديّة َ إضافة الذات إلى الأثر ، والاضافات لا وجود لها في الأعيان .

أقول: تلخيص الاعتراض الأول هو أن الحدوث لا يدل على الاختياد، فان الا ترمع وجود القدرة والداعى لوكان ممتنعاً لامتناع دعوة الداعى مع الموجد لكان مع المؤثس الموجرب أيضاً ممتنعاً لامتناع تحصيل الحاصل، فاذن الحدوث غير

دال على الاختيار ، بل كما وجب أن يقع معالمختار وجب أن يقعمع الموجب ، فان المتناع كون الفعل أذلياً دائر معهما على الساواء .

وجوابه أن مقادنة الا تر المؤتر الموجب واجب ، وليس بتحصيل الحاصل، بل هو حصول يجب أن يتبع حصولا آخر ، و تخلف لا يمكن إلا بسبب وقوعه على شرط غير مقادن له ، والشرط غير المقادن، فعدم مقادنته له يكون بسبب شرط آخر ، و يلزم حوادث لا أو ل لها . و الحاصل أن المؤتر إن كان موجبا كان العالم إمّا قديماً و إمّا منحد ثا موقوفاً على حوادث لاأو ل لها . وطا بينا المتناع كونه موجبا وحينتذ وجب كونه منه والمقسمة الحاصة إليهما .

أمّا إبطال الواسطة باجماع المسلمين فليس كما ينبغى. و المعتمد في إبطالها أن الواسطة يمتنع أن تكون واجبة الوجود لامتناع أن يكون الواجب أكثر من واحد ، فاذن هي ممكنة . وهيمن جملة العالم ، لأن المراد من العالم ماسوى المبدأ الأول ، فاذن وقوع الواسطة بين واجب الوجود لذاته و بين العالم محال .

و المعارضة الاولى من النوع الأول مدفوعة عند المحققين من المتكلمين، لا بما دفعه هو من القول بترجيح أحد مقدورى المختار من غير مرجيح، بل بأن معنى استجماع المصدر جميع ما لابد منه في المصدرية هو بأن يكون المؤثر المختار مأخوذا مع قدرته التي يستوى بالقياس إليها الطرفان و مع داعيه الذى يرجيح أحد الطرفين. وحينتذ يجب وقوع الفعل بعدهما ولاينافي وجوبه الاختيار، فان معنى الاختيار هو استواء الطرفين بالقياس إلى القدرة وحدها و وقوع الطرف الذى يتعلق به الداعى. و هذا كما إذا فرضنا وقوع الفعل من المختار كان وجوب الفعل من المختار كان وجوب المكنة من الفعل و الترك غير معتبرة في حقيقة القادر ، ولم يلزم من ذلك وقوع الفعل بمجر" د الاتفاق. و اتضح الوجه في الجواب عن الأمثلة التي أوردها من الفعل بمجر" د الاتفاق. و اتضح "الوجه في الجواب عن الأمثلة التي أوردها من الفعل بمجر" د الاتفاق. و اتضح "الوجه في الجواب عن الأمثلة التي أوردها من

المذاهب، فان المكنة في جميعها حاصلة باعتبار القدرة، و الوجوب واقع باعتبار الارادة و العلم.

و المعارضة النائية ـ بأن المكنة لاتثبت في حال الحصول، لأن الحاصل حينتذ واجب، و مقابله ممتنع ولاقبل الحصول، لأن التحصيل في الاستقبال ممتنع في الحال ـ مدفوعة بما ذكره. و هو أن الحاصل في الحال هو التمكن من التحصيل في الاستقبال إلا أن ذلك لا يتمشى في قدرة العبد مع القول بكونها مقارنة للفعل. و التحقيق فيه أن الوقوع في الاستقبال ممكن الاجتماع مع وجود المكنة في الحال وممتنع الاجتماع مع الوقوعين في الحال، و المعارض جمع الوقوعين في الحال، حتى لزم منه المحال.

و الممارضة الثالثة \_ بأن القادر على قولكم مترد د بين الفعل و الترك، و الترك، و الترك لا يكون مقدوراً \_ فجوابها أن القادر هو الذى يسح منه أن يفعل و أن لا يفعل لا أن يفعل الترك . والمصنف أورد في جوابه ما أورده في جواب المعارضة الثانية ، ولكن بعبارة الخرى .

و أمّا ما أورده في النوع الثانى من المعارضة ، و هو أن التمكن من التأثير يستدعى صحّة الأثر ، فالجواب عنه أن التمكن من التأثير في الأزل متناقض . فلذلك كان التمكن من التأثير مطلقاً مستدعياً لصحّة الأثر ، ولم يكن مع تقييده بالأزل مستدعيا لها، بلكان مستدعياً لصحّة الأثر بعد ذلك .

و الممارضة التي بعدها \_ و هي التي سمّاها عند الجواب بالرابعة ، وهي أنّ المقدور لابد و أن يكون منميزاً عن غيره حتّى يختص القادر بايجاده \_ فجوابُها أنّ الشّميز العقلي كاف . وجوابُه بنفي الامور النسبيّة غير نافع هيهنا.

و المعارضة الموسومة بالخامسة \_ و هي أن تعلق القادر بالمقدور يغنى عند الأيجاد و القدرة القديمة لا تغنى \_ فجوابها أن تعلق القادر بالمقدور المطلق لايغنى و أمّا بالمقدور المعين فأمر إضافي و هوالذي يسمى بالخالفية ، وحكمه حكمسائر الاضافات .

و المعارضة الأخيرة ـ بأن الموجدية صفة للموجد، فهى إن كانت ممكنة الوجود و وقعت بالقادر عاد التقسيم. و إن كانت واجبة وجب وجود الأثر معه ـ فجوابها ما قيل في الصفات الاضافية.

## قال: مسألة

< الله تعالى عالم با تفاق جمهور العقلاء الا قدماء الفلاسفة >

اتفق جمهور العقلاء على أنه تعالى عالم ، إلا قدماء الفلاسفة . لنا : أفعاله مُحكمة " مُنقنة " ، و كل ما كان كذلك فهو عالم . و المقد م الاولى حسبة و الثانية بديهية .

## < اشكالات و معارضات على ان الله تعالى عالم >

فان قيل: لا نسلم أن هذا العالم فعله، ولم لايجوز أن يكون فعل الواسطة. سلمناه، لكن المراد من الفعل المحكم هو الذي يكون مطابقاً للمنفعة، او ما يكون مستحسناً في العرف، او أمراً ثالثاً؟

فان أردتُم به الأول ، فامّا أن تريدوا به كون الفعل مطابقاً للمنفعة من كل الوجوه ، او من بعض الوجوه . فان أردتم به الأول فهو ممنوع . فلم قلتم إن المخلوقات مطابقة للمنفعة من كل الوجوه . و ظاهر أنها ليست كذلك ، لكثرة ما نشاهد في العالم من الآفات . و إن أردتُم به الثاني فمسلم . لكن كون الفعل مشتملا على النفع من بعض الوجوه لا يدل على كون فاعله عالماً ، لان فعل الساهي والنائم بل الحركات الصادرة عن الجمادات قدتكون نافعة من بعض الوجوه .

وإن أردتم بالمحكم ما يكون مستحسناً في العرف، فامّا أن تريدوا به ما يكون مستحسناً على وجه لا يمكن تصور ماهو أحسن منه ، او تريدوا به كونه مستحسناً في الجملة . فان أردتم به الأو لفلانسلم أن العالم كذلك ، فانا لاندرى أن تركيب الكواكب في السماوات و ترتيب أبدان الحيوانات على وجه أكمل مماهوالآن عليه ممكن ، ام لا . وإن أردتم به الثانى فمسلم أن العالم كذلك ، لكنه لا يدل عليه ممكن ، ام لا . وإن أردتم به الثانى فمسلم أن العالم كذلك ، لكنه لا يدل

على علم الفاعل ، فان فعل الساهي والنائم قديستحسن من بعض الوجوه .

و إن أردتم بالا مكام والا تفان معنى ثالثاً فاذ كروه ، لنتكلم عليه .

فان نزلنا عن الاستفسار فلم قات : إن فعل المحكم يدل على علم الفاعل ، وبيانه من وجوه :

أحدها: أنَّ الجاهل قديتُ فق منه الفعل المحكم نادراً. واتَّفق العقلاء على أن حكم الشيء حكم مثله. فلما جازذلك مرة واحدة جازأيضاً مرتين وثلاثاً وأربعاً.

وثانيها: أن فعل النسطة في غاية الإحكام، وهو بناء البيوت المسدسة مع كثرةما فيها من الحكم التي لايعرفها إلا المهندسون، وكذا العنكبوت تبنى بيتها في غاية الإحكام. وكذلك نرى كل واحد من الحيوانات تأتى بالا فعال الموافقة لها بحيث يعجز عن تحصيلها أكثر الأذكياء. مع أنه ليس لشىء منها علم ولاحكمة. ولتن سلمنا أن ماذكرته بدل على كونه تعالى عالماً، لكنه معادض بأمرين:

الأول: أن كونه عالماً بالشيء نسبة بينه وبين ذلك الشيء [ فتلك النسبة غير ذانه لامحالة . و الموصوف بها والمفتضى لهاهوذاته تعالى ] فالواحد يكون قابلا فاعلامعاً . وهومحال . أمّا أو "لا فلائن البسيط لايصدر عنه إلا أنرواحد، وأمّاثانياً فان نسبة القبول بالامكان ، و نسبة التّأثير بالوجوب . و النسبة الواحدة لا تكون بالامكان و الوجوب معاً .

الثانى: أن العلم إن لم يكن صفة كمال وجب تنزيه الله تعالى عنه ، وإن كان صفة كمال كان الله تعالى عنه ، وإن كان صفة كمال كان الله تعالى محتاجاً في استفادة الكمال إلى تلك الصفة ، والكامل بغير ، ناقص بذاته ، والمحتاج إلى الغير ناقص أيضاً لذاته ، وذلك على الله تعالى محال .

## ح جواب الاشكالات على ان الله تعالى عالم >

والجوابُ، أمّا الكلام في الواسطة فقد تقدّم. وأمّا الاحكام فالمراد منه الترتيب العجيب والتأليف اللطيف، و لايشك أن العالم كذلك. قوله: « لواجاذ صدور الفعل المحكم عن الجاهل مراة واحدة فليجواز مراراً كثيرة ،، قلنا:

بديهة العقل بعد الاستقراء شاهدة بالفرق. و أمّا الحيوانات فكل من فعل فعلاً محكماً فهو عالم بذلك الفعل فقط.

وأمّا المعارضة الأولى فجوابها لملايجوزكون الشيء الواحد قابلا ومؤثراً. قوله: « الواحد لايكون مصدراً لا مرين » ، قلنا : تقد م إبطاله . قوله : « النسبة الواحدة لاتكون بالامكان والوجوب معاً » ، قلنا : تسبة القبول بالامكان العام ، وهي لاتناني نسبة الوجوب .

وأمّا حديث الكمال والنقصان فخطابي ، وهو معارض بماتقر و في البداية أن صفة العلم صفة كمال ، والجهل صفة نقصان ، وتعالى الله عن النقصان .

أقول: قد ما الفلاسفة قالوا: العلم حصول صورة المعلوم في العالم. ومعذلك فهويقتضي إضافة ما للعالم إلى المعلوم، والعالم المعلوم إن كانا متغايرين فلا بد أن يتصور العالم بصورة المعلوم، ولا يمكن أن يقبل المبدأ الأول شيئاً من غيره، وإن كان واحداً فلا بد فيه من تغاير اعتبارين حتى يمكن أن يعقل الاضافة بينهما. ولا كثرة في المبدأ الأول بوجه من الوجوه. فهو لا يوصف بالعلم بوجه، بلى هو يفيض العلم على الموجودات التي هي معلولاته، كما ينفيض الوجود عليها. فهذا مذهبهم. و الباقون منهم ومن أهل الملل جميعاً اتنفقوا على أنه تعالى عالم.

أمّا الاحكام والا تقان فقد يظهر لمن يتأمل أحوال الخلق وينظر في تشريح الا عضاء ومنافعها وهيئة الافلاك ووجود النيس ات العلوية وحركاتها . وبديهة العقل حاكمة " بأن أمثال ذلك لا يصدر عمن لا علم له . ولا يتكر د ممن بقع منه فعل محكم " مر " ق واحدة على سبيل الندرة ، وهو جاهل . ألاترى أن " من كتب مراداً خطاً حسناً لا يمكن أن يتصو " د أنه الممن جاهل " بالخط " .

و أمّا الواسطة فقد تقد م إبطاله . و إيجاد من يفعل فعلا محكماً من العدم بحيث يقدد على ذلك ويعلم دقائقه فعل في غاية الاحكام .

وأمّا البحث عن معنى الاحكام والاتفان فالقول بأن الحكم بكون كل واحد

يفعل فعلاً محكماً فهوعالم بديهي غيرموقوف على اكتساب تصو"ر أجزائه يقتضى أن يكون تصو"ر الحكم بديهياً .

وأمّا أفعال الوسائط وأفعال الحيوانات فهي أفعال الله تعالى عند من يقول: لا مؤثّر إلاّ الله . وأمّا عند غيره فخلق مثل هذا الحيوانات [ محكم ] ، وإيجاد العلم فيها والهامها أحكم من إيجاد تلك الأفعال من غير توسطها .

و المعارضة الأولى بكون العلم نسبة بين العالم والمعلوم. والمقتضى لهاذاته، وهي تقبلها فيكون الواحد قابلا وفاعلا ، فالجواب عنها أن الاضافات لا توجد إلا في العقل وهي تكون بين شيئين يقتضى كل واحد منهماصغة الاضافة في الآخر فيكون فاعلا لما يقبله الآخر عقلا ولا يلزم منه كون الشيء الواحد فاعلا و قابلا لشيء واحد. وقوله: « يلزم من ذلك صدور أثرين من شي بسيط » باطل ، لا ن القبول ليس بأثر . ومن يفعل ويقبل لا يصدر عنه إلا اثر واحد ، فان حصول أثر غيره فيه لا يكون بأثر حصل منه .

وجوابه عن قولهم و نسبة التأثير بالوجوب، ونسبة القبول بالامكان ، ان ذلك بالامكان العام، وهو لا ينا في الوجوب \_ ليس بصحيح ، لأن مرادهم أن الفعل مع مؤتره يجب أن يوجد ومع قابله لا يجب . وهذا الممكن باذاء و لا يجب ، فكيف يجتمع مع و يجب ، .

والمعارضة الثانية ، بأن العلم كمال ، ولا يمكن أن الله تعالى يستفيد الكمال من غيره ، فليس جوابه أنه خطابي . ولا يندفع بقوله « العلم كمال والبجهل نقصان وتعالى الله تعالى عن النقصان » ، فان القائل بقول « وتعالى الله عن الاستفادة كمالا عن غيره أيضاً » . ونفى الاستفادة عن الله ليس بخطابي . والبجواب أن الذوات الناقصة نستفيد الكمال من صفاتها الكاملة . أمّا الذوات الكاملة فصفائها إنها تكون كاملة لكونها صفات الله الذوات . و كمال العلم من هذا النوع ، فان سبب كامليته كونه من صفات الله تعالى .

#### مسألة

قال:

## < الله تعالى حي باتفاق العقلاء >

اتفق العقلاء على أنه تعالى حي لكنهم اختلفوا في معنى كونه حياً ، فذهب الجمهور من الفلاسفة و من المعتزلة أبو الحسين البصري إلى الذي معناه حو أنه لا يستحيل أن يكون عالماً قادراً ، فليس هناك إلا الذات المستلزمة لانتفاء الامتناع . وذهب الجمهور منا ومن المعتزلة إلى أنه صفة ألى احتج أصحابتا بأنه لولا اختصاص ذاته بما لا جله صح أن يعلم ويقدر ، وإلا لم يكن حصول هذه الصحة أولى من لا حصولها . ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون حقيقته المخصوصة كافية فيهذه الصحة . والأقوى أن يقال : الامتناع أمر عدمي ، لما تقد م بيانه مراداً . فعدم الامتناع يكون عدماً للعدم فيكون ثبوتياً .

أقول: الذين يذهبون إلى أن الصفات يجوز أن تكون زائدة على ذائه تعالى يذهبون إلى أن الحياة صفة زائدة ، والذين لا يجو زون ذلك يجعلونها سلبية . وما جعله المصنف أقوى ، وهو أن الامتناع عدمي فعدمه ثبوتي ، مناقض لماذكر مراداً من أن الامكان الذي هو نقيض الامتناع ليس بثبوتي .

## قال: مسألة

#### < الله تعالى مريد باتفاق المسلمين>

اتنفق المسلمون على أنه تعالى مريد لكنتهم اختلفوا في معناه ، فذهب أبو الحسين البصري إلى أن معناه علمه بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى الايجاد . وعن النجاد أن معناه أنه غير مغلوب ولا مستكره . وعن الكعبي أن معناه في أفعال نفسه كونه عالماً بها ، وفي أفعال غيره كونه آمراً بها . وعندنا وعند أبي على وأبي هاشم صفة زائدة على العلم . لنا : حصول أفعاله تعالى في أوقات معينة مع جواذ حصولها قبلها وبعدها يستدعى مخصصاً . وليس هوالقدرة ، لأن شأنها الايجاد الذي نسبته إلى كل الاوقات على السرواء ؛ ولا العلم ، لا ننه تابع للمعلوم فلا يكون

مستتبعاً له ، لامتناع الدور. وظاهر أن سائر الصفات لا يصلح لذلك سوى الارادة فلا بداً من إثباتها .

## < الاشكال في اثبات ارادة الله عزوجل>

فان قيل: لا نسلم جوإز حصول أفعال الله تعالى قبل أن حصل وبعده، ولم لا يجوز أن يقال: لا إمكان لها إلا في ذلك الزمان المعين . والدليل عليه وهو أن المفهوم من حصوله في ذلك الزمان ليس أمراً سلبياً ، لا نه نفيض اللاحصول فيه ، ولا نفى الذات والا لكان متى بطل حصوله في ذلك الزمان وجب أن يبطل الذات فهو إذن صفة وائدة على الذات ، لكن هذه الصفة يستحيل حصولها إلا في ذلك الزمان لأن الصفة المسماة بالحصول في ذلك الزمان لوحسات في زمان آخر لم يكن الحصول في ذلك الزمان . فاذن إمكان حدوث هذه الصفة مختص بهذا الوقت ، فاذا عقل هنا فلم لا يعقل في غيره .

فان قلت: الامكان من الوازم الماهية [فيدوم بدوامها. قلت: ينتقض بماذكرنا. مرة نقول: هذا إنما يسح وكانت الماهية استقررة قبل وجودها. لكن ذلك باطل، لأنه بناء على أن الماهية متقررة حال عدمها ، وهوقول بأن «المعدوم شيء» وهو باطل. سلمنا ذلك ، لكن لم لا يجوز أن يقال: الماهية بشرط حصولها في هذا الوقت تقتضى الامكان وبشرط حصولها في الطبيعة الأرضية بشرط حصولها في المركز تقتضى السكون ، وبشرط حصولها في الهواء تقتضى الحركة . سلمنا الامكان ، فلم لا يجوز أن يقال: الله تعالى خلق الأفلاك وخلق فيها طباعاً محر كة لها لذواتها . ثم إن بسببها تتولد هذه الحوادث في عالمنا . وإذا كانت الحوادث العنص ينة مرتبطة بالاتصالات الفلكية، ثم للاتصالات الفلكية الهامناهيج معينة يمتنع فيها تقد ما المتأخر وتأخر المتقدم، كانت الحوادث العنص ينة كذلك وحينئذ لا حاجة بها إلى المخصص .

فان قلت : فلم خلق العالم في الوقت المعين وما خلقه قبل ذلك ولا بعده؟ قلت : هذا إنّما يصح ً لو كان قبل خلق الفلك وقت وزمان ، وذلك محال بالاتّفاق . أمّا عند الفلاسفة [ فلا ن الزمان مقدار حركة معد ل النهاد ، فقبل وجودها لا يمكن وجود الزمان . وأمّا عند المسلمين ] فلا ن الزمان محدث ، وإذا كان كذلك فقبل الخلق لازمان ، فيستحيل أن يقال : ليم لم يخلقه في زمان آخر ، سلمنا أنه لا بد من مخصص ، فلم لا يكفى القدرة . قوله « نسبتها إلى الكل على السواء » ، قلنا : والارادة أيضاً نسبتها إلى الكل على السواء ، فلتفتقر الارادة إلى ادادة اخرى لا إلى نهاية .

فان قلت: الارادة القديمة كانت على صفة لا جلها يجب تعلقها باحداث الحادث المعين في الوقت المعين ويستحيل تعلقها باحداث ذلك الحادث في وقت آخر . قلت الوكان الا مركذلك لم يكن الله تعالى بالحقيقة مخناراً ، بل كان موجباً بالذات ، وهو قول الفلاسفة . وأيضاً فان جاز ذلك فلم لا يجوز أن يقال: قدرة الله تعالى كانت على صفة ، لا جلها يجب تعلقها با يجاد الحادث المعين في الوقت المعين ، ويستحيل تعلقها با يجاده في وقت آخر ، وعلى هذا التقدير تستغنى القدرة عن الارادة . سلمنا أن القدرة غير صالحة لذلك ، فلم لا يكفى العلم . بيانه من وجهين :

الأول : أن الله تعالى عالم بجميع المعلومات ، فيكون عالماً بما فيها من المصالح والمفاسد . والعلم باشتمال الفعل على المصلحة والمفسدة مستقل بالدعاء إلى الا يجاد والترك ، بدليل أنا متى علمنا في الفعل مصلحة خالية عن المضار دعانا ذلك العلم إلى العمل ، بل إسناد الترجيح إلى هذا العلم اولى من إسناده إلى الارادة ، فان الله تعالى لووقف المكلف على شفير جهنه وخلق فيه علماً بما في دخول النار من المضار و خلق فيها إدادة دخول النار فائه لا يدخل النار ، ولا جل ذلك قد نريد الشيء إدادة قو ية ، ونتر كه ، لعلمنا بما فيه من المفسدة .

الثاني وهو أن الله تعالى عالم بجميع الأشياء فيعلم أن أيها يقيع وأينها لا يقع ، ووجود ما علمالله تعالى عدمه محال . وبالعكس ، فلاجرم يوجد ماعلم وجوده وكان ذلك كافياً في الخصيص . سلمنا أن ماذكرته يدل على قولك ، لكن معنا ما

يُبطلُه ، و هو أن المريد أمّا أن يريد لغرض اولالغرض : فان كان لغرض كان مستكملاً بذلك الغرض ، والمستكمل بالغير نافص بالذات ، وهو على الله تعالى محال وإذا كان لا لغرض كان ذلك عبثاً ، والعبث على الله تعالى محال . ولا ننه يقتضى ترجنع أحد طرفى الممكن على الآخر من غير مرجنع ، وهو محال .

# ح الجواب عن الاشكال و المعارضة في ارادة الله تعالى >

و الجواب: أن الجسم الموصوف بالحركة كان يمكن أن يصير موصوفاً بها قبل ذلك . و المحكوم عليه بهذا الامكان ليس هو المعدوم ، بل هو الجسم الموجود . قوله : « يجوز أن يكون ممكناً في وقت و ممتنعاً في وقت آخر » ، قلت : الوقت إن لم يكن موجوداً استحال أن يكون له اثر ، و إن كان موجوداً كان الكلام فيه كما في الا ول . قوله : « هذه الحوادث مستندة إلى الاتصالات الفلكية » قلنا : سننقيم الدلالة على أن جميع الممكنات واقعة بقدرة الله تعالى .

أمّا المعارضة بنفس الارادة فقوية ، وجوابها أن مفهوم كون الشي مرجماً غير مفهوم كونه مؤثراً ، و ذلك يوجب الفرق بين الارادة والقدرة ، و يتوجه عليه أن المفهوم من كونه عالماً بهذا السواد غير المفهوم من كونه عالماً بذلك ، فيلزم أن يكون له بحسب كل معلوم علم ، وقد التزمه الاستاذ « أبوسهل الصعلوكي ، منا . وهو الوجه ليس إلا .

قوله: « لم لا يكفى علمه تعالى بمافى الأفعال من المصالح و المفاسد » ، قلنا : سنفيم الدلالة على أن افعال الله تعالى لا يجوز تعليقها بالمصالح . قوله : « إنها وجد ما علمالله تعالى أنه يوجد » قلنا : العلم بأن الشي سيوجد تابع لكونه بحيث سيوجد ، فكونه بحيث سيوجد ، فكونه بحيث سيوجد لوكان لا جل ذلك العلم لزم الدور ، بل لابد من صفة اخرى . قوله : «المريد إمّا أن يرجت لغرض اولالغرض قلنا : إدادة الله تعالى منز هذ عن الا غراض ، بلهى واجبة التعلق بايجاد ذلك الشي فيذلك الوقت لذاتها . أقول: الحبعة التي أوردها على إثبات الادادة خاصة مأفعال تقع في أذمنة .

أمّا التي لاتكون واقعة في أزمنة ، مثل خلق الزمان و البحسم وسائر علل الزمان ، إن كانت بادادة احتيج في إثبات الادادة هناك إلى حجّة اخرى ، إلا أن يقال : إنّها تحصل من غير إدادة ، و ذلك ممّا لم يقولوا به .

و الحجة التي نشمل الكل هي أن يقال: تخصيص ما يخصص بالا يجاد من جميع المقدودات يحتاج إلى مخصص و هو الادادة، إلا أن المصنف لما جو ذ أن يخصص القادر أحد الطرفين من غير مخصص، انسد عليه باب إنبات الادادة مطلقاً. وكان لقائل أن يقول: إن قدر نه نعالى تعلق بوقت للا يجاد دون وقت من غير مخصص وقول له : « المخصص ليس هو القدرة » مناقض لما ذهب إليه فيما مر "، وهو أن المختاد يمكنه الترجيح من غير مرجة ح . و قول ه : « ولا العلم ، لا نه تابع للمعلوم » يناقض قوله : « ما علم الله وقوعه يجب أن يقع » لاستحالة كون الموجب تابعاً لموجب على الا تقال التي لا تقع في ذمان .

و البعواب، بأن الموسوف بامكان الحركة هو البعسم، يقتضى أن يكون البعسم هو الحاصل قبل ذلك الزمان، وهو ليس بصحيح، لأن إمكان الحركة المشروطة بذلك الزمان لا يكون حاصلا قبل ذلك الزمان، فكيف يكون البعسم موسوفا به. وكون الامكان من لواذم الماهية لا ينتقض بما ذكره، لأن الامكان المطلق من لواذم الماهية لا ينتقض بما ذكره، لأن الامكان المطلق من اواذم الماهية، و الامكان المقيد بشئ غير لازم لا يكون من لوازمها، فلا يتناقضان باختلاف الدوام و اللادوام لاختلاف موضوعيهما.

و قوله في الجواب عن تجويز كون الامكان مقيداً بوقت « إن الوقت إن لم يكن موجوداً استحال أن يكون له أثر " ، و إن كان موجوداً كان الكلام فيه كما في الأول » ، مبطل لا صل دليله على إثبات الارادة بأن يقال: الوقت إن لم يكن موجوداً استحال أن يتخصص بالارادة ، و إن كان موجوداً احتاج إلى وقت آخر و إدادة اخرى تخصصه به ، و بتسلسل .

قولُه: « كون الماهية متقر "رة قبل وجودها [ بناء على أن الماهية متقر "رة حال عدمها ، فيه نظر " ، لأن الماهية متقر "رة قبل وجودها ] و قبل عدمها قبلية بالذات ، ولا يلزم منه أن بكون تقر "رها حال عدمها إلا إذا كانت القبلية بالزمان . و القول بأن الحوادث مستندة إلى الاتصالات الفلكية ، إن الريد بالاستناد كون الاتصالات شرطاً لوجوداتها ، لا ينافي كونها واقعة " بقدرة الله تعالى .

و المعارضة بالارادة و أنها يجب أن تكون نسبتها إلى الكل على السواء، كما كانت القدرة نسبتها إلى الكل على السواء، واردة و عجز م عن الجواب عن ذلك و التزام كون العلوم القديمة و الارادت القديمة غير متناهية بحسب المعلومات و المرادات خروج عن المذهب، فان الاصحاب يقتصرون على القدماء التسعة ذات و ثمانية أوصاف، و هو التزم كونها غير متناهية .

و الأصوب أن نقول: الارادة القديمة تقتضى إضافات غير متعددة بحسب المرادات، و وجود ثلث الاضافات لا يكون إلا في العقول، و القدرة لا تقتضى ذلك، لا أن نسبتها إلى جميع المقدورات على السواء، فلابد من مرجّع يرجّع البعض ليتعلق به الايجاد.

و الحق أن الفائل بجواذ كون القدرة متعلقة ببعض المقدورات من غير تخصيص ، لا يمكنه إثبات الارادة إلا بالسمع . أمّا القائل بامتناغ ذلك فيمكنه إثباتها بالعقل و بالسمع .

و قوله: «بأن كون الشيء بحيث سيوجد لا يكون لأجل العلم بأنه سيوجد، بل يكون لصفة اخرى، يقتضى كون الشيء قبل ايجاده موسوفاً بكونه بحيث سيوجد و كون القدرة غير صالحة للتعلق بذلك الشيء من غير مخصص، وهما مناقضان لما ذهب إليه.

و قوله: « بنفى الغرض عنه تعالى » ، فسيجى ، بيانه و الكلام فيه . و القول « بأن الارادة واجبة التعلق بايجاد شى في وقت دون وقت » ، يقتضى ثبوت الشى و الوقت قبل وجودهما ، وتخصيص الوقت بالشيء من جهة الارادة الواحدة المتعلقة

ببعض المرادات دون البعض الآخر من غير مخصّص ، كما ذهب إليه في القدرة . قال: مسألة

#### ح الله تعالى سميع بصير باتفاق المسلمين >

اتفق المسلمون على أنه تعالى سميع بصير ، لكنتهم اختلفوا في معناه ، فقالت الفلاسفة والكمبي وأبو الحسين ح البصرى > : ذلك عبارة عن علمه تعالى بالمسموعات و المبسرات ، و قال الجمهور منا ومن المعتزلة و الكرامية : إنتهما صفتان زائدتان على العلم . لنا : أنته تعالى حى ، و الحى يصح انتصافه بالسمع و البصر ، و كل من صح انتصافه بصفة فلو لم يتسف بها انتصف بضد ها ، فلو لم يكن الله تعالى سميعاً بصيراً كان موصوفاً بضد هما ، و ضد هما نقص ، و النقص على الله تعالى محال .

فان قيل [ فلقائل أن يقول ] : حياة الله تمالى مخالفة لحياتنا ، و المختلفان لا يجب اشتراكهما في جميع الأحكام ، فلا يلزم من كون حياتنا مصحيحة السمع و البصر كون حياته كذلك . سلمنا ذلك ، لكن لم لا يجوز أن يقال : حياته و إن صحيحت السمع و البصر ، لكن ماهيته غير قابلة لهما . كما أن الحياة و إن صحيحت الشهوة و النفرة ، ولكن ماهيته تمالى غير قابلة لهما ، فكذلك هيهنا . سلمنا أن ذاته تمالى قابلة لهما ، لكن لم لا يجوز أن يكون حصولهما موقوفاً على شرط ممننع التبحقق في ذات الله تعالى . وهذا هو قول الفلاسفة ، فان عندهم إبصاد الشيء مشروط بانطباع صورة صغيرة مشابهة لذلك المرئى في الرطوبة الجليدية . و إذا كان ذلك في حق الله تعالى محالا لا جرم لم تثبت الصيحة . سلمنا حصول الصيحة ، لكن لم قلت : إن الفابل للصفة يستحيل خلوث عنها و عن ضد ها معا وقد تقد تم تقريره . سلمنا ذلك ، ما المعنى بالنقص ؟ ثم لم قلت : بان النقص محال . فان رجعوا فيه إلى الاجماع صارت الدلالة سمعية . و إذا كان الدليل على حقية الاجماع هو الآية و الآيات الدالة على السمعية و البصرية أظهر من الآيات الدالة على صحة الاجماع كان الزجوع في هذه المسألة إلى التمستك بالآية الآيات الدالة على السمعية الله المناسة إلى التمستك بالآية

أولى ، فالمعتمد التمسلك بالآيات ، ولا شك أن لفظ السمع و البصر ليس حقيقة في العلم بل مجازاً فيه ، و صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز إلا عند المعارض ، و حينتُذ يصير الخصم محتاجاً إلى إقامة الدلالة على امتناع المسافه تعالى بالسمع و البص .

و من الأصحاب من قال: السميع والبصير أكمل ممان ليس بسميع ولا بسير، و الواحد منا سميع بسير، فلو لم يكن الله تعالى كذلك لكان الواحد منا أكمل من الله تعالى، و هو محال. و هذا ضعيف ، لأن قائل أن يقول: الماشى أكمل ممان لا يمشى، و الحسن الوجه أكمل من القبيح، و الواحد منا موصوف به. فلو لم يكن الله تعالى موصوفا به لزم أن يكون الواحد منا أكمل من الله تعالى. فان قلت: هذا صفة كمال في الأجسام والله تعالى ليس بجسم فلا يتصور ثبوته في حقد. قلت: إن السمع والبصر ليسامن صفات الأجسام، وحينا في بعود البحث المذكور. أقول: يجب أن يعنى بالفلاسفة في قوله هبهنا وفلاسفة الاسلام». و الحق أن وصف الله تعالى بالسمع و البصر مستفاد من النفل. و إنما لم يوصف بالذوق والشم و اللمس، لأن النقل غير وارد بها. و إذا نظر في ذلك من حيث المقل لم يوجد له وجه غير ما ذكره الفلاسفة و الكمبي و أبوالحسين. أمّا إثبات صفتين شبيهتين بسمع الحيوانات و بصرها، بالمقل، ففير ممكن. و الأولى أن يقال: لما ودد النقل بوصفه تعالى بهما آمنا بذلك وعرفنا أنهما لا يكونان له تعالى بالتين كما للحيوانات، و اعترفنا بأمنا لسنا واففين على حقيقتهما، و ذلك لأن ما قالوا في هذا الباب لا يرجم بطائل.

أمّا قولُهم: « الحيُّ يصحُُ اتّصافه بالسمع والبصر ، فليس بمُطّرد ، لأنُّ اكثر الهوام و السمك لا سمع لها ، و العقرب و الخلد لا بص لهما ، و الديدان و كثير من الهوام لاسمع لها ولا بص . ولو لم يمتنع اتّصاف تلك الأنواع بالسمع و البصر لما خلاجيع أشخاصها منها ، و إذا جاز أن يكون بعض فصول الأنواع

مُزيلاً لمثلك الصّحة لم ببق لنبونهما في نوع آخر وجه من جهة الصحة . وأيضاً لا يبجب أن كل ما لا يتصف بصفة بتصف بضد تلك الصفة ، فان الشفاف لا يتصف بالسواد ولا بغيره مما هو ضده ، مع أنه صحيح الاتصاف بها لكونه جسماً ، بل كل مالا يتسف بصفة يتسف بعدمها ، وليس ضد الصفة هو عدم ها ، وإنكان الاتساف بعدمها حاصلاً عند الاتساف بضدها من غير انعكاس . و أيضاً إن كان عدم السمع و البصر نقصاً لكان عدم الشم والذوق و اللمس أيضاً نقصاً . و قوله : د الا بصاد عند الفلاسفة مشروط بالانطباع ، ليس كما ينبغي ، والواجبأن يقول د او بالشعاع ، كما من قر الكلام في ذلك . و باقي كلامه ظاهر .

# قال: مسألة

### ح الله تعالى متكلم باتفاق المسلمين >

اتّفق المسلمون على إطلاق لفظ المتكلم على الله تمالى . لكنتهم اختلفوا في معناه ، فزعمت المعتزلة أن معناه كونه تعالى موجد الا صوات دالة على معان مخصوصة في أجسام مخصوصة . و اعلم أنّا لا ننازعهم في المعنى ، لا نّا نعتقد أن جميع الحوادث واقعة بقدرة الله تعالى ، و نستلم أن خلق الأصوات في الأجسام الجمادية و الحيوانية جائز ". فا ذا ثبت ذلك فقد ساعدناهم على المعنى . و بقى هيهنا النزاع في أنّ اسم المتكلم هل وضع في اللغة لهذا المعنى ام لا . و هذا البحث لغوى "لحظ" للعقل فيه البتة . والمتكلمون من الفريقين قدطو الوافية، ولا فائدة فيه.

أمّا أصحابنا فقد اتنفقوا على أن الله تعالى ليس بمتكلم بالكلام الذى هو المحروف و الأسوات ، بل زعموا أنه متكلم بكلام النفس . و المعتزلة ينكرون هذه الماهية ، و بتقدير الاعتراف بها ينكرون اتصاف ذات البارى تعالى بها ، و بتقدير ذلك ينكرون كونها قديمة . فالحاصل أن الذى ذهبوا إليه فنحن من القائلين به ، إلا أنّا أثبتنا امراً آخر ، وهم ينازعوننا في الماهية و الوجود و القدم و الوحدة . فهذه مقد مة لابد من معرفتها للخائض في هذه المسألة .

احتج الأصحاب على كونه تعالى متكلَّماً بأمور:

أحدها أنّه تعالى حيّ، والحيّ يصح انتّصافه بالكلام. فلو لم يكن الله تعالى موسوفاً بالكلام لكان موسوفاً بضدّه، وهو نقص ، وهو على الله تعالى محال .

قالت المعتزلة: التصديق مسبوق بالتصور، فما ماهية هذا الكلام؟ فان الذى نجده من أنفسنا إمّا هذه الحروف و الأصوات، او محل هذه الحروف و الأصوات، و أنتم لا تثبتونهما لله تعالى. فان قلت: أعنى بالأمر طلب الفعل . قلت : أعنى بالأمر طلب الفعل . قلت أدلم لا يجوزأن يكون ذلك الطلب هو الادادة؟ وأنتم [حيث] حاولتم الفرق بينه و بين الادادة قلتم: الله سالى قد يأمر بما لا يريد، لكن هذا الفرق إنما يثبت بعد ثموت كونه تعالى متكلما ، و ذلك يتوقف على تصور ماهية الكلام . فلو توقف تصور ماهية الكلام عليه لز بالدور و إن نزلنا عن هذا المقام ، لكن لم قلت إنه يسح اتساف ذات الله تعالى به . و نقر "ده بالوجوه الثلاثة المذكورة في مسألة السمع و البس . سلمنا أنه يصح اتسافه به ، لكن لم قلت : إن ضد أه نقص و آفة المعنى الذى نعد أه نقص و آفة في العرف هو العجز عن التلفظ بالحروف . وأمّا ضد المعنى الذى ذكر ته ، فلم قلت : إنه نقص . بل لو قيل : إن ذلك المعنى هو النقس لكان أقرب ، فان ثبوت الأمر و النهى من غير حضور المخاطب سفة ، وهو نقص . ونقس الكان أقرب ، فان ثبوت الأمر و النهى من غير حضور المخاطب سفة ، وهو نقص . و مقسة الأسئلة ما نقد مت .

أقول: كلامه ظاهر، و الوجوء الثلاثة المذكورة هي الاختلاف في معنى الحياة، و امتناع التصاف الماهية بالكلام، وكون فبول الانتصاف به موقوفا على شرط ممتنع الحصول.

قال: وثانيها قالوا: لما علمنا أن أفعال الله تعالى يجوز عليها التقديم والتأخير لاجرم أسندناها إلى مرجع، وهو الارادة، فكذلك رأينا أفعال العباد مترددة بين الحظر و الاباحة، و الندب و الوجوب. فاختصاصها بهذه الأحكام يستدعى مخصصا ، و ليس ذلك هو الارادة، لأن الله تعالى قد يأمر بما لا يريد، و بالمكس، فلابد من صفة اخرى، وهى الكلام.

وهذا أيضا ضعيف ، لأنا تقول: لملابجوز أن يكون معنى الوجوب والحظر هو أن الله تعالى عرق المكلف أنه يريد عقاب من يترك الفعل الفلاني في الآخرة ، او بريد إيسال الثواب إليه في الآخرة . و هذا القدر مما لاحاجة إلى إثبات الكلام [فيه] فان اداً عيت أمراً وراء ذلك فهو ممنوع .

أقول: تردّد الكلام بين الحظر و الاباحة قبل التخصيص بأحدهما يدل على صحة الاتصاف بأحدهما لابعينه قبل ورود السمع المخصص، وذلك مناقض للقول بأن ماهيتهما مستفادة من السمع و تفسير الوجوب و الحظر بتعريف إرادة العقاب و الثواب غير صحيح و الما الصحيح تعريف العبد بتعريضه للوعيد والوعد، و ذلك لأن كثيراً ممن يرتكب الحظر لا يتعاقب عليه. ولو أدادالله عقابه لما فاته العقاب لا يقال: تعريف العبد يكون بالالهام او بالاخبار وليس الالهام عاماً و الاخبار كلام، فبلزم الدور، لماسيجي جوابه.

قال: و ثالثها أن الله تعالى ملك مطاع . والمطاع هو الذى له الأمر والنهى. و هو ضعيف جداً ، لا تهم إن عنوا بالمطاع نفوذ قدرته و مشيئته في المخلوقات فهو مسلم . و إن عنوا به أن له أمراً و نهيا فهو أدال المسألة .

و رابعها إجماع المسلمين على كونه متكلماً . و هو ضعيف ، لما بيتنا أن الاجماع ليس إلا على اللفظ . أمّا في المعنى الذى يقول به أصحابنا فهو غير متجمع عليه، بالم يقل به أحد إلا أصحابنا . والمعتمد قوله تعالى «وكلمالله موسى تكليماً».

فان قيل: اسم الكلام موضوع في اللغة لهذه الألفاظ، وأنتم لا تقولون بكونه تعالى موصوفا بالكلام بهذا المعنى؛ فقد حر فتم اللفظ عن ظاهره. و إذا كان كذلك لم يكن صرفه إلى المعنى الذى ذكر تموه أولى من صرفه إلى معنى آخر و هو الأمر الذى عرف الله نعالى ما يفعل بالمكلفين في الآخرة من الثواب والعقاب. ثم إن نزلنا عنه لكنه إثبات الكلام بالكلام، و إثبات الشيء بنفسه باطل مرفه إلى هذا المعنى أولى ، لقول الشاعر:

إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جُعِل اللسان على الفؤاد دليلا

والجواب عن الثاني أنه إثبات كلام الله تعالى باخبار الرسول تَلَيَّكُم ، والعلم يصدق الرسول لا يتوقف على العلم بكونه متكلماً ، لا نا مهما علمتا أنه لا يجوز ظهور المعجز على الكاذب علمنا صدقه ، سواء علمنا كلام الله تعالى أو لم تعلمه ، فهذا منتهى القول في هذه المسألة .

أقول: الاستدلال بهذا البيت ركيك ، وهو يقنضى أن يقال للا خرس متكلم لكونه بهذه الصفة . والباقى ظاهر .

### مسألة

قال:

## < الله تعالى باق ببقاء يقوم به ام لا؟ >

ذهب أبو الحسن الأشعرى وأتباعه إلى أن الله بعالى باق ببقاء يقوم به ، وذهب القاضى وإمام الحرمين إلى نفيه ، وهو الحق لذا: المعقول من البقاء صفة تقتضى ترجيح الوجود على العدم . وهذا الما يعقل في حق ممكن الوجود ، فواجب الوجود لذاته يستحيل أن يكون رجحان وجوده على عدمه معلا بمعنى وأيضاً فذلك البقاء لاشك أنه باق . فانكان باقيا ببقاء آخرلزم إما التسلسل وإما الدور الكان بافيا ببقاء الذات النات أنه مفتقرة إليه انقل الذات صفة والصفة ذاتا ، وهو محال .

ولقائل أن يقول: البقاء نفس حصول الجوهر في الزمان الثاني [ لا أنه أمر موقوف عليه . وجوابه: أن نفس الحصول في الزمان ليس صفة ، و الا لزم التسلسل و أمّا في الشاهد فليس بمعنى أيضاً ، لا ن شرط حصوله في الجوهر حصول الجوهر في الزمان الثانى ] فلو افتقر حصول الجوهر في الزمان الثانى إليه لزم الدور .

احتجوا بأن الذات لم تكن باقية حال الحدوث ، ثم صادت باقية ، فوجب أن يكون البقاء زائداً . والجواب بأنه معادض بأن الذات كانت حادثة زمان الحدوث ثم حال البقاء ما بقيت حادثة ، فيلزم أن يكون الحدوث صفة زائدة ، وهو محال ، على

ماتقد"م. فان قلت: الحدوث نفس حضوله في الزمان الأول.قلت: البقاء نفس حصوله في الزمان الثاني ،

أقول: وهيهنا مذهب آخر ، وهو القول بتبوت البقا في الممكنات ، ونفيه عنه تعالى . وبه قال الكعبي وأتباعه . قوله : « البقاء صفة تفتضى نرجيح الوجود على العدم » يقالله : الموجود الذي لا يبقى ، لابد له أيضاً مما يقتضى ترجيح وجوده على عدمه . فاذن هذا الحكم ليس مما يختص بالبقاء الا أن يكون الترجيح في الزامان الثاني .

والتحقيق فيه أن البقاء مقارنة الوجودلا كثر من زمان واحد بعد الزمان الا و ل ، وذلك لا يُعقل فيما لا يكون زمانيا . واعتبر الحكم بكون الكل أعظم من جزئه ، فائه لا يمكن أن يقال: إنه واقع في زمان او في جميع الأزمنة ، كمالا يقال: إنه واقع في مكان او في جميع الامكنة و إذا كان الحكم كذلك فما يتوقف عليه الحكم كالتصو رات أولى بأن يكون كذلك . وعلة الزمان لا يكون زمانيا ، فكيف مبدأ الكل . فاذن اتصافه بالبقاء نوع من التشبيه بالزمانيات . وأماكون البقاء باقيا او غير باق ، فا ن كان باقيا فبقاؤه إما بذاته او بغيره ، فحكمه حكم الا مور الاعتبارية التي توجد في العقل فقط وتنقطع عند عدم الاعتبار .

وقولُه: «وأمَّا في الشاهد فليس بمعنى أيضاً » إشارةٌ إلى إبطال مذهب الكعبيُّ .وقولُه: « ان الحدوث ليس صفة ذائدةً » فجوابه ما مرَّ.

ثم" انكان الحدوث نفس الحصول في الزمان الاو"ل، فالبقاء حصول في ذمان مشروط"، بحصول في زمان قبله، و إلا لم يكن زمان ثابتاً. والحصول في الزمان الاو"ل ليسمشروطا بالحصول في زمان آخر، فالاختلاف بينهما بوجود هذا الشرط وعدمه فقط. ومن هذا الاعتباد متحقق ها قلنا، وهوأن البقاء مقادنة الوجود لاكثر من زمان واحد بعد الزمان الاو"ل.

#### مسألة

قال:

< مذهب أكثر المسلمين أنه تعالى عالم بكل المعلومات >

مذهب أكثر المسلمين أنّه تعالى عالم " بكل المعلومات، خلافا للفلاسفة ولقوم من أهل الملّة . لنا أنّه تعالى لكونه حيّا يصح أن " يكون عالما بكل المغلومات، فلو اختصت عالميّتُه بالبعض دون البعض لاقتقر إلى مخصّص، وهو محال.

أقول: لقائل أن يقول: أبالبديهه عرفت أن المخصص هيهنامحال ام بالدليل فان قلت بالبديهة فقد كابرت ، و إن قلت بالدليل فأين الدليل . غاية ما في الباب أن تقول: نحن ما نعرف جواز ثبوت المخصص او امتناعه .

ال: و من الدهرية من زعماً ته لا يعلم ذاته ، لان " العلم أمر إصافي " ، فلوعلم ذاته كالت ذاته مضافة إلى نفسه ، و إضافة الشيء إلى نفسه محال ". فان قلت : ذاته تعالى من حيث إنه معلوم ، وهذا القدر من التغاير يكفى في هذه الاضافة . قلت : صيرورة الذات عالمة ومعلومة يتوقف على قيام العلم بها ، وهو موقوف على المغايرة ، والمغايرة موقوفة على صيرورة الذات عالمة و معلومة ، فيلزم الدور . جوابه أنه منقوض " بعلمنا بأنفسنا .

أقول: لو قال: ومن الفلاسفة بدل « ومن الدهرية » لكان أسوب ، لأن الدهرية لا يُشتون إلها غير الدهر ، فضلا عن أن يكون عالماً او غير عالم . ثم الصحيح أن المقتضى للمغايرة هوالعلم وليست المغايرة بمقتضية للعلم ، بل هذه المغايرة لا تنفك عن العلم ، كما لا ينفك المعلول عن علته ولا يلزم الدور . وإنما يقول من ينفى عنه تعالى هذا العلم ، لاستحالة التكثر " هناك . أمّا فينا فيجو ده ، لجواذ التكثر هيهنا .

قال: ومنهم من سلم كونه تعالى عالماً بنفسه ، ومع ذلك لايسلم كونه عالماً بغيره ؛ لأن العلم صورة مساوية للمعلوم في العالم او اضافة مخصوصة بين العالم والمعلوم. فلو علم الله تعالى الحقائق لحصلت تلك الصوراد تلك الاضافات

في ذاته تعالى ، فيحصل الكثرة ُ في ذاته . والجواب : أنالكثرة في الصور اوالاضافات، وهو من لوازم الذات ، لا ، نفسها .

أقول: حصول الصّور في الذات لا يخلو من أن تكون من نفس الذات ويلزم منه كون الفاعل قابلاً، اويكون من غيرها وذلك يفتضى تأثّرالذات من غيره، فان المحلّ يتأثّر من الحالّ فيه. وأمّا كثرة الاضافات فلا تـُوجب كثرة الذات.

قال: ومنهم من زعم أنه لا يعلم الجزئيات ، لأنه لو علم كون زيد في الداد ، فعند خروجه عنها إن بقى العلم الاول كان جهلا ، وإن لم يبقكان تغيراً. والجواب : أنه إن عنيت بالتغير وقوع التغير في الاحوال الاضافية ، فلم قلت إنه محال ، ولذلك فان الله تعالى كان قبلا لكل حادث ثم يصير معه ثم يصير بعده والتغير في الاضافات لا يوجب التغير في الذات . فكذا هيهنا كوئه عالماً بالمعلوم إضافة بين علمه وبين ذلك المعلوم ، فعند تغير المعلوم تتغير تلك الاضافة فقط .

أقول: لقائل أن يقول: إنّك قلت عند ذكر مذا هب العلماء في ماهية العلم هكذا: وقيل إنه إضافي . ومنهم من سمتى هذه الاضافة بالتعلق . ثم قلت: وأمّا نحن فلا نقول إلا بهذا التعلق فكيف تقول هيهنا: كونه عالماً بالمعلوم إضافة بين علمه وبين ذلك المعلوم ، وترجع من أن تقول إضافة بين إضافة له إلى المعلوم وبين ذلك المعلوم . وأيضاً إنتك تقول: بأن العلم صفة قديمة لا يجوز عليها التغير وهيهنا جعلته إضافة متغيرة . وأيضاً لو كان العلم إضافة بين العالم والمعلوم لا متنع العلم بالمعدومات والممتنعات وأيضاً قد قلت : الاضافات لا وجود لها في الأعيان . وإنن يكون لعلم الشوجود في الأعيان . و لك أن تقول : العلم يقع بالاشتراك على تلك الصفة وعلى هذه الاضافات . وحينئذ لا تكون تلك الصفة علماً بالمعلومات ولا تكون هذه موجودة بزعمك .

وقد قال بعض المتكلمين هرباً من بعض هذه النقوض: إن العلم بأن الشيء سيوجد هو العلم بوجوده حين وجد بلا تغيش ، وهذا لا يخلو عن مكابرة . ثم ان الفلاسفة لا يزعمون إنه تعالى لا يعلم الجزئيات مطلقاً بعد قولهم إنه عالم بكل

المعلومات، بل يقولون إنه تعالى يعلم جميع الجزئيات من حيث هي معقولات، لا من حيث هي جزئيات متغيرة. قالوا : المددك للجزئيات الزمانية من حيث هي متغيرة بجب أن يكون زمانيا ذا آلة ،قابلا للتغير، وهو شبيه بالاحساس وما يجرى مجراء ، وهو تعالى منزه عن هذا النوع من الادراك ، كما أنه منزه عن الاحساس و الذوق والشم والاشارة الحسية. هذا هو مذهبهم .

قال: ومنهم من زعم أنه لايعلم الجزئيات إلا عند وقوعها، وقبل ذلك فائه لايعلم إلا الماهية. واحتج بوجهين: الأول أن المعلوم متميز والشيء قبل وجوده نفي محض، فلايكون في نفسه متميزا، فلايسح أن يكون معلوماً. الثاني أنه تعالى او علم الأشياء قبل وقوعها، فكل ما علم فهو واجب الوقوع، لأن عدم وقوعه يُفضي إلى انقلاب العلم جهلا ؛ وهو محال ، والمؤدلي إلى المحال محال فعدم وقوعه موقوعه واجب. وحينتذ يلزم الجبر وأن لايتمكن الحيوان من فعل أصلا بليكون كالجماد، لأن ما علم وقوعه فهو واجب وما علم عدمه فهو ممتنع والجواب: عن الأول أنه منقوض بعلمنا بالمعدومات الشخصية قبل وقوعها ، كعلمنا بطلوع الشمس غداً ، وعن الثاني بالتزام أن ما علم الله تعالى وقوعه فهو واجب الوقوع .

أقول: يريد بدد منهم عهيه المنافين. والكلام في صحة كون المعدوم معلوماً قد مر". وأمّا النزام د أن ما علم الله تعالى وقوعه فهو واجب الوقوع عفيه نظر ، لأنه إن أراد بقوله فهو واجب الوقوع: دأنه واجب الصدور عن علمه بأن يكون علمه موجداً له عكان منقوضاً بعلمه تعالى بذاته وبالمعدومات. وإن إداد به أنه واجب المطابقة لعلمه فهو صحيح. ولا يلزم منه جبر ، لأنه عالم بماسيو جده وليس بمجبود وذلك لأن هذا الوجوب وجوب لاحق لا سابق . والمعدومات مطابقة لعلمه بها ، لأنه تعالى يعلمها معدومة ، وهي كذلك ، بمعنى أن المتصور منها ليس بموجود في الخارج .

قال: ومنهم من أنكر كونه عالماً بما لا نهاية له . واحتج بثلاثة أوجه :

الأول أن المعلومات تتطرق إليها الزيادة والنقصان، فان بعضها أقل من الكل وما كان كذلك فهو متناه [ فالمعلوم متناه]. الثاني أن المعلوم متميزعن غيره والمتميز عن غيره متناه. [ أن كل ماكان معلوماً فهو متميز عن غيره، وكل ماكان متميزاً عن غيره فغيره خارج عنه . وكل ماكان غيره خارجاً عنه فهو متناه ، فكل معلوم عن غيره فغيره خارج عنه . وكل ماكان غيره خارجاً عنه فهو متناه ، فكل معلوم متناه . فعاليس بمتناه وجب أن لا يكون معلوماً ] . الثالث أن العلم بكل المعلوم يغاير العلم بغيره ، بدليل أنه يسم أن يعلم كون الشيء عالماً بشيء آخر، معالففلة عن كونه عالماً بشيءاً خر ، والمعلوم غير المجهول . فلوكانت المعلومات غير متناهية لكانت العلوم غير متناهية ، فهناك موجودات غير متناهية ، وهو محال .

والجواب: عن الأول أن تطرق الزيادة والنقصان إلى الشي لا يدل على التناهى. وعن الثالث أن العلم التناهى. وعن الثالث أن الملم واحد، لكن نسبته وتعلقاته غير متناهية. [وهذا ضعيف] لأن الشعور بالشيء إذا كان لا يتحقق إلا مع هذه النسب، فهذه النسب إن لم تكن موجودة لم يكن العلم موجوداً، وإن كانت موجودة عاد الالزام، وقد ذكرنا أن الاستاذ وأبا سهل الصعلوكي، التزمه.

أقول: حجمتهم الاولى ندل على امتناع مالا نهاية له مطلقاً ، وليس لها نملق بالمعلومات التي لا نهاية لها من حيث كونها معلومة .

وجوابه عن قوله « المعلوم متمينز عن غيره والمتمينز متناه ، بأن المتمينز كل واحد منهما فهو متناه ، بغير صحيح ، لأن الدعوى أن الشنعالي عالم بغير المتناهي فغير المتناهي عنده معلوم ، فهو متمينز . وسلم أن كل متمينز متناه فلزمه أن غير المتناهي متناه . والصواب أن يُمنع الكبرى ، فان المتناهي وغير المتناهي معلومان ، ولا بلزم منه تناهي غير المتناهي .

وما أجاب به عن الثالت يدلُّ على حيرته ، فانه ذكر فيمامر أن الحق أن العلم أمر إضافي ، وهيهنا جعله أمراً واحداً مثكثر النسب ، وضراح من قبل أ

بكون النسب غير وجوديّة . ثمَّ لما تحيُّس فيه صوَّب قول أبي سهل تعريضاً .

قال: ومنهم من أنكر كونه عالماً بجميع المعلومات. واحتج بأنه لو علم جميع المعلومات ، لكان إذاعلم شيئاً علم كونه عالما به ، وعلم أيضا كونه عالما بكونه عالما به ، ويترتب هناك مراتب غير متناهية . [ وإذا كانت معلوماته غير متناهية وله بحسب كل معلوم مراتب غير متناهية كانت الصفات غير متناهية ، لامر قواحدة بل مراداً غير متناهية ] . فان قلت : العلم بالشيء نفس العلم بالعلم به .قلت : هذا باطل ، لأن العلم بالشيء إضافة إلى الشيء ، والعلم بالعلم بالشيء اضافة بين العلم وبين العلم بالشيء ، والإضافة إلى الشيء غير الاضافة إلى غيره .

والجواب: أن لا نهاية في النسب والتعلقات، وهي امور غير ثبوتيّة، إنّها الثابت هو العلم، وهو صفة واحدة، وفيه الاشكال الذي قدَّمناه.

أقول: التزم هيهنا جواز كون النسب مع كونها غير ثبوتية غير متناهية ، وجعل في الأخير العلم صفة واحدة مع التزام النقض عليه . فانظر في تحييره وخبطه في هذا الموضع . ولو قال : عقول البشر لا تصل إلى اكتناه الذات ولا إلى تحقيق حقائق صفائه لكان أولى ، فان العجز عن درك الادراك إدراك . وتحقيق هذا المبحث بحتاج إلى كلام طويل لا يحتمله هذا الموضع .

### قال: مسألة

< الله تعالى قادرعلى كلالمقدورات في مذهب أصحابنا خلافاً لجميع الفرق > مذهب أصحابنا أن الله تعالى قادر على كل المقدورات. خلافاً لجميع الفرق.

أقول: لم يذكر من المخالفين غير الفلاسفة و الثنوية و قوماً معدودين من المعتزلة. و ليس جميع الفرق محصورين في هؤلاء،

قال : لنا أن ما لأجله صح في البعض أن يكون مقدور الله تمالي هو الامكان، لا ن ماعداء إمّا الوجوب، و إمّا الامتناع، وهما بخلاف المقدورية. لكن الامكان

وصف مشترك فيه بين الممكنات ، فيكون الكل مشتركاً في صحة مقدورية الله تعالى . فلو اختصت قادريته بالبعض دون البعض افتقر إلى المخصص .

وإذا ثبت أنه قادر على جميع الممكنات [وجب أن لا يوجد شيء من الممكنات] إلا بقدرته، إذ لو فرضنا شيئاً آخر مؤثراً لكانا إذا اجتمعا على ذلك الممكن، فامّا أن يقع ذلك الممكن بهما معاً ، فيجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان ، وهو محال اولا يقع بواحد منهما . وهو محال لأن المانع من وقوعه بهذا و قوعه بذلك ، فما لم يوجد وقوعه بهذا او ذاك لزم وقوعه بهذا او ذاك لزم وقوعه بهذا او ذاك الم وحتى يكون وقوعه بكل واحد منهما مانماً من وقوعه بالآخر ، و ذلك محال . وإمّا أن يقع بأحدهما دون الآخر ، فهو محال ، لأن كل واحد لما كان مستقلاً بالتأثير كان وقوعه بأحدهما دون الآخر ترجيحاً لأحد طرفى الممكن على الآخر بلا مرجيع ، وهو محال . فنبت أن جميع الممكنات واقع بقدرة الله تعالى . أقول : قد من الكلام في الاحتياج إلى المخصص في باب العلم ، فلا وجه الاعادته . وفي قوله : وإذا ثبت أنه قادر على جميع الممكنات وجب أن لا يوجد شيء من الممكنات إلا بقدرته ، ففيه نظر ، لا نه لا يلزم من كونه قادراً على جميع الممكنات كونه مؤثراً في جميعها ، وإلا لزم منه وجود جميع الممكنات . و ذلك من الممكنات كونه مؤثراً في جميعها ، وإلا لزم منه وجود جميع الممكنات . و ذلك

و الدليل الذى ذكره يدلُّ على [امتناع] اجتماع مؤثرين على أنر واحد، ولم يدلُّ على امتناع اجتماع قادرين على مقدور واحد . بل الصحيح عند أهل السنة أن الله تعالى قادر على كل الممكنات، وغير مؤثر في كلها . و العبد قادر على البعض وغير مؤثر في مئها . و العبد قادر على البعض وغير مؤثر في شيء . فهما إذن قادران على شيء واحد، مع أن المؤثر فيه أحدهما دون الآخر . وإنما كان ذلك كذلك لكون المؤثر محتاجاً مع القدرة إلى القدرة ، والقادر هو الذى له القدرة فقط منحيث هو قادر . وعلى هذا التقدير لا بمتنع أن بكون في ممكن مؤثر غير الله تعالى ، إلا أن يبين ذلك بغير ما ذكره .

أن القدرة وحدها لا تكفي في وجود التأثير ، بل يحتاج معها إلى الارادة .

و في عبارته عند قوله د او لا يقع بواحد منهما وهو محال ، لأن المانع من وقوعه بهذا وقوعه بذاك ، موضع فقوعه بهذا لا يمتنع وقوعه بذاك ، موضع نظر ، إذ كان من الواجب أن يقول : فما لم يوجد وقوعه بهذا وجب وقوعه بذلك ، إذ ذلك مؤثر خال عن المانع . و باقى الكلام هكذا : فلو لم يقع بهذا و ذلك وقع بذلك و بهذا ، و هو محال .

قال: وأمّا الفلاسفة فقد منعوا أن يصدر عن الواحد أكثر من واحد. وقد تقد م الجواب عن حجتهم وأمّا الثنوية و المجوس فقد زعموا أنّه غير قادر على الشر"، لأن فاعل الخيرات خيس، وفاعل الشر" شير، والفاعل الواحد يستحيل أن يكون خيسراً شر يراً . الجواب إن عنيتم بالخيس والشرير موجدالخير و الشرا، فلم قلتم: إن الفاعل الواحد يستحيل أن يكون فاعلا لهما، و إن عنيتم به غير وفيينوا . أقول: المجوس من الثنو ية يقولون: إن فاعل الخير يزدان ، و فاعل الشراة من من دور من من النعوا من الشراء والشراء والشراء والشراء والشراء والناء و الماء و إن عنيتم به فيره و الشراء والشراء والشراء

أقول: المجوس من الثنوية يقولون: إن فاعل الخير بزدان، و فاعل الشراء أهرمن، و يمنون بهما ملكاً و شيطاناً . والله تعالى منزاء عن فعل الخير و السراء و المانوية يقولون: إن فاعلهما النور و الظلمة . و الديسانية يذهبون إلى مثل ذلك . و الجميع فعولون بأن الخيار هوالذي يكون جميع أفعاله خيراً ، والسرير هو الذي يكون أفعاله خيراً ، والسرير هو الذي يكون أفعاله كلها خيرو شراء معاً . و صاحب الكتاب لم يتعرض لابطال ذلك ، بل جواز أن يكون فاعلهما واحداً . و جوابهم أن الخير و الشرالا يكون فاعل ذلك الشيء واحداً .

قال: وأمّا النظّام فانّه زعم أنّه لا يقدر على خلق الجهل وسائر القبائح، و احتج بأن قعل القبيح محال، و المحال غير مقدور. أمّا أنّه محال فلا نّه يدل على الجهل او الحاجة، وهما محالان، و المؤدّى إلى المحال محال، و أمّا أن المحال غير مقدور فلا ن المقدور هو الذي يصح إيحاده، و ذلك يستدعى صحة الوجود. و الممتنع ليس له صحة الوجود.

و الجواب لا نسلم أن فعل شيء بدل على الجهل او الحاجة ، بل هو مالك، فله أن يفعل ما يشاء . سلمناه ، لكن هذا الامتناع إنها جاء من جهة الداعى . فلم قلت : إنه ممتنع منجهة القدرة ، فان القادر حال انجزام إدادته بالنرك يمتنع عليه الفعل نظراً إلى هذا الد اعى ، و لكن يكون قادراً على الفعل نظراً إلى أنه لو حصل له الداعى [ إلى الفعل بدلاً عن الداعى ] إلى الترك لكان قادراً عليه .

أقول: أصل الجواب أن المحال لذانه غير مقدور . أمّا المحال لغير مفهو ممكن لذانه ، فكونه مقدوراً لا ينافى كونه محالا لغيره .

قال: و أمّا عبّاد فانه زعم أن ما علم الله أنه يكون فهو واجب ، و ما علم أنه لا يكون فهو ممتنع ، و الواجب و الممتنع غير مقدود. و الجواب: أن هذا يفتضى أن لا يكون لله تعالى مقدور أصلا و رأسا ، لأن كل شيء فهو إمّا معلوم الوجود او معلوم العدم. ثم تقول: إنه و إن كان واجباً نظراً إلى العلم لكنه ممكن في نفسه فكان مقدوراً ، ولأن العلم بالوقوع تبعللوقوع الذي هو تبعللقدرة . و المتاّخي لا يبطل المتقدم .

أقول: المتأخر كما لا يبطل المتقدم لا يوجبه أيضاً ، بل المتقدم هو الذي يوجب المتأخر إذا كان التقدم بالعلية، وأصل هذا الجواب مامن في المذهب المنقدم.

قال: أمّا البلخي فقد زعم أن الله تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد، لأن مقدور العبد، لأن مقدور العبد إمّا طاعة ، او سفة ، او عبث ، و ذلك على الله محال . و الجواب : أن الفعل في نفسه حركة او سكون مثلا ؛ وكونه طاعة و سفها او عبثاً أحوال عارضة له من حيث كونه صادراً عن العبد، والله تعالى قادر على مثل ذات ذلك الفعل .

أمّا أبوعلى و أبوهاشم و أتباعهما فقد زعموا : أن الله تعالى قادر على مثل مقدور العبد ، لكن غير قادر على نفس مقدوره ، لأن المقدور من شأنه أن يُوجد عند توفّر صوارفه ، فلوكان تقدير عند توفّر صوارفه ، فلوكان تقدير العبد مقدوراً لله تعالى لكان إذا أراد الله تعالى وقوعه و كره العبد وقوعه بلزم

أن يوجد لتحقيق الدّاعي و أن لايوجد لتحقيق الصارف، و هو محالٌ. والجواب: أنَّ البقاء على العدم عند تحقيق الصّارف ممنوعُ مطلقاً ، بل ذلك إنّما يبجبُ إذا لم يقم مقامه سببُّ آخر مستقلٌ . و هذا أوّل المسألة .

أقول: إنمايمكن كون المقدور مشتركاً إذا اخيذ غير مضاف إلى أحدهما، أمّا بعد الاضافة إلى أحدهما امتنع الاشتراك فيه من حيث تلك الاضافة، و المقدور غير المضاف يمكن إضافته إلى كل واحد منهما على سبيل البدل. وهو المراد من كون مقدور أحدهما مقدوراً للآخر.

### قال: مسألة

< اتفق أصحابنا على أنه تعالى عالم بالعلم قادر بالقدرة حي بالحياة >

اتفق أصحابنا على أنه تعالى عالم بالعلم، قادر بالقدرة، حى بالحياة خلافاً للفلاسفة و المعتزلة. رأهم المهمات في هذه المسألة الكشف عن محل النزاع. فنقول : أمّا نُفاة الا حوال منا فقد زعموا : أن العلم نفس العالمية، و القدرة نفس القادرية، وهما صفتان ذائدتان على الذات.

واعترف أبوعلى الجنبائي وأبوهاهم بهذا الزائد، إلا أنهم قالوا: لاينسمتى هذه الامور علماً و قدرة ، بل عالمية و قادرية ، فيكون الخلاف في الحقيقة لفظياً ، بلى ذهب أبوهاهم إلى أنها أحوال ، و الحال لا تعلم ، ولكن ينعلم الذات عليها . و عندنا أن هذه الامور معلومة في نفسها . و قول ابي هاهم باطل قطعاً ، لا ن مالا يتصور في نفسه استحال التصديق بثبونه لغيره . و أمّا أبوعلى الجنبائي فانه يسلم أنها معلومة ، فعلى هذا لا يبقى بينه و بين نفاة الأحوال منا خلاف معنوى البتة .

و امّا مثبتوا الحال منا فقد زعموا : ان عالمية الله تعالى صفة معلّلة بمعنى قائم به ، و هو العلم . و هولاء الخلاف بينهم و بين المعتزلة في المعنى . و امّا نحن فلانقول بذلك ، لا ن الدلالة ما دلّت إلا على إثبات المور ذائدة على الذات . فامّا

على الأمر الثالث فلا دليل عليه البتة ، لا في الشاهد ولا في الغائب.

أقول: اكثر هذا الكلام نقل المذاهب. وقوله في إبطال قول ابي هاشم: د إن مالا يتصور في نفسه استحال التصديق بثبوته في غيره ، فيه نظر ، لأنَّه إن كان المرادان مالايتصو "ربا نفراده استحال التصديق بثبو نه في غير مفذلك غير مسلّم، لأن " النسب لا تتصورً بانفرادها وقد يصدق بنبوتها لغيرها . و إن كان المراد أنَّ مالا يتصو"ر أصلاً فهو حقٌّ . و قوله : « الخلاف ُ بين ابي على و أبيهاشم و بين أصحابنا لفظيٌّ ، فيه نظر ، لأنَّ الزائد عندهم ليس بموجود ولا معدوم ، و هو معلول العلم الذىليس بزائد على الذات. وعندأُ صحابنا ان العلم ذائد، وهو موجود، والباقي ظاهر. قال: امَّا الفلاسفة فمن مذهبهم انَّ العلم عبارةٌ عن حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم. فاذا كانت المعلومات مختلفة في الماهيّات كانت الصور المساوية لها مختلفة في الذوات فيكون علم الله تمالي بالمعلومات اموراً زائدة علىذانه تعالى وهي من لواذم ذاته. وقد صرقح ابنسينا بذلك في النمط السابع من كتاب «الاشارات». و على هذا فقد سلموا ان علم الله تعالى معنى قائم " بذاته ، إلا انهم يعبسون عن هذا المعنى بعبارة اخرى، فيقولون: علمالله تعالى صفة خارجة عن ذات الله تعالى متقوهمة بتلك الذوات . وكأنهم عبسروا عن هذا المعنى بالصفة الخارجة ، وعن القيام بالذات بالتقوم بالذات . فظهر انهم يساعدون في هذه المسألة على المعنى بليبقى الخلاف بينهم و بين مثبتي الحال مناً ، فانهم لا يقولون إلا بالذات وتلك الصورة اللازمة للذات. و مثبتوا الحال مناً قالوا بامور ثلاثة: الذات و العالمية و العلم. فظهر ان" الذي يقوله نُـفاة الحال منـ" متَّفقُ عليه بين كلُّ من اقر" بكون الله عالماً قادراً.

 يوجد به ما هو صادر عنه ] فالعلم والقدرة والارادة عندهم واحد بالحقيقة مختلف بالاعتبار ، و نحن لا نقول بذلك ؛ و هم يقولون : العلم ليس بمحمول على الذات ، إنماهو مبدأ العالمية المحمولة على الذات. فالعالمية هي الصفة ، وهم ايضاً يقولون بها قال : لنا أنّا بعد العلم بكونه تعالى موجوداً نفتقر إلى دليل آخر يدل على كونه عالماً قادراً ، و المعلوم ثانياً غير المعلوم او لا ، فعلمالله تعالى زائد على ذاته .

أقول: افتقار العلم بالوجود إلى دليل آخر يعدل على العلم ولا يعدل على العلم ولا يعدل على تغاير الوجود و العلم ، فان العليل العال على وجود الصانع مغاير للدليل العال على انه واحد ، و مع ذلك لا يلزم كون الصانع الموجود غير ذلك الواحد . وايضا إذا دل دليل على وجوده و آخر على كون وجوده عين ذاته ، لم يعل ذلك على ان وجوده غير كون وجوده عين ذاته ، بليعل ذلك على ان وجوده غير كون وجوده عين ذاته ، بليعل ذلك على تغاير الاعتبادين ، لا على تغاير الحقيقتين .

قال: احتج الخصم بامور: احدها ان علمه تمالى لوكان ذائداً على ذائه لكان مفتقراً إلى ذائه ، فيكون ممكناً لذاته واجباً لملته . و تلك الملة ليست إلا تلك الذات ، و الموسوف به ليس إلا الذات ، فتكون الذات فاعلة و قابلة مماً ، و هو محال . و ثانيها ان عالمية الله تمالى واجبة ، و الواجب يستغنى بوجوبه عن الملة . و ثالثها لوكان له علم قديم لكان مشاركاً للذات في القدم . و ذلك يقتضى تماثلهما ، و ان لايكون احدهما بكونه ذاتاً و الآخر بكونه صفة اولى من المكس . و رابعها انها تكون مغايرة اللذات ، فيلز القول بقدما مغايرة . و خامسها ان علم الله تمالى المتعلق بمعلومنا يجب ان يكون ميثلاً لعلمنا ، ولا يلزم من حدوث علمنا حدوث علمه . و سادسها ان العلم بكل معلوم غير العلم بغيره ، على ماتقد م ، و معلومات علمه على غير متناهية ، [ فيلزم ان يكون له علوم غير متناهية ] .

و الجواب عن الأول قد تقدم. و عن الثاني الله اللما يتوجَّه على من يتبت عالميَّة " ثم اللها بمعنى " ، و نحن لا نقول به . و ايضاً فبتقدير القول به نقول :

الواجب متى لا يعلّل؟ إذا كان واجباً لذاته او لغيره ؟ فالا ول مسلم، لكن لم قلتم :

إن عالمية الله واجبة لذاتها ، بل هو أول المسألة . و الثانى باطل ، لأن وجوب العالمية بالعلم لا يوجب استغناء عنه ، كما في الشاهد . و عن الثالث أن الاشتراك في الوصف سلبي او ثبوتي " . و ذلك لا يوجب التماثل أصلا . كما أن المندين لا يلزم من اشتراكهما في التضاد " تماثلهما . وعن الرابع أفكم إن عنيتم بالتفاير كون كل واحد مخالفاً للآخر فهو كذلك ، لكنا لا نطلق هذه اللفظة لعمم الاذن . و إن عنيتم جواذ المفارقة في الزمان و المكان و الثبوت و المدم فلم قلتم به . و إن عنيتم معنى ثالثاً خبيتوه . و عن الخامس أن علمه المتعلق بمعلومنا مع علمنا يشتركان في التعلق بذلك المعلوم ، ولا يلزم من اشتراك شيئين في بعض اللواذم مماثلتهما . و لئن سلمناه لكن لا يلزم من حدوث علمنا حدوث علمه ، كما لا يلزم من كون وجوده المال مساوياً لوجودنا في كونه وجوداً حدوث وجوده و عن السادس أن " ما ألزمتم علينا في العلم يلزمكم في نفس العالمية . و هذه المعادضة واددة على جيم الشبه ، و بالله التوفيق .

أقول: قوله: « الجواب عن الأول قد تقد"م » يريد به تجويز كون الشي فاعلا و قابلا . و في تفسير التفاير بجواز المفارقة في أحد الامور الأربعة موضع نظر ، و ذلك لأن كثيراً من العلل و المعلولات يمنع المفارقة مع وجوب تغايرها و الاولى أن يقال: المتفايرانهما ذاتان . و الذات لا تغاير صفتها . لأن صفتها لا تكون مفايرة بالذات لها ، اذ لا ذات لها ، و لمثل ذلك لا تتغاير الصفات . و ما قال في الجواب عن الخامس فيه نظر ، لأن العلم على تقدير كونه نسبة او تعلقا إلى معلوم. فالنسب التي تكون إلى معلوم واحد تكون متماثلة . ولا يندفع بقياسها على الوجود لأن الوجود على وجوده و على وجودنا يقع بالتشكيك . و الواقع بالتشكيك لا يوجب المساواة في اللوزم. أمّا الامور المتماثلة يحسب اشتراكهما في اللوازم . و الجواب عن السادس إلزامي ، و هو أن الدليل الذي اقتضى كون العلم اللوازم . و الجواب عن السادس إلزامي ، و هو أن الدليل الذي اقتضى كون العلم

بالمعلومات مختلفاً اقتضى كون العالمية بحسبها مختلفة متعذرة . و هذا الجواب يكون على أبي على و أبي هاشم على الفائلين بأن العالمية ذائدة على الذات ، والعلم ليس بزائد على الذات، فأنهم إن أوردوا الزام تكثر العلوم على الفائلين بكون العلم ذائداً عادضوهم بوجوب تكثر العالمية بغير هذا الدليل . قوله : « و هذه المعادضة واردة على جميع الشبه » . يعنى أن المعادضة بالعالمية واردة على الشبه الست التي يوردونها في الرد على من يقول بكون العلم ذائداً على الذات .

## قال: مسألة

### ح الباري تعالى ليس مريداً لذاته >

البارى تعالى ليس مريداً لذاته، و هو قول ابي على و ابي هاشم. و الخلاف فيه مع النجار. لنا ما تقدام في مسألة العلم. و احتج ابوعلى و ابوهاشم على الله تعالى ليس مريداً لذاته بأله لوكان كذلك لكان مريداً لجميع المرادات، كما أله لما كان عالماً لذاته كان عالماً بكل المعلومات، ولو كان مريداً لجميع المرادات الكان ذلك محالاً، لأن ويداً إذا اداد موت رجل و عرواً اداد حياته فلوكان الله تعالى مريداً لكل المرادات للزم ان يكون مريداً لموته وحياته معاً، وهو محالاً. ولقائل أن يقول: لم قلت: إنه لوكان مريداً لذاته لكان مريداً لكل المرادات. والقياس على العلم لا ينسمون ولا ينفني من جوع. و قولهم: ولما كانت المريدية والقياس على العلم لا ينسمون ولا ينفني من جوع. و قولهم : ولما كانت المريدية أقول: ما تقدام في مسألة العلم و هو ان كون العلم بداته مفايراً للعلم بادادته يقتضي تغايرهما. و فياس الادادة على العلم لا يفيد اليقين لكونه تمثيلاً، ولا الزام لأن المقيس عليه ممنوع، و هو كون العلم له بذاته. وقوله: وفقد عرفت ضعفه عادات ألى أن الموادات على تقدير كونها ذاتية لم لا يجوز أن تتعالق ببعض ضعفه عادات دون البعض.

#### مألة

قال:

## ح الله تعالى مريد لابارادة حادثة >

لا يجوز ان يكون البارى تعالى مريداً بارادة حادثة ، خلافاً للمعتزلة و الكرامية . امّا عند المعتزلة فهو تعالى مريد بارادة محدثة لافي محل . و امّا عند الكرامية فهو مريد بارادة يخلقها تعالى فيذاته . لنا ان إحداث الشيء لايسح إلا بالارادة ، على ما تقد م . فلو كانت الارادة حادثة لافتقرت إلى إرادة اخرى و لزم التسلسل .

أقول: لهم ان يفولوا عليه ، إنه الرادة لترجّع احد وقتى الايجاد على سائر اوقاته ، و جوز نم أن للقادر ان يرجّع احد مقدوريه على الآخر من غير مرجّع ، فلم لا يجوز ان يصدر عن القادر إرادة بلا مرجّع ، ثم نصير تلك الارادة مرجّع لما عداها ، فلا يلزم التسلسل .

# قال: يالة

# < كلام الله تعالى قديم خلافا للمعتزلة والكرامية >

كلام الله نعالى قديم ، خلافاً للمعتزلة والكرامية . واعلم أن الجمهور منا يعتقدون أن المعتزلة يوافقوننا في كونه تعالى متكلماً ، ويخالفوننا في قدم الكلام . فأمّا نحن قد بينا أن الذي يقول المعتزلة فنحن نقول به من حيث المعنى ، والذي نقول به فهم لا يقولون به البتة . فاذا حاولنا مكالمة المعتزلة وجب علينا أن نحقق ماهية الكلام ، ثم نقيم الدلالة على أن الله تعالى موصوف بها ، ثم نقيم الدلالة على أن الله تعالى موصوف بها ، ثم نقيم الدلالة على أن الله تعالى موسوف بها ، ثم نقيم الدلالة على قدمها ، فانهم يخالفوننا في المواضع الثلاثة فنقول : أمّا المقامان الأو لان وهما المقامان الصعبان مع المعتزلة فقد تقد م الفول فيهما .

وأمّا المقام الثالث فالدليل عليه من وجهين : الأوّل أنّ القائل فائلان : قائل اعترف اعترف بكون الله تمالى موصوفاً بهذا الكلام ، وقائل أنكر ذلك . وكلّ من اعترف به قال : إنّه قديم ، لأنّ المعتزلة والكرامية لم يعترفوا بكون الله تعالى موصوفاً

بهذا الكلام، وإنّما قالوا بحدوث الكلام الذي بكون حروفاً وصوتاً . فا ذا ثبت ذلك ، فلو قلنا بحدوث هذا الكلام ،كان قولا ثالثاً ، وهوخرق الاجاع ، وهو باطل . الثاني وهو أن الكلام لو كان محدثاً لكان إمّا أن يحدث في ذات الله تعالى فيكون الله تعالى محلا للحوادث ، وهو محال ، او لا يحدث فيها وهو محال ، لأن كون الله تعالى متكلماً قددللناعلى أنّه من صفاته . وسفة الشي يستحيل أن لاتكون حاصلة فيه وإلا لبحاذ أن يكون البحسم متحركا بحركة قائمة بالغير ، وذلك محال . واحتجوا بامور : أحدها أن الأمر بلا مأمور عبث ، وهو غير جائز على الله تعالى . وثانيها أنّه تعالى في الأذل لو كان متكلماً بقوله : « إنّا أرسلنا » وهو إخبار عن الماضى ، لكان كاذباً . وثالثها أن الأمّم مجمعة على أن كلام الله ناسخ ومنسوخ، وسور وآيات، لكان كاذباً . وثالثها أن الأمّم مجمعة على أن كلام الله ناسخ ومنسوخ، وسور وآيات، وذلك من صفات المحدثات .

والجواب عن الأول أن عبدالله بن سعيد ذهب إلى أن كلام الله تعالى وإن كان قديماً لكنه ما كان في الأزل أمراً ، ولا نهياً ، ولا خبراً ، ثم ساد فيما لا يزال كذلك . وهذا في غاية البعد ، لا نا لما وجدنا في النفس طلباً واقتضاء وبيتنا الفرق بينه وبينالادادة أمكننا بعد ذلك أن نشير إلى ماهية معقولة وندعى ثبوتهالله تعالى . فاما الكلام الذي يغاير مهذه الحروف والأصوات ويغاير ماهية الأمروالنهى والخبر فغير معلوم التصور ، فكان القول بثبوته لله تعالى في الأزل محض الجهالة .

وأمّاجهور الأصحاب فقد زعموا أن كلام الله تعالى كان أمراً ونهياً في الأزل. ثم منهم من يقول: المعدوم مأمور على تقدير الوجود. وهذا في غاية البعد، لأن الجماد إذا لم يجز أن يكون مأموراً، فالمعدوم الذي هو نفي محض كيف يعقل أن يكون مأموراً.

ومنهم من قال: إنه كان في الأزل أمراً من غيرمأمور، ثم للمنا استمر وبقى صاد المكلفتون بعد دخولهم في الوجود مأمودين بذلك الأمر. وضربوا له مثالاً، وهو أن الانسان إذا أخبره النبي الصادق بأن الله تعالى سيرزقه ولداً ولكن يموت

قبل ولادته ، فاقله ربّما قال لبعض الناس : إذا أدركت ولدي بالفا فقل له إن أباك مأمرك بتحصيل العلم . فهيهنا قد وجد الأمر ، والمأمورمعدوم ، حتى أنّه لو بغى ذلك الا مر إلى أوان بلوغ ذلك السبى لسار مأموراً بذلك الا مر .

وعن الثاني ان الخبر في الأزل واحد ، ولكنه بختلف إضافته بحسب اختلاف الأوقات ، وبحسب ذلك تختلف الألفاظ الدالة عليه كما في العلم .

وعن الثالث ان تلك الصفات عائدة إلى هذه الحروف والأصوات ، بلانزاع . إنّما الكلام في الصغة القديمة الّتي دلّت عليها هذه العبارات .

أقول: قول عبدالله بن سعيد: « إن " الكلام الأزلى" قد يتغير » باطل بوجه آخر ، وهو ان " التغير لا يمكن إلا عند انتفاء شيء او حدوث شيء . قالا ذلى " لا يمكن كون ] بمكن أن يتغير . والأولى ان يقال : الكلام وإنكان صفة قديمة [ يمكن كون ] لكن الأصوات والحروف الدالة على تلك الصفة هي ما نزل على الانبياء وسمعوها وبلغوها إلى الممهم ، فهي الموصوفة بالتفيس والتكثر والنزول لا مدلولها التي هي تلك الصفة القديمة .

وقوله: « هذا الكلام لوكان محدثاً لكان إمّا ان يحدث في ذات الله تعالى، وهو محال ، اقول أ: هذا هومذهب الكرامية ، وهم يجو "زون كونه تعالى محلاً للحوادث. قوله: « اولا يحدث ، وهو محال ، لان "كونه تعالى متكلماً من صفاته ، وصفة الشني مستحيل ان لا تكون حاصلة فيه » ، اقول أ: المتكلم صفته والكلام يجوز أن يكون في غيره . كما ان "الخالق والرازق صفته والخلق والرزق لا يجب ان يكون موجوداً فيه ، وباقي الكلام ظاهر ".

## قال: مسألة

ح الصفة القديمة المسماة بالكلام عندنا واحدة >

هذه الصفة القديمة المسمّاة بالكلام عندنا واحدة . خلافاً لبعض اصحابنا ، فانهما ابتوا خمس كلمات : الامر، والنهي، والخبر ، والاستخبار ، والنداء . لناحقيقة

قال:

الكلام هي الخبر ، والامر والنهي ايضاً خبر ، لانه إخبار عن ترتب التواب على العفل والعقاب على الترك .

أقول: أساليب الكلام ليست بمحصورة في هذه الخمسة . ومدلول هذه الخمسة وأكثر من الخمسة بمكن أن يكون واحداً هو القديم والدلائل كثيرة . ولافائدة في جعل الكلام خبراً وحده ، فان الخبرليس بحقيقة تلك الصفة لتركبه عن ذكر المخبر عنه وذكر الخبر وارتباط الخبر به لكنه يجوز مع تركبه أن يكون دليلاً على مبدأ واحد . وإذا كان كذلك فالقول ، بأن الامر والنهى خبر لكونهما إخباراً عن ترتب الثواب والعقاب على الفعل والترك ، لبس بشيء لأن المدلول بالذات يغابر المدلول بالذات يغابر المدلول بالعرض ضرورة .

### السم

#### ح خبر الله تعالى صدق≻

خبرالله تعالى صدق ، لأن الكذب نقص ، وهو على الله محال . ولأ تنه لوكان كاذباً لكان كاذباً بكذب قديم ، ولوكان كاذباً كذلك لاستحال منه الصدق ، لكن التالى معال ، لأن كل من علم شيئاً صع منه أن ينخبر في نفسه خبراً صدقاً وذلك معلوم بالفشرورة . لا يقال : هب أن ماذكر تموه يدل على أن ذلك الخبر القديم صدق ، لكنه لا يدل على كون هذه [ الايات ] صدقاً . لا نا نقول للمتعزلة : هذا أيضاً لازم عليكم ، لا تكم جو "زيم الحذف والاضمار لحكمة لا نظلم عليها ، و تجويز ذلك يرفع الوثوق عن هذه الظواهر .

أقول: الحكم بأن " الكذب نقص إن كان عقلياً كان قولاً بحسن الاشياء وقبحها عقلاً ، وإن كان سمعياً لزم الدور . و قوله : « لوكان كاذباً بكذب قديم . . . لاستحال منه الصدق ، مبنى على أن " الكلام القديم هو عين الخبر ، ومع ذلك فهو خبر واحد لاغير ولم يصح " كل واحد منهما . وماقال على المعتزلة ليس بوادد عليهم ، لا تهم بقولون : هداية المكلفين وإذاحة عللهم واجبان على الله تعالى ، وعلى

تقدير تجويز مايرفع الوثوق عن كلامه تعالى يقع عنه الاخلال بالواجب، وهو محال. فهم لايجو أزون الحذف والاضمار المقتضيين لحيرة المكلفين في تكاليفهم. فهذا ماعلى كلامه. والأولى أن يثبت ذلك باحاع جميع العقلاء، وإن كانوا مختلفين في تعليله.

#### مسألة

قال:

#### < الكلام القديم غير مسموع الأن>

نحن نعلم بالضرورة أن ذلك الكلام القديم غير مسموع الآن، وهل بصح أن يكون مسموعاً؟ هذا مما لم يقم عندى عليه دليل، لأنا جو ذنا رؤية ماليس بجسم ولابعرض، لأنه لما رأينا الجسم والعرض وثبت أنه لابدا من علة مشتركة وأنه لامشترك إلا الوجود، لاجرم قلنا: يجوذ رؤية كل موجود. وأما في هذه المسألة فالسمع يتعلق بالأجسام والأعراض والأصوات حتى يفتق إلى علة مشتركة، بل السمع لم يتعلق إلا بالأصوات، فجاذ أن تكون علة صحة المسموعية [هي] الصوتية فقط. وحينتذ لا يكون ذلك الكلام مسموعاً.

أقول: لفائل أن يقول: الكيفيات المدركة بالسمع، كالمنقل والحدة والكيفيات التي بها نتقوم الحروف ونختلف باختلافها، مغايرة للصوت المشترك المسموع مع الجميع والعلة المشتركة المقتضية لصحة كونهما مسموعين، امّا الوجود وأمّا العرضية ولا القيام بالغير، والصفات قائمة بالغير، فاذن، لزم [ من ذلك ] صحة كون الكلام الذي هوصفة مسموعاً ، كما قيل في الرؤية وظاهر أن هذه وأمنالها تمحللات بعيدة عن العقل والحق الرجوع في أمثال هذه المسائل إلى السمع ، والتوقف فيمالم برد حكمه سمعاً .

#### مسألة

قال :

## < التكوين اذلي والمكون محدث >

زعم بعض فقها الحنفية أن التكوين صفة أذلية لله تعالى وأن المكون

محدث . فنقول لهم: القول بأن التكوين قديم او محدث يستدعى تسور ماهية التكوين ، فان كان المراد منه نفس مؤثرية القدرة في المقدور فهى صفة نسبية والنسبة لاتوجد إلا مع المنتسبين ، فيلزم من حدوث المكون حدوث التكوين، وإن عنيتم به صفة مؤثرة في صحة وجود الأثر فهى عين القدرة . وإن عنيتم به أمراً ثالثاً فبينوه .

قالوا: القدرة مؤثرة في سحة وجود المقدور والتكوين مؤثر في نفس وجود المقدور قائدا: القدرة لا تأثير لها في كون المقدور في نفسه جائز الوجود ، لأن "ذلك له لذاته ، وما بالذات لا يكون بالغير ، فلم ببق إلا "أن يكون عأثيرها في وجود المقدور تأثيراً على سبيل السحة لاعلى سبيل الوجوب ، فلو أثبتنا صفة "الخرى لله تعالى مؤثرة في وجود المقدور لكان تأثيرها في المقدور الما ان يكون على سبيل السحة اوعلى سبيل الوجوب وإن كان على سبيل السحة كان عين القدرة ، فيلزم اجتماع المثلين ويلزم اجتماع صفتين وإن كان على سبيل الوجوب لزم استحالة أن لا يوجد ذلك المقدور من الله تعالى فيكون الله تعالى موجباً بالذات لا فاعلا " بالاختياد ، وهو باطل بالا تناق . وأيضاً فالقدرة تنافي هذه الصفة ، لأن " الموجب بالذات لا يكون قادراً مختاداً .

أقول: إنها اخذوا التكوين من قوله تعالى: « إنها أمرنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ، فجعل قوله « كن » مقد ما على الكون ، وهو المسمى بالأمر والكلمة . والتكوين والاختراع والا يبجاد والخلق ألفاط تشترك في معنى وتتباين بمعان ، والمشترك فيه كون الشيء موجداً من العدم مالم يكن موجوداً ، وهى أخص تعلقاً من القدرة ، لأن القدرة متساوية النسبة إلى جميع المقدورات ، وهى قائمة خاصة لما يدخل منها في الوجود وليست صفة سلبية تعقل مع المنتسبين ، بلهى ضفة تقتنى بعد حصول الأثر تلك النسبة .

وأمَّا ادَّعام أنَّهم قالوا: « القدرة مؤثَّرةٌ في سحَّة وجود المقدور » فليس

بصحيح . إنها الصحيح أن القدرة متعلقة بصحة وجود المقدور والتكوين متعلق بوجود المقدور والتكوين متعلق بوجود المقدور ومؤثر فيه ونسبته إلى الفعل الحادث كنسبة الارادة إلى المراد . والقدرة والعلم لايقتضيان كون المقدور والمعلوم موجودين بهما ، والتكوين يقتضيه وقالوا بأذليته ، لقولهم بامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى .

وقوله: « وإن كانت تلك الصفة مؤثرة على سبيل الوجوب كان الله تمالى موجباً » ليس بشىء ، لأن ذلك الوجوب يكون لاحقاً سابقاً ، يعنى إذا اداد الله تعالى خلق شىء من مقدوراته كان حصول ذلك الشيء واجباً فيه ، لابمعنى انه كان واجباً ان يخلقه .

قوله: « ان عنيتم به صفة مؤثرة في وجودالا ثر فهوعين القدرة » فجوابه ان القدرة لو كانت مؤثرة لكان جميع المقدورات اثراً لها فيكون موجوداً ، ولايلزم من اثبات التكوين جعمالمثلين ، لأن متعلق القدرة غير متعلقالتكوين . فهذا مايمكن ان يقال من جانبهم . والحق أن القدرة والارادة مجموعين هما اللذان يتعلقان بوجود الاثر ، ولاحاجة معهما الى اثبات صفة اخرى .

## قال: مسألة

#### < لاصفة لله تعالى وزاء السبعة اوالثمانية >

الظاهرية ون من المتكلمين ذعموا الله لاصفة المنه المنه المنه المنابة وراء السبعة اوالتمانية. واثبت ابوالحسن الأشعرى واثبت ابواسحاق الاسفرائيني صفة توجب الاستغناء عن واثبت والاستواء صفة اخرى. واثبت ابواسحاق الاسفرائيني صفة توجب الاستغناء عن المكان. واثبت القاضي صفات ثلاثة اخرى، وهي ادراك الشم والذوق واللمس. واثبت ابوعبدالله بن سعيدالقدم صفة وواء البقاء. واثبت مثبتوا الأحوال والعالمية أمراً ورآء العلم. وكذلك القول في سائر السفات. وأثبت أبو سهل السعلوكي لله تعالى بحسب كل معلوم علماً وبحسب كل مقدور قدرة . وأثبت عبدالله بن سعيد الرحة والكرم والرضا والسخط صفات ورآء الارادة. والانساف أنه لادلالة على

ثبوت هذه الصفات وعلى نفيها، فيجب التوقيف.

واحتج من حصر الصفات في السبعة والثمانية بأنّا كُلِّفنا كمال المعرفة ، وكمال المعرفة بعيع السفات لايتأنى إلا وكمال المعرفة بعيع الصفات . ومعرفة بحيع الصفات لايتأنى إلا بطريق ولاطريق إلا الاستدلال بالأفعال والتنزيه [عن النقائص] ، وهذان الطريقان لايدلان ولا على هذه الصفات .

والجواب لم قلتم: إنّا أمرنا بكمال المعرفة ، ولم لا يجوز أن يقال: انّا ما أمرنا أن نمرف من صفات الله تعالى إلا القدر الذي يتوقّف على العلم به تصديق على على المناه ، لكن لانسلم أنّه لابد من الدليل ، سيّما وعندنا التكاليف بأسرها تكليف مالايطاق . سلمناه ، لكن لم قلت إن الاستدلال بالا فعال ، وتنزيه الله عن عن النقائص لابدل إلا على هذه الصفات فقط ؟

أقول: منبتوا الحال القائلون بأن "العالمية صفة"، لا يقولون إن "العلم صفة، بل يقولون: العالمية معللة بالعلم، والعلم معنى . فلا يزيدون على صفة واحدة من باب العلم، وكذلك في سائر الصفات. والذين يقولون بالصفات الزائدة لا يقولون إن إثبات الصفات يكون من جهة الأفعال او التنزيه فقط، بل يقولون: السمع أيضاً طريق آخر في أمثالها. وإنما أثبتوها لورود النص بها وكونها غير مرادفة لسائر الصفات.

# قال: مسألة

## < حقيقة ذات الله 'نعالي معلومة ام غير معلومة >

ذهب ضرار من المتكلمين والغزالي من المتأخرين إلى أنّا لا نعرف حقيقة ذات الله تعالى ، وهو قول الحكماء . وذهب جهور المتكلمين منّا ومن المعتزلة إلى أنّاها معلومة لنا . حجّة المتكلمين [ منّاومن المعتزلة ] أنّاهعرف وجوده ، ووجوده عين ذاته ، فلا بدّ أن نعلم ذاته ، وإلا لكان الشيء الواحد بالاعتبار الواحد معلوماً مجهولا .

حجة الفريق الثاني من وجهين: الأول أن المعلوم منه سبحانه وتعالى إمّا السلوب، كقولنا: ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر. ولا شك أن الماهية مغايرة لسلب غيرهاعنها. وإمّا الاضافات، كقولنا: قادر عالم. ولا شك أن الماهية مغايرة لهنه الاضافات، لا ن المعلوم عندنا من قدرة الله تعالى أنه أمر مستلزم للتأثير في الفعل على سبيل الصحة . فماهية القدرة مجهولة ، والمعلوم منها وليس إلا هذا اللازم ، وهو التأثير المخصوص. وكذلك المعلوم عندنا من علم الله تعالى ليس إلا أنه أمر يلزمه الا حكام والا تقان في الفعل . فماهية ذلك العلم غير هذا الأثر ، والمعلوم ليس إلا هذا الأثر ، والمعلوم ليس إلا هذا الأثر ، فظهر أن ماهية صفات الله تعالى غير معلومة لنا . وبتقدير أن تكون معلومة ، لكن العلم بالصفة لا يستلزم العلم بماهية الموصوف على النفسيل . ولما دل الاستقراء على سبيل الانساف أنا لا نعلم من حقيقة الله تعالى لانعلم حقيقة الله تعالى .

الثاني أنّا قد بيّنا في أول هذا الكتاب أنّه لا يمكننا أن نصور شيئاً إلا الذي ندر كه بحواسنا او نجده من نفوسنا ، او نتصور من عقولنا او ما يتركّب عن أحد هذه الثلاثة ، فالماهيّة الالهيّة خارجة عن هذه الأقسام الثلاثة ، فهي غير معلومة لنا .

أقول: القول بأن « المعلوم منه تعالى إمّا السلوب وإمّا الاضافات » ليس بمسلم عند المتكلّمين ، لا تهم يقولون : وجود الله تعالى معلوم ، وليس هو صفة سلبيّة ولا إضافيّة . والحكماء يقولون في الجواب عنه : إن الوجود المعلوم هو المشترك الذي ينحمل عليه تعالى وعلى غيره ، لابالسواء ، بل بالتشكيك . والموضوع لهذا المحمول هو حقيقته تعالى الواجب وجودها لذا تها التي لا يعبّس عنها إلا بوصف سلبي أو إضافي ، فيقال مثلاً : الوجود القائم بذاته الذي ليس بعارض لماهيته . وتعريفنا هذا هو بالا مر المشترك المقارن للسلوب ، أمّا تلك الحقيقة فغير معلومة لغيره تعالى .

وأمّا الدليل الثاني فهو ممّا اخترعه بناء على مذهبه في التصور دات. وقوله: 
« لا يمكننا أن نتصور وإلا الذى ذكره ، فمحتاج إلى البيان ، ولم لا يجوز أن يكون البعض ممّا ذكره ملزوماً لمعرفته ، واللازم لا يكون ممّا ذكره ، لا ننه يريد بما نتصور ده من عقولنا ، البديهيّات ، لا غير ، ممّا ذكره . وصاحب الكتاب بذهب إلى أن ماهيّته تعالى غير وجوده ، ولذلك يذهب الى أن وجوده معلوم و ماهيّته غير معلومة .

### قال: مسألة

< الله تعالى يصح أن يكون مركبا لنا خلافاً لجميع الفرق >

الله تعالى يصح أن يكون مرئياً لنا ، خلافاً لجميع الفرق . وأمّا الفلاسفة والمعتزلة فلا اشكال في مخالفتهما . وأمّا المشبّهة والكرامية فانهم جو زوا رؤيته تعالى لاعتقادهم كونه تعالى في المكان والجهة . وأمّا بتقدير كونه تعالى منـزهاً عن الجهة فهم ينحيليون رؤيته ، فثبت أنّ هذه الرؤية المنتزهة عن الكيفيّة ممّا لايقول به أحد الآ أصحابنا .

وقبل الشروع في الدلالة لابد من تلخيص محل النزاع ، فان لقائل أن يقول ان أردت بالرؤية الكشف التام فذلك مما لا نزاع في ثبوته ، لأن المعادف تسير يوم القيامة ضرورية ؛ وان أردت بها الحالة التي نجدها من أنفسنا عند إبسارنا الأجسام ؛ فذلك مما لانزاع في انتفائه ، لا نه عندنا عبارة عن ارتسام صورة المرئي في العين ، او عن انسال الشعاع الخارج من العين بالمرئي ، اوعن حالة مستلزمة لارتسام السورة او لخروج الشعاع . وكل ذلك في حق الله تعالى محال ؛ وان اردت به امرا ثالثا ، فلا بد من افادة تصوره ، فان التصديق مسبوق بالتصور .

والجواب انّا اذا علمنا الشيء حال ما لم نره ثم وايناه فانّا نُدوك تفرقة بين الحالين . وقد عرفت أن تلك التفرقة لا يجوز عودها الى ارتسام الشبح في المين ولا الى خروج الشعاع منها ، فهى عائدة الى حالة اخرى مسمنّاة بالرؤية ، فندّعى

ان تعلق هذه الصفة بذات الله تعالى جائز. هذا هو البحث في محل النزاع . والمعتمد ان الوجود في الشاهد علمة لصحة الرؤية فيجب ان يكون في الفائب كذلك . وهذه الدلالة ضعيفة من وجوه :

احدها : ان وجود الله تعالى عين ذائه ، وذائه مخالفة لغيره ، فيكون وجوده مخالفاً لوجود غيره ، فلم يلزم من كون وجودنا علَّة لصحَّة الرؤية كون وجوده، كذلك . سلمنا ان وحودنا يساوي وجود الله نعالى ، في مجر د كونه وجوداً ، ولكن لا نسلم ان صحة الرؤية في الشاهد مفتفرة الى العلَّة . فانَّا قد بيَّنا ان الصحة ليست امراً ثبوتياً ، فتكون عدمية . وقد عرفنا ان المدم لا يُعلَل . سلمنا ان صحة رؤيتنا معلَّلة ، فلم قلت : انَّ العلَّة هي الوجود . قالوا : لا نَّنَّا نرى الجوهر واللون وهما قد يشتركان في صحَّة الرؤية ، والحكم المشترك لابد له من علَّة مشتركة . ولا مشترك الأ" الوجودار الحدوث . والحدوث لا يصلح للعليَّة ، لانَّه عبارة عن وجود مسبوق بالعدم [ والعدم نفي مخص ] والعدم السابق لا مدخل له في التأثير ، فيبقى المستقل بالما تير محض الوجود. فنقول: لا نسلم ان الجوهر مرثى على ما تقد م. سلمنا . لكن لانسلم ان صحة كون الجوهر مرثيبًا يساوى صحة كون اللون مرئيًّا . فلم لا يجوز أن يقال : الصحَّنان نوعان تحت جنس الصحَّة. تحقيقه ان صحة كون الجوهر مرئياً يستحيل حصولها في اللون، لان اللون يستحيل ان يرى جوهراً ، والجوهر يستحيل ان يرى لوناً . وهذا يدل على اختلاف هانين الصحتين في الماهية. سلمنا الاشتراك في الحكم. فلم قلت: إنه يلزم من الاشتراك في الحكم الاشتراك في العلة . بيانه ما تقد من جواز تعليل الحكمين المتماثلين بعلتين مختلفتين سلمنا وجود الاشتراك ، فلم قلت : انَّه لا مشترك سوى الحدون والوجود ، وعليكم الدلالة ، ثم تحن نذكوها وهو الامكان . ولا شك ان الامكان يغاير الحدوث .

فان قلت : الامكان عدمي ، قلت أن فامكان الرؤية أيضاً عدمي ، ولا استبعاد في تعليل عدمي أبعدمي . سلمنا أنه لا مشترك سوى الحدوث والوجود ، فلم قلت : أن الم

الحدوث لا يصلح.

قوله يد لا ته عبارة عن مجموع عدم ووجود ، قلنا : لا نسلم ، بل هوعبارة عن كون الوجود مسبوقاً بالعدم ، ومسبوقية الوجود بالعدم غير نفس العدم . والدليل عليه أن الحدوث لا يحصل إلا في أو ل زمان الوجود وفي ذلك الزمان يستحيل حصول العدم ، فعلمنا أن الحدوث كيفية ذائدة على العدم · سلمنا أن المصحح هو الوجود فلم قلت : إنه يلزم من حصوله في حق الله تعالى حصول الصحة ، فان الحكم كما يعتبر في تحققه حصول المقتضى يعتبر فيه أيضاً انتفاء المانع . فلعل ماهية الله تعالى او ماهية صفة من صفاته ينافي هذا الحكم .

ومما يحققه أن الحياة مصححة للجهل والشهوة. ثم إن حياة الله تعالى لا تصححها ، لأن الاشتراك ليس إلا في اللفظ ، وان اشتركا في المعنى ، لكن ماهية ذات الله تعالى او ماهية صفة من صفاته ينافيهما . وعلى التقديرين فائه يجوز في هذه المسألة ذلك أيضاً . سلمنا أنه لم يوجد المنافي ، لكن لم لا يجوز أن يكون حصول هذه الرؤية في أعيننا موقوفاً على شرط يمتنع تحققه بالنسبة إلى ذات الله تعالى ، فانا لا نرى المرثى إلا إذا انطبعت صورة صغيرة مساوية للمرثى في الشكل في أعيننا. ومن المحتمل أن يكون حصول الحالة المسماة بالرؤية مشروطاً بحصول هذه الصورة وان كان مشروطاً بحصول المقابلة . ولما امتنع حصول هذه الامور بالنسبة إلى ذات الله تعالى .

أقول: تلخيص دعوى الرؤية: أن " الحالة الحاصلة عند ارتسام الشبح في العين او خروج الشعاع منها ، المغايرة للحالة الحاصلة عندالعلم ، يمكن أن يحصل مع عدم الارتسام وخروج الشعاع . وعلى المانع منه الدليل ' ؛ فبهذا الوجه يقول : إنها جائزة على الله تعالى . ويحتاج في إثبات كون تلك الحالة غير الكشف التام الى دايل . والاستدلال ' بالقياس التمثيلي في هذا الموضع ضعيف "، كمابية ، واعتراضاته عليه واردة .

قال: والمعتمد في المسألة الدلائل السمعية. أحدها: أن ووية الله تعالى معلقة السعقرار الجبل و هو ممكن، و المعلق على الممكن ممكن، فالرؤية ممكنة.

فان قيل: لا نسلم أنه علق الرؤية على شرط ممكن ؛ بل على شرط محال، لا نه علقها على استقرار الجبل حال كونه متحركا ، و ذلك محال. و إنها قلنا: إنه علقها على استقرار الجبل حال كونه متحركا ، لا ن صيفة و إن ، إذا دخلت على الماضى صارت بمعنى المستقبل. فقوله وإن استقر ، أى لوصار مستقراً في الزمان المستقبل فسوف ترانى . ثم إنه في الزمان المستقبل إمّا أن يقال: إنه صار مستقراً و ما صاد مستقراً ، فان صار مستقراً وجب حصول الرؤية ، لوجوب حصول المشروط عند حصول الشرط ، فلمنا لم تحصل الرؤية بالاجماع علمنا أن الجبل لم يستقر . و إذا لم يستقر "كان متحركاً ضرورة" ، لانه لا واسطة بين الحركة و السكون . و إذا لم يستقر "كان متحركاً ضرورة" ، لانه لا واسطة بين الحركة و السكون . فاذن الجبل حال ما علق الله تعالى الرؤية باستقراره كان متحركاً . و معلوم أن المتقرار المتحرك حال كونه متحركاً محال . فثبت أن الشرط ممتنع ، فلا يلزم القطع بجواز المشروط .

و الجواب: سلمنا أن الجبل في تلك الحالة كان متحركاً ، لكن الجبل بما هو جبل يصح السكون عليه. والمذكور في الآية ليس إلا ذات الجبل. وأمّا المقتضى لامتناع السكون فهو حصول السكون ، فاذن القدر المذكور في الآية منشأ لصحة الاستقرار. وما هو المنشأ لامتناع الاستقرار فغير مذكور في الآية ، فوجب القطع بالصحة.

أقول: يمكن أن يفال على قوله و المذكور في الآية منشأ لصحة الاستقرار [لا] لامتناعه »: إن المذكور في الآية هو وقوع السكون في حال النظر إلى الجبل الذي عبس عنه بقوله عز من قائل: وفان استقر مكانه ، لا صحة السكون التي لا تلزم ماهية الجبل عند عدم الاشتراط بالحركة. و تلك الحال تستلزم الحركة فلا يمكن معها صحة السكون. و على قوله: ولوجوب حصول المشروط عند حصول الشرط مؤاخذة لفظية ، فان من الواجب أن وجوب حصول المشروط

عند حصول شرط به تتم عليّة العلّة ، فان حصول الشرط مطلقاً لا يوجِّبُ حصولَ المشروط إذا لم تكن العلّة حاصلة اوكانت حاصلة لكنّها مُعورِزَةٌ بشرطَ آخر .

قال: و ثانيها: أن موسى الله المرابة ، ولو لم تكن الرؤية جائزة لكان سؤال موسى جهلا أو عبثاً .

أقول: للمانعين أن يقولوا: إن موسى سأل عن لسان قومه بدليل قومه حكاية عنه : « افتهلكنا بما فعل السفهاء منا » ، و قوله حكاية عنهم : « لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الساعقة .

قال: و ثالثها: قوله تعالى: «وجوه يومئذ ناضرة ، إلى ربتها ناظرة» . والنظر إمّا أن يكون عبارة عن الرؤية او عن تقليب الحدقة نحو المرئى "التماساً لرؤيته . فان كان الا و ل صح "الفرض . و إن كان الثانى تعذ و حله على ظاهره ، فلابد من أقوى حله على الرؤية، لأن "النظر كالسبب للرؤية . و التعبير بالسبب عن المسبب من أقوى وجوه المجاز . لايقال : لم كان ذلك التأويل أولى من تأويلنا ، وهو أن يكون «إلى» واحد «آلاء » . فيكون المراد : « وجوه يومئذ ناطرة نعمة ربتها » اى منتظرة . واحد «آلاء » . فيكون المراد : « وجوه يومئذ ناطرة نعمة ربتها » اى منتظرة . الانتظار سبب الغم "، و الآية مسوقة لبيان النعم . و أمّا الثانى فالنظر إلى الثواب لابت الابدا أن يحمل على رؤية الثواب و إلا فتقليب الحدقة نحو الثواب من غير الرؤية لا يمكون من النعم البتة . و إذا وجب إضمار الروية لا محالة كان إضمار الثواب إضماراً لزيادة من غير دليل ، فوجب أن لا يجوز .

أقول: للخصم أن يقول: الآية تدلّ على أن الحالة التى عبد عنها تعالى بقوله: « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » متقد من على حالة استقراداً هل الجنة في الجنة و أهل النار في النار ، بدليل قوله تعالى: « وجوه يومئذ باسرة نظن أن يفعل بها فاقرة »، فان في حال استقرادا هل النار في النار قدفعل بها الفاقرة ، وإذا كان ذلك كذلك فانتظار النعمة بعد البشارة بها فرح يقتضى نضارة الوجه ،

وليس ذلك الانتظار سببا للغم كما أن من منتظر خلعة الملك حين وعدبها وتيقن أنها تصل إليه عن قريب لا يغتم ، لانتظاره ذلك ؛ و انتظار العقاب بعد الانذار بوروده عم عظيم يقتضى بسارة الوجه ، كمن ينتظر أن يعاقب حين تيقن بورود العقاب عليه عن قريب . و قول ه : « يجب إضمار الروية في النظر إلى الثواب بععنى الانتظار ، ليس بواده لأن النظر عبارة إمّا عن الروية اوعن تقليب الحدقة وتقليب الحدقة تحو الثواب بعدالبشارة انتظاراً لوصوله ح يكون > من النعم كما بينا. فلا يحتاج فيه إلى إضمار الروية .

قال: احتج الخصم بامور: أحدها: قوله تعالى: « لا تدركه الأبصاد » . و الاستدلال به من وجهين: الأول أن ما قبل هذه الآية و ما بعدها مذكور في معرض المدح ، فوجب أن تكون هذه الآية مدحاً ، فان القاء ما ليس بمدح يين المدحين ركيك . كما يقال: فلان أجل الناس و آكيل الخبز و استاذ الوقت . و إذا كان نفى الادراك مدحاً كان ثبوته نقصاً ، و النقص على الله عزوجل محال . الثانى أن قوله تعالى : « لا تدركه الأبسار » يقتمنى أن لا تدركه الأبسار في شئ من الأوقات ، لأن قولنا « تدركه الأبسار » يأناقض قولنا « لا تدركه الأبسار » بالنقض قولنا « لا تدركه الأبسار » النقيضين كذب الآخر ، و إذا صدق أحد بدليل أنه يستعمل كل واحد من القولين في تكذيب الآخر ، و إذا صدق أحد النفيضين كذب الآخر ، فوجب كذب قولنا « لا تدركه الأبسار » و إذا ثبت ذلك ثبت كذب قولنا « بدركه بصر واحد او بصران » ضرودة أن لا قائل بالفرق ، و ثانيها : أنه تعالى لوكان مرئياً لرأيناه الآن . و ثالتها : أنه لوكان مرئياً لكان مقابلاً او في حكم المقابل ، و قولنا « في حكم المقابل » احتراز عن رؤية الانسان و جهه في المرآة و عن رؤية الأنسان .

و الجواب: عن الأول أنّا نفول بموجب الآية ، لأن الادراك هو روية الشيء من جميع جوانبه ، لأن أصله من اللحوق ، و ذلك إنّما يتحقّق في المرئى الذي يكون له جوانب ، ولما كان ذلك في حق الله تعالى لاجر مَ يستحيل أن يكون مدركاً فلم قلت : إنّه ليس بمرئى . و عن الثانى : أنّا بيّنا أن عند حضور المرئى

و حسول الشرائط لا تبجب الروية . سلمنا وجوبها في المرثيبات التي في الشاهد دفعاً للتشنيعات التي يذكرونها ، فلم قلت : إنها واجبة في رؤية الله تعالى ، فأن وية المنخلوقات مخالفة لرؤية الله تعالى . ولا يلزم من وجوب حسول رؤية المنخلوقات عند حضور الشرائط وجوب رؤية الله تعالى عند حضور الشرائط . و عن الثالث : أن قولهم : «المرثى يبجب أن يكون مقابلا او في حكم المقابل » عين المتنازع فيه . او نقول : هنب أنه يبجب أن يكون كذلك في الشاهد، فلم قلت : إنه يبجب أن يكون كذلك في الشاهد، فلم قلت : إنه يبجب أن يكون كذلك في الشاهد، فلم قلت : إنه يبجب أن يكون كذلك في الشاهد، فلم قلت . إنه يبجب أن يكون كذلك في الشاهد، فلم قلت .

أقول: وقوله « نفى الادراك عنه تعالى مدح، فالادراك نقص » ليس بشىء ، لأن المدح يكون لوكان نفى الادراك البصرى . فالنقص يكون هو الادراك البصرى والله تعالى منز " معنى الابساد رقيته من والله تعالى منز " معنى الابساد رقيته من بعيع جوانبه » ليس بصحيح ، لأ نهم يقولون : إدراك الشمس و الناد ، ولم يريدوا به إدراكهما من جميع جوانبهما . والجواب الصحيح: أنه تعالى نفى الادراك بالأ بساد الذى من شرطه ارتسام الشبح او خروج الشعاع . و أمّا المحالة التى تحصل بعد حصول أحد هذين الشيئن من غير حصول أحدهما فلم ننفه .

## قال: مسألة

#### < الاله واحد >

الاله واحد، لأنّا لوقدر نا الهين لكان إمّا أنيسح من أحدهما أنيفعل فعلا على خلاف الآخر ، او لا يصح . فان صح فليقد ر ذلك ، لأن ما ليس بممتنع لا يلزم من فرض وقوعه معال ، و إلا لكان ممتنعاً لا ممكناً . و عند وقوع ذلك الاختلاف ، فامّا أن يحسل مرادهما ، فيكون الجسم المتحرك ساكنا [وهو محال] او لا يحسل مرادهما ، وهو محال ، لأن المانع من [وجود] مراد كل واحد منهما وجود [مراد] الآخر ؛ فامتناع مراد كل واحد منهما متوقف على حصول مراد الآخر ، فلو امتنعا معاً لوجدا معاً ، وهو محال ؛ او يحصل مراد أحدهما دون مراد الثانى . وهو أيضاً محال ، لأن كل واحد منهما قادر على مالا نهاية له ،

فلا يكون أحدهما اولى بالرجحان ، و لأن الذى لا يتحصل مراده يكون عاجزاً ، فعاجزيته إن كانت أذلية فهو محال ، لأن العجز إنما يعقل عما يصح وجوده ، و وجود المخلوق في الأزل محال ، فالعجز عنه أذلا محال . و إن كانت حادثة فهو محال ، لأن هذا إنما يعقل لوكان قادراً في الأزل . ثم زالت قادريته ، و ذلك يقتضى عدم القديم ، و هو محال . و أما إن امنتعت المخالفة فهو باطل ، لأنه إذا كان كل واحد منهما قادراً على جميع المقدورات ، و القادر يصح منه فعل مقدوره ، فحينتذ يصح من هذا فعل الحركة لولا الآخر و من الآخر فعله السكون لولا فعنا . فما لم يقصد أحدهما إلى الفعل لا يتعذ رعلى الآخر القصد إلى ضد ه ، لكن ليس تقد م قصد أحدهما على الآخر أولى من العكس فاذن يستحيل أن يصير قصد أحدهما مانعاً للآخر من القصد و صحت المخالفة .

فان قيل: لم لا يجوز أن يقال: إنهما لكونهما حكيمين لا يريدان إلا الأصلح و ذلك الا صلح واحديجب توافقهما عليه. قلنا: الفعل إمّا أن يتوقف على الداعى الايتوقف، فان توقف على الداعى استحال من العبد أن يختار الفعل القبيح إلا إذا خلق الله فيه داعياً يدعو إليه. و إذا كان الداعى إلى القبيح موجباً للقبح كان قبيحاً، و إذا كان الفاعل لذلك الداعى هو الله تعالى لم يجب أن يكون فعل الله حسناً على التفسير الذي تريدونه، فلم يلزم اشفاق الالهين على الفعل الواحد، فصحت المخالفة بينهما. و إن لم يتوقف الفعل على الداعى جاز في الضد بن المتساويين في الحسن و القبح أن يختار أحد الالهين إيجاد أحدهما و الآخر إيجاد الأخر، وحينئذ فيحمل المخالفة بينهما.

أقول: قد مر امتناع وجود واجبى وجود لذانيهما ، و ذلك يكفى في إثبات هذا المطلوب. و أمّا هذا الدليل فيدل على امتناع كون إلهين متساويين من كل الوجوم، ولا يدل على امتناع كون آلهة مشرقبة يقدر العالى منها منع السافل مما يريده من غير عكس. و مذهب أكثر المشركين هو هذا. و قوله: « فعل خالق

الداعى إلى القبيح لا يكون حسناً ، ليس بشىء ، لأن القائل بالحسن و القبح لا يُسلم أن خلق ما هو موجب للقبح قبيح ، فان خلق الكفاد مع قُد وم و دواعيهم خلق ما يوجب الكف ، و ذلك غير قبيح عندهم ، و ذلك لأن وجوب الكف عن القدرة و الداعى معا لاينا في الاختياد . و إذا كان المخلوق مختاراً لم يتأد قبح فعله إلى فاعله . و باقى الكلام ظاهر . وقد يمكن أن يتبين هذه المسألة بالسمع ، لأن صحة السمع غير موقوف على القول بوحدة الاله .

قال:

# القسم الثالث في الافعال

#### مسألة

#### < افعال العياد واقعة بقدرة الله تعالى >

ذعماً بوالحسن الأشعرى "أنه لاتأثير لقدرة العبد في مقدوره أصلاً ، بل القدر والمقدورات واقعان بقدرة الله تعالى . وزعم القاضى أن " ذات الفعل واقعة " بقدرة الله تعالى ، وكونه طاعة ومعصية صفتان تقع بقدرة العبد . وزعم الاستاذ أبواسحاق أن ذات الفعل [ وصفاته ] . تقع بقدرتين . وزعم إمام الحرمين أن "الله تعالى موجد للعبد القدرة والارادة ، ثم " هما يوجبان وجود المقدور . وهذا قول الفلاسفة ، ومن المعتزلة قول أبي الحسين البصرى " . وزعم الجمهور من المعتزلة أن "العبد موجد " لا فعاله ، لا على تعت الأيبجاب ، بل على صفة الاختيار .

لنا وجوه ح على أنَّه لا تأثير لقدرة العبد في مقدوره أصلا > :

الأول : أن العبد حال الفعل إمان يمكنه الترك اولا يمكنه . فان لم يمكنه الترك فقد بطل قول المعتزلة . وإن أمكنه فامّا أن لا يفتقر ترجيح الفعل على الترك إلى مرجّح ، وهو باطل ، لا قم تجويز أحد طرفى الممكن على الآخر لالمرجّح ، اويفتقر فذلك المرجّح إن كان من فعله عاد التقسيم ، ولا يتسلسل ، بل ينتهى إلى مرجّع لا يكون من فعله . ثم عند حصول ذلك المرجّع إن أمكن أن لا يحصل ذلك الفعل فلنفرض ذلك . وحينتذ قد يحصل الفعل تارة ولا يحصل اخرى . مع أن نسبة فلك المرجّع إلى الوقتين على السوآء . فاختصاص أحد الوقتين بالحصول ووقت الاخر بعدم الحصول يكون ترجيحاً لا حدطر في الممكن المساوى على الآخر من غير مرجم، بعدم الحصول يكون ترجيحاً لا حدطر في الممكن المساوى على الآخر من غير مرجم،

وهو محال. وإن امتنع أن لا يحصل فقد بطل قول المعتزلة بالكلية . لا ته متى حصل المرجّع وجب الفعل ومتى لم يحصل امتنع ، فلم يكن العبد مستقلاً بالاختياد . فهذا كلام قاطع .

أقول: ذكر للا صحاب أربعة مذاهب، ولم يذكر أن الحق من الثلاثة أينها، وذكر فيمامر أن المختارية مكن من ترجيح أحدطر في الممكن على الآخر لالمرجع، وذكر فيمامر أن المختارية مكن من ترجيح أحدطر في الممكن على الآخر لالمرجع وامتناع عدم وهيهنا حكم بأن ذلك محال. ثم على تقدير الاحتياج إلى المرجع وامتناع عدم حصول الأثر فقد بطل قول المعتزلة بالكلية. وذلك غير وارد، لأنه ذكر أن أبا الحسين من المعتزلة. وقال في موضع آخر: إنه رجل من المعتزلة. وهيهنا قال: إنه ذهب إلى أن القدرة والارادة توجبان وجوب المقدور، فكيف بطل قولهم بالكلية. وبيانه أنهم يقولون: معنى الاختيار هو استواء الطرفين بالنسبة إلى القدرة وحدها ووجوب وقوع أحدهما بحسب الارادة، فمتى حصل المرجع وهو الارادة وجب الفمل، ومتى لم يحصل المتنع. وذلك غير مناف لاستواء الطرفين بالقياس إلى القدرة وحدها. فاذن الكلام الذي ذكره غير قاطع في إبطال قولهم.

قال: الناني لو كان العبد موجداً لا فعال نفسه لكان عالماً بتفاصياها ، إذلو جو ز الإيجاد من غيرعلم لبطل دليل إثبات عالمية الله تعالى ؛ ولا ن القصد الكلى لا يكفى في حصول الجزئى ، لا ن نسبة الكل الى جميع الجزئيات على السواء . فليس حصول بعضها أولى من حصول الباقى . فثبت أنه لابد من القصد الجزئى وهو فليس حصول بعضها أولى من حصول الباقى . فثبت أنه لا فعال نفسه لكان عالما بتفاصيلها لكنه غير عالم بتفاصيلها . أمّا أو لا ففى حق النائم . وأمّا ثانيا فلا ن الفاعل للحركة البطيئة قدفعل السكون في بعض الأحياذ والحركة في بعضها ، مع أنه لا شعود له بالسكون . وأمّا ثالثاً فلا ن عند أبى على وأبى هاشم مقدود العبد ليس نفس التحصيل في الحييز ، بل علة ذلك التحصيل ، مع أنه لا شعود لا كثر الخلق بتلك المالمة ، لاجلة ولا تفسلا .

أقول: نفس الا يجادلا يقتضى علم المنوجيد بالمو جد، و إلا لكان له أن يدفع قول الفائلين بأن النادم حرقة والشمس مضيئة فعدم علمهما بأثر يهما وتجويز الا يجاد من غير العالم لا ينبطل إثبات عالمية الله تعالى ؛ لأن مثبتى العالمية لا يستدلون بالا يجاد على العالمية ، بل إنها يستدلون با حكام الفعل و اتفانه على العالمية . والقول بأن القصد الجزئي مشروط بالعلم الجزئي منقوض باحراق الناد لهذه الخشبة ، فأنها تحرق من غير علمها بها .

قال: الثالث: إذا أراد العبد تسكين الجسم وأراد الله تحريكه فامّا أن لايفعا معاً، وهومحال ، لأن المانع من وقوع كل واحد [منهما] وجود مراد الآخر. فلوامتنعامعاً لوجدامعاً ؛ اويفعا، وهومحال ؛ اويفع أحدهمادون الآخر، وهو باطل؛ لأن القدرتين متساويتان في الاستقلال بالتأثير في ذلك المقدور الواحد، والشيء الواحدوحدة حقيقية لايقبل التفاوت. فاذن القدرتان بالنسبة إلى اقتضاء [وجود] هذا المقدور على السوية ، إنما التفاوت في امور أخر خارجة عن هذا المعنى. وإذا كان كذلك امتنع الترجيح.

أقول: إذا أراد العبد تسكين جسم أراد الله تحريكه وقع التحريك ، وذلك لأن القدرتين ليستا بمتساويتين في الاستقلال بالتأثير ، بل هما متفاونتان في القوة والمنعف ، ولذلك تقدر قدرة على حركة مسافة في مد ولايقدر غيرها على مثل تلك الحركة في أضعاف تلك المدة ، ولوكانت القدرة متساوية لكانت المقدورات متساوية وليست كذلك . وأيضا الضعيف ربما يقدر على فعل بالاستقلال يقدر عليه القوى ، والفوى يقدر على منع القوى ، وهذا الدليل أخذه من دليل التمانع في إبطال كون الاله أكثر من واحد ، وهناك يتمشى ، لأن الآلهة تفرض متساوية في القدرة بلاتفاوت ، وهيهنا لا يتشمشى .

قال: احتج الخصم بالمعقول والمعقول:

أمَّا المعقول فهو أن فعل العبد او كان بخلق الله تعالى لما كان متمكناً من

الفعل البتة . لأنه إن خلق الله تعالى فيه كان واجب الحصول وإن لم يخلقه كان ممتنع الحصول. ولو لم يكن العبد متمكنا من الفعل والترك لكانت أفعال جادية مجرى حركات الجمادات . وكما أن البديهة جاذمة بأنه لا يجوز أمر الجمادات ونهيها ومدحها وذمها وجب أن يكون الأمر كذلك في أفعال العباد . ولما كان ذلك باطلا علمنا كون العبد موجداً .

والجواب أنه لازم عليكم، لأن الأمر إن توجه حال استواء الدواعي ففي نلك الحال يمتنع الترجيح ، وإن توجه حال الرجحان فهناك الراجح واجب والمرجوح ممتنع ؛ ولا ن ذلك الفعل إن علم الله تعالى وجوده فهو واجب ، وإن علم الله عدمه فهو ممتنع ، فنبت أن الاشكال وادد على الكل ، وأن الجواب هوأنه تعالى لا ينسئل عما ينفعك .

أقول: لا شك في أن الفعل الذي يخلق الله في العبد لا يكون العبد متمكناً فيه ، أمّا إن كان للعبد تأثير ما في بعض أفعاله ، كماقال به بعض المتكلمين ، فيكون له نمكن في ذلك النا ثير لا غير .

فقولُه: « إن ذلك الاشكال لازم على الكل » ليس بصحيح ، لا ن المعتزلي يد عى الضرورة في إثبات الفعل للعبد ، وهو ينفيه بالدليل ، وأيضاً الامر يتوجه حال استواء الد اعي ثم يحدث الترجيح فيتبعه الفعل ، ووجوب الفعل مع ذلك الترجيح لا ينا في كونه قادراً على الطرفين . وأمّا القول بأن ما علم الله وجوده واجب لايفيد نفي كون العبد فاعلا . غاية مافي الباب أنّه يوجب كونه غير مختاد ، ولوكان مبطلا الفعل العبد لكان مبطلا لفعله تعالى، ولوكان مبطلا لاختياد العبد لكان مبطلا لاختياده نعالى ، فانّه كان عالماً في الازل بما سيفعله في المستقبل . ففعله الاستقبالي أمّا واجب وإمّا ممتنع . والجواب عنه ما قاله فيما مضى ، من أن العلم تابع للمعلوم ، وحينته وحينته المحكون مقتضياً للوجوب والامتناع في المعلوم .

قال: وأمّا المنقول فقد احتجلوا بكتاب الله تعالى في هذه المسألة من عشرة أُدجه :

الوجه الاول : ما في القرآن من إضافة الفعل إلى العباد ، كقوله تعالى : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ، إن يتبعون الا الظن . ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغير واما بأنفسهم . بل سو لت لكم أنفسكم أمراً . فطو عت له نفسه قتل أخيه . من يعمل سوء يجز به . كل امرىء بماكسب رهين . ما كان لى عليكم من سلطان الا أن دعو تكم » .

الوجه الثاني: ما في القرآن من مدح المؤمنين على الايمان ، وذم الكافرين على الكفر ، و وعد الثواب على الطاعة ، ووعيد العقاب على المعصية . كقوله تعالى: د اليوم نجزى كل نفس ما كسبت . اليوم تجزون بما كنتم تعملون . وأبراهيم الذي وفتى . ولا تزر وازرة وزر اخرى . حل تجزون الا ما كنتم تعملون . من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها . و من أعرض عن ذكرى . اولئك الذبن اشتروا الحيوة الدنيا . إن الذين كفروا بعد إيمانهم .

الوجه الثالث: الايات الدالة على أن "افعال الله تعالى منزهة عن أن تكون مثل أفعال المخلوقين من التفاوت والاختلاف والظلم. أمّا التفاوت فكقوله تعالى: «ما ترى في خلق الرجن من تفاوت. الذي أحسن كل شيء خلقه ». والكفر والظلم ليس بحق . وقوله : «ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ». والكفر ليس بحق . وقوله : « إن الله لا يظلم مثقال ذرة . وما دبتك بظلام للعبيد . وما ظلمناهم . لا ظلم اليوم . ولا يظلمون فتيلا » .

الوجه الرابع: الايات الدالة على ذم العباد على الكفر والمعاصى. كقوله تعالى: «كيف تكفرون بالله ». والانكار والتوبيخ مع العجز عنه محال . وعندكم أن الله تعالى خلق الكفر في الكافر وأراد منه. وهو لا يقدر على غيره فكيف يوبسخه عليه. واحتجوا في هذا الباب بقوله تعالى: « وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى »، وهو إنكار بلفظ الاستفهام . ومعلوم أن رجلا لو حبس آخر في بيت بحيث لا يمكنه الخروج منه، ثم يقول له «ما يمنعك من التص ف في حوائجي »

كان ذلك منه مستقبحاً . فكذا قوله : «وما ذا عليهم لوآمنوا بالله » وفوله لابليس : «ما منعك أن تسجد» وقول موسى تَطَيِّكُم لاخيه : «ما منعك إذ رأيتهم ضلوا» وقوله : «فما لهم لا يؤمنون . فما لهم عن التذكرة معرضين . عفا الله عنك لم أذنت لهم . لم تحرم ما احل الله لك » . وكيف يجوز أن يقول : «لم تفعل » مع أنه ما فعله . وفوله : «لم تلبسون الحق بالباطل . لم تصدون عن سبيل الله » .

وقال الصاحب في فصل له في هذا المعنى: «كيف يأمر بالايمان ولم يرده ، و نهى عن الكفر وأراده ، ويعاقب على الباطل وقد ده ؟ وكيف يصرفه عن الايمان ثم يقول: أنى تصرفون . ويخلق فيهم الافك ثم يقول: أنى يؤفكون . وأنشأ فيهم الكفر ، ثم يقول: أم تكفرون . وخلق فيهم لبس الحق بالباطل، ثم يقول: لم تلبسون الحق بالباطل . وصدهم عن السبيل ، ثم يقول: لم تصد ون عن سبيل الله . وحال بينهم وبين الايمان . ثم قال: ما ذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الاخر . وذهب بهم عن الرشد ، ثم قال: فائى تذهبون . وأضلهم عن الدين [حتى ] اعرضوا ، ثم قال: فما لهم عن التذكرة معرضين ؟ » .

الوجه الخامس: الايات التي ذكرها الله تعالى في معرض التهديد والتوبيخ فمنها تخيير العباد في أفعالهم وتعليقها بمشيئهم، كقوله تعالى: «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اعملوا ما شئتم، قل اعملوا فسيرى الله عملكم، لمن شاء منكم أن يتقدم او يتأخر. فمن شاء ذكره، فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا » وقد أنكر الله تعالى على من نفى المشيئة عن نفسه وأضافها إلى الله تعالى فقال: «سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا: لو شاء الرسمن ما عبدناهم من شيء».

الوجه السادس: الايات التي فيها أمر العباد بالاصغاء والمسادعة إليها قبل فواتها. كقوله «وسارعوا إلى مغفرة من ربتكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. أجيبوا داعى الله وآمنوابه. واستجيبوا لله وللرسول. يا أيتها الذين آمنوا اركموا واسجدوا واعبدوا [ ربتكم ] . فآمنوا خيراً لكم . واتبعوا أحسن ما انزل إليكم من ربتكم . وأنيبوا إلى ربتكم » . قالوا : وكيف يصح الأمر بالطاعة والمسارعة إليها مع كون المأمور ممنوعاً عاجزاً عن الانيان بها . وكما يستحيل أن يقال : للمقعد الزامرن : «قم » ولمن يدرمي من شاهق : « احفظ نفسك » فكذا هيهنا .

الوجه السابع: الآيات التي حت الله تعالى فيها على الاستعانة به ، كقوله تعالى: « إياك نعبد وإياك نستعين » ، « فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » ، « استعينوا بالله » فاذا كان الله تعالى خالق الكفر والايمان والمعاصى فكيف يستعان به . وأيضاً يلزم بطلان الألطاف والدواعى ، لأنه تعالى إذاكان هو الخالق لأفعال العباد فأي شيء يحصل للعبد من اللطف الذي يفعله الله تعالى . أكن الألطاف حاصلة كقوله تعالى : «او لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة و مرتين» . « ولو لا أن يكون الناس أمّة واحدة » . « ولو بسط الله الزرق لعباده لبغوا في الأرض » . « فيما رحمة من الله لنت لهم » . « إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر » .

الوجه النامن: الايات الدالة على اعتراف الأنبيا بذنوبهم وإضافتها إلى أنفسهم ، كقوله تعالى حكاية عن آدم: «ربّنا ظلمنا أنفسنا». وعن يونس «سبحانك إنبي كنت من الظّالمين ». وعن موسى: «ربّ إنبي ظلمت نفسى ». وقال يعقوب لأ ولاده « بل سو "لت لكم أنفسكم » وقال: « من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ». وقال نوح: «رب إنبي أعوذ بك أن أسألك ماليس لى به علم ». قالوا: فهذه الايات دالة على اعتراف الانبياء بكونهم فاعلين لا فعالهم.

الوجه التاسع: الايات الدالة على اعتراف الكفّار والعصاة بأن كفرهم ومعاصيهم كانت منهم. كقوله تعالى: «ولو ترى إذ الظّالمون موقوفون عند ربّهم \_ إلى قوله انحن صددنا كم عن الهدى بعد إذ جاء كم ، بل كنتم مجرمين ، وقوله تعالى: « ما سلككم في سقر ؟ قالوا لم نك من المصلين » « كلّما القى فيها فوجساً لهم خزنتها \_ إلى قوله \_ فكذ بنا وقلنا ، ، وقوله: « اولئك ينالهم نصيب من الكتاب

\_ إلى قوله \_ فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون » .

الوجه العاش : الايات التي ذكر الله تعالى عابوجد منهم في الاخرة من التحسر على الكفر والمعصية وطلب الرجعة . كفوله تعالى : وهم يصطرخون فيها دبنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل ربنا أخرجنا منها، الاية ، وقوله تعالى : «قال دب ارجعون لعلى أعمل صالحاً » ، «ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤسهم » ، « او تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة قاكون من المحسنين » . فهذه جعلة استدلالا تهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

ولا يقال: الكلام عليه من وجهين: الأول أن هذه الاياث ممارضة بالايات الدالة على أن جميع الأفعال بقضاء الله وقدره كفوله تعالى: «الله خالق كل شيء ختم الله على قلوبهم ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً والله خلفكم وما تعملون فعال لما يريد » وهو يريد الايمان ، فيكون فاعلا للايمان كان فاعلا للايمان كان فاعلا للكفر ، لأنه لا قائل بالفرق .

والثاني هو أنّا وإن نفينا كون العبد مروجداً لأفعال نفسه لكنّا نعترف بكونه فاعلا لها ومكتسباً لها . ثم في الكسب قولان : أحدهما أن الله تعالى أجرى عادته بأن العبد إذا صمم العزم على الطاعة فانّه تعالى يخلقها ؛ ومتى صمم العزم اعلى المعصية] فانّه يخلقها . وعلى هذا التقدير يكون العبد كالموجد ، وإن لم يكن موجداً فلم لا يكفى هذا القدر في الأمر والنهي . وثانيهما أن ذات الفعل وإن حصلت بقدرة الله تعالى ولكن كونها طاعة و معصية صفات تحصل لها وهي واقعة بقدرة العبد ، فلم لا يكفى هذا في صحة الأمر والنهي ؟

لانا نجيب: عن الأول بجواب اجمالي في كره أبوالهذيل ، وهو أن الله تعالى أنزل القرآن ليكون حجة على الكافرين ، لا ليكون حجة لهم ، ولو كان المراد من هذه الايات ماذكرته من وقوع أفعال العباد بفضاء الله تعالى لقالت العرب للنبي في عنه تأمرنا بالادمان وقد طبع الله على قلوبنا ، و كيف تنهانا عن الكفر

وقد خلقه الله تمالى فينا ، وكان ذلك من أقوى القوادح في نمو ته . فلما لم يكن كذلك علمنا أن المرادمنها غير ماذكرت . وأمّا الكلام التفصيلي على كل واحد من الايات ففي المعلولات .

وعن الثانى: أن العبد إمّا أن يكون مستنداً بادخال شيء في الوجود. وإمّا أن لا يكون. فهذا نفى و إثبات، ولا واسطة بيثهما. فا ين كان الأوّل فقد سلمتم قول المعتزلة. وإن كان الثاني كان العبد مضطراً، لا ن الله تعالى إذا خلقه في العبد حصل لا محالة. وإذا لم يخلقه فيه فقد استحال حصوله فيه فكان العبد مضطراً، فتعود الاشكالات. وعند هذا التحقيق يظهر أن الكسب اسم بلا مسمتى.

قوله: « العبد أيذا اختار الطاعة حصلت ، وإذا اختار المعسية حصلت » ، قلنا : حصول ذلك الاختيار به او لا به ؟ الأول قول الخصم والثاني لا يدفع الالزام . قوله : د كوئه طاعة "ومعصية" صفات تحصل لذات الفعل بقدرة العبد [ وذات الفعل تحصل بقدرة الله تمالى ] » قلنا : هذا اعتراف بكون القدرة الحادثة مؤثرة ، وهو تسليم قول الخصم .

والجواب: أن هذه الاشكالات واردة على المعتزلة ، لأن ما علم الله تعالى أنه يوجد كان واجب الوقوع ، وما علم الله تعالى أنه لا يوجد كان ممتنع الوقوع ؛ لأ نه إن لم يوجد رجحان الداعى امتنع الفعل ، وإن وجد وجب . فكان الاشكال وارداً عليهم في هذين المقامين . ولقد كان واحد من أذ كياء المعتزلة يقول : هذان السؤالان هما العدو ان للاعتزال ، ولو لا هما لتم الدست لنا .

## أقول: < لاجبر ولاتفويض ولكن امربين امرين >

الابات التي أوردها من الجانبين يمتنع أن تتعارض ، و إنها يتخيل لنا تعارض من وإنها يتخيل لنا تعارضُها لعدم و قوفنا على فحاويها ، ولو توقّفنا في تأويلاتها عملا بقوله تعالى : هوما يعلم تأويله إلا الله على رأى الوافقين عليه ، لكنتا أبعد من الوقوع في الخطأ . وأمّا جواب المعتزلة عن قوله «ما علم الله وجود و فهو واجب » ، بوجوب الفعل

عند ترجيح الداعي وامتناعه عند عدمه ، فقد من الكلام فيه ، ولا وجه لاعادته . وقال أهل التحقيق في هذا الموضع : «لاجبر ولا تتفويض ، ولكن أمر بين أمرين » فهذا هو الحق ، ومن لا بعرف حقيقته وقع في التحيش .

#### قال: مسألة

## < الله تعالى مريد لجميع الكائنات خلافا للمعتزلة >

إنه تعالى مريد لجميع الكائنات ، خلافاً للمعتزلة . لنا : أنّا بيّنا أنّه تعالى خالفها ، وقد تقدم أن خالق الشيء مريد لوجوده . [ولا نّه] لمنّا علم أن الايمان لا يوجد من الكافر كان وجود ، من الكافر محالاً ، كما ظهر ، فيكون الله تعالى عالماً بكونه محالاً ، والعالم بكون الشيء محالاً لا يريده ، فيستحيل أن يريد الايمان من الكافر .

و احتجوا با مور: أحدها: أنّه أمسَ الكافر بالايمان، و الأمر يدل على الارادة. وثانيها: أنّ الطاعة موافقة للارادة. فلو أراد الله تعالى كفر الكافر لكان الكفر مطيعاً له بكفره. وثالثها: أنّ الرضا بقضاء الله نعالى واجب، ولو كان الكفر بقضائه لوجب الرضا به لكن الرضا بالكفر كفره.

الجواب: عن الأول: لانسلم أن الأمر يدل على الارادة ، وسيأتي بيانه إن شاء الله في اسول الفقه . وعن الثاني : الطاعة موافقة الأمر ، لا موافقة الارادة . وعن الثالث : أن الكفر ليس نفس القضاء ، بل متعلق القضاء ، فنحن نرضى بالقضاء لا بالمقضى .

أقول: للخسم أن يقول: أمّا الحجّة الأولى فموقوفة على إثبات كون الله خالفاً لا ممال العباد. وأمّا الحجّة الثانية فنقول عليها: إن وجود الايمان ليس بمحال بالنظر إلى قدرة القادر، ومحال بالنظر إلى ادادته، فيجوز أن يتعلّق به إدادة الله من حيث إنّه ممكن ، لا من حيث إنّه محال.

وأمَّا احتجاجُ الخصم بأنَّه أمر الكافر بالايمان، والأمر يدلُّ على الارادة،

فنقول في جوابه: إن إدادة الفاعل لفعله غير إدادة غيره لفعل غيره ، و الأمر يدل على الادادة الثانية دون الاولى . ومد عانا هي الادادة الاولى ، وكذا الكلام في الحجة الثانية ، أعنى الطاعة موافقة للادادة الثانية دون الاولى .

وجوابُه عن الثالثة ، بأنَّ الكفر ليس نفس القضاء ، إنَّما هو المقضى ، ليس بشيء ي فان القائل: « رضيت ُ بقضاء الله تعالى » ، لا يعنى به رضاه بصفة من صفات الله تعالى » ، انَّما يريد به رضاه بما يفتضى تلك الصفة ، وهو المفضى .

والجواب الصحيح : أن الرضا بالكفر من حيث هو من فضاء الله طاعة ، ولا من هذه الحيثيّـة كفر .

#### قال: مسألة

#### < التولد والمباشرة او العادة الجارية ؟ >

إذا حر"كناجسماً ، فعند المعتزلة حركة مدنا أوجبت حركة ذلك الجسم وهو عندنا باطل. وهذه هي المسألة المشهورة بالتولد.

لنا أنه إذا التصق جزء واحد بيد زيد و عمرو ، ثم جذبه أحد هما حال ما دفعه الآخر ، فليس وقوع حركته بأحدهما أولى من وقوعها بالآخر . فامّا أن يقع بهما معا ، وهو محال ؛ لا نه يلزم أن يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان ، وهو محال ، على ما تقدم ؛ او لا بواحد منهما ، وهو المطلوب .

احتجاوا بحسن الأمر والنهى بالفعل والكسب [ بالقتل والكسر ] .

والجواب قد تقد م . والزيادة ميهنا أن الله تعالى لما أجرى عادتُه بخلق هذه الآثار في المباسر [ وصح الامر والنهى ] فلم لا يكفى هذا القدر في حسن الخطاب؟.

أقول: المثال الذي أورده في الجذب والدفع غير مطابق ، لأن قو م الجسم قابلة للتجزئة ، فيكون الجاذب يغلب بعض تلك القو ة والدافع البعض الآخر، واو لم يكن كذلك لما كان الثقل على متفاوتين أسهل منه على أحدهما .

ومذهب المعتزلة أن الفاعل يفعل الاعتماد، ويتولد من الاعتماد الحركة ، فالفاعل بدوجب المحركة بالتولدفيما هو مباين له، والاعتماد بالمباشرة . واحتجاجهم بحسن الأمر والنهي بالفعل هو أن الفاعل بالتولد لو لم يكن مدوجباً للفعل لما حسن أن يؤمر بالفعل الحاصل بواسطة تولد الفعل .

وقوله: « الجوابُ ما تقدّم » يعنى به الفعل بالكسب. وقوله: « لما أجرى عادتُ هبخلق هذه الآثار في المباين » ، يعنى في الذي يتولّد فيه ، ح وقوله: > عقيب حصول هذه الأفعال في المباش ، يعنى في الذي يفعل بالمباشرة بلا توسط.

#### قال: مسألة

في تفصيل قول الفلاسفة في ترتيب الممكنات

قالوا: إنه سبحانه واحد محض ، والواحد لا يصدر عنه الا الواحد ، على ما تقد م. فمعلوله شيء واحد، فامّاأن بكون عرضاً اوجوهراً. والاول باطل، لا نالعرض يحتاجالى الجوهر. فلو كان المعلول الاول عرضاً لكان علّة للجوهر، فيكون الجوهر محتاجاً إليه، وقد كان محتاجاً إلى الجوهر ولزم الدور. فهو إذن جوهر .

و هو امّا متحيّر ". او غير متحيّس . و الأوّل محال ، لأن المتحيز مركّب من الماد و الصورة ، ولا يجوز صدورهما معاً عن واجب الوجود ، بل لابد و أن يكون أحدهما أسبق . ولا يجوز أن يكون السابق هو الماد ، لأن الماد و أن يكون السابق هو الماد ، لأن الماد و قابلة و قابلة المعلول الأوّل هو الماد و قابلة و قابلة معا ، وهو محال ولا يجوز أن يكون السابق هو الصورة ، لأن المعلول الأوّل لوكان هو الصورة لكانت الصورة علّة للمادة ، فتكون السورة في فاعليتها غنية عن الماد ، وكل ماكان في فعله غنيا عن الماد و كل ماكان في فعله غنيا عن الماد و المورة ، هذا خلف فعله غنيا عن الماد و المورة ، هذا خلف فعله عنيا عن الماد و المورة ، ولا يجوز أن تكون أفعاله بو اسطة الأجسام ، ولا و ليجبأن المعلول الأوّل ليس بنفس ، وهو عقل أجسام ، لا أن المعلول الأوّل ليس بنفس ، فهو عقل محض " . فثبت أن أوّل ما خلق الله العقل .

ثم " تقول: إن كان معلوله شيئاً واحداً ، ومعلول ذلك المعلول شيئاً واحداً أبداً لزم أن لا يوجد شيئان إلا وأحدهما علة للآخر ، وهو باطل . فاذن لا بد " وأن يوجد شيئان إلا وأحدهما علة للآخر ، وهو باطل . فاذن لا بد " وأن يوجد شيء " يكون معلوله أكثر من واحد والمعلولان يستندان إلى كثرة في العلة . ولا يجوز أن يكون الكثرة التي فيه من ذاته البسيطة اومن واجب الوجود ، وإلا فقد صدرعن الواحد أكثر من الواحد . فبقي أن يكون له من ذاته شيء ومن واجب الوجود شيء ، فاذا ضم " ماله من ذاته إلى ماله من غيره حصلت فيه كثرة " ، لكن الذي له من ذاته الامكان والذي له من الأول الوجود . وينبغي أن يجعل الأشرف علة للأشرف فلاجرم جعلنا الامكان علة للفلك الاعلى ووجود وعلة المعقل الثاني . ثم "لا يزال يصدر على هذا الترتيب من كل "عقل عقل " وفلك " إلى أن ينتهي إلى العقل الفعال المعال المعال

واعلم أن هذا باطل ، لا يه بنا على أن و الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد ، وقد مر الكلام فيه ؛ وعلى أن الامكان مؤيّر . وهو محال ، لأ يه لوكان أمراً وجودياً لكان أمراً واجباً . وهو محال ، أمّا أو لا فلا يه صفة المكن ومحتاجة إليه ، وأمّا ثانياً فلا ن واجب الوجود واحد ؛ وإنكان ممكناً لزم النسلسل ، ولا يه لابد له من علة وجودية . وعلته إنكانت هي واجب الوجود كان واجب الوجود علة الامكان والوجود ، فقد صدر عنه أمران ، وإن كان غيره فهو محال ، لا أن ما عدا الواجب المكان والوجود ، فقد صدر عنه أمران ، وإن كان غيره فهو محال ، لا أن ما عدا الواجب أن يكون علة للا مر الوجود ي ، ولا ن الامكان المملل أمراك أن منساوية ، فلوكان إمكان المفل الا ولا على المؤل وجود نفسه ، لكن (لكون ، الا ولا ي المكان لذا ته ، فاذا كان وجوده لا في المكان أن المائل الوجود لذا ته ، فيكون خي إمكان المألف الواحد فيه موجودات كثيرة خيه الهيولي وصورة جسمية وصورة نوعية فلكية ، وله في كل مقولة عرض فاسناد هذه الا شياء الى الجهة الواحدة وهي الامكان إسنادالكثرة الى الواحد ، وهو فاسناد هذه الا شياء الى الجهة الواحدة وهي الامكان إسنادالكثرة الى الواحد ، وهو

محال .

أقول: اللهم يقولون: « الواحد لا يصدر عنه الا الواحد ، لا مطلقاً ، بل من حيثية واحدة . أمّا من حيثيتين مختلفتين فقد يجوذ . والمبدأ الأول لا يكون فيه حيثيتان ، فلا بجوذ أن يكون مبدأ الشيئين . أمّا معلوله فقد يمكن أن يكون فيه حيثيّات : أحدها منه وحده . وثانيها من الأول وحده . وثالثها منهما معاً . وايضاً لا يقولون: ان الامكان علمة لوجود شيء ، بلقالوا: إن المبدأ الأول يمكن أن يكون بشرط امكان معلوله علمة لشيء ، وبشرط وجود معلوله علمة لشيء آخر ، وبشرطهما معاً علمة لشيء ثاك . والشروط لا يجوذ أن تكون عدميّة ، كمامر " .

وأمّاقوله و الامكانات متساوية ، فغير معقول ، لا نها تختلف باختلاف الماهيّات وتكون بعيدة قريبة . وبالجملة يقع على الممكنات بالتشكيك . والمعلولات كلما تبعدعن المبدأ الأوّل تزداد فيها الكثرة الاعتباريّة . وبالجملة ، فالذى أورد المصنّف عليهم ليس بوادد ، وابطال هذه القواعد انما يتأتى باثبات حدوث ما سوى المبدأ الأوّل ، كمامر " .

## قال: مسألة

## في شرح قولهم في القضاء والقدز

زعوا أن الموجود الماخير محض ، كالعفول والأفلاك ، او الخير غالب عليه كماني هذا العالم ، فان المرض وان كان كثيراً لكن الصحة اكثر ، ولما لم يعقل ايجاد ماني هذا العالم مبر عا عن الشرور بالكلية ، وكان ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شراً كثيراً ، أوجبت الحكمة ايجاد ، فلاجرم الخير والشر مرادان ، لكن الخير مرضى به والشر مراد بالضرورة ومكرو ألا بالذات . وهذه القاعدة قد تكلمنا عليها في و شرح الاشارات » .

أقول: هذا نقل مطلق، ليس فيه كلام ، الا" ان ذلك مبنى على جواز تعليل افعال واجب الوجود . وفيه مافيه .

#### مألة

: 16

#### <الحسن والقبح>

الحسن والقبح قديراد بهما ملائمة الطبع ومنافرتُه وكون الشيء صفة كمال اونقصان ، وهما بهذين المعنيين عقليَّان . وقديراد به كونه موجباً للثواب والعقاب والمدح والذمَّ . وهو بهذا شرعيُّ عندنا ، خلافاً للمعتزلة .

أقول: المعتزلة لا يتخالفون فيماذ كره . إنها الخلاف في معنى الحسن والقبح بوجه آخر، وهو أن كون بعض الأفعال موجباً للمدح اوالذ معقلى اوشرعي . والمعتزلة يد عون أن الحكم بكون العدل والصدق حسنا وبكون الظلم والكذب قبيحاً بهذا المعنى ضروري ، ولهذا كان المعترفون بالشرائع وغيرهم جيعاً معترفين بذلك متفقين عليه . وأنكر أهل السنة ذلك . وقالت الفلاسفة : إن الحكم بذلك مقتضى العقل العملى ، فان الاعمال لا تنتظم إلا بعدالاعتراف، وليس بعقتضى العقل النظرى ، فان الحكم بذلك أعظم من المحكم بذلك ليس في الوضوح عند العقل النظرى كالحكم بأن د الكل أعظم من الجزء » .

قال: لناوجوه: الأول : أن من ضرورة النزاع فبح تكليف مالايطاق، فنقول: لوكان قبيحاً لمافعله الله تعالى؛ وقد فعله، بدليل أنه الكافر بالايمان، مع علمه بأنه لايؤمن وعلمه بأنه متى كان كذلك كان الايمان منه محالاً . ولا نه كلف أبالهب بالايمان، ومن الايمان تصديق الله تعالى في كل ماأخبر عنه، ومما أخبر عنه أنه لايؤمن ، فقد كلفه بان يؤمن وبان لايؤمن وهو تكليف الجمع بين المندين.

الثانى: لوقبح شى لقبح إمّا من الله تعالى اومن العبد. والقسمان باطلان ، فالقول بالقبح باطلات. أمّاأته لايقبح من الله فمتّفق عليه ؛ وأمّا أنّه لايقبح من العبد، فلا ن ما يصدر عن العبد صادر عنه على سبيل الاضطرار ، لما بيناأنه يستحيل صدور الفعل عنه الا إذا أحدث الله فيه الداعى إلى ذلك الفعل ، ومتى أحدث الله الداعى فيه كان الفعل واجباً ، وبالاتفاق لا يقبح من المضطرشي .

الثاك: أن الكذب يحسن إذا تنمس تخليص نبى من ظالم. لا يقال: الحسن هناك التعريض (التورية ظ) لاالكذب، او نقول الكذبية تقتضى القبح لكنه قد يتخلف الأثر عن المقتضى لمانع. لأنا نجيب عن الأول: بأنه على هذا التقدير لا يبقى كذب في العالم، لانه لا كذب الأومتى اضمر فيه شيء صار صدقاً. وعن الثانى أنه حينتذ لا يمكننا القطع بقبح شيء من الكذب، لا حتمال أن يتخلف الحكم هناك لقيام مانع لا يطلع عليه أحد.

اجتبوا: بأن العلم الضرورى حاصل بقبح الظلم والكذب وحسن الانعام، ولا يجوز إسناده الى الشرع لحصوله ممن لا يقول بالشرع. والجواب: إن أددت به العلم الضرورى بحصول الملائمة والمنافرة الطبيعية فذاك ممنا لا ناباه، وإن أددت به غيره فممنوع.

أقول: قوله « لوكان قبيحاً لمافعله الله » مبنى على أن الله تعالى لا يفعل القبيح وهوحكم غير متنفق عليه في المعنى ، لأن القائل بان « لامؤثر إلا الله » يقول : لو كان بعض آثاره قبيحاً لفعله ، لكنه لا يفعل القبيح ، لامتناع وجود القبح منه ؛ وخصمه يقول : الفبيح موجود لكنه من غير الله ، فالاتفاق على الحكم المذكور لفظى لامعنوى . والحق عندنافيه أن ذلك لوكان قبيحاً وموجوداً لفعله ، إذ لاموجود غيره تعالى إلا وهوموجده ، سواء كان حسناً اوقبيحاً .

و يقول المعتزلي ، على دليله الآول: لوكان علمالله السابق منافياً للاختيار لكانالله غير مقتض لوجوب المعلوم من دون المؤثر الموجب إياه .

وعلى الدليل الثانى: إن تكليف أبى لهب إنها كان من حيث كونه مختاراً، والاخبار عنه بائه لايؤمن من حيث العلم، والعلم لاينا في الاختيار. قوله: «وأمّاأنه لايقبح من الله فمثفق عليه» فله أن يقول: ليس ذلك بمتفق عليه من حيث المعنى. وأمّا وجوب الفعل مع وجوب الداعى وامتناعه مع عدمه فقد مر فيه أن ذلك لايناني

الاختيار .

وعلى الدليل الثالث، وهو تحسين الكذب المنضمة لل النبي : إن عندهم إذا تعادض قبيحان ، حكم العقل بوجوب العمل بأضعفهما قبحاً مع الشعور بقبح الا قوى ، كما يختار العاقل آلة الفصد والكي عند رجا الصحة بسببهما . وهيهنا ترك إنجا النبي مع القدرة عليه قبيح ، و الكذب قبيح ، لكن الاول أقبح فيجب العمل بالأول مع الشعور بقبح الثاني ، وبلجأون إلى التعريض كيلابر تكبوا فعل القبيح الذي يضطرون إليه ، ولايلزم من ذلك عدم القطع بقبح الكذب ، لأن المقل هو الحاكم بالقطع ولا يندفع حكمه بتجويز احتمال النخلف ، كما مر" في الأحكام العقلية الضرورية و إنها لا تنثلم بالاحتمالات التي يذكرها السوفسطائية ن

وقولُه: « على تقدير التعريض اوجواز وجود المانع من القبيح لا يبقى كذب في العالم ، يجابُ بأن تقدير وجودهما لا يوجبُ ارتفاع الكذب، وإنها يوجبُ لوجوب وقوع التعريض او المانع في جميع الأحوال .

وتفسير القبيح بحصول الملائمة والمنافرة غير صحيح عندهم ، فان كثيراً مما هو ملائم قبيح ، كغصب الفقير ما يحتاج إليه من الفنتي ، فان ذلك ملائم له ، وهو قبيح ؛ وكثيراً مما هو منافر حسن ، ككف الطالم [ عن الظلم] بأنواع التأديب فائه منافر وحسن . والتحقيق في هذا الباب أنه متفرع على وقوع الفعل من العبد ولا وقوعه منه ؛ فان لم يكن العبد موجداً فلا قبيح ، وإن كان فالقبيح موجود . ويدل على ذلك التأمّل في حد يهما عند القائلين به .

قال: مسالا

< لا يجب على الله تعالى شيء، خلافاً للمعتزلة والبغداديين >

لا يجبُ على الله تعالى شيء عندنا البتة خلافاً للمعتزلة ، فانتهم يوجبون اللطف والموض والثواب. والبغداديّون خاصّة يوجبون العقاب ويوجبون الأصلح

في الدُّنيا. لنا أن الحكم لا يثبت إلا " بالشرع ، ولا حاكم على الشرع ، فلا يجب عليه شيء.

ولاً ن اللطف هو الذي يفيد ترجيج الداعية بحيث ينتهى إلى حد الالجاء، فالداعية الواصلة إلى ذلك الحد شيء ممكن الوجود في نفسه، والله تعالى قادر على جميع الممكنات، فوجب أن يكون الله تعالى قادراً على ايجاد تلك الداعية المنتهية إلى ذلك الحد من غير تلك الواسطة.

وأمّا العوض فلو كان واجباً لكان دفع الألم دفعاً لتلك المنافع العظيمة فكان يجب أن يقبح دفع الألم عن الغير ، كما يقبح المنع عن القصد.

وأمّا الثواب فلله تعالى من النعم على العبيد ما يحسن معه التكليف بهذا القدر من الطاعات ، فوجب أن لا يوجب للطاعة الثواب كما في الشاهد .

وامّا الأصلح في الدنيا فغير واجب ، لأن الأصلح للكافر والفقير أن لا يخلق حتى لا يكون ممذ با في الدارين . والاصلح أن يخلق عباده في الجند وأن يغنيهم بالمشتهبات الحسنة عن القبيحة .

وأمّا [العقوبة] فلا أن العذاب حقّه وليس له في استيفائه نفع ولافي إسقاطه ضرر ، فيحسن إسقاطه كما في الشاهد .

أقول: ليسهذا الوجوب بمعنى الحكم الشرعي كماهو المصطلح عند الفقها ولل هذا الوجوب بمعنى كون الفعل بحيث يستحق تاركه الذم ، كما أن القبيح بمعنى كون الفعل بحيث يستحق فاعله الذم . والكلام فيه هو الكلام في الحسن والقبع بعينه ، ويقولون ، إن القادر العالم الغنى لايترك الواجب ضرورة .

واللطف عندهم عبارة عن جميع مايق ب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعسية حيث لايؤدى إلى الالجاء وهومن أفعال الله تعالى وعندهم واجب بعد ثبوت التكليف. و ما ذكره في خاق الداعى من غير اللطف فقد مر الكلام فيه.

وأمَّا العومَ فيقولون [ وقوع ُ ] الآلام في النخلق واجب ُ ، لوجوب وقوع

أسبابها ، والفادر العادل الغنى إذا خلق ذلك فالواجب عليه أن يعو من المتألم نظراً إلى عدله ، ودفع الالم يؤد ي إلى مفاسد فلذلك لم يدفعه .

وأمّا الطاعات والتكاليف فلوكانت باذاء نعمالله لكان المثاب هوالله ، تنز معنأن ينعم ليأخذ عوضاً عن نعمه. إنّما النعم تفضّل منه ، والشّواب جزاء من التّكاليف ، وإيصال الثواب من غير تقديم تكليف الطاعة غير ممكن ، لكون الثواب مشتملاً على التعظيم والاجلال ، و ذاك في غير المستحق قبيح .

والأصلح واجب عند أبى القاسم البلخي، وهولا يقول بوجوبه في جميع المواضع، بل يقول في المواضع المتعلقة باذاحة علل المكلّفين.

وماذكره في العقاب فهوكلام المرجئة . والوعيدية يقولون : الوعيد لطف ، فهو واجب ، و الوفاء بالقول واجب و إلا لكان الكذب حسنا ، فهذا كلامهم في هذا الباب . والجميع مبنى على كون العبد فاعلا بالاختيار ، والقول بحسن الأفعال وقبحها ووجوبها . وإذا انهدمت تلك القواعد سقط جميع استدلالاتهم .

## قال: مسألة

لا يجوز أن يفعل الله شيئاً لغرض ، خلافا للمعتزلة ولاكثر الفقهاء > لا يجوز أن يفعل الله شيئاً لغرض ، خلافاً للمعتزلة ولا كثر الفقها أو لنا أن كل من كان كذلك كان مستكملاً بفعل ذلك الشيء ، والمستكمل بغيره نافس لذاته ؛ لأن كل غرض يفرض فهو من الممكنات ، فيكون الله تعالى قادراً على إيجاده ابتداء ، فيكون توسيط ذلك الفعل عبئاً . لا يقال : لا يمكن تحسيله إلا بتلك الواسطة . لأنا نقول : الذي يصلح أن يكون غرضاً ليس إلا إيصال اللذة إلى العبد، وهو مقدور لله نعالى ، من غير شي من الوسائط . احتجوا بأن ما يفعل لالغرض ، فهو عبث ، والعبث على الحكيم غير جائز . قلنا : إن أردت من بالعبث ، الخالى عن الغرض ، فهذا استدلال بالشيء على نفسه ، و إن أردت غيره فيينه .

أقول: المعتزلة بقولون: فعل الحكيم لابخلوعن غرض هوالداعي إلىذلك

الغمل . و إلا لزم ترجيح من غير مرجيح ، والفقهاء يقولون : الحكم بالقصاص إنها ورد من الشارع ، لينزجر الناس عن القتل . فهذا هو الغرض منه ، ثم إن المجتهدين بفر عون على ذلك الاذن و المنع ، فيما لم يصر حالشارح حكمه فيه ، على وجه يوافق الغرض . وبعض القائلين بالا غراض يقولون : المراد من الغرض سوق الاشياء الناقصة الى كمالانها . فمن الكمالات مالا يحصل الا بذلك السوق ، كماأن الجسم لا يمكن إتصاله من مكان إلى مكان ، إلا بتحريكه ، وهو الغرض من تحريكه ، فتحصيل بعض الأغراض غير توسيط الا فعال الخاصة بها ، محال ، و المحال غير مقدور عليه .

وقوله: « الصالح لكونه غرضاً ليس الا " ايصال اللذ تم الى العبد ، وهو مقدور من غير واسطة ، ليس بحكم كلى ، فان لذ تم أخذ أجرة الكسب من غير الكسب ليس بمقدور . والعبث ليس هو الفعل الخالى عن الغرض مطلقاً ، بل يجب أن يزاد فيه : « بشرط أن يكون من شأنذلك الفعل أن يصدر عن فاعله المختار لفرض ،

وأمّا قوله د الفاعل لغرض مستكمل بالغرض ، حكم أخذه من الحكماء ، واستعمله في غير موضعه . فانتهم لاينفون سوقالا شياء إلى كمالاتها . والآ ، لبطل علم منافع الأعضاء ، وقواعد العلوم الحكمية من الطبيعيات، وعلم الهيئة ، وغيرها ، وسقطت العلل الفائية بأسرها من الاعتبار . بل يقولون : إفاضة الموجودات عن مبدأها ، يكون على أكمل مايمكن . لابأن ينخلق ناقصاً ، ثم يكمله بقصد ثان ، مل يخلقه مشتاقاً إلى كماله ، لا باستيناف تدبير . ويعنون بالغرض استيناف ذلك التدبير في الاكمال بالقصد الثاني .

أمّا أهلالسنّة ، فيقولون: إنّه تعالى فعنّالُ لما يريدُ ،ليس من شأن فعله أن يوسف بحسن وقبح . فكثيرُ من النافسين ينعديمُهم قبل استكمالهم ، وكثيرُ من المتحر كين يحر كهم إلى غير غايبات حركانهم ولاينسألُ في أفعاله بدد لم ؟ > و دكيف ؟ > .

#### مسألة

قال

قالت المعتزلة: علّة حسن التكليف التعريض لاستحقاق الثواب فان التفضل بالنعيم قبيح. وهذا عندنا باطل ، لا ته بناء على الحسن والقبح والوجوب على التعميم قبيح ممن يستحيل عليه النفع تعالى . وبتقدير تسليمه فلانسلم أن التفضل بالنعيم قبيح ممن يستحيل عليه النفع والضرد ، وبتقدير تسليمه فاستحقاق النعيم لا يتوقف على التكليف بالا فعال الشاقة

ح علة حسن التكليف التعريض لاستحاق الثو ابو التفضل بالنعيم قبيح ام لالا >

بدليل أن "التلفظ بكلمة الشهادة أسهل من الجهاد والصوم مع أن "النعيم المستحق به أعظم . فلوكان المقصود استحقاق النعيم لكان من الواجب أن يزيد الله تعالى في قو "تنا

ثم مكلفنا مالايشق علينا ليحصل الاستحقاق من غير المشقة.

أقول: عندالمعتزلة التعظيم من غيراستحقاق قبيح ، سوا كان ممن يستحيل عليه النفع والضرر ، اوكان من غيره ، وقدمر أن لذة التعظيم لايمكن أن يحصل بمعجر د التفضيل من غير الاستحقاق. والمنال الذى أورده ليس بمطابق ، لأن الجهاد والمدوم من غير التلفيظ بكلمة الشهادة ليسا مما يستحق بهما شيء . ولاشك في أن المجموع أكثر من البعض ، فكيف يكون الاستحقاق للمجموع أقل من الاستحقاق للبعض . و أيضاً لا يكون الاستحقاق مقد را على المشقية و إلا لكان ا جرة الحمال أكثر من أجرة المهندى . و المبتدعة لا يستحقون لمشقاتهم شيئاً بالانفاق .

قال: احتج نفاة النكليف بامور:

أحدها: أنّه إذا كان الكلّ بخلقه وإرارته ، ففيما التكليف؟ والمعتزلة وإن أنكروهما فقداعترفوا بالعلم . فماكان معلوم الوجود فهوداجب الوقوع ، وما كان معلوم العدم فهوممتنع الوجود، ففيما التكليف؟ .

وثانيها: أن التكليف إن كان عند استواء الداعيين فهومحال ، لأن في هذه المحالة الفعل ممتنع . وإن كان عند الرجحان فالراجح واجب والمرجوح ممتنع ، فغيما التكليف ؟ .

وثالثها : أن التكليف بالفعل إمّا أن يقع حال حضور الفعل اوقبله ، والأوال

محال ، لأن ايجاد الموجود محال ، فرفعه حال وجوده محال . والثانى أيضاً محال ، لأن كونه فاعلا للشيء لا معنى له إلا حصول المقدور عن القدرة ، فعلى هذا يستحيل أن يكون هوفاعلا في الحال لفعل لا يوجد في الحال ، فلم يكن هو مأموراً في الحال بشيء أصلا ، بل يكون ذلك إعلاماً بأنه سيصير في الزمان الثانى مأموراً به . فان قلت : كونه فاعلا للفعل أمر ذائد على صدورالفعل عن القدرة . قلت : فذلك الزائد إمّا أن يكون مقدوراً للمكلف او لا يكون . فان كان مقدوراً له ، فاما أن يؤمر با يقاعه ، حال وجوده او فبله ، و يعود المحذور المذكور ، وإن لم يكن مقدوراً له استحال أن يكون ماموراً به .

ورابعها: أن الأمر بالفعل الشاق ان لم يكن لغرض فهو عبث ، وهو غير جائز على الحكيم . وإن كان لغرض فيستحيل عوده إلى من يستحيل عليه النفع والضر ، ويستحيل عوده إلى العبد، لأن ذلك النفع إمّاللماجل اوللآجل والأول باطل ، لأن الانسان يتأذى به في الحال . والثانى باطل ، لأن ذلك الغرض ليس إلا وصول اللذة ، والله تعالى قادر عليه ابتداء ، فيكون توسيط التكليف عبتاً .

والجواب عن الكل أنه مبنى على طلب اللمية ، وهو باطل . لأنه ليس يجب في كل شيء أن يكون معللا ، وإلا لكانت علية تلك العلة معللة بعلة اخرى ولزم النسلسل ، بللابد من الانتهاء إلى مالايكون معللا البتة ، وأولى [ الامور ] بذلك أفعال الله وأحكامه . فكل شيء صنعه ، ولا علة كصنعه .

أقول: أكثر هذه الحجج هي حجج الجبرية ، وقد مر" الكلام فيها . ويرد أيضاً على أفعال الله تعالى ، وتعليل أفعاله لا يكون إلا بسوق الأفعال إلى كمالاتها كمامر" . وأمّا قوله : «أولى الأمور بأن لا يكون معللا أفعال الله ، فمعناه يعود إلى الحكم بأن لامنعلل في الوجود إلا الله تعالى وأفعاله ، وهوغير معلل ، فلولم تكن أفعاله معللة لم يكن شيء معللا أسلا . وأفعال الله تعالى كثيرة ، فلم لا بجوز أن بكون بعضها معللا ببعض إلى أن ينتهى إلى شيء واحدغر معلل .

# القسم الرابع الكلام في الاسماء

اسم كل شيء إمّا أن يدل على ماهيته ، اوعلى جزء ماهيته ، او على الأمر الخارج عن ماهيته ، اوعلى ما يشرك عنها . والخارج أمّا أن يكون صفة حقيقية اواضافية اوسلبية اوما يتركب عنهما .

وهل يجوزأن يكون لماهية الله تعالى اسم املا؟. فان قلنا: ماهيته معلومة للبشر جاز، وإلا فلا. و أمّا الاسم الدال على جزء ماهية الله تعالى فذلك محال، لامتناع التركب في حقيقة ذات الله تعالى. وأمّا سائر الأقسام فجائزة. ولمّا كانت السلوب والاضافات، بسيطة ومركبة، غير متناهية [ لاجر مَ ] يجوز وجود أسماء لانهاية لهامتياينة.

أقول: الشيء الذي يعلم أنه لا يعلم يمكن أن يوضع له اسم من حيث إنه لا يعلم ، إلا أن يقال: الاسم يدل اجالا على ما يدل عليه الحد تفسيلا ، وحينند يلزم أن لا يكون لما لاحد له اسم ، كالبسائط ، وذلك باطل ، وقد سمتى الشار حون عضلة المشر حون غضر وفاً عالذي لا اسم له ، مع أن لها حد اً. أمّا الشيء الذي لا يعلم أسلا فلا يمكن أن يوضع له اسم .

والأسماء الكثيرة وإن أمكن أن تطلق على الله تعالى من الوجوء التي ذكرها إلا أن أصحاب الشرائع لايجو " زون إطلاق اسم عليه تعالى إلا "باذن شرعي ".

الركن الرابع

في

السمميات

وهو مرتب على أقسام

# القسم الأول في النبوات \*

#### سألة

< المعجز امر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة >

المنعبير امر خارق للعادة مقرون بالتحدى، مع عدم المعارضة و إنها قلنا : « أمر » ، لا ن المعبز قد مكون إنياناً بغير المعتاد وقد يكون منعاً من المعتاد وإنها قلنا : « خارق للعادة » ، ليتمينز به المندعى عن غيره ، وإنها قلنا « مقرون بالتحدي» ، لئلا يتخذ الكانب معجزة من منى حجة لنفسه ، وليتمينز عن الارهاس والكرامات ، وإنها قلنا : « مع عدم المعارضة » ، ليتمينز عن السحر والمعمدة .

أقول: هذا حد المعجز ، وأتى بالقيود التي يجب اعتبادها فيه . وائما قد من بيانه ، لأن إثبات النبوء مبني عليه . قال صاحب الصحاح : تحد أيت فلاناً : إذا ماريت في فعل ، ونازعت للغلبة . والا رهاس إحداث معجزات تدل على بعثة نبى قبل بعثته وكا ته تأسيس لقاعدة نبو نه . والرهس بالكس : العزق الأسفل من الحائط . بقال : رهست الحائط بما يقيمه .

# قال: مسألة

ح محمد رسول الله خلافاً لأهل الذمة والدهرية >

على رسول الله ، خلافاً لليهود والنصارى والمجوس وجماعة الدهرية . لنا طرق ثلاثة : الطريق الأول : وعليه التعويل ، أنه ادّعي النبوّة وأظهر المعجزة على بده . وكل من كان كذلك فهو نبي ورسول . وإنها قلنا : إنه اداً عي النبوا فللتواتر . وإنها فلنا إنه أظهر المعجزة فلثلاثة أوحه : أحدها أنه أتي بالقرآن ، والقرآن معجز . أمّا أنه أتي بالقرآن ولم بأت به غيره فبالنوانر . وأمّا أنه معجز . فلا نه تحداي الفصحاء بمعارضته وهم عجزوا عنها ، وذلك يدل على كونه معجزا . وثانيها أنه نقل عنه معجزات كثيرة ، نحو إشباع الخلق الكثير من الطعام القليل ، ونبوع الماء من بين أصابعه ، ومكالمة الحيوانات العجم . فكل واحدمنها وإن لم يبلغ مبلغ التواتر ، لكن التواتر يدل على صحة واحد منها . وأي واحد منها صح حصل الفرض . وثالثها أنه أخبر عن الغيب ، والاخبار عن الغيب معجز . وإنها قلنا : الفرض . وثالثها أنه أخبر عن الغيب ، والاخبار عن الغيب معجز . وإنها قلنا : وإن من اداً عي النبوة واظهر المعجز على يده كان نبياً » لأن الرجل إذا قام في المحقل العظيم فقال : إني رسول هذا الملك إليكم ، ثم قال : يا أيها الملك إن صدقه . فكذا هيهنا .

الطريق الثانى: في إثبات نبو "نه، تَلْقِيلًا ، الاستدلال بأخلاقه وأفعاله وأحكامه وسير م، فان كل واحد منها وإن كان لا يدل على النبو "ة ، لكن مجموعها مما يعلم قطعاً أنه لا يحصل إلا للا نبياء . وهذه طريقة اختارها الحاجظ وارتضاها الفزالى في كتابه و المنقذ من الضلال » .

الطريق الثالث: إخبار الأنبياء المتقدّمين في كتبهم السماويّة عن نبوّته . فهذه مجامع أدّلة نبوّته تَكَايَّكُمُ ، والاستقصاء فيها مذكور في المطولات .

أقول: إعجاز القرآن على قول قدماء المتكلّمين وبعض المحدّثين في فصاحته، وعلى قول بعض المتأخّرين في صرف عقول الفصحاء القادرين على المعارضة عن إيراد المعارضة . قالوا : كلّ أهل صناعة اختلفوا في تجويد تلك الصناعة ، فلا محالة يكون فيهم واحد لا يبلغ غيره شاوه ، وعجز الباقون عن معارضته . ولا يكون ذلك معجزاً له ، لا ن و ذلك لا يكون خرقاً للعادة ، لكن صرف عقول أقرانه القادرين على

معارضته عن معارضته يكون خرقاً للعادة ، فذلك هوالمعجز . والاستدلال [بالا خلاق] بالا فعال والا قوال أيضاً قوي . وهو معنى قوله تعالى : « ويتلوه شاهد منه » فان ذلك يشهد على صدقه في دعواه ، وهو صادر منه .

قال: قان قيل: لا نسلم أنه ظهر المعجز على يده. قوله في الوجه الأوال: «إن القرآن ظهرعلى يده وهو معجز»، قلنا: الاستقصاء في الأسئله والأجوبة على هذا الوجه مذكور في كتاب « النهاية ».

قواه في الوجه الثاني: « أشبع المخلق الكثير من الطعام الفليل » ، قلنا: هذه الأشياء لو وجدت لنتقلت إلينا نقلا متوانراً ، لأنها امور عجيبة ، والدواعي متو قرة على نقل العجائب. فلمنا لم تنقل نقلا متواتراً ، علمنا أنها ليست صحيحة . سلمنا سلامتها عن الطعن ، ولكن لا نزاع في أنها لم تنقل الينا نقلا متواتراً ، بل إنما نقلت على سبيل الآحاد ، ورواية الآحاد لا تفيد العلم . قوله : رواة المعجزة بلنوا حد التواتر ، وذلك يدل على صحة واحد منها وأيها صح حصل الغرض » ، قلنا : لا نسلم أن واة الغرائب التي يمكن الاستدلال بها على الرسالة بلغوا حد التواتر ، فائه ليسكل ما مايذكر في كتب دلائل النبوة ممنا يصح الاستدلال القطعي به على الرسالة ، إنما الذي يسح الاستدلال به على ذلك امور قليلة ، نحو نبوع به على الرسالة . إنما الذي يسح الاستدلال به على ذلك امور قليلة ، نحو نبوع الماء من بين أصابعه ، وأمثاله . ولا نسلم أن واة أمثال هذه الأشياء بلغوا إلى حد التواتر .

قوله في الوجه الثالث: « أخبر عن الغيب » ، قلنا : أخبر عن الغيب على وجه يخالف العادة اوبوافقها؟ والأول ممنوع ، والثاني هومسلم . بيانه ان العادة جادية أن الرؤساء إنا حاولوا ترغيب الرعية في محادبة خصومهم ، وعدوهم ، بأن اليد لهم والدولة راجمة إليهم . وقوله تمالى : « وعدالة الذين آ منوامنكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض » من هذا الباب . وايضاً الرجل المعتقد فيه قد يتخبر عن امور كلية على سبيل الإجال . فان وقع شيء من ذلك جعله حجة على صدقه ،

و إن لم يفع قال : إنا ما عنيت هذا الوقت ، بل سيفع بعد ذلك . فقوله تمالى : « الم غلبت الروم في ادنى الأرض » من هذا الباب . سلمنا الله اخبر عن الغيب على سبيل التفصيل . فلم قلت : إنه معجز ، والدليل عليه ان المتحدثين رووا في كتب دلائل النبوة ان قسا وسطيحا اخبرا عن احوال على بس عبدالله عليا أنهما ماكانا من الأنبيا ، فعلمنا ان الكاهن قد يخبر عن الغيب ، وكذا المعبرون يخبرون عن الغيوب المفسلة بناء على الرؤيا ، وكذا المنجمون واصحاب العزائم . وإذا كان كذلك لم يكن ذلك معجزا .

أقول: أورد دلائل وطرقاً كثيرة على النبوة ، وسيذكر في الجواب أن المعتمد هوظهور الفرآن على بده . والحق أن الامارات الظنية إذا تواترت أدت الى حكم العقل جزماً بما توافقت عليه في إثباته ، وذلك كالتجربيات المعدودة في الفروريات . فايراد الدلائل التي ذكرها بمثابة التجارب المؤدية إلى حكم جزم بفيني ، فهي و إنكانت آحاد ها غير معتمد عليها ، لكنها بالجملة تأؤدى إلى حكم يقيني ، وان لم تكن تصلح لأن يتناظر بها وعليها ؛ لا نها تجري مجرى القضايا التي هي مبادى الأقيسة التي لا يمكن أن تثبت بحجة واو برهان .

قال: ثم تقول : إن كان ما ذكرته دالا على ظهور المعجز على بده ، فمعنا ما يدك على الله ممتنع ، وبيانه هو أنه لو جاز انخراق العادة عن مجاريها لجاز أن ينقلب البجبل ذهبا ابريزا ، والبحر دما عبيطا ، وأن ينقلب ما في البيت من الا متعة ا ناساً فاضلين . ومعلوم أن تجويزه يقدح في البديهيات .

أقول: أمّا انخراق العادة فليسمما ينكره المتكلمون، لأنه جائز مع القول بالفاعل المختار؛ ولا مما ينكره الحكماء، لا نهم يقولون بأن اللنفوس الزكية قُوى ربّما تؤثّر أني أكثر الأجسام التي في عالم الكون والفساد.

قال: سلمنا ظهور المعجزة على بده، فلم قلت إن كل من كان كذلك كان رسولا . تفريره أن الاستدلال بظهور المعجز على الرسالة يتوقف على مقامات ثلاث : أحدها أنه فعلالله عز وجل . وثانيها أن الله عز وجل فعله لا جل التصديق. وثالثها أن كل من سد قه الله تعالى فهو صادق .

أمَّا المقام الأوُّل، ففيه النزاع من وجوه:

أحدها: "انّا إن أثبتنا النفس الناطقة ، فلعل " نفس النبي " تَلْيَكُ مُخالفة الماهية لنفسغيره ، فلاجرم قدر على ما لم يقدر عليه غير م ؛ وإن لم نقل بالنفس الناطقة فلا بد وأن يكون الانسان عبارة عن البدت المخصوس ، فلعله كان لمزاج بدنه خصوصية لم تحصل تلك الخصوصية لسائر الأبدان ، فلا جرم ، قد ر على ما لم يقدر عليه غيره .

وثانيها: أن النبي عَلَيْكُ لعله و جَد جسماً نباتياً او حيواناً له خاصية عجيبة مستعقبة لتلك الآثار الغريبة التي أظهرها تَلَيَّكُ ، ولما لم يقع ذلك الجسم في يد آخر لا جرم عجز الكل عن معارضته .

وثالثها: لعل البعن والشياطين اعانوه عليه وما أعانواغيره عليه. او الأرواح الفلكية أعانته عليه ، بل هذا ظاهر ، لأن الأنبياء كالله يحيلون أكثر الأنباء على الملائكة ، وإنماعلمنا وجودهم وعصمتهم بقول الأنبياء ، فقبل تصديقهم جوازنا عدمهم وعدم عصمتهم ، وذلك كاف في تحقق الاحتمال .

والمّا المقام الثاني ، ففيه النزاع من وجهين:

أحدهما: لا نسلم أنه خلق المعجز لاجل التصديق ، فان المعجز لا شك أنه ليس نفس التصديق . فلو لم بكن الغرض منه التصديق لم يبق المعجز دلالة على التصديق . لا سيما وقد بينتم ان الله تعالى لا يجوز ان تكون افعاله معلّلة بالغرض . ومما يحقق هذا أن الفعل بدون الداعى إمّا أن يكون جائزاً و إمّا أن لا يكون فانكان حائزاً لم يمكن القطع بأن الله تعالى فعل المعجز لا جل التصديق ، بللمله فعله لا لا مر أصلا . فان لم يجز تو قف فعل القبائح على داع يخلقه الله تعالى ، فيكون الله تعالى فلم لا يجوز ألله تعالى فلم لا يجوز ألله تعالى فلم لا يجوز أله تعالى فلم لا يوجوز أله تعالى فلم لا يجوز أله تعالى فلم لا يجوز أله تعالى فلم لا يوجوز أله تعالى فلم يوجوز أله بي تو يخلون الله تعالى فلم لا يوجوز أله بي تو يوجوز أله بي تو يوجوز أله بي تو يوجوز أله بي تو يوجوز أله بي يجوز أله بي تو يوجوز أله بي توجوز أله بي

[ من أفضل عباده ] أن يفعل عباده . واذا جاز ذلك منه بطل الاستدلال بالمعجز على التصديق .

الثاني : سلمنا أنّه تعالىفعل المعبيز لمقصود ، لكن لمقلت : إن ذلك المقصود ليس إلا التصديق ، فلعله تعالى فعله لغرض آخر ، وعليكم بيان الحصر .

ثم النا على سبيل التبر ع (النزاع خ) نذكر المُورا الْخَر : أحدها : أن يفعله ليكون ابتداء عادة وثانيها أن يكون تكريرا لعادة متطاولة ، فان الفلك الثامن لا يستكمل الدورة إلا فيستة وثلاثين سنة ، فيكون وصوله إلى اول الحمل في مثل هذه المد عادة لها . فلعل هذا يكون من هذا الباب . وثالثها : ان يكون ذلك كرامة [لولي] اومعجزة لنبي آخر، في طرف آخر من اطراف العالم . ورابعها : ان يكون [ذلك إدهاساً] لنبي [آخرا يأتي بعد ذلك ، كالأحوال التي ظهرت على محمد قبل بعثته ، وكالنور الذي يحكى الله كان يظهر في جبين ابيه . و خامسها : ان يكون امتحاناً لعقول المكلفين ، كما انزل المتشابهات امتحاناً لعقولهم .

المقام الثالث ، سلمنا ان الله تعالى صدقه ، لكن لم قلت : إن كل من صدقه الله تعالى فهو صادق، فان عندكم ، الله تعالى خالق الكفر والفواحش. فاذا لم يقبع ذلك من الله تعالى ، فلم لا يحسن منه ايضاً تصديق الكاذب ، وهذا السؤال الأخير مختص بنا ، دون المعتزلة .

ثم نقول: هسب انا لم نذكر شيئاً من هذه الاحتمالات ، فلم قلت : إن كل من ظهر على يده المعجز كان رسولا صادقاً . والمرجع فيها إلى المنال . وهو ضعيف ، لا نا لا نقطع في ذلك المثال بصدق المد عى ، لا نه رباما قام الملك العظيم في ذلك الوقت لحدوث الم في بطنه او شاهد شيئاً فخاف او تذكّر امراً فقام طالباً له . وبالجملة فليس هيهنا إلا الدوران ، وهو انه قام عند التماس المد عى وما قام قبل ذلك . والدوران لا يفيد إلا الظن الضعيف . كما يحكى ان واحداً كان يجلس قبل ذلك . والدوران لا يفيد إلا الظن الضعيف . كما يحكى ان واحداً كان يجلس

في المسجد، وكلّما دخل المؤذّن واذّن قام ذلك الانسان وخرج، فقال له المؤذّن مالى اداككلّما اذّنت خرجت ، فقال : لا ، بلكلّما هممت بالخروج اذ أنت . وهذا يدل على ان دلالة الدوران على العليّة ضعيفة . ثم إن سلمنا دلالة ذلك الفعل على التصديق ، فلم قلت : إنّه في حق الله تعالى كذلك ، وستعرف ان القياس المؤيّد الجامع لايفيد الا الظن ، فكيف هذا القياس المخالى عن الجامع . فهذا هو الاعتراض على الدليل الأول على النبوة .

أمّا الدليل الثانى، وهو الاستدلال بمحاسن أحواله على نبو "نه، فنعيف". لأن عاية مافي الباب أنه يدل على كون ذلك الانسان متميزاً عن سائر الناس بمزيد الفضيلة، ولكن من أين يدل على النبو "ة، وكيف وقد حكى عن أفاضل الحكماء في الأخلاق أمور "عجيبة " يجعلها الناس قدوة "لا نفسهم في الدنيا والآخرة، مع ما بقى عنهم من العلوم الدقيقة.

وأمّا الدليل النالت ، وهو الاستدلال بماجا في التوراة والانجيل على نبو "ة على تَلْقِيلًا في المادة النالات سفة على تَلْقِيلًا على سبيل التفسيل بمعنى أنّه تعالى بيس أنّه سيجى في السنة الفلانية رجل في البلدة الفلانية وصفته كذا وكذا ، فاعلموا أنّه نبى ؛ وإمّا أن لاتقولوا كذلك ، بل تقولوا : إنّه تعالى بيس ذلك بياناً مجملاً من غير تميين الزمان والمكان والوسف فان ادّ عيتم الأوّل فهو باطل ، لأنّا نبحد التوراة والانجيل خالية عنه . لايقال ؛ اليهود والنصارى حر فوا هذين الكتابين . لا ناتقول : هذ ان كتابان مشهور ان في المشارق والمفارب ، و مثل هذا لا يتطرق التحريف إليه ، كما في القرآن . وإن ادّ عيتم الثانى فبقدير المساعدة عليه لا يدل على النبوة ، بل إنّما يدل على ظهور انسان فاضل شريف . وإن دل على النبوة ، بل إنّما يدل على ظهور كان الميشر" به إنساناً آخر .

أقول: هذا الذي ذكره كله بمنزلة شبُّه السوفسطائية، فان اليقين

الحاصل للعقل \_ إذا قام انسان على طريق مرضية عندالخواص والعوام ، وادعى أنه مبعوث من عندالله ، والدليل على صدق قولى أن الله تعالى يظهر على يدى أمراً خارق العادة وظهر ، وقال : من لم يصدقنى فليأت بمثل ماظهر على يدى . وعجز من عداه عن ذلك \_ لا يزول بمثل هذه الاحتمالات ، وقد أشار المصنف أيضاً إلى هذا المعنى في الجواب على ماسيانى .

وأمّا المذكور في التوراة والانجيل الدال" على نبو" له عُلِيًّ فكثير بذكره المنصفون من الواقفين عليهما ، منها ماذكر في التوراة بعبارة تفسيرها هكذا : وجاء الربّ من طورسيناء وظهر بساعير وعلابفاران » ، وفيالتوراة : « إن اسمعيل كان في بريّة فادان » يعنى بادية العرب . وذكر الواقفون على جبالها أن فاران في طريق مكّة قبل العدر ن بميلين ونصف ، وهو كان المنزل ، والساعة هي على يسار الطريق من عراق إلى مكة . ومنه ماجاء في السفر الخامس : « إن الرب قال لموسى : إنّى مقيم لهم نبيناً مثلك من بني إخوتهم ، وأيدما رجل لم يسمع كلماني التي يؤد يها عنى ذلك الرجل باسمى ، أنا أنتقم منه » . ومنها في السفر الأول لهاجر : « إنها تلدويكون من ولدها من بده فوق الجميع ، ويدالجميع مبسوطة إليه بالخشوع » . وأيضاً جاء في الانجيل في الفصل الرابع عشر في إنجيل يوحنا : « إن المسيح قال : إنّى أسأل أبي أن يعطيكم فارقليطا آخر يكون معكم إلى الأبد روح الحق » ، والفارقليط معناه كاشف الخقيات . وأمثال هذا في هذين الكتابين وفي كتب سائر والفارقليط معناه كثير يطول الكتاب بذكرها ، ولايقدر المخالف على دفعها او الأبياء التي عندهم كثير يطول الكتاب بذكرها ، ولايقدر المخالف على دفعها او صرفها إلى ملك اونبي آخر ، ولاعلى أن يكتمها .

قال: سلمنا أن ماذكرتم بدل على النبوة، الكن هناما بدل على الفدح فيها ، وهومن وجوه :

الأول شبهة الدهرية ، وهي بالقدح في الفاعل المختار وإنكار كون الصانع قادراً عالماً بالجزئيات مريداً.

وثانيها شبهة منكرى التكليف، فانهم يقولون: الأنبيآء إنها جاؤوا من عندالله تعالى بالتكليف، لكن القول بالتكليف محال، على ما نقدم.

وثالثها شبهة البراهمة وهي من وجهين: الأول أن ماجاء بهالرسل إنعلم حسنه بالعقل كان مقبولا سواء وردبه الرسول اولم برد، وإنعلم قبحه بالعقل كان مردودا سواء ورد به الرسول او لم برد. وإن لم يعلم لاحسنه ولاقبحه ، فان كان في محل الحاجة حسن الانتفاع به سواء ورد بهالرسول اولم برد ؛ لما تقر رفي العقل أن كل ما ينتفع به الانسان ويكون خالياً عن أمارة الضرطاهر أكان الانتفاع به حسنا وإن لم يكن في محل الحاجة قبع الانتفاع به سواء ورد بهالرسول اولم برد ، لأ قد أقدام على ما يحتمل الضرد من غير حاجة أصلاً . الشانى أن دلالة النبى ليست الا المعجز بالانفاق ، لكنا بينا أن المعجز لايدل البتة عليه ، فامتنع الجزم بالعدق .

ورابعها شبهة اليهود وهي من وجهين :

الأول أن الله تعالى لما شرع شريعة موسى عَلَيَّكُمُ ، فامّا أن يكون قد بيسن فيها أنها باقية إلى الوقت الفلانى فقط ؛ فيها أنها باقية إلى الوقت الفلانى فقط ؛ اوبيس الشرع فقط ولم بتعرض لبيان التأبيد والتوقيت ؟

فان قلنا: إنّه تعالى بين التأبيد، لم يجز نسخه، أمّا أو لا فلا نه تعالى فان قلنا: إنّه تعالى بين التأبيد، لم يجز نسخه، أمّا أو لا فلا أخبر أن هذا الشرع ثابت أبداً [فلو] لم يبق ثابتاً أبداً كان ذلك كذباً، وهوغير جائز على الله تعالى. وأمّا ثانياً فلا نّه لو جاذ أن يقضى الله تعالى على أن شرع على أن أبداً. ثم إنّه لا يبقى ثابتاً أبداً، فلم لا يجوز أن يقضى الله تعالى على أن شرع على تأليق ثابتاً أبداً، فيلزمكم تجويز نسخ على أن شرع على تأليق ثابتاً أبداً، فيلزمكم تجويز نسخ شرعكم. وأمّا ثالثاً فلا نّه لوجاذان يخبر الله تعالى بالتأبيد، مع أن التأبيد لا يحصل، ارتفع الامان عن كلامه ووعده ووعيده وذلك باطل بالاتفاق.

وأمّا إن فلنا إنّه تعالى بينن في شرع موسى ﷺ أنّه ثابت ۗ إلى الوقت الفلانى كان هذا من الامور العظيمة التي تتوفّر الدواعي إلى نقله، فوجب أن

أن ينقل ذلك التأقيت متواتراً. والنقل المتواتر لا يجوز الاطباق على إخفائه، وكان يلزم أن بكون العلم بانتها شرع موسى تَلْيَكُم عند مبعت عيسى تَلْيَكُم وانتها شرع عيسى تَلْيَكُم عند مبعث على تَلْيَكُم معلوماً بالضرورة للخلق، وأن يكون المنكرله منكراً للتواتر، وأن يكون ذلك من أقوى الدلائل لعيسى وعلى على المنظما على دعواهما. فلمنا لم يكن الأمر كذلك علمنافساد هذا القسم. ولا ننه لوجاز أن لا ينقل هذا التأقيت تفلاً متواتراً لجازان يقال: إن عما تالي على عوالله والقبلة من الكعبة الى غيرها، وا ننه تاليك قال: إن شرعى يبقى مؤبداً إلى الوقت الفلاني، مع انه لم ينفل شيء من ذلك، وتجويزه قدح في شرع على تَلْمَنْكُم .

وامّا ان قلنا انّه نعالى بين في شرع موسى انّه ثابت ولم يبين التأبيد ولا التأقيت. فهذا محال ، لماسنبين في اسول الفقه ان الأمر لايفيد الا وجوب الفعل مراة واحدة . ومعلوم ان شرع موسى تُليَّكُم لم يكن كذلك ، فان التكاليف كانت متوجهة بذلك الشرع على الخلق إلى زمان عيسى عليه السلام بالاتفاق . فلما ظهر فساد القسمين الا خيربن ثبت الا و ل ويلزم من صحته امتناع النسخ .

الثانى أن اليهود والنصارى على كثرتهم وتفر ُفهم في المشارق والمغارب بخبرون عن موسى وعيسى النَّهِ اللهُ أن كل واحد منهما أخبر أن شرعه باق إلى يوم القيامة، وخبر التواتر يفيد العلم ، وإلا لما أمكنكم إثبات وجود على تَطْبَيْنُ فضلاً عن نبو ته . واذا صح ذلك عنهما فلاشك أن ولهما حجة .

لايقال: شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة، وهذا مفقود في ذلك المعنى وهو النقل. أمّا اليهود فلا ّن بختنص قتلهم حتى لم يبق لهم إلا عدد يسير ُ دون عدد التواتر. وأمّا النصارى فلا تهم كانوا قليلين في ابتداء الا مر.

لاً نيَّا نقول: أمَّا قَتْلَ اليهود فَضعيفُ ، لا أن اليهود كانوا امَّة عظيمة ، وكانوا متفرقين في شرقالاً رض وغربها وفي البلاد المتباعدة جداً ، فمن المستحيل قتل هذه الاُمَّة العظيمة الى حيث لا يبقى على وجه الأرض منهم عدد التوانر . وأمَّا حديث

النصارى فضعيف أيضاً ، لأن ذلك يوجب القدح في رسالة عيسى عَلَيْكُم قبل مبعث عِن الله عليه الله عليه أحد .

## < الجواب عن الشبهات في ادلة نبوة محمد (ص) >

والجواب أن المعتمد في رسالة على تَطْبَيْكُمُ طَهور القرآن عليه . وسائر الوجوه إنسما يذكر للتتمة والتكميل . قوله د لوجاز انخراق العادة لارتفع الأمان عن البديهيات ، قلنا : هذا لازم على الفلاسفة ، لاحتمال أن يحدث شكل فلكى غريب يوجب هذه الفرائب في هذا العالم .

قوله د يجوز أن يكون حدوث المعجز لامن الله تعالى . و إن كان منه ، لكن الفرض منه شيء سوى التصديق ، قلنا : المعتزلة عو لوا في الجواب عنه على حرف واحد ، وهو أنه لوكان المدعى كاذبا لوجب على الله تعالى أن يمنع من ظهور ذلك المعجز ، منعا للعباد من الوقوع في الضلال .

وهذا الجواب ضعيف، لا تنه يقال: إنها يبجب على الله تعالى كشف الحال فيه لم او يحتمل ظهور المعجز وجها آخر سوى دلالته على تصديق الله عز وجل لذلك المداعي . فأمّا لما احتمل ذلك واحتمل غيره ، فلو قطع المكلف بأحد الاحتمالين دون الآخر كان التقصير من قبل الله تعالى كشف الحال . من قبل العبد لامن قبل الله تعالى ، وفي مثل ذلك لا يجب على الله تعالى كشف الحال . ألا نرى أنه لم يقبح إنزال المنشابهات لما أنها محتملة غير قاطعة . فكذا هيهنا . وأيضاً فاقه تعالى يعين الكفرة على المسلمون ويمكنهم من قتل أوليائه ، والمسلمون يجتهدون في الدعاء وسؤال المعونة على المسلمين ، ويمكنهم من قتل أوليائه ، والمسلمون والكفار يقولون في دعائهم و اللهم انسر أحب الفئين اليك ، وإن لم ترس ما نحن فيه من تكذيب مداعى النبوة والمخالفة له ولا صحابه فاسلب عناها أعطيتنا من القوى والتمكن . والرب قد لا يفعل ذلك ، فيجب أن يكون هذا منوهما لتصديق الكفرة . فلمنا لم يلزم هذا فكذا ما قالوه .

والجواب الحقُّ مبنى على مقدُّ مة ، وهي أن تجويز الشيء لايناني القطع

بعدمه ، فاننا نُجو ذأن يخلق الله إنساناً شيخاً في الحال من غير الوالدين ، وأن يقلب الأنهاد دما ، والجبال ذهبا . ثم إننا مع هذا التجويز نقطع بأنه لم يوجد . ولأن من واجه غيره بالشتم فعبس المشتوم وجهه ونظر إلى الشاتم شرراً علم بالفرورة غضبه . وكذلك القول في حُمرة الخنج لوصفرة الوجل ، مع أن حصوله ابتداء بدون الغضب ممكن . وهذا أيضاً لازم على الفلاسفة ، على ماقر رناه .

و إذا ثبت هذا فنقول: إنها علمنا أن المتحدث لهذه المعجزة هوالله تعالى، لما قد منا من أن جميع الممكنات واقعة بقدرة الله تعالى. و إنها قلنا: إنها دالة على التصديق ، لما أن المسادأ بنا النبي عَلَيْكُم يقول: « باالهي إن كنت صادقاً في دعوى الرسالة فسو دوجه القمر مثلاً ، فلما قال النبي عَلَيْكُم ذلك اسو دوجه القمر سرنا مضطر بن إلى العلم بأنه تعالى صدقه في تلك الدعوى ؛ ولذلك فان كل من أقر في القرون الماضية بأن هذه المعجزة من فعل الله تعالى أقر بصدق المدعى ولم ببق له فيه شك ، وتجويز سائر الا قسام بحسب العقل مما لا يقدح في هذا العلم الضرورى ، لماضر بناه من المثال .

وأمَّاشِهِ الدهريَّهِ وَنُفَاةً التَّكَلُّيفِ فَقَد تَقَدُّمُ الْجُوابِ عَنْهَا.

وأمَّا شبهة البراهمة فهي مبنيَّةٌ على الحسن والقبح، وقدتقدُّم القول فيه.

#### < ذكر فوائد بعثة الرسول على التفصيل>

ولنذكر فوائد البعثة على التفصيل فنقول: قد عرفت أن الامور قسمان، منها مايستقل العقل بادراكه، ومنها مالايستقل . والأول كعلمنا بافتقار العالم الى الصانع الحكيم. وفائدة بعثة الرسل في هذا النوع تأكيد العقل بدليل النقل، وقطع عذر المكلف من كل الوجوه، على ماقال تعالى: «لئلايكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال: «ولوأهلكناهم بعذاب من قبليه لقالوا: لولاارسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ، فبين تعالى أن بعثة الرسل لقطع الحجة .

والعلمآء ذكروا وجوهاً ثلاثة :

الاول أن قالوا: إن الله جل ثنائه إن كان خلقنا لنعبده فقد كان يجب أن يُبين لنا العبادة الذي يريدها منا أنها ماهي ، وكم هي ، وكيف هي ، فانه وان وجب أسل الطاعة في العقل ، فكيفيتها غير معلولة لنا . فبعث الله تعالى الرسل لقطع هذا العذر ، فانهم إذا بينوا الشرائع المفصلة ذالت أعذارهم .

وثانيها: أن يقولوا: إنتك ركبتنا نركيب شهوة وغفلة ، وسلطت علينا الهوى والشهوات ، فهلا أمددتنا يا الهنابمن إذا سهونا نبهنا ، وإذا مال بناالهوى منعنا . ولكنك كمنا تركتنا مع نفوسنا وأهوائنا كان ذلك إغراء لنا على تلك القبائح .

وثالثها: أن يقولوا: هبأنا بعقولنا علمنا حسن الايمان وقبح الكفر ولكن لانعلم بعقولنا أن من فعل القبيح عُذ ب خالداً مخلداً في الناد ، لاسيسما وكنانعلم أن لنا في فعل القبيح لذة ، وليس لك فيه مضرة ؛ ولم نعلم أن من آمن وعمل صالحاً استحق الثواب [ الخالد ] لاسيسما ، وكننا قد علمنا أنه لامنفعة لك في شيء فلاجرم لم يكن مجر د العلم بالحسن والقبح داعياً ولاوازعاً . أما بعد البعثة الدفعت هذه الاعذار ، فكانت البعثة قطعاً له لهذر المعاندين من هذه الوجود .

## وأما فائدة بعثهم فيما لايستقل العقل بدركه فقد ذكروا امورآ :

أحدها: العقل لابدل إلا على الصفات التي يحتاج العقل اليها. أماالسمع والبصر والكلام وسائر الصفات الجزئية فلاطريق اليها إلا السمع.

وثانيها: أن المكلّف يبقى خائفاً فيقول: لو اشتغلّت بالطاعة لكنت متصرفاً في ملك الله تعالى بغير إذنه. ولولمأشتغل بها فربماأعذ باعلى نرك الطاعة، فيبقى في الخوف على التقديرين. وعندالبعثة يزول هذا الخوف.

وثالثها: أنَّه ليس كلُّ ما كان قبيحاً عندنا كان قبيحاً في نفسه ، فانَّ النظر إلى وجه الحرَّة العجوز الشوهاء قبيح ، [وإلى وجه الأمة الحسناء] حسن

في الشرع .

ورابعها: أن الأشياء المخلوقة في الأرض منها غذاء ومنها دواء ومنها سمّ، والتجربة لا تفى بمعرفتها إلا بعد الأدوار العظيمة ، ومع ذلك ففيها خطر على الا كثر . وفي البعثة فائدة معرفة طبائعها ومنافعها من غير ضرر وخطر .

وخامسها: أن المنجمة عرفوا طبائع درجات الفلك ، ولا يمكن الوقوف عليها بالتجربة ، لأن التجربة يعتبر فيها التكرار ، والأعمار البشرية كيف نفى بأدوار الكواكب الثابتة . ثم إنهم وففوا على الكل بالرصد فكيف وقفوا على على أحوال عطارد ، مع أن الآلات الرصدية لا تفى بأحواله ، لصغر وخفائه وقلة نوره و كثرة بعده عن الشمس حالتي التشريق والتغريب .

وسادسها: أن الانسان مدني بالطبع، والاجتماع مظنته التناذع المفنى إلى التقاتل ، فلا بد من شريعة يفرضها شارع لتكون مرغبة في الطاعات و زاجرة بنا عن السيئات.

وسابعها: لو فو"من كيفية العبادة إلى الخلق فربما أنى كلُّ طائفة بوضع خاص مُّ ثم الخذوا ينقضون لها فيفضى ذلك إلى الفتن. وأمّا وضع الشريعة فممّاً ينافى ذلك.

وثامنها: أن الذي يفعله الانسان بمقتضى عقله يكون كالفعل المعتاد، والعادة لا تكون عبادة . وأمّا الذي يأمر به من كان معظماً في قلبه ولا يكون هو وافغاً على كمسيته كان إتيانه به محض العبادة ، و لذلك ورد الأمر بالأفعال الغريبة في الحيج".

وتاسعها: أن العقول متفاونة ، والكامل نادر ، والأسرارالالهية عزيزة جداً فلا بد من بعثة الأنبياء وإنزال الكتب عليهم أيضاً ، ليصير كل مستعد إلى منتهى كما له الممكن له بحسب شخصه .

وعاشرها: أن كل جنس تحته أنواع، فانه بوجد فيما بين تلك الأنواع

نوع واحد هوأ كملها ، وكذلك الأنواع بالنسبة إلى الأصناف ، والأصناف بالنسبة إلى الأشخاص ، والأشخاص بالنسبة إلى الأعضاء . فأشرف الأعضاء ورئيسها القلب وخليفته الدماغ ، ومنه تنبث القوى على جميع جوانب البدن . وكذا الانسان لابد فيه من رئيس . والرئيس إمّا أن يكون حكمه على الظاهر فقط ، وهو السلطان او على الباطن ، وهو العالم ؛ او عليهما معا ، وهو النبي علي الباطن ، وهو العالم ؛ او عليهما معا ، وهو النبي عكون كالقلب في العالم ، وخليفته كالدماغ . وكما أن القوى المدركة إنّما ففيض من الدماغ على الأعضاء ، فكذلك قو ق البيان والعلم إنّما يفيض منه بواسطة خليفته على جميع أهل العالم .

وحادي عشرها: الهداية ألى الصناعات النافعة ، قال الله تعالى في داود علين : و وعلمناه صنعة لبوس لكم ، وقال لنوح تخلين : « واصنع الفلك بأعيننا ، ولاشك أن الحاجة إلى الغزل والندج والخياط والبناء وما يجري مجراها أشد من الحاجة إلى الدرع ، وتوقيفها على استخراجها بالتجربة ضرد عظيم للخلق فوجب بعثة الأنساء لتعليمها .

وثانى عشرها: أنه لا بد في المميشة من علمى الأخلاق والسياسة ، فلا بد من البعثة لتعليمهما ، ولهذا قال تعالى لنبيه: «خُذِ العفو وامر بالعرف وأعرض عن البجاهلين » ، وقال تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والاحسان » ، وقال : « فيما رحمة من الله لنت لهم » ، وقوله : « وإنك لعلى خلق عظيم » . فقد ظهرت فوائد البعثة [ من هذه الوجوء ] .

#### < الجواب عن شبهات اليهود >

وأمّاشبهة اليهود فالجواب عن الولاهما: أن الله تعالى بين أن شريعة موسى تَلْكُمُ مُوقَّتَة بياتاً إجالياً ، ولم يبين كمية الوقت . قوله: « لو كان كذلك لعرف ذلك بالتواتر ، كما عرف أصل الدين بالتواتر ، قلنا: لم لا يجوزان يكون توفّر الدواعي على نقل الأصل أنم من توفّرها على نقل الكيفية ، فلا جرم كان أحد

التواترين أقوى من الآخر . والجوابُ عن أخراهما أنَّ بلوغ رُواة هذا الخبر إلى حدُّ التواتر في جميع الأعصار غير معلوم لنا . وإذا كان كذلك لم يحصل العلم بهذا الخبر .

أقول: شبهة البراهمه أن الرسل إمّا أن يجيئوا بما يوافق العقول او بما يخالفها . وما يخالف العقول غير مقبول ، فلا فائدة في مجيئهم بذلك . وما يوافقها فلاحاجة فيه إليهم ، فاذن لا فائدة في مجيئهم .

وجوابهم أن كل ما يوافق العقول لا ينحلو إمّا أن تستقل العقول بادراكه وإمّا أن لا نستقل والحاجة إليهم في القسم الناني . وأيضاً ما ينحالف العقول يقم على قسمين : أحدهما تقتضى المقول نقيضه . والثاني ما لا نفتضيه ولا نقتضى نفيضه . ومن الثاني ما يمكن أن نكون محتاجين إلى معرفته في العاجل او الاجل ، وهم يعر فوننا ذلك .

وأمّا الشبهة الاولى لليهود ، فجوابها أن ظاهر لفظ التوراة الحكم بالتأبيد في قوله : و تمسلكوا بالببت أبداً » . وذلك لا يناقض انقطاع ذلك الحكم بعد مد تا طويلة ، فان "التأبيد قد يُستعمل فيما يبتى مد قطويلة فان "في التوراة : «إن الله تعالى قاللنوح تخليل عند خروجه من الفلك : إنى جعلت كل قابة حية مأكلا الك ولذ ربتك ، وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب أبداً ، ما خلا الدم ، فلا تأكلوه » مم حرام على لسان موسى كثيراً من الحيوان ، وهذا نسخ ظاهر ، وهو عندهم غير ممكن من الله تعالى . وفي السفر الثاني من التوراة : وقر "بوا كل يوم خروفين : خروف عشية بين المعارب قرباناً دائماً لاحقاً بكم » ، ثم انقطع ذلك الدوام عند علمائهم وقال في موضع : «كل عبد خدم سيت سنين يُعرض عليه العينق ، فان لم ينقبَل ثُقب أذ نُه ويُستخدم أبداً » ، وقال في موضع آخر : « يُستخدم خمسين ينقبَل ثُقب أذ نُه ويُستخد م أبداً » ، وقال في موضع آخر : « يُستخدم خمسين على كتبهم المنزلة .

وأمّا شبهتهم الثانية ، وهي القول بأن موسى تَطْلِينَ أخبر أن شرعه لا يرتفع إلى يوم القيامة . فذلك غير مسلم ، لا ن موسى تَطْلِينً ما أخبر عن المعاد و القيامة في التوراة ، وإنما أخبر بهما الانبيا الذين كانوا بعده .

والقول بانتشار اليهود في شرق الارض وغربها باطل "، لانهم كانوا مجتمعين في الشام إلى أن فتل بختنص أكثرهم ولم يصل إلى العجم منهم أحد ، قبل مابعث بختنص اومن فام مقامه جعاعة من أسرائهم إلى إصفهان ، فبنوا فيها المدينة المعروفة باليهودية . ولو كانوا بعد بختنص بحيث يعتبر التواتر في نقلهم لما صار التوراة ثلاث نسخ مختلفة ، إحداها التي في أيدى اليهود القرابين والربانيين ، والثانيه التي في أيدى اليمود القرابين والربانيين ، والثانيه التي في أيدى النسخة المعروفة بتوراة السبعين التي انفق عليها سبعون حبراً من أحبارهم ، وهي في أيدى النصارى . والاختلاف الذي بين هذه النسخ في التواريخ والشرعيات مشهور " . وإذا لم يبق لهم نقل التوراة التي عليها أساس دينهم بالتواتر فكيف يمتمد على تواتر نقلهم عن موسى بأن "شرعه يبقى إلى القيامة .

ونواتر النصارى أيضاً قريب من ذلك، إلا أن تواتر اليهود انقطع في الواسطة وتواترهم في المبدأ، فان الذين آمنوا بعيسى في زمانه كانوا قليلى العدد . ولذلك صاد لا نجيلهم أدبع نسخ : نسخة منى ونسخة يوحنا ونسخة لوقا ونسخة مارقوس وذلك لا أن كل واحد من أكابر الحواريين نقله على وجه . وأكثر تحريفاتهم لا حكام التوراة ، كاباحة لحم الخنزير وجواز ترك الختان والفسل ، مروي عن الحواريين ، لا عن عيسى خلين .

وقولُه في الجواب عن المعتزلة القائلين بوجوب كشف الحال عند الاشتباه في المعجز على الله تعالى بأن ذلك لا يبجب إذا كان له احتمالان . والاستدلال بنزول المتشابهات غير وارد عليهم ، لا نهم يقولون بوجوب ذلك عند وقوع الحيرة فيما هم مكلفون به في الدين ، والمتشابهات ليست من هذا القبيل ، لا ن الوقف على قوله دوما يعلم تأويله إلا الله ، لا يضر في الامور الدينية بالاتفاق . وتمكين الكفرة

من المسلمين ، وعدم ُ إِجابة دعوات أهل الحق ، وإجابتُها لا هل الباطل ، فليسمما يضر من المسلمين ، وعدم ُ إِجابة دعوات أهل الحق ، وأجابتُها لا ينافي القطع بعدمه ، ، فكما قاله إذا لم يكن العدم واجباً .

وأمّا فوائدالبعثة التيعد هافنقول: ضرورة وجودالا نبياء لتكميل الاشخاص بالعقائد الحقة والا خلاق الفاضلة والافعال المحمودة النافعة لهم في عاجلهم وآجلهم وتكميل النوع باجتماعهم على الخير والفضيلة ، وتساعدهم في الامور الدينية وسياسة المخارجين عن جاد ة الخير والسلاح ، وباقى الوجوه التي عد هما ، فلبعضها زيادة في المنفعة وبعضها هما لا فائدة في إيراده ، فان الا نبياء كالله لم يعلمونا الطب ولا طبايع الحشايش ولا طبائع درجات الفلك ولا رصد عطارد ، ولا أكثر الصناعات .

## < طريقة الحكماء في اثبات النبوة >

وأمّا الوجه السادس فمأخوذ من الحكماء، فطريقتهم في إثبات النبوة أنهم يقولون: الانسان مدني بالطبع. يعنون به أن الشخص الواحد لايمكنه أن يحصل أسباب معاشه وحده، فانه يحتاج إلى تحصيل الفذاء الموافق، واللباس الذي يحفظه من الحر والمبرد، والمساكن الموافقة في الفصول المختلفة، والأسلحة التي يتحفظ بها من السباع والأعداء، وكل ذلك غير حاصل في أصل الوجود، بلكلها مما يحصل بالصناعات. والانسان الواحد لا يمكنه القيام بها جميعاً، بل هو مضطر إلى معاونة بني جنسه في ذلك، حتى يقوم كل واحد لشيء من ذلك ويحصل بالتعاون جميع ذلك فيمكنهم التعيش، وهذا معنى التمد"ن.

ولا بد فيما بينهم من معاملات ومعاوضات. وإذا كانوا مجبولين على الشهوة والغضب فلا بد من قانون بينهم مبنى على العدل والانصاف حتى لا يحيف بعضهم على بعض. ولا يجوز أن يكون ذلك القانون من تلقاء بعضهم من غير خصوصية في ذلك البعض، وإلا لما قبرلته الباقون وتلك الخصوصية يجب أن تكون من عند خالقهم حتى ينقادوا لذلك. فالآنى بهاهو النبي ولا بد له من أمر يختص عند خالقهم حتى ينقادوا لذلك. فالآنى بهاهو النبي ولا بد له من أمر يختص

به دون غيره ، يفتضى ذلك لمن وقف عليه أن يقر " بكونه نبياً وينقاد له وذلك هو المعجز .

ولابداً من أن يُمهاد الشادع لهم طرق المعادف والاعتراف بالمعبوديقيناً اوتقليداً والاقرار بنبواً ذلك النبي ، وأن يضع بينهم القوانين في معاملاتهم وفي سياسة من يخرج عن مصالح التعاون، وأن يفرض عليهم العبادات ، لئلا ينسوا عقائدهم في خالقهم وبياهم ، وأن يعدهم ويوعدهم في الآخرة ، لتكون عقائدهم موافقة لما يظهرون من العبادات والمعاملات، كيلا يخونوا ولا يذهبوا مذهب أهل النفاق، وأن يكون الوعد والوعيد الصادران عنه موافقين لما في نفس الأمر حتى يتقوا به وبعملوا بحسبه . وهذه الضرورات لنوع الانسان أهم من خلق الأشفاد والحاجبين لوقاية العين ، ومن تعريض الأظفار على لحوم الأسابع ، وغير ذلك مما يشبهه . فالمدبر للنوع الذي يسوقه من النقصان إلى الكمال ، لابداً وأن يبعث الأبياء وبمهال الشام ويتعيش الأشخاص ويمكن الهم الوصول من النقصان إلى الكمال الذي خلقوا لاجله .

# قال: مسألة

### < في عصمة الانبياء عليهم السلام >

القائلون بالعصمة ، منهم من زعم أن المعصوم هو الذي لا يمكنه الاتيان بالمعاصي ، ومنهم من زعم أنه يكون متمكناً منه . والاو لون : منهم من زعم أنه يكون متمكناً منه . والاو لون : منهم من زعم أنه يكون مختصاً في بدنه او في نفسه بخاصية تفتضي امتناع اقدامه على المعاصى ، ومنهم من ساعد على كونه مساوياً لغيره في الخواص البدنية ، لكن فسر العصمة بالقدرة على الطاعة وبعدم القدرة على المعصية وهو قول أبي الحسن الاشعري .

والذين لم يسلُبُوا الاختيار فسروها بأنّه الامرالذي يفعله الله تعالى بالعبد وعلم أنّه لا يُقدم مع ذلك الامر على المعصية بشرط أن لا ينتهى فعل ذلك الامر إلى حد" الالجاء وهؤلاء احتجوا على فساد قول الاوالين: من العقل بأن الامرلوكان

كما قالوم لما استحق المعصوم على عصمته مدحاً ، ولبطل الامر والنهي والثواب والعقاب؛ و من النقل بقوله تعالى: « قل إنها أنا بتشر مثلكم يوحى إلى . ولا تجمل معالله الها آخر . ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلاً . و ما أبراً يء نفسى .

ثم إن هؤلاء زعموا أن أسباب العصمة أمود أربعة : أحدها أن يكون لنفسه الولبدنه خاسية تقتضى ملكة مانعة من الفجود والفسوق. والفرق بين الفعل والملكة معلوم . وثانيها أن يحصل له العلم بمثالب المعاصى ومناقب الطاعات . وثالثها تأكيد تلك العلوم بتتابع الوحى والبيان من الله نعالى . ورابعها أنّه متى صدر عنه أمر من الامور من باب ترك الأولى اوالنسيان لم يُترك مهملا ، بل يتعاتب ويم نبته عليه ويضيق الأمرفيه عليه . فاذا اجتمعت هذه الامود الأربعة كان الشخص معسوماً عن المعاصى لامحالة ، لأن ملكة العفة إذا حصلت في جوهر النفس ، ثم انشم إليها العلم النام بمافي الطاعة من السعادة و في المعصبة من الشقادة ، صار ذلك العلم معيناً العلم النام تعلى مقتضى الملكة النفسانية ، ثم الوحى يصير متمسماً لذلك ، ثم خوف المؤاخذة على القدد القليل يكون مؤكداً لذلك الاحتر إذ ، فيحصل من اجتماع هذه الامور تأكد حقيقة العصمة .

أقول: في كون أسباب العصمة مشتملة على هذه الامور الاربعة نظر ، لا نهم جعلوا الوحى أحد أسبابها ، وكثير من الا مة يقولون بعصمة الملائكة والائمة وبعصمة حو الموريم وفاطمة ، ولم يقولوا بالوحى إليهم ، والتحقيق يقتضى أن لاتكون العصمة لا جل الطمع في السعادة والخوف من المعصية ، لا ن ذلك يقتضى أن لاتكون العصمة مقتضى طبع صاحبهما ، بل تكون بالتكلف . والا جود أن يقال : إن الله تعالى في حق صاحبها لطفاً لا يكون له مع ذلك داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعسية مع قدرته على ذلك ، هذا على رأى المعتزلة . اويقال : إنها ملكة لا يصدر عن صاحبها معها المعاسى ، وهذا على رأى المحكمة .

قال: ثم التفقت الأمة على كون الأنبياء معصومين عن الكفر إلا الفضلية من الخوارج، فانهم اعتقدوا أن كل ما يُطلق عليه اسم العصيان فهو كفر . ثم إنهم جو زوا على الرسل المعاسى، فلاجر م جو زوا الكفر عليهم . ويدل على فساده أنه لوجاز الكفر عليهم لكان الاقتداء بهم واجباً فيه ؛ لقوله تعالى « فاتبعونى» وفساده بدل على فساد قولهم .

ومن الناس من لم يُعبو " زر الكفر ، لكن هجو " ز إظهار الكفر على سبيل التقية . واحتجوا عليه بأن إظهار الاسلام إذا كان مُفضياً إلى القتل كان إظهار و إلقاء النفس في التهلكة ، وهوغير جائز . وهذا أيضاً باطل " ، لا نه يُفضى إلى خفاء الدين بالكلية . ولا نه لوجاز ذلك لكان أولى الا وقات به مبدأ ظهور الدعوة ، لا ن الخلق في ذلك الوقت بكونون بالكلية منكرين له ، فكان بلزم أن لا يجوز لا حد من الا نبيآء إظهار الدعوة . لا ن الخوف الشديد كان حاصلا لا براهيم عَلَيْكُ في زمن نمرود ، ولموسى عَلَيْكُ في زمان فرعون ، مع أنهم لم يمتنموا من إظهار الحق " .

ومن الناس من لم ينجو "ز الكفر ولا إظهاره، لكنته جو "ز الكبائر عليهم. والا كثرون لم يقولوا به، لوجوه:

الأول لوصدرت الكبيرة عنهم لكانوا أقل درجة من عُصاة الأملة ، وذلك غيرجائز ، بيان الملازمة أن درجات الأنبيآء في غاية الشرف ، وكل من كان كذلك كان صدور الذنب عنه أفحش ، ألاترى إلى قوله تعالى : « يا نسآء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب، والمحصن برجم وغيره يحد ، وحد العبد نسف حد الحر . واما أنه لا يجوز أن يكون النبي عَلَيْنَا أقل حالاً من الامة فبالاجاع .

أقول: لوقال: « الأنبيآء كالله أكثرعلماً بقبح الفواحش وأوفر إقبالاً على الامور الالهيئة ، فيكون صدورالذنب عنهم أفحش » لكان أقرب. والمتحصن بسرجم لالشرفه، بل لاستغنآئه عن الزنا، بخلاف غيره.

قال: الثانى أن " بتقدير إقدامه على الفسق وجب أن لا يكون مقبول الشهادة، لقوله تعالى: « إن جأء كم فاسق بنبأ فتبينوا » لكنه مقبول الشهادة ، وإلا لكان أدنى حالا من الامة .

الثالث أن بتقدير إقدامه على الكبيرة يجب زجره عنها فلم بكن ايذاؤه محرم ما ، لكنه محرم ، لقوله تعالى : « إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة » .

ال ابعلوأتي بالكبيرة لوجب عليناالاقتداء بهفيها ، لقوله تعالى : «فانبعوني» فيفضى إلى الجمع بين الحرمة والوجوب ، وهو محال .

أقول: هذا الدليل لا يختص بالكبيرة ، فانه في الصغيرة أبضاً قائم .

قال: وأمّا الذين لم يجو "زوالكبائر فقد اختلفوا في الصغائر ، وا تغلق الا كثرون على أنّه لا يجوز على المعصية قصداً ، سو آعكانت صغيرة " او كبيرة "، بل يجوز صدورها منهم على أحد وجوه ثلاثة : أحدها السهو والنسيان ، والثانى ترك الأولى، والثالث اشتباه المنهى " بالمباح .

أقول: ترك الأولى ليس من المعاصى، فان الأولى وغير الأولى يشتركان في كونهما مباحين، وإنما يُعاتب على ترك الأولى، لاسبيل العقوبة، بل على سبيل الحث على فعل الأولى. وأيضاً اشتباه المنهى بالمباح لا يجوز عليهم، لأنه يدل على جهلهم بالمنهيات، والجاهل بهاكيف يحترز عنها. وأيضاً يجب الاقتداء بهم، لقوله تعالى: «ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيراً». والذي يشتبه عليه المنهى بالمباح كيف يُقتدى به.

قال: واختلفوا في الوقت الذى تعتبر فيه العصمة . أمّا الفضليّة من الخوارج فقد جو "زوا [ بعثة من يعلم الله تعالى أنّه يكفر ، و منهم من لم يجو "زنك ، لكنه ذعم أن " لكنه جو "ز] بعثة من كان كافراً قبل الرسالة . وهوقول ابن فُور ك ، لكنه زعم أن " هذا الجائز لم يقع . ومن الحشويّة من زعم أن " الرسول تَلْقَيْلُ كان كافراً قبل البعثة ،

لقوله: « وو جد ك ضالاً فهدى ، ولقوله تعالى : « وما كنت تدرى ماالكتاب ولا الايمان ، وانفلق المحصلون على فساد ذلك . ومن الناس من طر د ذلك الحكم في الأثمة وقال : كما لا يجوز كون الرسول كافراً قبل البعثة لا يجوز أن يكون الامام أبضاً كافراً قبل الامامة ، ولذلك يقدحون في إمامة الشيخين دضوان الله عليهما.

وامّا أنّه هل يجوز فعل الكبيرة على الأنبيآء قبل البعثة ؟ فالاكثرون من أهل السنة جو "ذوا ذلك مستدلين بأفعال إخوة يوسف كالله . ومنهم من لم يقل به ولم يقل بنبو "نهم . ثم الذين جو "ذوا ذلك قالوا : منهم من فعل الكبيرة قبل البعثة ، لكنتهم إنّما جو "ذوا ذلك على سبيل النّدرة بحيث يتوبون عنه ويستقيم حالهم فيما بين الخلق بالصلاح . فأمّا لوأصروا على الكبآئر بحيث يصيرون مشهودين بالخلاعة فذلك غير جائز ، لأن " المقصود من بعثتهم يفوت على هذا التّقدير .

وأمّا أنّه هل يجب كونهم معصومين عن الصغائر قبل البعثة وبعدها . فالروافس أوجبوا ذلك . ومن عداهم جو ذوه . ولكن اختلفوا في كيفيستها ، أمّا النظّام والأصم وجعفر بن مبشر فانهم جوزوا ذلك على طريق السهو والنسيان . فيقال لهم إما أن تقولوا انه يبقى حال السهو مكلفاً . وهو غير جائز ، لا نّه تكليف مالايطاق ؛ اولايبقى مكلفاً ، وحينتُذ لايكون ذلك معصية . اوتقولوا إنّما عوتبوا على ترك التحفيظ من النسيان ، وهوقول أهل السنّة ومن الناس من حمل تلك الزلاّت على ترك الأولى .

لايقال: لوكان ترك الاولى سبباً لاستحقاق العقاب لعوتبوا أبداً ، إذلاعبادة إلا وفوقها عبادة ، ولا يستحق العقاب على المياحات .

لأنّا نقول: استحقاق العقاب على نرك الأفضل إنّما يتوجّه إذا يلزم منه فوات مصلحة ، او حصول مض " لايمكن احتمالُها . وفي الاعتذار عن قصّة آدم عليه عليه من زعم أن قوله تعالى « وعصى آدم ربّه فغوى » اى عسى أولاد آدم كما في قوله « واسأل القرية » . ومنهم من سلم أن المرادبه آدم ، ثم " زعم ابن فورك أن ذلك كان قبل الرسالة ، ثم " زعم الاسم"

أنَّه كان على سبيل النسيان ، لفوله تعالى : « فنسى ، .

والاعتراض عليه: أن أبليس ذكر لآدم وقت الوسوسة النهى ققال: «مانها كما وبتكما عن هذه الشجرة». ومع هذا التذكير لم يمتنع حصول النسيان. وأيضاً إن الله تعالى يعاتبه على ذلك وقال: « ألم أنهكما عن تلكما الشجرة». وآدم وحواً اعترفا بالزلة فقالا: د ربنا ظلمنا انفسنا». والله تعالى قبل توبتهما فقال: « فتاب عليه». وكل ذلك ينافي النسيان.

ومنهممن سلمان آدمكان منذكراً للنهى ، لكنه افدم على التناول بالتأويل، وهومن وجوه : احدها زعم النظام : ان آدم فهم من قوله : « ولا تقربا هذه الشجرة » الشخص ، وكان المراد النوع ، وكلمة « هذه » كما تكون إشارة إلى الشخص فكذلك تكون إشارة إلى النوع ، كقوله و المنظم و هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ، و وزعم اخرون : ان النهى وإن كان ظاهراً في النحريم لكنه ليس نصاً فيه ، فصرفه عن الظاهر لدليل عنده .

أقول. يؤكد فول من يقول: المراد من فوله تعالى « وعصى آدم »: د وعصى اولاد آدم »، فوله تعالى في فصة آدم على الله الما الما الما الما الله الله شركا عنيما آناهما »، وبالاتفاق لم يشرك آدم ولاحوا ، إنها اشرك اولادهما . ومن يقول: إبليس ذكر آدم ومع هذا الذكر يمتنع النسيان ، فجوابه بجوز أن يكون وقت التذكر غير وقت النسيان ، وإلا فلاوجه لقوله تعالى « فنسى » وهذا النهى يجوز أن يكون نهى الكراهة، لانهى التحريم ، وبالجملة إذا تعادضت الدلائل فلاخلاص إلا بالتأويل او التوقف .

# قال: مألة

< الكرامات جائزة خلافا للمعتزلة وابي اسحاق منا >

الكرامات جائزة عندنا، خلافاً للمعتزلة والاستادا بي اسحاقهناً. لناالتمسلك بقصة مريم وآصف. ثم تتميلز الكرامات عن المعجز بتحدي النبوء.

أقول: للمنكر ان يقول: ذلك محمول على معجزات عيسى وسليمان. امّا في عيسى فعلى سبيل التحديّ مع عيسى فعلى سبيل إلا رهاص. وامّا في سليمان فقد كان على سبيل التحديّ مع بلقيس، بعنى: بعض اتباعى يقدرون على هذا، فهل تقدرون ا تتمعليه، بدليل أنها السلمت بعد مشاهدة معجزاته.

# قال: مسألة

#### ج الانبياء أفضل من الملالكة ام لا ؟ >

الأنبياء أفضل من الملائكة عندنا ، خلافاً للمعتزلة والقاضى منا والفلاسفة . لنافوله تعالى « إن الله اصطفى آدم ونوحاً » . وسواء أجريناه على العموم او حملناه على عالمى ذلك الزمان ، كما في قوله تعالى : « وفضلناهم على العالمين » فالمقصود حاصل . ولأن البشر يعرفون الله تعالى بآياته ويحبونه تعالى مع كثرة الصوارف عنه من الشهوة والغضب والموانع الداخلة والخارجة ، وليس للملائكة شيء منذلك، فتكون طاعة البشر أشق ، فيكون أفضل ، لقوله تَالَيَّكُم : « أفضل العبادات أحمزها » اى أشقها :

أقول: لفائل أن يقول: يريد بالفضل كثرة العلم اوالقربة إلى الله تعالى اوغير ذلك ، فان اردت به كمال العلم فغير مسلم ، لأن علوم الملائكة فطرية وعلوم الناس كسبية نظرية . وإن أردت به القربة فالملائكة أقرب ، لا نهم غير محتاجين إلى وسائط بينهم وبين خالقهم ، والا نبيآء محتاجون إلى وساطتهم .

## قال: < الفلاسفة احتجوا على ان الملك افضل بوجوه >

امَّا الفلاسفة فقد احتجُّوا على أنَّ الملك أفضل ، بوجوه :

أحدها أن الروجانيات بسيطة ، والجسمانيات مركبة ، والبسيط أشرف من المركب .

وثانيها أن الروحانيات مطهرة عن الشهوة والغضب التي هي منشأ الأخلاق الذميمة ، والجسمانيات غير خالية عنها .

وثالثها الروحانيات صور مجردة وكمالاتها حاضرة بالفعل. والنفوس البشرية مادية ، إمّا بجواهرها عند من يجعل النفس مزاجاً ، او في أفعالها عند من يجعلها مجردة ، وعلى التقديرين فهى بالقودة . وما بالفعل التام أشرف ممنا بالقودة . ورابعها أن الروحانيات صور مجردة ليس فيها طبيعة الانفعال فتكون وجودات محضة وخيرات محضة ، والجسمانيات مركبة من ماده وصورة ، والمادة منبع العدم والشر ، والخير أفضل من الشرق .

وخامسها الروحانيّات نورانيّة علويّة لطيفة، والجسمانيّات ظلمانيّة سفليّة كثيفة.

وسادسها الروحانيات فضكت الجسانيّات، بقوتى العلم والعمل، أمّا العلم فلاحاطتها بالامو دالغائبة عنّا واطلّاعهم على مستقبل الأحوال الجادية علينا، ولأن علومهم علومهم علوم كليّة وعلوم الجسمانيّات جزئيّة. وعلومهم فعليّة وعلوم الجسمانيّات أنفعاليّة. وعلومهم فطريّة آمنة من الغلط وعلوم الجسمانيّات كسبيّة متعرّضة للغلط. وأمّا العمل فلكونهم عاكفين على العبادة، يسبّحون الليل والنهاد لايفترون. والجسمانيّات لبست كذلك.

وسابعها الروحانيّات لها قويّةٌ قويّةٌ على تصريف الأجسام، كالسحاب والزلازل القويّة، من غيرأن يعرض لهافتور وكلال، بخلاف الجسمانيّات.

وثامنها الروحانيّات اختياراتُها متوجّهة الله الخيرات ونظام العالم، والجسمانيّات اختياراتُها غير جازمة ، بل متردّدة بين جهني السفالة والعلو.

وتاسعها الروحانيات مختصة بالهياكل العلوية النورانية ، والجسمانيات مختصة بهذه الهياكل الفاسدة ، ونسبة الأرواح نسبة الهياكل ، فلماكانت الهياكل السماوية أشرف كانت الأرواح السماوية أشرف .

وعاشرها الأرواح الفلكية متصرفة في هذا العالم ، فانها هي المدبرات أمراً ، وهي المبدأ والمعاد ، وهما أشرف من ذوى المبدأ وذوى المعاد ، فالروحانيات أشرف .

أقول: في هذا الكلام خبط كثير ، أمّاقوله: « البسيط أشرف من المركب» فيقتمنى أن تكون العناص أشرف من الناس، حتى من الأنبياء، فان أجسادهم مركبة من العناص.

وقوله « الروحيانيات مطهر" من الشهوة والغضب ، والجسمانيات غير خالية عنها » فيقالله : إن أردت بالروحانيات المفارقات فالنفوس البشرية مفارقة ، وهي ملابسة بالشهوة والغضب ، والأجسام الفلكية والعنصرية ونفوسها خالية عنها . وقوله : « الروحانيات كمالاتها بالفعل » فذلك مختص بالعقول . فهيهنا أخرج النفوس عن الروحانيات .

وقوله: «الروحانيات وجودات محضة ليس فيها طبيعة الانفعال والجسمانيات مركبة من مادة وصورة» ففي هذه القسمة سقطت النفوس العلوية والسفلية عن القسمة.

وقوله: « الروحانيّات نورانيّة علويّة لطيفة » وصفها بأوصاف الأجسام ، فان النوراني والظلماني والعلوى والسفلي واللطيف والكثيف لايكون إلاّجسماً . إلاّ أن يربد بهذه الصفات غيرماهي دالة عليها .

وقوله ، في تفضيل علم الروحانيّات باحاطتهم بالامورالغائبة عنيّا ، مستدرك ، لأن الغيبة والحضور لايكون في غير الأجسام . وقوله « اطلاعهم على مستقبل أحوالنا » يناقض قوله « لأن علومهم كلّية » . وقوله « وعلومهم فعليّة » يقتضى أنهالاتعلم الاله ، لأنها ليست بفاعلة إيّاه ، ولا يعلم السافل منها ماهو أعلى درجة منه . وأمّا عكوفهم على العبادة ، فمن شأن النفوس السماويّة عندهم التي تحرك أجسامها تقرّ با إلى مباديها .

وقوله: دالروحانيّات تقوى على تصريف السّحاب والزلازل ، فهيهنا أخرج المعقول عن الروحانيّات ، لا نّها لاتباش الأجسام . والرياح والا بخرة التي تصرف الرياح وتعمل الزلازل ليست بعقول ولانغوس .

و في قوله: « الجسمانيّات اختياراتها غير جازمة » أخرج النفوس البشريّة عن الروحانيّات ،

وفي قوله ، «الروحانيّات مختصة بالهياكل العلويّة والجسمانيّات بالهياكل الفاسدة» أخرج العقول من الروحانيّات ، وجعل النفوس البشريّة جسمانيّة .

وقوله: الأرواح الفلكيّة هي المدبّرات أمراً ، خاصٌ بالنفوس السّماويّة وخرج العقول من الروحانيّات.

وقوله: « هي المبدأ والمعاد » قول لا يقول به أحد ، فان الفلاسفة يقولون إن المبدأ من الله والمعاد إليه ، لامن النفوس وإليها . أمّا الآول فظاهر ، وأمّا الثاني فلا ن كمال النفوس الانسانية وغاية سعيها معرفة الله والتوجه بالكلية إليه ، وهو المرادمن عوده إليه .

قال: أمّا المسلمون فقد احتجّوا على التفضيل بقوله تعالى: «مانها كما ربّكما عن هذّه ألشجرة إلا أن تكونا مسلسكين والاتكونامن الخالدين ، وقوليه: « لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ، ولا الملائكة المقر بون » ، وقوليه : « ماهذا بسراً ، إن هذا إلا ملك كريم .

والجواب عن شبهة الفلاسفة مبنى على فساد اصولهم وقد تقد م ذلك ، وعن التمسك بالآيات مذكور في الكتب البسيطة .

أقول: لودات الآية الاولى على تفضيل الملك على آدم وقت مخاطبة إبليس، لكنتها مادلت على تفضيله عليهما بعد الاجتبآء. وفي الآية الثانية نفى الاستنكاف عن الملائكة لايدل على تفضيلهم على المسيح، بل إنتما ذكرهم بعد المسيح الذى قال النصارى: إنه ابن الله القول المشركين: إنهم بنات الرحمن. والاية الثالثة تدل على تنخيل تلك النساء أن جمال الملك بكون أكثر من جمال البشر، لا على تفضيل الملك على البشر.

# القسم الثاني في المعاد

#### مألة

### < اقو ال اهل العالم في المعاد >

اختلف أهل العالم فيه . فأطبق المليون على المعاد البدني ، والفلاسغة على المعاد النفسائي ، وجمع من المسلمين والنصارى عليهما ، وجمع من الدهرية على نفيهما، وتوقّف جالينوس في الكل . وأمّا القائلون بالمعاد البدني ، فمنهم من زعم أن الله نعالى يُعدم البدن ثم يُعيده . ومنهم من زعم أنه ينفر "ق الأجزاء ثم يجمعها . والكلام فيه يتفر ع على مسائل :

### مسألة

# < حقيقة النفس عندالفلاسفة والمتكلمين والاطباء>

الذى يشير إليه كل إنسان بقوله: « أنا » إمّا أن يكون جسما اوجسمانيا ، اولا جسما ولا جسما أمّا المتكلمون فزعموا أنّه جسم . ثم الجمهور منهم بقولون: « إنّه هذه النبية المحسوسة ». وهوضعيف . أمّاقوله « هذه النبية » فلا ننها دائمة في التغير ومنتقلة من الصغى الى الكبر ومن الذ بول إلى السمن ، مع أن كل أحد يعلم أن هويته باقية في الا حوال كلها . وأمّا قوله « المحسوسة » فضعيف أيضا ، لأن المحسوسهو اللون والشكل القائمان بشخصه الظاهر ، والانسان ليس عبارة عن مجر د هذا الشكل واللون ، وإلا لكانت الأجزاء الداخلة بأسرها خارجة عن هويته . فثبت أن ما

ومنهم من زعم أنها أجز آء أصلية بالانفاق . ومنهم من زعم أنها أجز آء أصلية باقية من أو لل العمر إلى منتهاه ،

أقول: يريدون، بهذه البنية، الأجزاء الأصلية من البدن التي لا بمكن أن تقوم الحياة بأقل منها، لا الأجزآء التي تزيد وتنقص في الأحوال؛ وبالمحسوسة أن من شأن تلك الأجزآء أن يُحس بها، لاأنها محسوسة بالفعل، والاجزآء الداخلة تحس بالتشريح، وإن لم تكن محسوسة في حال الحياة، وهي غير الشكل واللون، فكأن المذهبين واحد.

قال: ثم اختلفوا فيه،فزعم ابن الروندى أنه جزء لا يتحر في القلب. وزعم النظام أنه أجزاء لطيفة سارية في الأعضاء. والأطباء زعموا أنه الروح اللطيف الموجود في الجانب الأيسر من القلب. ومنهم من جعله الروح الدماغى. ومنهم من جعله الأربعة اوالدم خاصة .

أمّا الذين قالوا: إنّه جسماني فمنهم من جعله عبارة عن المزاج واعتدال الأخلاط. ومنهم من جعله عبارة عن شكل البدن و تخطيطه وتأليفات أجزائه. ومنهم من جعله عبارة عن الحياة.

و أمّا الذين قالوا: إنّه غير جسم ولا جسمانى فهم الفلاسفة. ومن المعتزلة معمـّر، ومنـّا الامام الغزاليّ .

والحجَّة القويَّة لمثبتيها من وجهين:

الاول: أن العلم بالله غير منقسم ، إذا و انقسم لكان إمّا أن يكون كل واحد من أجزائه علماً اولايكون . فان كان علماً فامّا أن يكون علماً بذلك المعلوم فيكون البجزء مساوياً للكل ، هذا خلف . وإن لم يكن علماً بذلك المعلوم ، فعند اجتماع تلك الأجزآء إن لم يحصل هيئة ذائدة لم يحصل العلم بالله تعالى ، هذا خلف ، وإن حصلت هيئة ذائدة فان انقسمت عاد التقسيم ، وإلا حصل المقسود . وإذا ثبت ذلك وجب أن لا يكون محله منقسماً ، لأن الحال في المنقسم منقسم ، وكل متحير ذلك وجب أن لا يكون محله منقسماً ، لأن الحال في المنقسم منقسم ، وكل متحير ذلك وجب أن لا يكون محله منقسماً ، لأن الحال في المنقسم منقسم ، وكل متحير ذلك وجب أن لا يكون محله منقسماً ، لا ن الحال في المنقسم منقسم ، وكل متحير ذلك وجب أن لا يكون محله منقسماً ، لا ن الحال في المنقسم منقسم ، وكل متحير ذلك وجب أن لا يكون محله منقسماً ، لا ن الحال في المنقسم منقسم ، وكل متحير ذلك وجب أن لا يكون محله منقسماً ، لا ن الحال في المنقسم منقسم ، وكل متحير ذلك وجب أن لا يكون محله منقسماً ، لا ن الحال في المنقسم منقسم ، وكل متحير ذلك وجب أن لا يكون محله منقسم ، وكل متحير في المنافق المنفسم ، وكل متحير في المنافق المنافق المنفسم ، وكل متحير في المنفسم ، وكل متحير في المنافق المنفسم ، وكل متحير في المنفس و المنافق المنافق المنفسم ، وكل متحير في المنفس و المنافق المنافق المنفسم ، وكل متحير في المنفس و المنافق المنفس و المنافق المنفس و المنافق و المنافق المنافق و المنافق

منقسم، بناء على نفى الجوهر الفرد، فمحل العلم بالله تعالى غير متحيّز ولا حال في المتحيز.

و جوابه: أنّا بيّنا إثبات الجوهرالفرد. ثمّ قولُه « الحالّ في المنقسم منقسم»، منقوضٌ بالنقطة ، والوحدة ، والاضافة ، والوجود .

الثانى: محل العلم والقدرة وسائر الأعراض النفسانية إن كان هو البدن، فا مّا أن يكون محلها جزءًا واحداً من البدن اوا كثر من واحد. والأول محال، أمّا أولاً ، فلاستحالة الجزءالذى لا يتجز "ى ، وأمّا ثانياً فلا ته يلزم أن يكون ماعدا ذلك الجزء ميتاً جاداً . وهومكابرة وأمّا الثانى فامّا أن يكون جميع الأجزآء موسوفة بعلم واحد وقدرة واحدة ، فيكون العرض الواحد حالا في المحال الكثيرة ، وهو محال؛ و يكون القائم بكل واحد منهاعلماً على حدة وقدرة على حدة ، فلا يكون واحد الانسان الواحد عالماً واحداً ، بل علماء . لكنه باطل بالضرورة ، فان كل واحد عدرك نفسه شيئاً واحداً ، لاأشياء .

جوابه: أنّه منقوضُ على مذهب أبى على بالحواسُ الخمسِ الظاهرةِ والباطنةوالشهوة والغضبِ. وبقيته أدلتهم عالجواب مذكورة في كتبنا الحكمية. أقول: حجتهم الاولى مبنينة على أن العلم بالشيء صورة مساوية للشيء

اهول: حجتهم الاولى مبنية على ان العلم بالشيء صورة مساوية للشيء حالة في المالم . فان كان حلوله حلول السريان انقسم بانقسام محله، ولا يجوز أن تكون الصورة المساوية للشيء الواحد من حيث إنه واحد منقسما . فانن يجب أن يكون محله غير منقسم ، ولايرد عليهم النقض بالنقطة ، فانها عندهم غير سارية يولا بالوحدة ؛ والاضافة ؛ لأنهما عقليان ؛ ولا بالوجود ، لامتناع حلوله في شيء غير موجود . والذي فال في أجزاء العالم بالشيء فالحق أنها يمكن أن تكون علوما ، لا بذلك الشيء ، كالجنس والفسل . والهيئة الزائدة الحادثة بعد تركبهما يقوم بهما وهما يقومان بالعالم . ولا يلزم من عدم انقسامهما عدم انقسام محليهما ، فان حكمهما حكم الوحدة القائمة بكل كثرة .

وأمّا في الحجة الثانية ، فلايلزم من كون العلم والقدرة قائمين بجز من البدن كون باقى الأجزاء ميتا ، بل يلزم أن لايوصف سائر الأجزاء بالعلم والقدرة . والالزام بكون العرض الواحد حالا في المحال الكثيرة غير وارد عليهم . لأنهم يجو ذون ذلك ، وأبوعلى يقول بكون كل حس قوة حالة في عنو يمكن قسمته إلى أجزاء كثيرة ، وكذلك القدرة . ولكن الاحساس واستعمال القدرة يكون للنفس خاصة بواسطتها . أمّا على إثبات النفس الناطقة فيستدل بالعلم على مامر وبغيره من الدلائل المذكورة في كتبه .

قال: حجمة النّفاة أن المددك للجزئيّات هو البدن، فالمددك للكليّات هو البدن، بيان الأو للكليّان هو البدن. بيان الأو ل أنّانعلم بالضرورة أنّانتحس الحرارة با صبعنا إذا لمسنا النار، وإنكاره مكابرة . بيان الناني من وجهين :

الأول أناإذا أحسنا بحرارة جزئية أمكننا على الحرارة الكلية عليها . والحامل للكلى على الجزئى مُدرك لهما . ضرورة أن التصديق مبسوق بالتصور . وإذا كان المدرك للجزئيات هوالبدن كان المدرك للكليات هوالبدن ، إلا أن يقال البدن مُدرك للجزئيات فقط ، والنفس مدركة لهما معا . لكنه باطل ، لا ته يكون حيننذ الانسان مدركا للجزئيات مر تين .

الثاني أن الماهية التي عرضت لهاأنها كلية جزء من الجزئي، لأن الانسان جزء من هذا الانسان. ومن أدرك المركب فقد أدرك المغرد. ومن أدرك هذا الانسان فقد أدرك الانسان لامحالة، والانسان كلي، ولا يندفع هذا إلا بأن يقال: المدرك من هذا الانسان ليس المركب، بل أحد قيديه، وهو كونه هذا. لكنه باطل، أمّا أو لا فلا نا دللنا على أن التعين لا يجوز أن يكون وصفاً وجودياً زائداً، وإلا لزم التسلسل وإذا لم يكن التعين وجودياً استحال أن يكون متعلق الابسار وأما نانياً فلا ن متعلق الحس اذا كان مجر د التعين، و مجر د النعين أمر واحد في جيع المعينات، فماهوم تعلق الحس من المعينات أمر واحد في المعينات، فماهوم تعلق الحس من المعينات أمر واحد في الكل ، فوجب أن لا يحس

بالاختلاف البتة من جهة الابصار . وكذب التالى يدل على كذب المقدام . ولنذكر الآن بعض أحوال النافس ،

أقول: إنه ذكر في مواضع أن الفائلين بالنفس يقولون بأن مدرك الجزئيات غير مدرك الكليات، وذلك افترآء على القائلين بالنفس، والحجة مبنية على ذلك، ومذهبهم أن مدركهما شيء واحد هو النفس، لكنها تدرك المحسوسات والجزئيات المعسوسة بالآلات، وتدرك الكليات والجزئيات المفارقة بذاتها، وليس البدن بانفراده مدركا لشيء منهما. وفي تمام كلامه في هذه الحجة خبط لافائدة فيه، ولاهو بوارد على أحد من العقلاء.

# قال: مسألة

### ح النفوس البشرية متحدة بالنوع اومختلفة ؟ >

مذهب أرسطاطالس وأنباعه أن النفوس البشرية متحدة بالنوع ، واحتجوا بأنها لواختلفت بالماهية بعد اشتراكها في كونها نفوساً بشريته كانت مركبة ، لأن ما به الإستراك غير ما به الاستياذ ، فكل مركب جسم ، فالنفس جسم ، هذا خلف .

الاعتراض: لملايجوز أن يقال كونها نفوساً بشرية معناه أنها مدبرة للأبدان البشرية وكونها مدبرة منعوادضها، فلملايجوز أن يقال: إنها مختلفة بتمام الماهية و البشرية وكونها مدبرة منعوادضها، فلملايجوز أن يقال: إنها معاختلافهما يشتركان مشتركة في العوادض. وذلك غير ممتنع، كما في السند بن، فانهما معاختلافهما يشتركان في الاختلاف والتضاد". سلمناه، لكن لم قلت : إن كلمركب جسم، بلمذهبكم أن البحسم مركب من الهيولى والصورة ، لكن الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها ، وكيف و عندهم : الجوهر جنس للنفوس و العقول ، و كل ما كان تحت جنس فماهيته مركبة من الجنس والفصل .

أقول: حجتهم، على أن النفوس البشرية متحدة بالنوع، أن الحد الواحد يشملها، وهذا كافي. وأمّاأن كل مركب جسم ، فان أدادوا به التركيب العقلي

فليس كذلك ، فان المركب من الجنس والفصل لا يكون جسماً ، كما ذكروه . وإن أدادوا به التركيب من الجواهر فحق ، لأن المركب من الجواهر لا يكون إلا جسماً بسيطاً كالمعناص ، اومركباً كالمعادن والنبات والحيوان . والمركب من الأعراض كالخلقة المركبة من اللون والشكل أيضاً لا يكون جسماً .

قال: ومنهم منزعم أنها مختلفة بالماهية ، واحتجوا بأنها مختلفة بالمفة والفنجور والذكاء والبلادة . وليس ذلك من توابع المزاج ، لأن الانسان قديكون بارد المزاج [ و هو ] في غاية الذكاء وقد يكون بالمكس ، وقد يتبدل المزاج ، والصفة النفسائية باقية ؛ ولامن الأسباب الخارجية ، لأنها قدتكون بحيث تقتضى خُلقاً والحاصل ضده ، فعلمنا أنه من لوازم النفس ، واختلاف اللوازم يعل على اختلاف الملزومات . وهذه الحجة إقناعية .

أقول: هذه الحجة مماأورده أبو البركات. وغير من المتقد مين أيضاً من ذهب إليه ، وهي ضعيفة ، لأن الملز ومات ولواختلفت ليست هي النفس وحده ، بل النفس والعوارض المختلفة . ولما كانت النفوس مشمولة بحد واحد كانت متحدة بالنوع ومختلفة بالعوارض التي ذكرت والتي لم تذكر . ومجموع النفس مع العوارض إذا كان مختلفاً لا يلزم منه أن يكون كل جزء أيضاً مختلفاً . فهذه الحرجة مخالطية ، لا إقناعية .

# قال: مسألة

## < النفوس البشرية حادثة ام قديمة >

زعم أرسطا طاليس وأتباعه أنها حادثة ، خلافاً لا فلاطون ومن قبله . حجاة القائلين بالحدوث أنهالوكانت أذلية لكانت إمّا أن تكون واحدة او كثيرة . فان كانت واحدة فعند التعلق بالأبدان إن بقيت واحدة ، فكل ما علمه واحد علمه كل احد ، و بالعكس ، هذا خلف . او لا تبقى واحدة فقد انقسمت . و هذا محال ، لأن الهوياتين اللتين حصلتا بعد الانقسام إن كانتا حاصلتين قبل ذلك فقد

كانت الكثرة حاسلة قبل حصولها ، هذا خلف . وإن قلنا : إنهما ما كانتا حاصلتين وقد حدثتا الآن ، فهانان النفسان قد حدثتا الآن ، والنفس التي كانت موجودة قبل فقد عُدمت . وأمّا إن كانت كثيرة فلابد من الامتياز بأمور . وهي إمّا الذائيات اولوازمها ، وهمامحالان ، لأن النفوس البشرية متّحدة بالنوع ، وإن لم تتّحد كلها بالنوع فلا أقل من أن يحصل من كل نوع شخصان . وأمّا بالموارض فهو محال ، لأن الاختلاف بالموارض إنّما يتحقق عند تغاير المواد ، وقبل البدن لاماد " فلا يتحقق الاختلاف بالمواد .

الاعتراض: لانسلمأنه يوجد نفسان من نوع واحد، وبيانه مامر "،سلمناه ،لمقلت إن الامتياز لابد وأن يكون زائدا ، وبيانه مامر ". سلمناه لكن لم لا يجوز أن يكون الاختلاف بالعوارض. قوله: « قبل هذا البدن لاماد " ، قلنا: لانسلم ، فلم لا يجوز أن تكون قبل تملقها بهذا البدن كانت متعلقة " ببدن آخر ، فانتقلت منه إلى هذا على سبيل التناسخ .

أقول: الاعتراض على هذه الحجة بعدنسليم كون النفوس متحدة بالنوعفير وارد، لامتناع تعلقها بالامور المختلفة، كالمواد وغيرهامن حيث هي متحدة النوع، وامتناع تعلقالامور المختلفة بها وهي متساوية في ذواتها من غير أولويتة وتسرجت في البعض دون البعض، وحينتذ يمتنع تكترها أصلا . فاذن هذه الحجة قطعية من غيراحتياج إلى ابطال التناسخ.

#### قال: مسألة

< فساد التناسخ متفق عليه عند القائلين بحدوث النفس >

الفائلون بحدوث النفس اتفقوا على فساد التناسخ ، لوجوه ثلاثه :

أحدها: أنّا قددللنا على حدوث النفس، فيكون حدوثُها عن مبدئهاالقديم موقوفاً على حدوثها قبل ذلك. موقوفاً على حدوثها الآن أولى من حدوثها قبل ذلك. وذلك الشرط ليس الآ حدوث البدن. فاذن حدوث الاستعداد البدني علّة لفيضان

النفس عن مبدئها القديم. فالبدن الحادث الذى يتعلق به نفس على سبيل التناسخ لابد وأن يستعد القبول نفس اخرى ابتدآء، فيجتمع النفسان على بدن واحد. وهو محال، لا ن كل واحديجد ذاته شيئاً، لاشيئين.

الاعتراض: هذه الحجة مبنية على حدوث النفس، ودليلكم في حدوث النفس مبنى على فساد التناسخ، على ما لاح الحال فيه، فيكون دوراً. سلمنا أنه لادور، مبنى على فساد التناسخ، على ما لاح الحال فيه، فيكون دوراً. سلمنا أنه لادور، لكن لم لا يجوز أن يقال: النفوس مختلفة بالماهية، فالبدن المستعد لواحدة منها لا يكون مستعداً لفيرها. سلمنا التساوى، لكن لابدا من التباين في الهوية، وما به التباين غير مشترك فيه، فلم يلزم من كون البدن المخصوص مستعداً للنفس الموصوفة بهذه الخاصية كوئه مستعداً للا خرى، سلمنا حصول المساواة، فلم لا يجوز تعلق النفسين بالبدن، قوله: « لا ن كل احد يجد نفسه شيئاً واحداً »، فلنا: الذى يدرك نفسى هونفسى، وكل نفس تجد نفسها نفساً واحدة لاغير، فلم يلزم محذوراً.

أقول: الدور عبر لازم على ما نبيت ، واختلاف النفوس بالماهية باطل ، لما مر . والتباين في الهوية إنما يحصل منجهة البدن . وإذا كان البدن مستعداً للنفس المستنسخ وللنفس الحادث ، تعلقا معابه . وإن لم يكن مستعداً لهما بطل التناسخ . وتعلق نفسين ببدن ، يـوجب اختلاف أحواله بأن يحصل فيه المتقابلان معا ، كالنوم واليقظة، والحركة والسكون ، وذلك محال بالبديهة .

قال: وثانيها: لو كانت هويتمنّنا موجودة قبل بدننا في بدن آخر لتذكّرنا تلك الحالة. الاعتراض: لم يجوز أن يكون تذكّر أحوال كل بدن موقوفاً على التعلّق بذلك البدن.

وثالثها: أنه لو صح التناسخ لكان إمّا أن يكون واجباً ، فيلزم أن يكون عدد ألهالكين مثل عدد ألي المنسعد أنين ؛ او جائزاً ، وهو محال ، لا نه يلزم بقاء النفس معطلة فيما بين التعلقين . وضعف هذه الحجة لا يخفى .

أقول: الدليل الثاني ليس بصحيح ، لأن "التذكر إنما يكون بآلة ، وإذا اختلفت الآلات لم يكن بقاء التذكر بحاله. والدليل الثالث الذي يقتضي تساوى عدد الهالكين والمُحدثين على تقدير وجوب التناسخ وجواز التعطيل على تقدير جواز جدالي "، لأن "القائلين بالتناسخ يقولون بالتساوي وإن كان مستبعداً في الأوساط. وأمّا ح في > الأخياد والأشر ادالذين يبلغون الدرجة القصوى فيجو "ذون التعطيل.

# قال: مسألة

#### < اتفقتالفلاسفة على امتناع عدم الارواح >

اتنفت الفلاسفة على امتناع عدم الأرواح ، واحتجوا بأن العدم لوصح عليها لكان إمكان العدم متقد ما لامحالة على العدم . وذلك الامكان يستدعى محلاً عليها لكان إمكان العدم متقد ما لامحالة على العدم ، لأن القابل واجب الحصول عند المقبول ، والشيء لايبقى عند عدمه . فاذن كل ما يصح عليه العدم فله مادة . فلوصح العدم على النفس لكانت مركبة من المادة والصورة ، لكن ذلك باطل ، لما يينا أنها ليست بجسم ؛ ولا نا على هذا التقدير إذا نظرنا إلى الجزء المادي لم يكن قابلاً للعدم ، وإلا لافتقر إلى مادة الخرى ، ولامحالة بنتهى إلى ما لامادة اله ، فيكون ذلك الشيء غير قابل للفساد .

الاعتراض: لا نسلم أن الامكان أمر نبوتي ، وعلى هذا التقدير لا يستدعى محلاً. وأيضاً فالنفس حادثة فتكون مسبوقة بالامكان. فالامكان السابق لما لم يوجب كونها مادينة فكذلك إمكان فساده . سلمنا أنها لو قبلت العدم لكانت مادينة ، فلم لا يجوذ. قوله: «كل مادي جسم »، قلنا: لا نسلم ، بلى مذهبكم أن كل جسم مادي، والموجبة الكلية لاتنعكس كنفسها ، فكيف وهو تحت الجوهر ، فيكون مركباً . قوله: «إذا نظر نا إلى الجزء المادي وجبأن يكون باقياً»، قلنا: هم أن المركب يجب بقاء مادة النفس ، لكن لا يلزم من بقاء مادة النفس بقاء النفس ، لأن المركب لا يبقى ببقاء أحد أجزائه . وتحقيقه أن المقصود من إثبات بقاء النفس إثبات سعادتها

وشقاوتها . وذلك غير حاصل على هذا التقدير ، لأ نبه على تقدير بقاء ماد تها دون صورتها لايمكن القطع بيقاء كمالاتها ، لاحتمال توقيف إمكان تلك الكمالات على حصول الجزء الصورى الفاني .

أقول: الفلاسفة يفر قون بين النفوس والأرواح ، فان النفوس عندهم جواهر بسيطة مجر دة متعلقة بالأبدان ، والأرواح أجسام مركبة من الأبخرة والأدخنة المرتفعة من الدم المحتسبة في الشراير . والعدم يمتنع عندهم على النفوس دون الأرواح . ولا يلزم من احتياج القابل للعدم إلى المحل كوئه مركباً من المادة والمسورة ، إذلوكان عرضا يكون في محل ويكون امكان عدمه في محله معانه لايكون مركبا من مادة وصورة . وبالجملة هذا الدليل يدل على جوازانعدام السورة والأعراض المحسمانية والنفسانية وما يتركب منها ومن غيرها ، و ذلك لانعدام أحد جزئيه وامتناع انعدام المادة البسيطة والمفارقات البسيطة .

قوله في الاعتراض: «الامكان ليس ثبوتياً فلا يستدعى محلاً على بوارد، لأن هذا الامكان هو الاستعداد، كما مر ، وهو عرض وجودي، و الا لكان الحجر يمكن أن يصير جنيناً ، كما أمكن أن تصير النطفة في الر حم جنيناً . وأمّا إمكان النفس فلا يستدعى محلاً غير ماهيتها ، لا نه أمر يمقل عند نسبة ماهيتها إلى النفس فلا يستدعى محلاً غير ماهيتها ، لا نه أمر يمقل عند نسبة ماهيتها إلى الوجود ، وذلك غير ما نحن فيه . وأمّا الامكان السابق فهو بدن الجنين بمعنى أنه مستعد لا ن يكون له مدبر يتصر في فيه ليصير كاملا . وعند حصول هذا الاستعداد يفيض من المبدأ الأول نفس ناطقة تدبره. وهذا الاستعدادكاف في الشرطية لفيضان مدبس عليه . وأمّا عند انقطاع هذا الاستعداد يصير البدن بحيث لا يكون مستعداً لقبول أثر المدبر فتنقطع علاقته عنه . أمّا عدم هذا الاستعداد لا يقتضى عدم المدبر، لائه لم يكن حاملا لهذا الاستعداد ، بل هو متعلق الوجود بما هو قائم بذاته دائم الوجود. ولايلزم من كون وجود الاستعداد شرطاً في الفيضان كون عدمه شرطاً في اللفناء ، بلى ربيما يكون شرطاً في اللافيضان ، وهو غير الفناء . وكون النفس تحت الفناء ، بلى ربيما يكون شرطاً في اللافيضان ، وهو غير الفناء . وكون النفس تحت

جنس الجوهر لا يقتضى كونها مادية ، لان الجنس ليسبمادة ، ولاالفصل بسورة، فانهما محمولان عقليان ، والمادة والسورة جزء ان للجسم .

وقولهم بعد تقدير كون النفس مادية أن عدمها محال لبقاء ماد تها ، وقول المصنف ان بقاء المادة لا يوجب بقاء المركب الذي هوالنفس . فالجواب أنهم إنما يكتفون ببقاء المادة ، لان مادة النفس نكون جوهرا مفارقا باقيا مع فناء ما يحل فيه ، وبلزم بالدليل الذي ذكروه في وجوب كون النفس مدركة لذاتها ولمباديها كوئه كذلك ، فيكون هوالنفس. والسورة التي فريضت كانت عرضا ذائلاً ، وكمالاتها هو علمها بمباديها ، وذلك لا يمكن أن يزول عنها .

# قال: مسألة

### < النفس الناطقة مدركة للجزئيات >

النفس الناطقة تدرك الجزئيات عندنا ، خلافاً لارسطاطاليس وأبى على . لنا أن هيهنا شيئاً يحمل الكلى على الجزئي"، وذلك الشيء مدرك لهما . والمدرك للكلى هو النفس ، فالمدرك للجزئي هو النفس .

واحتجوا: بأنّا إذا تخيّلنا مر بعاً مجنّحاً بمربّعين ممتاذين بالجناحين ، فهذا الامتياذ ليس في الخارج ، إذ ربّما لا يكون ذلك موجوداً في الخارج ، فهو إذن في الذهن. فمحل أحد الجناحين إنكان محلاً للثاني استحال حصول الامتياذ، لان امتياذ أحدهما عن الآخر ليس بالماهيّة ولا بلواذمها المشتركة بين الافراد ، لكن الامتياذ حاصل ، فمحل أحدهما غير محل الثاني ، وذلك لا يعقل إلا في الجسم او الجسماني .

والجواب: الادراك ليس نفس الانطباع على ما حقّقناه، لان عندكم السورة منطبعة في الخيال ولا ادراك هنا ، بلغايته أنّه مشروط ، فلم لايجوز أن يقال : تلك الصورة منطبعة في آلة جسمانيّة ، ثم النفس تدركها وتطالعها .

أقول: هذا الكلام مبني على ظنته بهم أنهم يقولون: النفس لا تدرك الجزئيات.

وهم لا يقولون بذلك ، إنها يقولون : إنها تدرك الجزئيات بآلة و تدرك الكليات بغير آلة ؛ و ما أورده من جائبهم دليل على كون إدراك الصورة بآلة ، و ما قال في جوابهم غير مناف لذلك ، بل المنافاة كانت في تصور و لاغير ، على أن بعض الحكماء ومنهم الشيخ أبوالبركات ، قالوا : الصور الوضعية كالمربع و المبحنة عوفيره لا يرتسم بالخيال ، بل يرتسم في النفس بشرط تصرف النفس بآلة تسمى بمحل الخيال ، ولو لزم من ارتسام الشيء في ذي وضع صيرورته نا وضع ، لكن لا يلزم عكسه ، أعنى من ارتسام ذي الوضع فيما لا وضع له ، صيرورة ما لا وضع له ذا وضع ، له ذا وضع ،

# قال: مسألة

## < سعادة النفوس العالمة النقية بعد الموت >

الله الموت واحتجوا عليه بأن الله أوراك الملائم والملائم لها إدراك المجردات الموت واحتجوا عليه بأن الله أوراك الملائم والملائم لها إدراك المجردات الموت والإدراك حاصل بعد الموت فالله أحاصلة حاصلة حناك فيقال لهم: إن قلتم: الله نفس الادراك فهو باطل بعصول الادراك دون الله وإن قلتم: الادراك سبب الله أعليه والاستقراء لايفيد إلا الظن والقياس على سائر الله الكه كذاك أيضا سلمنا ، لكن لايلزم من حصول السبب حصول المسبب لامحالة ، لاحتمال توقيف تأثير المؤتر في ذلك الاثر على حضور شرط لم يحض ، ادعلى ذوال مانع لم يزل .

أقول: إنهم ماقالوا: إن اللذة نفس الادراك كما ذكرت، بل قالوا: إنها إدراك الملائم من حيث هو ملائم . فان كل الذيذ لم يدركه لا يكون لذيذا ، كالحلادة في الفم الخد ر، وإن أدرك ولا يكون ملائماً لا يكون لذيذا ، كتفريق الاتصال ، وإن أدرك الملائم لامن حيث هوملائم لا يكون لذيذا ، كالغذاء المشهى عنبه الشعبان . وكل مدرك بهذه الصفة لذيذ ، ولكون الحد مطردا منعكسا حسلت المساواة . وإذا قالوا : فعن ما نريد باللذة إلا هذا المعنى ، لم ير عليه كلام إلا

بايراد النقض، وهم يعترفون بأن مع حضور الشرط اووجود المانع لا يحصل المسبب من السبب، أمّا هيهنا لاسبب ولامسبب ، بل حد ومحدود. وإذا كانت ماهية اللذة هي هذا المعنى فهي تكون حاصلة عند حصوله . وعندهم لامدرك أكمل من من المبدأ الأول ، فادراكه أتم اللذات ، والعارفون معترفون به . فان لم تحصل اللذة كان إمّا لأن الادراك لم يحصل بالحقيقة ؛ او حصل ، والصوارف عن ذلك معا حاصلة .

# قال: مسألة

### < شقاوة النفوس الجاهلة الردية بعدالموت >

اتنفقت الفلاسفة على شفاوة الننفوس الجاهلة. وضعف حجنتهم فيه مذكور في كتبنا الحكمية، واتفقوا على أن تلك الشقاوة مخلدة، وأن الشقاوه الحاصلة بسبب الهيئآت البدنية منقطعة، وقدبينا ضعف قولهم في الفرق. فهذا جعلة الكلام في المعاد النفساني ، ولنتكلم الآن في المعاد البدني .

أقول: إنهم قالوا: الملكات تنفسم إلى ما لاتكون الآلات البدنية شرطاً في حصولها ، كالامور حصولها ، كالامور المنعلقة بالشهوة والغضب. والنفوس الجاهلة عادمة الكمالات التي تكون من جنس الملكات الاولى . وإذا انقطع منها التعلق بالأبدان بقيت على الجهل دائماً . وأدركت فوات كمالها الذى كانت الشواغل البدنية مانعة عنه ، فصادت معذ بة بتلك الحسرة وامّاعا دمة الكمالات الآلية ، فربّما تزول ملكاتها الردية بزوال أسبابها البدنية ، فربّما قول ملكاتها الردية بزوال أسبابها البدنية ، فيزول تعذيبها به . وهذا القدر كاف في الفرق .

### قال: مسآلة

< اعادة المعدوم عند اصحابنا جائزة خلافاً للفلاسفة >

إعادة المعدوم عند أصحابنا جائزة ، خلافاً للفلاسفة والكرامية وأبى الحسين البصرى من المعتزلة . لناأنه بعدالعدم إن كان ممتنعاً للماهية اولشيء من لواذمها

وجب امتناع مثله. وإن كان لأمر غير لازم فعند زوال ذلك العادس يزول ذلك الامتناع . لايقال: الحكم عليه بأنه ممتنع لذاته او لغيره لايسح ، لأن الحكم على الشيء يستدعى المتباز المحكوم عليه من غيره ، والامتباز يستدعى المتبوت ، وهو مناف للعدم . لأ نا نقول : الحكم عليه وأنه لايسح الحكم عليه حكم عليه، فيكون متناقضاً .

أقول: القول بالاعادة لا يصح إلا مع القول بأن " المعدوم شي عنابت حتى يزول عنه العدم تادة والوجود أخرى . وقد تبين فيمامر "أن " الحكم بالوجوب والامكان والامتناع أحكام عقلية على متصورات ذهنية ، فان " الحكم بامتناع وجود شريك الاله ، ليس على شريك ثابت في الخادج .

وقوله: « الشيء بعد العدم إن كان ممتنماً للماهية اولشيء من لوازمها وجب امتناع مثله » ، فالجواب عنه : الشيء بعد العدم ممتنع الوجود المقيد ببعد العدم . وذلك الامتناع ليس لماهيته ، ولا لا من يزول عن ماهيته ، بل هو لازم للماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود .

وقوله: « الحكم على الممتنع بأنه لايسح الحكم عليه حكم عليه فيكون متناقضاً » قدمر جوابه ، وهو أن الحكم على مايمتنع وجوده ممتنع من حيث كونه متصور را من جهة الامتناع ، وليس بينهما تناقض لاختلاف الموضوعين .

قال: واحتج المخالف بامور: أحدها أن الشي بعد عدمه نفى محض ولم تبق هويت ما المحكوم عليه متميز تبق هويت مأسلا . فلايصح الحكم عليه بعد بالعود، لأن المحكوم عليه متميز عن غيره ، والمتميز ثابت . وثانيها أنه بتقدير الوقوع لايتميز عن مثله . وما يفضى إلى أن لايتميز الشي عن مثله كان باطلا . وثالثها أنه لواعيد فان اعيد وقته الا و لا معه يلزم أن يكون منبتدا ، مع أنه منعاد ، وذلك تناقض .

والجواب: عن الأول أن قواك وإنه لا يصح الحكم عليه، متناقض ، كما

تفدّم؛ وعن التّانى آنّه لايتميّز عن مثله في علمنا، وذلك لامت عنوات فيه؛ وامّا في نفسه فلم ؛ وعن الثالث أنّه إنّما يكون مبتدءاً لو و ُجِد مع الوجود المبتدأ لذلك الوقت.

أقول: : تلخيص الحجة الاولى أن الشيء بعد عدمه نفى محض ، وإعادتُه تكون بوجود عينه الذى هوالمبتدأ بعينه في الحقيقة ، وتخلل النفى بين الشيء الواحد غير معقول . وقوله : د القول بأنه لا يصح الحكم عليه متناقض » قد مر فساده . وتلخيص الحجة الثانية أن المعادمثل المبتدأ واحد في الخارج ، سوآء علمناهما واحداً اولم نعلم ، ولافرق بينهما غير ما يتوهم منهما مما الاحقيقة له في الخارج .

وتلخيص الحجة الثالثة أن الشيء الواحد لا يمكن أن يتغير إلا بتغير عادس له ، لأن الثابت غير الزائل . فلوكان المعاد هو المبتدأ بعينه وجب أن تكون نسبته إلى زمانه تلك النسبة الاولى بعينها . وهذا ضعيف ، لأن الباقى تتغير نسبته إلى أذمنة بقائه، ولا يصير هوغيره بتغير تلك النسبة .

و قاس بعض نُفاة المتكلمين من المحدثين إعادة المعدوم على التذكر ، بأن قال: التسور بعد زواله و عوده في الذكر يكون واحداً . وذلك باطل ، لأن التذكر للايتسور إلا مع بقاء المذكور في الذهن وتخلل العدم بين الالتفات الأول إليه والالتفات الثانى ، وهيهنا لم يمكن أن يكون شيء باقياً أصلاً .

#### قال: مسألة

< اجمع المسلمون على المعاد بمعنى جمع الأجزاء بعد تفرقها >

أجمع المسلمون على المعاد بمعنى جمع الأجزآء بعد تفرقها . خلافاً للفلاسفة. لنا أنه في نفسه ممكن ، والسادق أخبر عنه ، فوجب القول به . وإنها قلنا إنه ممكن لأن الأمكان إنما يثبت بالنظر إلى القابل والفاعل ، وهما حاصلان . أمّا بالنظر إلى القابل والفاعل ، وهما حاصلان . أمّا بالنظر إلى القابل ، فلاأن قبول الجسم للأعراض القائمة به أمر ثبت له لذاته ، وما بالذات كان حاصلاً أبداً ، فذلك القبول حاصل أبداً . وأمّا بالنظر إلى الفاعل ، فلائه تعالى بدأ

بأعيان اجزاء كل شخص لكونه عالماً بالبجزئيات وقادراً على جمها، وخلق العياة فيها لكونه قادراً على جمها، وخلق العياة فيها لكونه قادراً على كل الممكنات. وإذا كان كذلك كانت الاعادة ممكنة . وإنا وأنما قلمنا إن الصادق اخبر عنه ، لأن الأنبياء كالله أجموا على القول به ، وإذا ثبت المقد متان ظهر المطلوب .

فان قيل : أمّا الكلام على الامكان فمبنى على اصول تقد م القول فيها فلا نعيدها . سلمناه ، لكن لانسكم أن الصادق أخبر عنه . قوله « الا نبياء أجموا عليه » . قلنا : لانسلم ، فان سآئر الا نبياء لم ينفئوا إلا بالمعاد الروحاني . فأمّا على عَلَيْكُمْ فقد جآء في شرعه ما يدل على المعاد البحسماني ، ولكنك قدعلمت أن دلالة الا لفاظ ليست قطعية بل ظنتية . وأيضاً فكما جآء بالمعاد البدني فقد جآء القول بالتشبيه في القرآن والتثوراة ، وإناجاز المصير إلى تأويل الجسماني بالروحاني في باب التشبيه فلم لا يجوز مثله في هذا الباب ؟

أقول: قدأ جمع المسلمون على المعاد البدئي "بعداختلافهم في معنى المعاد ، فقال القائلون بامكان إعادة المعدوم : إن الله تعالى يعُمدم المكلفين ، ثم "يعيدهم . وقال القائلون بامتناعه : إن الله تعالى يفر "ق أجز آم أبدانهم الأصلية ، ثم " يؤلف بينها ويخلق فيها الحياة .

وأمّاالقرآن فقد جآء فيه كلاهما ، أمّاالروحاني ففي مثل قوله عزمن قائل: « فلاتعلم نفس ما اخفي لهم من قراء أعين » و « للذين أحسنوا الحسني وزيادة » « ورضوان من الله اكبر » . وأمّا الجسماني فقد جآء أكثر من أن يعد ، وأكثره مماً لايقبل التأويل . مثل قوله عز من قائل : « قال من يحيى العظام وهي رهيم قل يحييها الذي أنشأها أو لل مرة . فاذا هم من الأجدات إلى ربسهم ينسيلون . وسيقولون من يعيدنا . قل الذي فطركم أو لل مرة . وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما . أبحسب الانسان أن لن نجمع عظامه . بلى قادرين على أن نسو ي بنناته . أإذا كنا عظاماً نخرة . وقالوا لجلودهم لم شهدته علينا ، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء . كلما نضجت جلودهم بد لناهم جلوداً غيرها . يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ، ذلك حشر علينا بسير . أفلا بعلم إذا بعشر ما في القيور ، إلى غير ذلك ممالا يمكن أن يحصى .

أمّا القياس على التشبيه فغير صحيح ، لأن التشبيه مخالف للدليل العقلى الدال على المتناعه ، فوجب فيه الرجوع إلى التأويل .

وامّاالمعادالبدني فلم يقمدليل ، لاعقلي ولانقلي ، على امتناعه ، فوجب إجراءُ النصوس الواردة فيه على مقتضى ظواهرها .

قال: سلمنا أن ذلك بدل على قولكم ، لكنه مُمارَضُ با مُور . أحدها : أن العالم أبدى ، على ماتقدم ، فالقول بالحشر محال .

وثانيها: أن البحثة والنار إمّا أن تكونا في هذا العالم ادفي عالم آخر. فأمّا في هذا العالم فامّاأن تكونا في عالم الأفلاك ادفي عالم العناصر. والأول محال ، لأن الأجرام الفلكية لاتقبل الخرق ولا يخالطها شيء من الفاسدات. والثاني هومحض التناسخ. وأمّا في عالم آخر فمحال ، لأن الفلك بسيط على مالاح، فشكله الكرة ، فلو فرض عالم آخر لكان كريا، فيفرض بين العالمين خلام ، وهومحال.

وثالثها: وهو أن إنساناً إذا أكله إنسان آخر حتى صار جزء بدن أحدهما جزءاً بدن أحدهما جزءاً من الآخر ، فليس بأن يُعاد جزء بدن أحدهما أولى من أن يعاد جزء البدن الآخر ، وجعله جزءاً لبدنيهما محال ، فلم يبق إلا أن يعاد واحد منهما .

ورابعها: أنَّ المقصود من البعثة إمَّا الايلامُ ، او دفعُ الأكم ، او الإلذاذُ .

والآول لا يصح أن مكون مقصوداً للحكيم، والثانى باطل أيضاً، فاته بكفى فيه البقاء على العدم، فبقى الثالث. لكن ما نتخيله لذة في هذا العالم فهو في الحقيقة ليس بلذة ، بل كل ذلك خلاص عن الألم وانتقال من ألم إلى ألم آخر. وإنما اللذة بالحقيقة هي اللذة الروحانية، فإذا كان كذلك كان رد النفس إلى البدن عبناً. و الجواب: أنه ثبت بالتوائر أنه تليي كان ينبت المعاد البدني ، وذلك لا يقبل التأويل . أمّا المعارضة الاولى فالجواب عنها ما نقد م. وعن الثانية أن الخلا جائز . وعن الثانية أن الجزء الأصلى لأحد عما [ فاضل للآخر، فرد ] برد . جائز . وعن الثالثة أن الجزء الأصلى لا حد عما [ فاضل للآخر، فرد ] برد . إلى الأولى . وعن الرابعة ما نقد م في باب الأعراض من إثبات اللذة الحسية .

أقول: القول بأن المالم أبدى ، لايناقض القول بحشر الأجساد، لأن المالم ماسوى الله تمالي ، وليس عدم ماسوى الله شرطاً في القول بالحشر .

قوله « البحنة والنار يكونان في هذا العالم اوفي عالم آخر » ، يقال له : ليس أحد واقفاً على جميع أجزآ و هذا العالم ، حتى إذا لم يبجد فيه النار والبحنة حكم أنه في موضع آخر . والحق أنا لانعلم مكانهما ، ويمكن أن يستدل على موضع البحنة بقوله تعالى « عندها جنة المأوى » يعنى عندسدرة المنتهى .

وأمّا المقصود من البعثة . فعند أهلالسنّة ليس أفعال الله تعالى لفرس . وعند المعتزلة البعثة واجبة على الله تعالى ليجزى المكلّفين . وليس التعليل بالالم واللذّة صحيحاً عندأحد .

#### قال: تنبيه

< المعاد بمعنى جمع الاجزاء لايتم الامع القول باعادة المعدوم>

المعادبمعنى جمع الأجزآ و لايتم والآمع القول باعادة المعدوم ، لمامر"، من أن هوية الشخص ليستمجر دة الجسم ، بل لابد فيها من الأعراض ، وهي قد عدمت عندالنفريق ، فلولم بكن إعادة المعدوم لامتنعت إعادته من حيث إنه هو .

أقول: عندهم هوية الشخص ليست إلا الأجزآء التي لاتنعدم ولاتصير أجزاء

لغير تلك البنية . أمّا الأعراض فليست بمعتبرة في الهويّة ، لأنّها عند الأشاعرة لاتبقى زمانين ، وهويّة الشّخص باقية ؛ وعند المعتزلة فغير معتبرة .

# قال: مسألة

### < الله تعالى يعدم الاجزاء ثم يعيدها ؟ >

لم يثبت بدليل قاطع أن الله تعالى يعدم الأجزاء ثم " يعيدها . احتج القاطهون عليه بآيات : أحدها قوله تعالى : «كل شيء هالك إلا وجهه» . والهلاك هو الفناء . وثانيها قوله تعالى : «هوالأول والآخر» . وإنها كان «أولا » لأنه كان موجودا فبل وجودها . فكذا إنها يكون «آخراً» لوكان موجودا بعدوجودها . وثالثها قوله تعالى : « كما بدأنا أول خلق نعيده » ، بين أن "الاعاده كالابتداء . و كان الابتداء عن العدم ، فوجب أن تكون الاعادة أيضاً عن العدم .

والجواب: عن الأول: لانسلم أن الهالك هو المعدوم، بل هو الذي خرج عن حد الانتفاع، والأجسام بعد تفرقها تصير كذلك. سلمنا أنه المعدوم، لكن الآية على هذا التقدير لايمكن إجراؤها على ظاهرها، لائن وصفها بكونها هالكة يقتضى أن نكون معدومة في الحال. وهو بالاتفاق باطل، فوجب تأويلها. فان علتموها على الهلاك، فنحن حلناها على أنها قابلة للهلاك. فلم كان تأويلكم أولى من تأويلنا ؟ وعن الثانى: لم لا يجوذ أن يقال: هو الأول والآخر بحسب الاستحقاق، لا بحسب الزمان ؟ وعن الثالث: أن تشبيهه بغيره لا يقتضى مشابهتهما في كل الامود، اقول: قوله: د الوصف بكون الشيء هالكاً يقتضى أن يكون معدوماً في الحال،

ليس بصحيح لأن الحال والاستقبال يشتركان في اسم الفاعل ، كما في الفعل المضادع، فحمله على الاستقبال لا يحتاج إلى تأديل . وأمّا الأوّل والأخر إن كان بحسب الزّمان فلا يصح ، في الاخر، لأن على تقدير الا فناء إذا أعاد الخلق و أسكنهم الجنة والناد لا يفنيهم بعد ذلك فلا يكون آخراً مطلقاً كما كان أولا. فاذن لا بدّ فيه من تأويل، إلا إذا حل الأوّل على كونه مبدءاً لكل شيء ، والاخر على كونه غاية كل شيء .

#### مالة

قال:

# < مواعيد القيامة في السمعيات ممكنة وصحيحة >

سائر السمعيّات ، من عذاب القبر ، والصراط ، والميزان ، وإنطاق الجوادج، وتطائر الكتب ، وأحوال أهل الجنّة والنار ، فهى فيأ نفسها ممكنة . والله تعالى عالم بالكلّ قادر على الكل . فكان خبر الصادق عنها مفيداً للعلم بوجوبها [ وصحّتها ] .

**أقول:** ليس في هذه المسألة موضع بحث .

# قال: مسألة

## ح وعيد اصحاب الكبائر منقطع عندنا خلافا للمعتزلة >

وعيدأصحاب الكبائر منقطع عندنا ، خلافاً للمعتزلة . لناقوله تعالى : «فمن يعمل مثقال ذر"ة شر"ا يره » . ولابد من الجمع بين العمومين . فامّا أن يقال : صاحب الكبيرة يدخل الجنة بايمانه ثم يدخل النار ، وهو باطل بالاتفاق . [ اولايدخل أحدهما ، وهو باطل أيضاً ]، اويدخل النار بكبيرته ثم ينقل إلى الجنة ، وهو الحق . وأيضاً قوله « من عمل صالحاً من ذكر اوانشي وهو مؤمن فاولتك يدخلون الجنة » .

دليل ثان: وهوأن الخصم اعترف بأن المؤمن استحق الثواب بإيمانه. فاذا فعل الكبيرة فالاستحقاق الأول إمّا أن يبقى اولا يبقى. فان بقى وجب ايسال الثواب إليه ، ولا طريق إليه إلا بنقله من النار إلى الجنة . وإن لم يبق فهو محال لوجوه: الأول : وهوأت ليس انتفاء الباقى لطريان الحادث أولى من اندفاع الحادث لوجود الباقى .

الثانى: و هو أنّهما لوكانا ضدّ بن كان طريان الاستحقاق الطارىء مشروطاً بزوال الاستحقاق السابق، فلوكان زواله لا ّجل طريان هذا الحادث لزمالدور.

أقول: هذا اشكال على نوارد جميع الأنداد، وماهوالجواب هناك فهوالجواب الجواب هنا ، والتّحقيق أنّ الاستحقاق ليس بجوهـ فهو عـرض ولا يبقى

زمانين عند أهل السنة . وأيضاً عندهم ليس النواب والعقاب بالاستحقاق . وأمّا عند المعتزلة فالطارىء أولى بالبقاء ، لأنّه أقوى ، إذ هو مقارن لمؤثره الذى يوجده . والسابق وإن كان موجوداً ، لكن لم يبق معه مؤثره . فاذن ، الطارىء بنفنى السابق ويبقى . هذا على تقدير القول بالاحباط ، او ينفنى منه ماهو مقابل له ثم يفنى ، وهذا على تقدير القول بالمواذنة .

قال: الثالث: وهو أنه إذا استحق عشرة أجزاء من الشواب نم فعل معصية يستحق بها خمسة أجزاء من العقاب. فليس انتفاء استحقاق إحدى الخمستين أولى من انتفاء استحقاق الخمسة الاخرى، لأن أجزآء الثواب لمنا كانت متساوية كانت استحقاقاتها متساوية أيضاً، فامّا أن ينتفى مجموع العشرة، و هو ظلم، اولاينتفى شيء منها، وهو المطلوب.

أقول: الاستحقاق ليس له عين ثابت "حتى يتمينز إحدى الخمستين عن الاخرى. وهذا مثل مايكون لا حد على غيره عشرة دنانير، فأدى الغريم خمسة فليسله أن بقول: أى الخمستين أد يت ؟ لا أن الخمستين ليستا بمتمايز تين، بخلاف أنّه إذا كان لواحد عند آخر خمستان وجوديتان فطلب إحداهما، فله أن يقول: أيسهما تريدان السلمها إليك، وذلك لكون عينيهما موجودتين.

قال: الرابع: إذا استحق عشرة أجزآ عمن الثواب. ثم فعل ما به يستحق عشرة أجزآ عمن الثواب . ثم فعل ما به يستحق عشرة أجزآ من العقاب ، فالطارىء إمّا أن يحبط الأول ولا ينحبط ، كما هو قول أبى هاشم في المواذنة .

والأوّل باطل، لا تنه يصير فعل الطاعة السابقة لغواً محضاً لايظهرله أثر في جلب نفع ولادفع ضرر. وهو باطل، لقوله تعالى « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره...».

والثّاني باطل ، لأن سبب زوال الاستحقاق الأوّل وجود الاستحقاق الثاني . فاذالم يوجد الاستحقاق الثاني الثاني فاذالم يوجد الاستحقاق الثاني

وزال به الأول استحال أن يزول هذا الاستحقاق الثانى، لأنه ليس له مزيل، فيصير هذا هوالقسم الأولاالذى كان مذهباً لأبي على، وقد أبطلناه. فبقى أن يقال: كل واحد من الاستحقاقين يزول بالاخر دفعة واحدة. لكن هذا محال، لأن علم علمة عدم كل واحد منهما وجود الاخر، فلو عندما دفعة لوجدا دفعة . لكن العلمة موجودة في حال حدوث المعلول، فهما موجودان حال كونهما معدومين، هذا خلف. فهذه وجوه دالة على فساد قولهم بالمحابطة، و متى ثبت ذلك ثبت انقطاع العقاب.

أقول: لأبي على أن يقول: الحكم في النواب والعقاب للأخير، فان الكافر العاصى إن أسلم ومات فالاسلام يتجسُبُ مافتبله، وإن كان مؤمناً وأطاع ثم ارتد ومات العاصى إن أسلم وصارت لغوا بالاثنفاق وأما في الموازنة فلا بي هاشم أن يقول: الطاعات والمعاصى منشتة في جرائد الكرام الكاتبين، وإذا كان كذلك فالطاعات تبطيل استحقاق الطاعات، ولا يلزم الدور.

قال: دليل ثالث: قوله تعالى: « إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشام، وكذا قوله تعالى: « وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم». وكلمة « على » يقتضى الحال. يقال: رأيت الأمير على أكله، اى حال أكله. فالاية تقتضى حصول المغفرة حال اشتغال العبد بالظلم، و هو يدل على حصول المغفرة فبل التوبة.

دليل رابع: أجمع المسلمون على كونه تعالى عفواً، والعفو لا يتحقق إلا عند إسقاط العذاب المستحق. وعند الخصم يزول العقاب على الصغيرة قبل التوبة؛ و العقاب على الكبيرة بعدها واجب، فلا يبقى للعفو معنى " إلا" إسقاط العقاب على الكبيرة قبل التوبة.

احتج الخصم بقوله تعالى : « ومن يقتل مؤمناً معتمداً فجزاؤه جهناً خالداً فيها » ، وبقوله تعالى: « وإن الفجارلفي جحيم » .

والجواب: سُنبيتن في اصول الفقه أن َّصيغ العموم ليست قاطعة في الاستغراق،

بلظاهرة فيها محتملة للخصوص. وإذا كان كذلك لم يكن التمسلك بها في القطع على الوعيد. وأيضاً فهي معارضة بآيات الوعد، ولاطريق إلى التوبة إلا ماذكرنا. أقول: لفظة «على» تفيد معنى «مع» كمافى قول الشاعر:

على أنتنى راض بأن أحمل الهموى وأخلص منه لا على ولا ليا

« وإن ربتك لذومغفرة للناس على ظلمهم » يعنى معظلمهم . واسقاط العقاب عن صاحب الصغيرة قبل التوبة وعن صاحب الكبيرة بعد التوبة ليس بواجب في نفس الأمر ؛ إتماصار واجباً ، لان الله تعالى وعد بذلك . ووعده بذلك ووفاؤه بما وعد هو المغفرة وحو العفو ، ونفس قبول التوبة هو العفو بعينه ، والتوفيق بين بعض الايات ممكن . أمّا بين الحكم بخلود القاتل في النار وبين الحكم بخلود المؤمن في البحل الجنة إذا كان القاتل مؤمناً مشكل ، ولاخلاص منه إلا بالتأويل . وهو إمّا بجمل القاتل ممن لا يؤمن ، اوباخراج المؤمن عن كونه مؤمناً بسبب القتل ، او حل الخلود على الزمان الطويل .

## قال: مسألة

#### < وعيد الكافر المعاند دائم والقاصر معذور >

أجموا على أن وعيد الكافر المعاند دائم . أمّا الكافر الذى بالسَغ في الاجتهاد ولم بسل إلى المطلوب ، فقد زعم الجاحظ والعنبرى من المعتزلة أنّه معذور ، لقوله تعالى : « ماجعل عليكم في الدبن من حرج ، والباقون أبوء وادَّعوا فيه الاجعاع .

أقول: المبالغ في الاجتهاد إمّا أن يسير واسلا اويبقى ناظراً ، وكلاهما ناجيان ومحال أن يؤدى الاجتهاد إلى الكفر . فالكافر إمّا مقلد للكفر وإمّا جاهل جهلا مركباً ، وكلاهما مقسران في الاجتهاد ، ولذلك حكموا بوقوعهم في العذاب . وقوله تعالى و ماجعل عليكم في الدّين من حرج ، خطاب ولى أهل الدين ، لا إلى الخارجين منه او الذين لم يدخلوا فيه .

# القسم الثالث في الاسماء والاحكام مسألة

### < الايمان هو تصديق الرسول اوغيره لا >

لانزاع في أن " الايمان في أسل اللغة عبادة عن التصديق ، وفي الشرع عبادة عن تصديق الرسول بكل ماعلم مجيئه به ، خلافاً للمعتزلة فائهم جعلوء اسماً للطاعة ؛ وللسلف [ وأمّا السلف ] فائهم قالوا : إنّه اسم للتصديق بالقلب ، والاقراد باللسان ، والعمل بالأركان .

اقول: بنبغى أن يزاد في قوله بكل ماعلم مبيئه به د بالضرورة ، لأن المسائل المختلف فيها إذا علم عالم بالنظر الدقيق والاجتهاد البالغ مبعى والرسول تُلْبَيْنُ بأحد طرفيها فليس له أن يكفر مخالفه من مجتهدى أهل القبلة على مخالفته في ذلك، ولعل هذه اللفظة وقعت من هذه النسخة ، فائه أوردها فيما بعد والمعتزلة لم يجعلوا الايمان اسما للطاعات وحدها ، بل جعلوه اسما للتصديق بالله وبرسوله وبالكف عن المعاسى ، فان من صدق بالله ورسوله ومات قبل أن يشتغل بطاعة مات بالاجاع مؤمناً . وسيجىء قولهم في اسول الدين .

قال: لنا أن هذه الطاعات اوكانت جزءاً من مسمسى الايمان شرعاً لكان تفيد الايمان بالطاعة تكريراً وبالمعصية نقضاً ، ولكنه باطل بقوله تعالى: « الذين آمنوا وعملوا السالحات » وبقوله تعالى : « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم »

احتج الخصم بأمور: أحد ها أن فعل الواجبات هو الدين، لقوله تعالى: « وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لهالدين \_ إلى قوله تعالى ـ وذلك دين القيامة ». « وذلك » يرجع إلى كل ما تقد م هو الدين ، والدين هو الاسلام ، لقوله تعالى : « إن الدين عندالله الاسلام » . والاسلام هو الايمان ، إذلوكان غيره لماكان مقبولاً ممن ابتغاه ، لقوله تعالى : « ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يم غيره من الخاسرين » . ولمنا كان الايمان مقبولاً علمنا أنه الاسلام . وإذا ثبت ذلك لزم أن فعل الواجبات هو الايمان .

وثانيها: أن قاطع الطريق يُخزى يوم القيامة ، والمؤمن لا يخزى يوم القيامة فقاطع الطريق غير مؤمن . أمّا أن قاطع الطريق يخزى ، فلا أن الله تعالى يدخله النار َ بوم القيامة ، لقوله تعالى في حقيهم « ولهم عذاب النار » . و كل من ا دخل النارفقد ا خزي ، لقوله تعالى « ربّنا إنّك من تدخل النارفقد أخزيته » . وإنّما فلنا المؤمن لا يُخزى ، لقوله تعالى « يوم لا يُخزي الله النبي والذين آمنوا معه » .

وثالثها. لوكان الايمان في عرف الشرع عبارة عن التصديق لكان كل من صد قاللة تعالى اوالجبت او الطاغوت مؤمناً.

ورابعها : قوله تعالى : « وماكان الله ليُضيع إيمانكم » اى صلوتكم .

والجواب: عن الأولين أنّا نحمل ذلك على كمال الايمان، ضرورة التلفيق بين الأدلّة، وعن التالث بأنّا نُخَسَسُه ببعض التصديقات، والتخصيص أهون من التغيير، وعن الرابع أنّا نحمله على الايمان بتلك الصلوة، لاعلى نفس الصلوة.

أقول: الايمان يقع على معان ، فا نه تارة يدل على الاسلام بالدليل الذى ذكره ؛ وتارة يدل على غيره ، بدليل قوله تعالى : « قالت الأعراب آمنا . قللم تؤمنوا ، ولكن قولوا أسلمنا ، ولمنا يدخل الإيمان في قلوبكم » . وكذا الاسلام ، فانه تعالى يقول هذا ، وتارة يقول « إن الدين عندالله الاسلام » . والايمان تارة يزيدو ينقص ، كما في قوله تعالى : «وإذا تليت عليهم آياته ذادتهم ايماناً » . «وما

زادهم الا إيماناً وتسليماً . وأيضاً «ياأيتها الذين آمنوا بالله ورسوله » و وتادة لا يزيد ولا ينقص ، لقوله و انما المومنون الذين آمنوا بالله ورسوله » . «وإنها » تفيد الحصر . فاذن التوفيق بين القولين ممكن من غير احتياج إلى تمحل . وقولهم « قاطع الطريق ليس بمؤمن » انتما قالوه ، لقولهم بمنزلة بين المنزلتين ، وسيأتى ذكره . وفي قوله « وماكان الله ليضيع إيمانكم » يمكن أن يحمل الايمان على الصلوة ، ولا يلزم منه بطلان القول بأنه هو التصديق ، إذا كان الاسم مشتركاً .

قال:

## حصاحب الكبيرة مؤمن اومشرك اومنافق اوكافر ؟ >

صاحب الكبيرة عندنا مؤمن مطيع بايمانه عاص بفسقه ، وعند المعتزلة لا يسمسى مؤمناً ولماكافراً ، وعند جمهور الخوارج كافل ، لقوله تعالى « ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون » ، وعند الأزارقة مشرك ، وعند الزيدية كافر النعمة ، وعند الحسن البصرى منافق ، لقوله تَلْبَيْنُ : «المنافق ثلاث » .

أقول: هذا الخلاف وقع بعد رسول الله . والخوارج لما قالوا بتكفير الفاسق ورأوا عليمًا تَلْقِيْكُمُ يقتل جماً من أهل القبلة ويصلي عليهم ، قالوا : هذه مناقضة . فهو فاسق بسبب واحد من هذين الفعلين قطعاً ، وتبر أوا عنه .

وفي زمن الحسن البسرى وقع هذا البحث بين أهل عصره، فتمسلك جماعة النه ورسوله، او بان الايمان هوالتصديق، والمكلف لايخلو من أن يكون مصدقاً بالله ورسوله، او لا يكون . والثانى بالاتفاق كافر، فالأول مؤمن، والمصدق الفاسق يدخل تحت الاول ، فهو مؤمن ، وذنبه إمّا أن يغفر له، اويشفع فيه النبي تَلْيَنْكُم ، او يعذ ب عذا با منقطعاً . وهؤلاء هم المرجئة والتغضلية .

وذهب واصل بن عطا وعمر وبن عُبيد إلى أن ماحب الكبيرة يُخلد في الناد، للآيات الدالة على تخليد عقوبة أهل الكبائر، والمؤمن لا يخلد في الناد؛ فهو ليس بمؤمن ولا بكافر فهذا هو القول على بالمنزلة بين المنزلتين، واعتزلوا عن حلقة الحسن،

ولذلك سمُّوا بالمعتزلة، وهم الوعيديَّة.

أمّا القائل بأنّه مشرك، فيقول ذلك، لأنّه يعمل عملاً لله وعملاً لغيرم، فساروا مشركين، لمخالفتهم قوله تعالى: « ولايشرك بعبادة دبّه أحداً » ، والحسن حكم بنفاقهم ، للخبر المذكور .

# قال: مسألة

حهل الايمان قابل للزيادة والنقصان ؟>

الايمان عندنالايزيد ولاينقس ، لا ته لمناكان اسماً لتصديق الرسول (١) في كل ماعلم بالضرورة مجيئه به ، وهذا لايقبل التفاوت . فكان مسمنى الايمان غير قابل للزيادة والنقسان .

وعند الممتزلة لمنّا كان اسماً لاداء العبادات كان قابلاً لهما ؛ وعند السلف لمنّا كان اسماً للاقرار والاعتقاد والعمل فكذلك ، والبحث لفوى ، ولكل واحد من الفِرَق نصوص .

والتوفيق أن يقال: الأعمال من ثمرات التصديق. فكلُ مادل على أن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان كان مصروفاً إلى أصل الايمان، ومادل على كونه قابلا لهما فهومصروف إلى الايمان الكامل.

أقول: المعتزلة قالوا: إن اصول الايمان خمسة : القول بالتوحيد، وبالعدل، وبالنبوة ، وبالا من بالمعروف والنهى عن المنكر، وبالوعد والوعيد؛ ومن لم يقر بيس هذه لم يكن مسلماً، ومن أقر بذلك وأتى بكبيرة لم يكن مؤمناً.

والجمهور من سائر الفرق يعتبرون الايمان بالله وبسفاته، وبالنبي المُتَالِّينَ ، وبما ورد به مماً اتَّفقت الاُمَّة عليه، وباليوم الاخر.

والشيعة يقولون: الايمان بالله وبتوحيده وبعدله وبالنبو"ة وبالامامة . وبسبب هذا الاختلاف تختلف أقوالهم على ما يتفر ع على ذلك ،

۱\_ اساستا اینجانسخهٔ شماره ۱۱۵۰ وپس از این شماره ۲۰۳۷ دانشگاه تهر آن است.

#### مسألة

قال:

< هل يجوز أن يقال: أنامؤمن ان شاءالله >

أكثر أصحابنا قالوا: ‹ أنامو من إن شآ الله » ، لالقيام الشك ، بل إمّاللتبر ك اوللصرف إلى العاقبة .

أقول: المعتزلة ومن تبعهم يقولون: اليقين لا يعتمل الشك ولا الزوال. فقول القائل « أنامؤمن بالله إن شاء الله » لا يسح إلا عندالشك او خوف الزوال. وما يوهم أحدهما لا يجوذ أن يقال للتبر "ك.

# قال: مألة

< تعريف الكفر وخطر تكفير المسلمين>

الكفر عبادة عن إنكار ماعلم بالضرورة مجى الرسول به، فعلى هذا لايكفّر أحد من أهل القبلة ، لأن كونهم منكرين لماجآ ، به الرسول غير معلوم ضرورة ، بل نظراً .

أقول: هذا مبنى على مامضى منحد الايمان، وهوأقرب إلى الاحتياط من قول الباقين، فان في تكفير المسلمين خطراً.

قال:

# القسم الرأبع في الامامة

#### مسألة

< الامامة واقوالالفرقالاسلامية في وجوبها على الله تعالى اوعلى الخلق >

من الناس من قال بوجو بها ، ومنهم من لم يقل بذلك . أمّا القائلون بوجو بها ، فمنهم من أوجبها عقلاً ، ومنهم من أوجبها سمعاً . أمّا الموجبون عقلاً فمنهم من أوجبها على الله على الله تعالى ، ومنهم من أوجبها على الخلق ،

والذبن أوجبوها على الله تعالى هم الامامية .ثم ذكروا في وجوبها وجوها : أحدها أن يكون لطفاً في الزجر عن المفبحات العقلية ، وهو قول الاثنى عشرية . وثانيها أن يكون معلماً لمعرفة الله تعالى ، وهو قول السبعية . وثالثها أن يعلمنا اللغات ، وأن يرشدنا إلى الأغذية ويميزها عن السموم ح وهوقول الغلاة >

. وأمّا الذين أوجبوها على الخلق لاعلى الله تعالى فالجاحظ و الكعبي" و أبى - الحسين البصرى .

أمّا الذين أوجبوها سمعاً فقط، فهم جمهور أصحابنا وأكثر المعتزلة. أمّا الذين لم يقولوا بوجوبها فهم الخوارج والأصم .

لنا: أن نصب الامام يتضمن دفع النسروعن النفس فيكون واجباً . أمّا الأولّ فلا أنا نعلم أن الخلق اذاكان لهم رئيس قاهر يتخافون بطشه ويرجون ثوابه كان حالهم في الاحتراز عن المفاسد أنم ممنًا إذالم يكن لهم هذا الرئيس . وأمّا أن دفع

الضرر عن النفس واجب فبالاجماع عند من لايقول بالوجوب العقلي ، وبضرورة العقل عندمن يقول به .

أقول: الامامية يقولون: نصبُ الامام لطفُ ، لأنه مقرّب من الطاعة ومبعد عن المعصية ، واللطفُ واجبُ على الله تعالى .

أمّا السبعية فلايقولون بوجوب شيء على الله تعالى ، ولا بالحسن والقبح العقليين ، ولا يعد ون في الامامية ، إنها هم يقولون بأن التعليم واجب ، وممر فةالله لا تحصل إلا بمجموع النظر والتعليم . ثم الشخص المتعين للامامة تكون معر فةالله تعالى موقوفة على معرفته ، وكل ما يأمر به هو فهو واجب وطاعة ، وكل ما ينهى عنه معصية و قبيح اومحر م . وسمتوهم بالسبعية ، لأن متقدميهم قالوا : الائمة تكون سبعة . وعندالسابع ، وهو تل إسماعيل ، توقيف بعنهم عليه وجاوزه بعضهم و قالوا : الائمة يدورون على سبعة سبعة كأيتام الاسبوع .

و الذين قالوا: الامام يعلمنا اللغات والأغذية فهم من الغلاة.

وليس هذان الصنفان من الأمامية .

والدليل الذي جآء به المصنف على وجوب الامامة سمعاً فصغراه عقلي من باب الحسن والقبح وهو ليس من مذهبه، وكبراه التي أحالها إلى الاجماع أوضح عقلاً من الصغرى.

والأولى أن يعتمد فيه على قوله تعالى: « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولى الأمر منكم » ، وعلى قوله تطبيع « من مات ولم يعرف إمام ذمانه مات ميتة " جاهلية "، وعلى أمثال ذلك .

ومن الظاهرأن أصحاب النبى تَلَيَّكُم بعد وفاته أجموا على طاعة إمام بعده ، فذهب بعضهم إلى أنه نص تَلَيَّكُم على على . وبعضهم قالوا: إنّا ننصب إماماً ، ونصبوا أبابكر وبايعوه جميعاً وبايعه على أيضاً . ولولم يكن نصب إمام واجباً لخالفهم من الامّة أحد في ذلك . ثم اجمعوا على عمر بنص أبى بكر عليه . ثم على عثمان بسبب

الشوري. ثم على على "لاجماع أكثر أهل الحل" والعقد عليه. وعرف من ذلك أن الامام ينصب إمّا بنص من الذي قبله، وإمّا باختيار أهل الحل والعقد إيّاه. وهذا هو العمدة عند أهل السنّة. ولم يذكره المصنّف [ رحمه الله تعالى ] في هذا الكتاب.

## قال: مسألة

< الشيعة اربعة انواع : الامامية و الكيسانية و الزيدية و الغلاة >

الشيعة جنس تحته أربعة أنواع: الامامية والكيسانية والزيدية والغلاة . أمّا الامامية فالذي استقر رأيهم عليه أن الامام بعد الرسول تَلْقِيلُمُ على بن ابي طالب ، ثم ولده الحسن ، ثم أخوه الحسين ، ثم ابنه على ، ثم ابنه على الباقر ، ثم ابنه جعفر الصادق ، ثم ابنه موسى الكاظم ، ثم ابنه على الرضا ، ثم ابنه على التقى ، ثم ابنه على النقى ، ثم ابنه على النقى ، ثم ابنه على النقى ، ثم ابنه الحسن الزكى [العسكرى] ثم ابنه على ، وهو القائم المنتظر رضى الله على ، وقد كان لهم في كل واحد من هذه المراتب اختلافات .

فنقول: القائلون بالنص الجلى على على بن أبى طالب دسى الله عنه المنقوا على أنه كان متعبيناً للامامة . وعن فرقة من الامامية أنهم قالوا: الأمر بعدالنبى على أنه كان متعبيناً للامامة . وعن فرقة من الامامية أنهم قالوا: الأمر بعدالنبى على بن أبى طالب ، يفعل في الامامة ما أحب ، إن شاء جعلها لنفسه وإن شاء ولا هاغيره .

وزعمت الكاملية ، أصحاب أبي كامل معاذبن الحصين النبهاني ، : أن الصحابة كفرت بمخالفتهم النص الجلي ، وأن علياً كفر لترك القتال معهم .

أمّا الأكثرون فاتّنقوا علىأته كان متعيّناً للامامة و إن كان محقّاً في ترك الفتال للتقيّة.

ثم اختلفوا بعد موته، وزعمت السبائية أصحاب عبدالله بن سبا أنه لم يعت، وأنه في السعادات، وأن الرعد صوته والبرق سوطه، وأنه ينزل إلى الأرس بعد حين فيقتل أعدآء. فاذا سمع هؤلاء صوت الرعد قالوا: عليك السلام با أمير

المؤمنين .

وأمّا الباقون فقطعوا بموته ، ثم اختلفوا ، فمنهم من قال ؛ الامام بعده على بن الحنفية وهو قول الكيسانية ؛ على ماسيأتي تفسيل قولهم في فسل مفرد .

والأكثرون قالوا الامام بعده الحسن. ثم اختلفوا بعد موته [الحسن] فمنهم من ساق الامامة إلى ولده الحسن، وهو الملقت بالرضامن آل على ومنه من ساق إلى ولده على ولده على وهو النفس الزكية، ثم إلى أخيه أبراهيم.

والأكثرون ساقوها [من الحسن] إلى الحسين. ثم اختلفوا بعد قتله، فمنهم من ساقها إلى أخيه على بن الحنفية ؛ وهو قول أكثرالكيسائية .

والأكثرون ساقوها إلى ولده على بن الحسين ذين العابدين. ثم اختلفوا بعد موته ، فالزيدينة أساقوها إلى ولده زيدين على ، كما سيأتى شرح أحوال الزيدينة في فصل مفرد.

والامامية صافوها إلى على الباقر . واختلفوا بعدمونه ، فمنهم من قال : إنه لم يمت ، فينتظرونه . ومنهم من قطع بموته ، وهم الأكثرون . ثم اختلفوا ، فمنهم من سافها إلى غير ولده . وهم فريقان : أحدهما الذين ساقوها إلى على بن عبدالله بن الحسين بن الحسن . وهو قول أصحاب المفيرة بن سعيد العجلى . وثانيهما الذين ساقوها إلى أبى منصور العجلى ، على ماسياتى شرح هاتين الفرقتين في فصل الفلاة .

أمّا الذون ساقوها إلى ولده جعفر الصادق فقد اختلفوا بعدمونه على قولين: أحدهما الذين قطعوا بأنّه لم يمت ولن يموت حتى يظهر أمره، وهو القائم المهدى . ورووا عنه أنّه قال: لو رأيتم رأسي مدهدها عليكم من هذا الجبل فلا نصد قوا، فان صاحبكم صاحب السيف. ثم اختلف هؤلاء، فقالت الناووسية بغيبته. وقال آخرون: إنّه يغيب وإن أولياء برونه في بعض الأوقات، وإنّه يعدهم ويمنيهم، ولكن ماعين لهم وقتاً للخروج.

وثانيهما الذين قطعوا بموته . وهؤلاء اختلفوا على أربعة أوجه : أحدها الذين زعموا أن جعفراً مات ولاإمام بعده ، وسيرجع إلى الدنيا فيملا ها عدلا كما ملت جوراً ، وهم الناووسية . وثانيها الذين ساقوا الامامة إلى ولده . وثالثها الذين ساقوا الامامة إلى غيرولده . ورابعها الذين جو "زوا الأمرين .

أمّا الذين ساقوها إلى ولده ، فاعلم أنّه كان له من الأبناء المعتبرين أربعة ، عبدالله وعبل وإسماعيل وموسى . أمّا القائلون بامامة عبدالله فيقال لهم الفتحية ، لأن عبدالله كان أفطح؛ ويقال لهم العمادية ، لانتمائهم إلى واحد من أكابرهم يقال له عماد . وأمّا القائلون بامامة على فيقال لهم السمطية . وأمّا القائلون بامامة أسمعيل فهم الاسماعيلية السبعية . وأمّا القائلون بامامة موسى فيقال لهم المفضلية . وهيهنا قول آخر ، وهوأن الامامة كانت لأولاده الأربعة ، وهو قول الفضلية أصحاب فضيل بن سويد الطحان .

أمّاالذين سافوا الامامة من جعفر إلى غير أولاده فقدا ختلفوا على خمسة أقوال: أحدها الطبرية، أصحاب موسى بن الحسن الطبرى ، زعموا أن الصادق أوسى بالامامة إليه. وثانيها البريعية وهم أصحاب يريع بن موسى الحايك ذعموا أن الصادق أوسى بالامامة إليه. وثالثها الأقمصية ، أصحاب معاد بن عمران الأقمص الكوني ، زعموا أن الصادق أوسى بها إليه . ورابعها التيمية ، أصحاب عبدالله بن سعد التيمي . وخاهسها الجعدية ، أصحاب أبى جعدة من الكوفة .

وأمّا الذين توقَّفوا في سوق الامامة من جعفر إلى ولده وغير ولده، فهم المعفوريّة أسحاب يعفور، فانتهم جوّزوا كلا الأمرين.

ثم اختلف القائلون بامامة موسى بن جعفر بعد موته ، فمنهم من توقه في موته وقال: لا أدرى مات او لم يمت . ويقال لهم الممطورية ، لا أن يونس بن عبدالرجن وهومن علماء الشيعة قال لهم : ما أنتم إلا كلاب ممطورة . ومنهم من قطع أنه لم يمت وا أنه حى . ثم اختلفوا فزعمت الاشترية ا صحاب على بن اشتر

ائن موسى حى لم بمت ولايموت إلى الوقت المعلوم ، وأنه أوصى بالامامة إليه . وزعمت الفرامطة ائن موسى اوصى بها إليه .

وائمًا القاطعون بموته فمنهم منساقها الى ولده أحدبن موسى . والأكثرون ساقوها الى ولده على بن موسى الرضا . ثم القائلون بامامته اختلفوا بعد موته فمنهم من لم يقل بامامة ولده على التقى؛ لصغره وعدم علمه فيذلك الوقت ، فانه لما مات الرضا كان سن التقى أربعة ، ومنهم من قال ثمانية .

وا ما الأكثرون فقالوا بامامة التقى ". ثم " اختلفوا ، فقال قوم " : لا يبعد أن يخلق الله تعالى فيه العلم بكل " الدين اصوله وفروعه ، و إن كان صغيراً، كما في حق عيسى تَلْبَيْكُم الله وفال آخرون : إنه كان إماماً على معنى أن " الأمرله دون سائر الناس ، ولكن لا يجوز أن يكون إماماً في الصلوات ومفتياً في الحوادث . وا ما المفتى كان بعض أصحابه إلى أن صاربالغاً .

ثم القائلون بامامة التقى اختلفوا بعدموته فمنهم من ساقها إلى ولده موسى . والأكثرون ساقوها إلى على النقى . ثم اختلفوا بعدمونه: فزعم بعضهم ائله هو المنتظر ، ومنهم من ساقها إلى ولده جعفر ، والأكثرون ساقوها إلى ولده الحسن بن على .

ثم اختلفوا بعد موت المحسن على اثني عشر قولاً:

الأول ائته لم يمت ، لأنته لومات وليس له ولدظاهر خلاالزمان عن الامام المعسوم وائته غير جائز .

والثاني أنّه مات ، لكن سيجيء ، وهو المعنى أبكونه قائماً، اى يقوم بعده . والثالث أنّه مات ولايحبي، ولكنّه أوصى بالامامة إلى أخيه جعفر .

والرابع بل أوسى بها إلى أخيه على.

والخامس أنَّه لمَّا مات من غير عقب علمنا أنَّه ماكان إماماً ، وأنَّ الامام كان جعفراً .

السادس بل ظهر أن الامام كان عجماً ، لأن جمفراً كان مجاهراً بالفسق ، والحسن كان فاسفاً في الخفية فتعين عجم للامامة ،

السابع أن الحسن خلّف ابناً ولدقبل موته بسنين ، اسمه عمّل ، استتر خوفاً من عمّه جعفر وغيره من الأعدآ ، وهوالمنتظر .

الثامن أن له ابن و ليد بعدمونه بشمانية أشهر .

التاسع لمنَّامات الامام ولأولدله فلايجوز انتقال ُ الامامة منه إلى غيره ، فبقى الزمان ُ خالياً من الامام وارتفعت التكاليف ُ .

الماش يبجوز أن يكون الامام للمنذلك النسل، بلمن نسل آخر من العلوية. الحادى عشر لمنا لم يبجز انتقال الامامة من ذلك النسل إلى نسل آخر، ولا يجوز خلوا الزمان عن الامام، علمنا أنه بقى من نسله ابن ، وإن كنا لانعرفه، فنحن على ولايته إلى أن يظهر.

الثانى عشر أمر الامامة معلوم إلى على الرضا وبمده مختلف ، فيتوقّف . واعلم أن هذا الاختلاف العظيم من أدل الدلائل على عدم النص الجلي المتواتر على هولاً الاثنى عشر .

أقول: هذه اختلافات رويت عن الشيعة الفائلين بامامة على؛ وأكثرها مما لم يوجد له أثر غير المكتوب في كتب غير معتمد عليها . والنص البجلي لا يقولون به في غيرعلى " رضى الله عنه ، فان " النص " من رسول الله والفيظيم على عند الامامية كان جليا في مثل قوله تلكيل : « من كنت مولاه فعلى " مولاه » ؛ وعند الزيدية كان خفيا ، لا نه محتاج إلى ضم " مقد مات إليه يدل الجميع على إمامته . والنسوس من كل " إمام من الاثنى عش على من بعده عندهم معلوم " ، ولا يعتبر البجلاء ولا الخفاء فيها . ولا كلام على ما في هذا الغسل ، لا نه نقل " مبعر "د " نقله من الكتب . وقد رأيت رسالة لبعض النوبختيين من قدماء الشيعة أنه ذكر فيه أن المشهوران "

الأثمة تفترق بيناً وسبعين فرقة . والشيعة قد افترقوا هذا القدر فغلاً عن غيرهم . فذكر من الزيدية عشر فرقة ، ومن الكيسانية اثنى عشر فرقة ، ومن الامامية أربعاً وثلاثين فرقة ، ومن الغلاة ثماني فرق، ومن الباطنية ثمان اوتسع فرق . لكن بعض هذه الفرق خارجون عن الاسلام ، كالفلاة وبعض الباطنية . والله أعلم بحقيقة الحال .

### قال: فعل

#### في شرح فرق الكيسائية

هم أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين على علي المتقدوا فيه الاعتقاد العظيم وأنه أخذ علم التأويل والباطن والافاق والأنفس عن ابن الحنفية ، وانتهى الأمر بهم إلى دفض الشرائع وإنكار القيامة والقول بالحلول والتناسخ . وكان المختار ابن أبى عبيد التقفى الكوفى القائم بثار الحسين عليا المجار عليا أولا ، وزبيريا ثانيا ، وشيعيا ثالنا ، ومتنبيا رابعا ، ويقال : إن عليا عليا كان يسمى المختار بكسان .

فهذه الفرقة من يقال لهاالكيسانية . وهم المتفقون على إمامة على بن الحنفية . ثم اختلفوا ، فذهب الحيانية أصحاب حيان بن زيد السر اج إلى أنه كان إماما بعد على بن أمى طالب . واحتجواعليه بأن عليا دفع إليه الراية يوم الجمل وقال : اطعن بها طعن آبيك تنحمند لاخير في الحرب إذا لم تنوقند

وهذا يدلُّ على أنَّ علياً أقامه مقام نفسه وهو يوجب الامامة . والأكثرون منهم أثبتوا إمامته بعد قتل الحسين عَلَيْكُ . واحتجواعليه بوجهين : الأول أنَّ الحسين لمنا عزم على الكوفة أوسى بالامامة إليه . الثاني أنَّ الذي بقي من ولد الحسين لمنا عزم على الكوفة أوسى بالامامة إليه . الثاني أنَّ الذي بقي من ولد الحسين ، وهو ذينُ العابدين ، كان صبياً ولم يكن أهلاً للامامة ، فتعبن

محمد لها .

ثم أن المختار دعى الناس إلى ابن الحنفية ، وزعم أنَّه من دعاته ، ثم ا تنبشى ؛ فلما عرف على ذلك منه تبراً منه .

ثم إن مصعب بن الزبير لما قتل المختاد استوت خراسان والحبجاذ والعراق واليمن لعبدالله بن الزبير ، فدعا ابن الحنفية إلى طاعته . فهرب منه إلى عبدالملك بن مروان ، وكره عبدالملك كونه بالشام وأ مره بالرجوع إلى اليمن ، فخرج إلى اليمن ، فمات في طريقه .

ثم اختلفت الكيسانية ، فمنهم من قال: إنه حى في جبل رضوى ، وإنه بين السد و نسم يحفظانه ، وعنده عينان نشاختان تجريان بماء وعسل ، ويعود بعدالغيبة ، فيملا الأرمن عدلا كماملت جوراً، وهو المهدى المنتظر. وإنساعوقب بالحبس لخروجه الى عبدالملك بن مروان وقبله إلى يزيد بن معاوية . وهذا قول الكربية أصحاب البي كرب الضرير .

أقول: في هذه الروايات تفاوت كثير يعلم ذلك مماً رواء السحاب التواديخ بلاخلاف بينهم. ائما ما قالوا: إن ذين العابدين بعد الحسين كان صباً فليس كذلك ، لأنه كان ابن ثلاث وعشر بن سنة ، و إنهما لم يحادب يوم الطف لا ته كان مريضاً . وكان للحسين ابن آخر اسمه على أيضاً ، وكان له سبع سنين قتل ذلك اليوم . وموت ابن الحنفية في طريق اليمن أيضاً فيه نظر ، لأنه كان عند وفاته بالمدينة . وقال أصحابه : إنه غاب بجبل رضوى .

قال: وكان السيد الحميري على هذا المذهب. وهويقول:

ألاقل للوصى فدنك نفسى أطلت بذلك الجبل المقاما

في أبيات . ومنهم من أقر بموته ، واختلفوا على فولين : الأول الذين ساقوا الامامة إلى ذين العابدين . الثانى الذين ساقوها إلى أبى هاشم عبدالله بن على بن الحنفية ، وهم الاكثرون من الكيسانية . وزعموا أن علماً أفضى إليه بالأسراد من علم التأويل والباطن .

واختلفوا بمد موت أبى هاشم على سبعة أوجه ي: الأول الامام بعده زين العابدين .

الثانى أن أباهاشم مات منصر فا من الشام بأرض الشَّراة ، وأوصى بالامامة إلى على "بن عبدالله بن عباس . ثم "أوصى على " إلى ابنه على " وأوصى على ابنه إبراهيم المقتول بحر "ان .

ثم إن القائلين بهذه المقالة ظهروا بخراسان ودعوا الناس إليها ، فقبلها أبو مسلم صاحب الدولة ، ودعا الناس إلى إبراهيم . ولمساعرف مروان بن على أن الدعوة إليه أخذه وحبسه : فتحيرت الشيعة ، فقال لهم يقطين بن موسى ، وهو أحد قدماء الدعوة: إنتى دأيت إبراهيم الامام في حبس مروان ، فقلت له : إلى من تنكيلنى ؟ فقال : إلى ابن الحارثية ، وأراد أخاه أباالعباش السفاح .

ويقال: إن أبامسلم، حين كان كيسانياً واقتبس من دعاتهم علومهم ، علمأن تلك العلوم مستودعة في أهل البيت ، فكان يطلب المستقر فيه ، فبعث إلى الصادق: إن قددعوت الناس عن موالاة بنى أمية إلى موالاة اهل البيت ؛ فان كنت رغبت فيها فلامزيد عليك . فكتب إليه الصادق: « ماأنت من رجالى ، ولاالزمان زمانى» . فمال إلى أبى العباس .

الثالث أن أبا هاشم أوصى بالامامة إلى ابن أخبه الحسن بن على بن على بن على بن على بن على بن على بن الحنفية ، فلما الحسن أوصى إلى ابنه على بن الحسن فهلك ولم يخلف . فرجعوا عنه إلى الوقف على ابن الحنفية . وهم اسحاب عبدالكريم بن عمر البزاز .

الرابع: لا ، بل ا وصى بها إلى بنان بن سمعان النهدى الغالي . الخامس: لا ، بل ا وصى إلى عبدالله بن عمروين حرب الكندى .

السادس: لا ، بل أوصى إلى عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبى طالب.

فهذه الاختلافات الكثيرة تحكمات محضة لاطائل فيها ، [تحتها ، خ] . أقول: دُقال السيّد الحميرى في حقّه هذه الأبيات :

لدى التحقيق أربعة سواءً هم الاسباط ليس بهم خفاءً وسبط غيبته كربلاء المام الجيش يتقد منه اللواء وماء وماء

اً لا إن الأئمة من قُريش على والثلاثة. من بنيه فسبط سبط إيمان وبر وسبط يملا الارضين عدلاً توارى لايرى فيهم زماناً

تُم ان السيند الحميرى رجع عن تلك المقالة وصار من الشيعة وقال: تجعفرتُ باسم الله والله ا كبر صلى الله عنفو ويغفر

في أبيات. وقوله: دظهرا صحاب الدعوة العباسية بخراسان وقبلها ابو مسلم منهم \_ إلى قوله \_ بعث إلى الصادق ، كلها بخلاف مارووه. وهوا أن ابا مسلم كان على دعوة العباسية ، وكان كاتبهم وامينهم ، واصله كان من إصفهان ؛ ولما ظهرت دعوتهم بمرو والتمسوا اميراً بعثه بنوالعباس الى خراسان وجعلوه كبيراهل الدعوة ، وخرج ، وجرى ماجرى ، وبعث ابوسلمة ثانياله إلى العراق ، وهو كان يميل إلى التشييع ، فبعث إلى الصادق وقال له الصادق : «ما انت من رجالى ولا الزمان زمانى ، وقتله ابومسلم لذلك . وبالجملة انقطعت الكيسانية ، ولم يبقمنهم بعد ذلك العصر احث .

## قال : فصل في شرح فرق الزيدية

فالذى يجمعهم ان الامام بعدالرسول تَلْقَيْنُ على بن ابي طالب بالنص الخفى من الحسن ، ثم الحسين ، ثم كل فاطمى مستحق لشرائط الامامة ، دعى الخلق الى نفسه ، شاهراً سيفه على الظلّمة . واختلفوا ، فقال بعضهم : الرسول نص على على على تَلْقَيْنُمُ و الحسن و الحسين . و [قال] آخرون : إن الرسول المس على على ، وهو نس على الحسن ، و الحسن ، و الحسن [ نس ] على الحسين.

وفرقتُهم ثلاثة : الجارودية اصحابُ ابى جارود زياد بن منقذ العبدى ، زعموا ان الرسول تَلْقَيْكُم نص على على بالوصف دون التسمية . والناس قد قصروا حيث لم يتعر فوا الوصف ، وإنها نصبوا ابابكر باختيارهم ففسقوا به .

والسليمانية اصحاب سليمان بن جرير ، زعموا ان البيعة طريق الامامة ، واثبتوا امامة الشيخين بالبيعة امراً اجتهادياً ، ثم تارة يصو بون ذلك الاجتهاد، وتارة يخطئونه ، لكنهم يقولون : الخطأ فيه لايبلغ الفسق . وطعنوا في عثمان وكفروه ؛ وكفروا عائشة وطلحة والزبير ومعاوية بقتالهم علياً .

والصالحيّة اصحاب الحسن بن صالح بن حى الفقيه ، كان يُنبت إمامة ابى بكر وعمر ؛ ويفضّل على بن ابى طالب على سائر الصحابة . إلا انه توقّف في عثمان ، وقال : إذا سمعنا ماورد في حقّه من الفضائل اعتقدنا إيمانه ، وإذا رابنا أحداثه التى تُقيمت عليه وجب الحكم بفسقه ؛ فتحيّرنا في امره وفو ضناه إلى الله تعالى . وقول هؤلاء في الاصول قريب من مذهب المعتزلة .

أقول: شرائط الامامة عند الزيدية خمسة : احدها ان يكون من احد السيطين اعنى من بنى الحسن اومن بنى الحسين ، وثانيها أن يكون شجاعاً ، لئلا يهرب في الحرب . وثالثها أن يكون عالماً ، لينفتى الناس في الشرع . ورابعها أن يكون و رعاً ، لئلاينتلف بيت المال . وخامسها أن يخرج على الظائمة شاهراً سيفه ويدعو الى الحق .

وكان الامام علياً بالنص الخفى ، ثم الحسن و الحسين ، لقوله تَالَّكُما : د الحسن والحسين إمامان ، قاما اوقعدا » ، إن خرجا اولم يخرجا . ولم يكن زين الما بدين إماماً ، لانه ماخرج ؛ وكان ابنه ذيد إماماً . وهم ينسبون إليه . وسنمسى الامامية بعده روافض ، لانهم رفضوا زيداً حتى قنتل . وهم في الاصول معتزليون وفي الفروع حنفيتون ، إلا في مسائل معدودة .

#### فصل

قال:

## فىالاشارة الىعمدة مذهب الامامية

مدار مقالتهم في الاستدلال على قاعدة ، وفي الجواب عن كلمات خصومهم على قاعدة الخرى . أمّا الاولى أن الامامة لطف ، لانا نعلم بالضرورة بعداستقراء المرف أن الخلق إذا كان لهم رئيس قاهر يمنعهم عن القبائح كان امتناعهم عنها أكثر من [ العكس ] القلب ، واللطف يجرى مجرى التمكين و إذالة المفسدة . ولما كانا واجبين على المكلف الحكيم كانت الامامة أيضاً واجبة .

وبنوا على هذاعصمة الأنبياء، قالوا: إمكان صدورالقبيح عن الخلق منحوج الهم إلى الامام ، فلو تحقق هذا في حق الامام لافتقر هو إلى إمام آخر ولزم التسلسل و بنوا كون الاجماع حجة على هذا ، لا نه لمنا ثبت امتناع خلو الزمان عن المعصوم ، والمعصوم لا يقول إلا بالحق ، و كان الاجماع كاشفاً عن قول المعصوم الذى هو حق فكان الاجماع حجئة ، فظهر بهذا أن العلم بكون الاجماع دليلا لا يتوقف على العلم بصدق الرسول .

وبنوا إمامة على بن أبى طالب على وجوب عصمة الامام ووجوب حقية الاجاع. وبيائه: أن العقل لمادل على أن الامام واجب العصمة ، وكل من قال بذلك قال : إنه على بن أبى طالب تَلْبَيْكُم، وذلك معلوم بالضرورة بعد الاستقراء من دين على تَلْبَيْكُم ؛ فلوفلنا : بأن الامام غير على " ، كان ذلك خرقاً للاجاع .

وبهذا أثبتوا إمامة سائر أثمتهم ، فأثبتوا وجود على بن الحسن[ العسكرى"] وغيبته وإمامنه . قالوا: إن وجود هذا الشخص وبفاء في هذه المدة الطويلة ممكن ، والله تعالى قادر على الممكن ؛ وثبت امتناع خلو الزمان عن الامام المعصوم . وكل من قال بذلك قال : إن هذا ، فلوكان غيره لقدح ذلك في الاجماع .

لايقالُ : اليس قدتقد م بيانُ الاختلاف العظيم بين الشيعة في بعض الأثمة ؟ فكيف ادَّعيتم إجماع الكلَّ على هذا الترتيب؟ ولاُنَّ الاسماعيليَّة فرقةٌ عظيمةٌ في زماننا ، وهميناذعون في هذا الترتيب . لا تما نجيب : عن الأول بأن القائلين بغير هذا الترتيب انقرضوا ، فلو كان المناعه م وقولهم حقاً لكان أهل هذا الزمان مع إجاعهم على ترك ذلك القول مجمعين على الخطأ ، وإنه غير جائز . وأمّا خلاف الاسماعيلية فغير قادح ، لمابينا أن الامام يبحب أن يكون معصوماً ، وهم فسّاق ، بل كفرة ، لقدحهم في الشرع وقولهم بقيد م المالم . فهذا غاية تقرير مذهبهم .

ثم الله على هذا المذهب اعتراضاً. وهوأن علياً وأولاده لوكانواأثمة فَلمِمَ لم يستغلوا بالامامة وماحاد بؤا الظلمة لا جلها ؟ فعندهذا قرر ت الشيعة قاعدة أخرى وهي القول بجواز التقية ، قياساً على جواز اختفاء النبي تَنْكَيْكُمُ في الغار .

فظهرأن اعتمادهم في مذهبهم ، أمّا في الاستدلال فعلى وجوب الامامة عقلا ، وأمّا في دفع الاعتراضات فعلى القول بالتقية . فان صح كلامهم في هاتين المقد متين فالدست لهم ، و أمّا تمسكهم بالنصوص من القرآن والأخبار فذلك ممّا يشاركهم الزيدية فيه .

وأمّا رواية النص الجلى فالأذكيآء منهم معترفون بأنه لايجوز ادعآء التواتر فيها ، حتى أن الشريف المرتضى ، وهو أجل الامامية قدراً وأكثرهم علما وأغوصهم فكراً ونظراً ، روى في كتاب والشافي ، عن أبي جعفر بن قبِبة أن السامعين لهذا النص كانوا قليلين !

والاعتراض: لانسلم وجوب الامامة ولانسلم كونها لطفاً. قوله: «المخلق اذا كان لهم رئيس قاهر فالأمركذا وكذا. قلنا: لوكانت القضاة والامراء كلهم معصومين لكان اللطف أتم ". فيلزمكم وجوب ذلك . فلمنا لم يجب ذلك بالاتفاق عليمنا أن "ذلك غير واجب، إمّا لأن "في نصب الأمراء والقضاة المعصومين في كل محكة، وإن حصلت المنفعة المذكورة، إلا أن هناك مفسدة خفية استا ثرالله تعالى بعلمها . لأن ذلك وإن ذلك وإن كان لطفاً محضاً خالياً عن شوائب المفاد، لكن اللطف غيرواجب، وعلى التقديرين فالقول في الامام الاعظم مثله . وهذه النكتة هيهنا

كافية ، والاستقصاء مذكور في كتبنا المطولة.

سلمنا وجوب الاهامة ، فلانسلم أن الاجماع حجة ، قوله : « الاجماع بكشف عن قول المعسوم ، قلنا : تمنى بالاجماع الاجماع الذى لانمرف له مخالفاً ، او الذى نمرف أنه لامخالف له ك. فالاول ممنوع ، لان عدم علمنا بالمخالف لابدل على عدمه . والثانى مسلم ، لكن لانسلم أنه يمكننا العلم بالاجماع على هذا الوجه ، فمن الذى بمكنه الفطع أنه ليس في أقصى الشرق والغرب أحد يخالف في هذه المسألة ؟ لايقال : إنه يمكننا أن نعلم أنه لامخالف ، لان العبرة بالعلماء لابالعوام ، والعلماء من أهل كل عصر معروفون مشهورون ، فيمكننا أن نتعر ف أقوالهم ؛ ولان ماذكروه بنفضى إلى سد باب الاجماع ، وأنتم لاتقولون به .

لانا نُجيب: عن الاو ل بأنا لانسلم أن العلماء من أهل كل عصر معر وفون في هذا العالم، لان أهل المغرب لاخبر عندهم من علماء المشرق، وبالعكس؛ ولان الامام المعصوم أجل الامة وأفضلهم، مع أنه غير معروف في العالم؛ ولان العلماء الذين نعرفهم في العالم نعلم من كل واحدمنهم أنه مائلة سنة وأكثر وأنه ليس ولد الحسن العسكرى ؛ بل نعلم أباه وجده. وحينتذ نقول: لو صح ماذكر تموه لكان ذلك من أفوى الدلائل على نفى إمامكم. لانا نقول: لو كان مشهوراً فيما بين الناس لكان موجوداً، وإذليس بمشهور فليس بمرجود. لا يقال: معروف ولكنه مجهول النسب والامر. لانا نقول: لوجاز خفاء ذلك لجاز أبضاً خفاء قوله و مذهبه ؛ إذ ليس تجويز أحدهما بأبعد من تجويز الآخى.

وعن الثانى: أنّا إنّما نعترف بامكان الاجعاع حيث بكون العلماء قليلين تحويهم بلدة ، وأمّا الآن فلاندرى . فلعل في أهل العالم من يزعم أن أبابكر واجب العصمة ، اوبد عى ذلك في انسان آخر ؛ فاذا ظهر هذا الاحتمال انقطع القطع . سلمنا أن الاجماع بكشف عن قول المعصوم ؛ لكن قول المعصوم متى كان حجة ؟ مطلقاً ، ام عندعدم التقيية ؟ الأول ممنوع بالانتفاق بيننا وبينكم، والثانى مسلم ، لكنه لايدل عندعدم التقيية ؟ الأول ممنوع بالانتفاق بيننا وبينكم، والثانى مسلم ، لكنه لايدل

على أن القول المجمع عليه حجية ، لاحتمال أن يكونالامام وافق على ذلك تقية . وخوفاً . وعلى هذا التقدير يسقط التمسلك بالاجماع .

سلمنا صحة دليلكم ، لكنه معارض بأنه لوكان إماماً لأظهر الطلب كما أظهره على تأليل مع معاوية وكما أظهر الحسين تأليل مع يزيد ، حتى آل الأمر إلى قلة المبالاة بالقتل . ولأن عبدالرجن ابن عوف لما بايع يوم الشورى علياً على كتابالله وسنة رسوله وسيرة الشيخين لم يرض على بالتزام سيرة الشيخين ؛ فترك الامامة لذلك ، مع أنه كان يمكنه ذكر ذلك اللفظ وإن كان ينوى به غير ظاهره ، فان في المعاريض لمندوحة عن الكذب . فمن لم برض بهذا القدر كيف يفال : إنه رضى بالكفر للتقية ؟ وتمام الكلام مذكور في النهاية .

و لنختم هذا الكتاب [ الكلام ] بمايدكي عن سليمان بن جرير الزيدى أنه قال : إن أثمة الرافضة وضعوا مقالتين لشيعتهم ، لايظفر معهما أحد عليهم : الأول : القول بالبداء ، فاذا قالوا : إنه سيكون لهم قوة وشوكة ، ثم لايكون الا مر على ما أخبروه ؛ قالوا : بدا لله تعالى فيه . قال ذرارة ابن أعين من قدماء الشيعة ، وهو يستخبر عن علامات ظهور الامام :

فتلك أمارات تبجى لوقتها ومالك عمّا قدارالله مذهب ولولا البدا سميته غير فائت ونعت البدا نعت لمن يتقلب ولولا البدا ما كان ثم تصرف وكان كنار دهرها تتلهب وكان كنار دهرها تتلهب وكان كنار دهرها تتلهب وكان كنوء مشرق بطبيعة ولله عن ذكر الطبائع مرغب

والثانى: التقيّة، فكلّما أرادوا شيئاً تكلّموا به ؛ فاذا قيل لهم: هذا خطأ؛ اد ظهر لهم بطلانه، قالوا: إنّماقلناه نقيّة . والحمدلله رب العالمين، وصلى الله على على و آله أجمعين .

أقول: إنهم لايقولون بالبداء؛ وإنها القول بالبداء ماكان إلا في رواية رووها عن جمفى الصادق عليا : أنه جعل إسماعيل القائم مقامه بعده ، فظهر من

إسماعيل مالم يرتضه منه ، فجعل القائم مقامه موسى ، فسئل عن ذلك ؟ فقال : دبدا لله فيأمر اسماعيل. وهذه رواية ؛ وعندهمأن الخبر الواحد لاير جب علماً ولاعمداً . وأمّا التقيّة فانهم لايرجو زونها إلا لمن يخاف على نفسه او على أصحابه ، فيظهر ما لايرجع بفساد في أمر عظيم ديني . أمّا إذا كان بغير هذا الشرط فلا

فيظهر ما لايرجع بفساد في أمر عظيم ديني . اما إذا كان بغير هذا الشرط فه يُنجو زونها .

والمصنتف اقتص في باب الامامة على إيراد أقوال بعض الشيعة ، ولم يمورد أقوال الفلاة ولاالباطنية ، ولم يورد أقوال الخوارج ، ولاأقوال أهل السنة والجماعة. ولما التزمنا تلخيص كلامه في هذا الكتاب فقط فلنقطع الكلام ، حامدين لله تعالى، ومصلين على نبيه وآله ، عليه ، ومستغفرين عما جرى على قلمنا مما لايرضى الله سيحانه به ، به ورسوله محمد المختار .

قال الشارح و رحمه الله: قد فرغتُ من تسويده ، في السابع عشر ، من شهر صفر ، لِلسَنسَة ِ يُسع و سِتينَ و سِتَمائة ي



# بيسم ألله الزيمر التجيم

الحمدالة واسع الرحمة وسابغ النعمة، وسلى الله على شافع الامّة وكاشف الغمّة وآله اولى العصمة وذوى الحكمة. وبعد، فقدالتمس منتى منهو أوحد زمانه وأفضل أقرانه، الا خ الا جل "، الامام الا كمل، مجد الدين، شهاب الاسلام، سند الفضلاء فخر العلماء، على بن ناماور، أدام الله بهجته وحرس من الآفات مهجته، تحرير رسالة وجيزة في معرفة الركن الثالث من اصول الدين، وهو الكلام في إمامة الا ثمة الطاهرين، بحسب ما يقتضيه الا نظار ويرتضيه العقول، دون ما استقيد من المسموع والمنقول. وذلك بحسب ظنه وكرم خلقه. لكن " الظن " يصيب و يخطى والكريم يكف ويجدى. فأجبته مبتفياً رضاء، مؤثراً هواه، مع اعترافي بقلة البضاعة وعدم المهارة في الصناعة والستجماع الموانع التي تحول بين الناظر والنظر، من ضيق الوقت وتوز على جالحال، وأوجزت فيه الكلام إبجازاً يليق بالحال، مقتصراً على مالابد " من اصول المقال، غير مطنب بتكثير الجواب والسؤال، كما هو سنة أصحاب الاعتراض والجدال. فان أسهل الله وأنجح الا مل استانفت الكلام المشبع في المستقبل، وهذا اوأن الشروع في المقصد، والله ولي "الاحسان.

## فصل < اول >

ينبغى أن يعلم أن لكل مسألة موضماً معلوماً من العلم الذى هى كجز عنه، لا تقد معليه ولا تؤخر منه ، بل يبين فيها ما يتعلق بها ، دون مباديها التى هى مسائل اخر برؤوسها او لواحقها أن ينظر فيها بعد النظر فيماهو مبنية عليه ، وعلى الناظر فيها أن يسلم المبادى التى عليها بناء المسألة ؛ ولا يعترض عليها فيها ، لأن المنع منها والاعتراض عليها يتعلقان بنظر آخر غير النظر الذى هو ناظر فيه ، فان خالجه شك عليها اواعتراه وهم فيها فليرجع إلى المواضع المخصوصة بها وليؤخر النظر فيما نظر فيمانظر

فيه ، إلى أن يحقيق المبادى التي هي كالقواعد . الاترى : أن الباحث عن قدرة الله نعالى لا يتكلم وحدوث الاجسام ولا يبحث عنه ، بل يكون ذلك مقر را عنده ومسلماً وكذا في كل مسألة من المسائل وعلم من العلوم . والمسألة التي نحن يصددها مرتبة على التوحيد والعدل والنبوة على الوجوه التي اقتضتها الا دلة واعتقدتها الفرقة المحقة . فليسلم هيهنا أن العالم حادث ، والله تعالى منحد ثه ، وهوواجب الوجود لذاته أذلا وأبدا ، فادرعلى جميع المقدورات ، عالم بجميع المعلومات ، غنى محاسواه مريد لطاعات ، كاره للمعاصى ، لا يخل بالواجبات ، ولا يفعل المقبحات ، ولا يريد ذلك . وقد كلف العبيد لمسالحهم بحسب وسعهم ، وقام بالا أطاف الواجبة عليه مما يتملق بتكاليفهم ، وأذاح عللهم ، ليس غرضه في جميع ذلك إلا الاحسان إليهم وإفاضة يتملق بتكاليفهم ، وأذاح عللهم ، ليس غرضه في جميع ذلك إلا الاحسان إليهم وإفاضة على ما رائد عليهم وتكميلهم بالوجه الا فضل والبلوغ بهم إلى الثواب الأجزل . وقد أرسل النم عليهم وتكميلهم بالوجه الا فضل والبلوغ بهم إلى الثواب الأجزل . وقد أرسل الذي لا يأتيه الباطل من بين بديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد . فنسخ بشريعته الشوائع و بسننه السنن ، وهي باقية إلى يوم القيامة ، إلى غيرذلك من الاصول . فمن كان في نفسه ربب في شيء من ذلك فليس من الناظرين في الامامة ، بل لا ينتفع بالنظر فيه ، فلمة و هذا و دذلك ما الدنا عائم المنا فتناح الكلام .

## فصل حثانی ≻

ثم "اعلم أن "الكلام في الامامة مبنى على خمس مسائل، يعبر عن كل واحدة منها بسيغة مفردة هي كلمة ، وتلك الكلمات : ما ، وهل ، ولم ، وكيف ، ومن فأو لها قولنا : « ما الامام ؟ » وهي التي يبحث فيها عن تفسير هذه الكلمة وحدها على حسب العرق والاصطلاح . وثانيها قولنا : «هل الامام ؟» اى هل يكون الامام موجوداً دائماً اوفي بعض الا وقات ام لا ؟ وهي التي يبحث فيها عن جواذ خلو زمان التكليف عن وجود الامام اوامتناعه . وثالثها قولنا: «لم الامام ؟ » اى لم يجب أن يكون الامام موجوداً ؟ وهي التي يبحث فيها عن وجود الامام . ورابعها قولنا :

دكيف الامام؟ وهي التي يبحث فيه عن الصغات التي ينبغي أن يكون الامام موصوفاً بها . وخامسها قولنا : د من الامام؟ وهي التي يبحث فيهاعن تعيين الامام في زمان شريعه الاسلام . وهذا الترتيب هو الصحيح ، إلا أنه ربما يقد م الكلام في اللمية والكيفية على الكلام في اللمية والكيفية على الكلام في الهلية من بعض الوجوم ، لا نها تعرف بهما . ونفردها بمايليق بهاعلى شرط الايجاز الموعود ، إن شاء الله تعالى .

#### المسألة الاولى < ما الامام؟ >

الامام هو الانسان الذى له الرياسة العامّة في الدين والدنيا بالأصالة في دار التكليف، و هذا الحد أتم مما ذكر في بعض الكتب. واعلم أن الحد لا يبين بالبرهان، بل هوالبين الذى يبين غيره، فلايرد عليه اعتراض ومنع، إذ لامانع للمصطلح أن يضع ألفاظاً باذاء ما يريد إلا أنه ينبغى أن يكون مطرداً في المواضع المستعملة في المعنى المراد من غير مناقضة ومخالفة.

#### المسألة الثانية ح هل الامام ؟>

لنا في إثبات المطلوب فيها مسلكان .

المسلك الأول: < نصب الأمام لطف في التكاليف الواجبة >

الامام الذى حد دناه إذا كان منصوباً ممكناً ؛ يقر ب المكلفين إلى القيام بالواجبات والانتهاء من المقبحات ويبعدهم عن الاخلال بالواجبات والاتكاب المقبحات وإذا لم يكن كذلك : كان الأمر بالمكس . وهذا الحكم من قد ظهر لكل عاقل بالتجربة وصاد ضرور باله بحيث لايمكنه أن يدفعه . وكل مايقر ب المكلفين إلى الطاعات ويبعدهم عن المعاصى فقد يسمل لطفاً اصطلاحاً . فظهر من ذلك أن كون الامام منصوباً ممكنا لطف في التكاليف الواجبة .

ثم الامام المذكور إمّا أن يكون بحيث يجوز منه أن يخل بواجب او يفمل قبيحاً ، اويكون بحيث بحوز ذلك منه يمتنع أن قبيحاً ، اويكون بحيث بالمعتداً . وإلا لزم أن يكون داخلا فيماهو خارج عنه . اى يكون لطفاً ، اى مقى با اومبعداً . وإلا لزم أن يكون داخلا فيماهو خارج عنه . اى يكون من المحتاجين إلى نفسه لجواز المعصية عليه ، ومن غير المحتاجين لكونه

محتاجاً إليه . والمحتاج إليه غير المحتاج. ونزيد بيانه فيما بعد . فاذا المتنع أن يكون من القسم الأقسم الأول وجب أن يكون من القسم الثانى . وحينت لايمكن نصبه من فعل غير الله ، لأن غير المطلع على السرائر لا يكون مطلعاً على السرائر ، فلا يقدر أن يمين الموصوف بالمتناع وقوع المعصية عنه عن غيره حتى ينصبه إلماما . فظهر أن نصب الالمام ليس من فعل غير الله تعالى . وأمّا تمكين فظاهر على ما ثبت في العدل؛ وأنه من أفعال المكلفين ، إذ المدح عليه والذم على ضد م داجعان إليهم .

وممابيتن من باب العدل أن اللطف ينقسم قسمين : أحدهما مايكون من فعل الله ، وثانيهما مايكون من فعل غيره . وكل فسم منها بنقسم أيضاً إلى قسمين : أحدهما ما يكون لطفاً في واجب ، وثانيهما ما يكون لطفاً في مندوب ، وبيَّن أن كلَّ لطف من فمل الله ، في واجب كُلُّف كلف العبد به على وجه لا يقوم غيره من أفعاله وأفعال غيره مقامه فيماهولطف فيه، واجب على الله . وإلا لقبح التكليف بالملطوف فيه ؛ وانتقض غرضه . ونسب الامام فيما نحن فيه كذلك . فثيت أن " نسب الامام مادام التكليف بافي واجب على الله. ومن المسلمات هيهذا، المقر "رات من باب المدل أنه سبحانه لا يخل بما يجب عليه ، فيكون الامام منصوباً مادام التكليف باقياً، فيكون الامامموجودا، وهو المطلوب. فان قيل : أو لا " : لم لا يجوز أن يقوم ، غير ما أوجبتم على الله من أفعاله او أفعال غيره ، مقامه ؟ وحينتُذ لايكون نصب الامام واجباً . وثانياً : متى يجب هذا النص ، إذاكان خالياً عن جميع وجوم المفاسد اومطلقاً ؟ الأول مسلم والثاني ممنوع ، ولكن لمِلايجوز أن يكون فيممنسدة خفية لانعرفها وبسببها لايجبعليه. وثالثاً: لووجب وجود امام معصوم لكونه مقر "با مبعداً لوجب أن يكون جميع نو "ابه ورؤساء القرى والنواحي بل الحكيام بأسرهم معصومين ، لأن ذلك أشد تقريباً وتبعيداً . ورابعاً : حب أن الامام منصوب إليكم. لم قلتم : كون الامام منصوباً ممكناً لطف ، فعند عدم تمكينه لايحصل اللطف. وإذا علمالله تعالى ذلك كان النصب الذي لايتم إلاَّ باللطف عبثاً ، فلايجب عليه .

أُجبنا : عن الأول : أن " قيام البدل مقامه لا يتصور إلا " في حال عدمه . وقد قلنا

في صدرالمسألة إنَّا نعلم ضرورة أنَّ التقريب والتبعيد عند عدم نصب الامام اوتمكينه على عكس ماينبغي ويستحيل ان يكون له بدل. وعن الثاني : بوجهين : الأوَّل أنَّ قرب المكلفين من الطاعة وبعدهم عن المعصية مماً يطابق غرض الحكيم من التكليف ويقر ب حصوله ، وعكسهما ممنًّا يناقضه ويبعنُّد حصوله . فلوكان فيما يطابق غرضه ويقرب حصوله مفسدة لكان حصول غرضه مفسدة . وذلك باطل على ما تبيتن في باب العدل أنه لا يريدالقبائح . الثاني : أن المفسدة لا يكون راجعة إلى الحكيم ، إذهو واجب الوجود لذاته غني عن غيره ، لا وصلح عليه جذب نفع ولادفع ضرر . فلوكانت لكانت راجعة وإلى غيره. والذي أثبتناه من وجوب نصب الامام فيه المصلحة العامّة للمكلفين. فلوكانت فيه مفسدة راجعة إليهم لكانءين ماهومصلحة لهم مفسدة الهم ، هذاخلف . وعن الثالث : أنَّا أُوجِبنا عليه ما يفيد التقريب والتبعيد ، لاما يزيد التقريب والتبعيد، وذلك غير وارد علينا. بيانه أن المكلف إذا استوت نسبتُ إلى ما يريد الحكيم منه وإلى مالايريده ، يجب على الحكيم أن يقر "به إلى ما يريده ويبعده عمًّا لايريده، حتى بحصل ترجيح أحد المتساويين على الأخر الذي لايتم الوقوع إلاَّ به . أمَّا إذا كان ما يريدأ قرب ، فالترجيح حاصل . وموجب الوجوب وهو التساوى المانع عن الوقوع ذائل ، فلا يجب عليه . وعن الرابع : أن التمكين ليس من أفعاله سبحانه، ولايجوز أن يخل بما يجب عليه، لاخلال غيره بما يجب عليه، خصوصاً إذاكات الواجب المتعلق بالغير موقوفاً على الواجب المتعلق به، لا أن واحة العلل واجبة علية سبحانه ، وهولايخل بالواجب .

المسلك الثانى: < اختيار نصب الامام بتدالله العالم بمصالح الناس > ممايعلم كل عاقل بالضروره أن كل حاكم يتعلق به حكم من أحكام بعاعة يكون إمضاء ذلك الحكم مصلحة لهم والتوقف فيه مفسدة لهم ولا يريد المحاكم إلا ما يقتضى مصلحتهم ، فيقبح منه أن لا يقيم من يمضى فيه ذلك الحكم إذا لم يتوله بنفسه . ولذلك يذم ون كل والى ناحية اوراعى قطيعة يغيب عنهم ، غير مخلف من يقوم فيهم مقامه مع عدم الموانع ، ويوبخونه . والبارى سبحانه هو الحاكم على

الاطلاق وقد تعلق به أحكام المكلفين، بل ليس لغيره التصرف فيهم على الاطلاق، وهولا وإنفاذ كل مايقوم به الرئيس الفاهر الآمر الزاجر العادل فيهم مصلحة لهم، وهولا يريد إلا مايقتضى مصالحهم ولايقوم بنفسه بجميع ذلك ؛ فيقبح منه أن لايقيم فيهم من يقوم بها، اى يجب عليه نصب إمام لهم وهو لايخل بواجب ؛ فالامام موجود منصوب. وهوالمطلوب. إن قيل : لم لا يجوز أن يجعل الاختيار فيذلك إليهم ؟ . قلنا : قد نعلم ضرورة أن كل حاكم يكون أعلم برعيته منهم بأنفسهم ولا يربد إلا مصلحتهم ، يقبح منه أن يجعل اختيار النائب القائم بمصالحهم إليهم ، إذ فيه جواذ وقوعهم فيمارجب النصب فيه، مخافة الوقوع فيه . وليس كذلك إذلم يجعل ذلك إليهم.

قد لاح ممنا سلف أن جواز وقوع الاخلال بالواجبات وارتكاب المقبحات محوج إلى نصب إمام يمنع المكلفين من ذلك ويزجر المخلين والمرتكبين ويحملهم على أضدادها ، ليسير المكلفون مقر بين إلى الطاعات مبعندين عن المعاصى . فذلك هوالسبب المقتضى وجودالامام ووجوب نصبه على الله تعالى و تمكينه على الخلق .

#### المسألة الرابعة حكيف الامام ؟>

الصفات التي ينبغي أن يكون الامام عليها ثمانية .

ا وليها العصمة - وهي ما يمتنع معه من المعصية متمكناً منها ولا يمتنع منها مع عدمه . ويجب أن يكون الامام موسوفاً بهالوجهين :

[ الوجه ] الأول : أنه لوكان غير معصوم لكان محتاجا إمّا إلى نفسه ادالي إمام آخر فيدور اويتسلسل ، وهمامحالان . وذلك لوجود العلة المحوجة إليه فيه .

فان قيل: أو "لا": المعسوم لا يخلو: إمّا أن يقدر على المعسية اولا يقدر ، فان كان يقدر فلا يخلو إمّا أن يمكن وقوعها منه او لا يمكن وقوعها منه . فان أمكن فهو كسائر المكلفين في الحقيقة من غير امتياذ . فان لم يمكن فقدرته على مالا يمكن وقوعه لا يكون قدرت و إن لم يقدر فهو مجبور وليس ذلك بشرف له . وثانياً : إذا جازان يمتنع وقوع المعسية من شخص من المكلفين لفعل الله ولا يضر ذلك قدرته و تمكيته من الطرفين .

فالواجب أن يجعل جميع المكلفين كذلك إذا كان الغرض من وجودهم إيصال الثواب إليهم دون وقوع المعصية منهم وعقابهم عليها . وثالثا : لم لايجوز أن يكون الانتهاء في الاحبتاج إلى النبي والقرآن وينقطع التسلسل .

أجبنا: عن الاول: أنّه يقدر عليها ولكن لا يقع مقدوره منه لعدم خلوص داعيه إليها كما يقول في امتناع وقوع الفبائح من الحكيم تمالى، وكما يقول في عصمة الأنبياء على القدرة على مالا يمكن وقوعه لاعتبار شيء غير ذاته لا يستنكر، إنّما يستنكر القدرة على مالا يمكن وقوعه لذاته. وعن الثانى: أنّا لا نقول إنّ الحكيم سبحانه جعل شخصا واحداً بفعله معصوماً من غير استحقاق منه لذلك، بل نقول: كلّ من يستحق الألطاف الخاصة التي هي المصمة بكسبه، فهو سبحانه يخصه بها. ثمّ الامام يجب أن يكون من تلك الطائفة فالمكلفون بأسرهم لو استحقوا بكسبهم تلك الألطاف الخاصة لكنه معصومين. فظهر أنّ الخلل في عدم عصمتهم واجع اللهم، لا إليه تعالى. وعن الثالث: أنّ نسبة غير المعصومين إلى النبي او الى القرآن نسبة واحدة. فلوجاذ أن يكون النبي الموجود في ذمان سابق والقرآن مغنياً لمكلف نسبة واحدة. فلوجاذ أن يكون النبي الموجود في ذمان سابق والقرآن مغنياً لمكلف معجواذ الخطأ منه عن المحامة فساد اللازم، فظهر فساد اللذوم.

[الوجه] الثانى: إذا ثبت وجوب نصب الامام على الله تعالى بالطريق الثانى نقول: إنّا نعلم ضرورة أنّ الحاكم إذا نصب في رعيته من يعرف منه أنّه لا يقوم بمصالحهم ولا يرعى فيهم مالاً جله نصب ، وكان غرضه من نصب الامام أن يقوم بمصالحهم ورعابة ما لا جله احتاجوا إلى منصوب من قبله ، يستقبح العقول منه ذلك النصب و ينفى عنه ، ونصب غير المعصوم من الله نعالى داخل في هذا الحكم . فعلمنا أنّه لا ينصب غير المعصوم ، فهو معصوم .

وثانيتها العلم بمايحتاج إلى العلمبه في إمامته من العلوم الدينية والدنياوية ، كالشرعيّات والسياسات والآداب ودفع المخصوم وغير ذلك ، لأنّه لايستطيع القيام بذلك مع عدمه .

وثالثتها الشجاعة التي يحتاج إليهافي دفع الفتن وقمع أهل الباطل وزجرهم إذلا يتأتاه

القيام بما يقوم به الا بها ولا ته إذا في يم ضرر من بخلاف ما إذا فر كل واحد من رعيته و ورابعتها كو نه أفضل من كل واحد من رعيته وأشجع وأسخى، وبالجملة أكمل في كل ما يعد من الكمالات ، لا نه مقدم عليهم و تقديم الرجل على من هو أكمل منه قبيح عقلا وخامستها كو نه طاهراً من العيوب المنقرة خلقا وأصلا وفرعاً ، كالبعذا م والبرس في المخلقة ، والمحقد والبخل في الشيمة ، و دنا ثة النسب و كو نه ولد الزنا في الاصل والصناعات الركيكة والأعمال الخسيسة في الفرع ، لأن جميع ذلك جار مجرى والمناعات الركيكة والأعمال الخسيسة في الفرع ، لأن جميع ذلك جار مجرى اللطف ، إذ فيها تقريب المخلق إلى تمكينه واستمالة قلوبهم اليه . وفي ضد ذلك ضد ألى وسادستها كونه أقرب المخلق الى الله تعالى وأكثر استحقاقاً للنواب ، لا نته مقد م على كل واحد من رعيته بأمر الله وتقديمه إياه . والله لا يقد م عبداً على عبد على الاطلاق ، الاكماذكرناه .

وسابعتها اختصاصه بآيات ومعجزات تدلُّ على إمامته ، إذ لاطريق للخلق في بعض الأوقات إلى قبوله إلا بها . فانها إذا ظهرت على يده في وقت مس الحاجة اليها ، وقرنت بدعواه للامامة علم أنّه منصوب من قبل الله تمالى .

وثامنتها كونه إماماً في جميع دادالتكليف بانفراده في ذمانه . واستدل بعض أهل النظر على ذلك بأن كثرة الأئمة مع اختلاف دواعيهم يمكن أن يصير سبب مقاومة ومدافعة يحدث بينهم ، فيظهر بسببها الفتنة والفساد ، ويحدث من وجودهم مالا بجله لم يجز عدمهم ، فلا يجوز وجودهم أيضاً ، وهو محال . أمّا إذا كان الامام واحداً يرتفع هذا الجواز ويحصل المقصود على طريق القطع . فان قيل : إذا اشترطتم العصمة كيف يمكن الاختلاف المؤدم إلى خطأ بعضهم بينهم . يقال : العصمة هي الا لطاف عدم التي من أجلها لا يتخلص دواعي صاحبها إلى فعل القبيح . ومن تلك الا لطاف عدم من يقبح ويوجد معه في معرض المقاومة . والاولى أن يستدل في هذا المقام بالسمع . فهذه هي الا وصاف اللازمة لكل امام من الا تمة . وذلك ما أردناه .

المسألة الخامسة ح من الأمام ؟ >

إذا ثبت أن أن زمان التكليف لا يخلومن وجود إمام معصوم مكن اولم يمكن،

وجيأن كون كل ماقاله اوفعله أهل زمان بأسرهم متفقين عليه صدقاً وحقاً، لدخول المعسوم فيه قطعاً وامتناع وقوع الكذب والباطل منه. أمّا إذا اختلفوا فكل منفرد مخل واجب اويفعل قبيحاً امّالايكون قوله اوفعله الذي انفردبه إلا كذباً وباطلاء لإلاً ننه غير المعصوم الصادق المحق ، بليكون ما انتفق عليه الباقون بعد هذا المنفرد صدقاً وحقاً ؛ اويكون الحق والصدق مندرجاً في أقوال الباقين إذا كان بينهم مخالفة . فيان من ذلك أن اجاع أهل الدنيا بأسرهم حق . فان اختلفوا فالحق ما أجم إليه أهل الاسلام دون غيرهم. فان اختلف أهل الاسلام فالحق ما أجمع عليه أهل الحق وهم الفائلون بالنوحيدوالعدل والنبوء والامامة،على الوجه الذي اقتضاه العقل وأكَّده النقل. فاذا عرفت هذا ، فاعلم أن الناس قداختلفوا في هذا الباب ، فذهب بعضهم إلى عدم وجوب نصب الامام أصلا، وذهب بعضهم إلى وجوبه على الناس، وذهب بعضهم إلى وجوبه على الله . وقد سبق مافيه كفاية من بيان صحة المذهب الأخير وفساد الأوالين. ثم اختلفوا في تعيين الامام، فذهب الفرقة الأخيرة القائلة بوجوب النصب على الله أن "الأثمة اثني عشر يقيناً من أهل بيت النبي وَاللَّهُ اللهُ ودهب الباقون إلى غيرهم ، كل فريق إلى فرقة . وقد عرفت أن الحق لايخرج عن الجميع . فلما كانالقائلون بعدم وجوب نصب الامام مبطلين ، ظهر صحة ماذهب اليمالاثني عشريون. وبوجه آخر : ذهب بعض المسلمين إلى أن العصمة هي السفة اللازمة للامام وأنكرها الباقون . ثم ذهب مثبتوا العصمة إلى الأثنىءش ، والباقون الىغيرهم . ومعلوم أن " الحق هناك؛ فيجب أن يكون معهم هيهنا؛ و إلا الاجتممت الامّة على الضلال والباطل. إن قيل: أو لا "، من المحتمل أن يكون قائل في المَّة عِلْ وَالْفِيْكِ بِغيرِ ماسمعتم ويكون المحق مودون غيره. فانقلتم: لوكان لعرفناه ووصل الينا خبره. قيل: عدم مور فنكما يا الايقنضى عدمه و ثانياً ، أن حاصل كلامكم أن الامام المعصوم يشهد على كونه اماماً معصوماً؛ فيكون اثبات الشيء بنفسه. وثالثاً، السبعية قائلة أيضاً ان الاماممنسوب من قبل الله وائه لايخل بواجب ولاير تكب قبيحاً ، فيجب كونهم على الحق أيضاً . اجيب: عن الاول، أن "العلم بذلك لايستفاد من الدليل، بل يحصل بسبب كثرة تسامع التواريخ والسير وممادسة علوم اختلاف الا هواء و الملل. والقاضي في تميز العلم عن غيره هو العقل. واذا جزم على أمر تواترت اماراته كان ذلك علماً، ولا يلتفت الى الاحتمالات الدافعة لذلك، كما لايلتفت الى الاحتمالات الدافعة للمحسوسات. وذلك ما نقول به في العلوم الحاصلة عن طريق التواتر والتجربة. ولاشك أن "العقل جاذم مثلا على عدم إمام يدعى به بعدالنبي تَلافينة غير على وأبي بكروالعباس، فكذا في سائر الا زمنة. فلايندفع هذا العلم بالاحتمال المذكور. وعن الثالث أن العلم بوجود الامام المعصوم يدل على تعيينه؛ وذلك ليس بمستنكر. وعن الثالث أنهم خارجون عن الملة باد "عائهم قيد م الاجسام وغيرها من الخرافات؛ ولا ينفون إخلال الواجبات وادتكاب المقبدات عن الامام بأنه لا يختاره، بل يقولون: كل ما يفعله الامام طاعة ، و إن كان كذباً اوظلماً او شرب خمر اوزنا. فلظهور بطلان قولهم لم نعد "م في سائر الا قوال .

## فمل < ثالث >

وأمّا غيبة الامام الثانى عشر وطول مد ته ، فليس بمستبعد ، عندمن اعتقدأن الله قادرعالم ، وإذا ثبت وجوبه بالدليل ، فلذلك هوالحق . ويعارض المستبعد من المسلمين بماذهبوا إليه من القول بطول المد ة والغيبة في الخضر والياس عَلَيْقَالُمُ من الأنبياء والد جال والسامرى من الأشقياء . ويقال : اذا جاز في الطرفين ذلك ، فلم لا يجوز في الواسطة مثله ، اى في الاولياء وأمّا سبب غيبته ، فلا يجوز أن يكون من الله سبحانه ، ولامنه ، كماعرف ، في كون من المكلفين ، وهو الخوف الغالب وعدم التمكين والظهور يجب عند زوال السبب .

واذ قدوفينا بما وعدنا فلنقطع الكلام، حامدين لله تعالى على آلائه، مصلين على على آلائه، مصلين على على على المؤمنين على على على خيرة أوليائه وأصفيائه، داعين لجميع المؤمنين والمؤمنات، ملتمسين من الناظرفيه اصلاح خلل وقع نظره عليه، مستغفرين عن عن عيم ماكره الله .



# بيني في الله الرجيم

الحمد لله المنقيد من الحيرة والمنالة والصلوة على على المخصوص بالرسالة ، وآله الموصوفين بالعدالة . يقول صاحب هذه المقالة : إنى أوردت فيها قواعد العقائد من العلم المنسوب إلى الأصالة ، واحترزت في تقريرها عن الاطناب والاطالة ، مخافة أن يؤد ى إلى السآمة والملالة . وأقد م ذكر أصول يجب الوقوف عليها في كل حالة . وهى هذه :

### ح مقدمة >

### اصل < ١ >

< الموجود والمعدوم والثابت والمنفى والحال >

كل ما يمكن أن يعبس عنه ، فامّا أن يكون موجوداً ، وامّا أن لايكون موجوداً . ومالايكون موجوداً . ومالايكون موجوداً معدوم . ولافرق بين الموجود والثابت ، ولابين المعدوم والمنفى عند المحققين . ومشايخ المعتزلة يقسمون الثابت إلى موجود ومعدوم وواسطة بينهما تُسمس بالحال ، ويجعلون المنفى ماعدا هذه الثلاثة . والحكماء يقواون : الموجود يكون خارجياً ، ويكون ذهنياً ، ويكون كليهما ؛ وكذلك المعدوم .

## اصلآخر < ۲ >

< الواجب والممكن والممتنع≻

كل مايسكن أن يعبس عنه فايما أن يبجب وجود م، او يبجب عدم ه ، اولا يبجب

أحد هما . والأول هوالواجب ، والناني هوالممتنع اوالمحال او المستحيل ، والثالث هوالممكن او الجائز . أمّا الواجب أفامّا أن يكون وجوبه لا عن غيره فهذا الواجب لذاته ، و امّا أن يكون وجوب عن غيره ممكناً لذاته . و لذاته ، و امّا أن يكون وجوب عن غيره ممكناً لذاته . و كذلك الممتنع . وما يُغيد وجود غيره يُسسَم ونه مموجداً او علّة . و ذلك الغير يكون مروجداً اومعلولا . والممكن لذاته متساوى النسبة إلى طرفي وجوده وعدمه . فان كان له موجد على حالة العدم ، و يكون عدم مروجه كالعلّة لعدمه .

## **أصل آ**خو **<** ٣ > < < الذات و الصفة >

كلُّ ما يمكن أن يتصوار. فإن أمكن تصوار ُ لامع غيره فهو ذات ، و إلا فهو صفة . مثلاً إذا قلنا « موصوف » عنينا به شيئاً له صفة ". فالشيء هي الذات ، و قولنا «له صفة» فهوصفته .

## أصل آخر ح ٤ >

### < القديم و المحدث و اقسام التقدم >

كلُّ موجود فا مّا أن يكون لوجوده أوّل ، ولامحالة يكون لاوجود و متقد ما على وجوده ، ويُسمس متعد ما على وجوده ، ويُسمس متعد ما ؛ وإمّاأن لايكون لوجوده أوّل ، ويُسمس قديما وأزليا . والتقد م : يكون بالذات ، كتعد م المنوجد على ماينوجده ؛ او بالطبع ، كتقد م الماضى على الداخس ؛ او بالطبع ، كتقد م الماضى على الداخس ؛ او بالشرف ، كتقد م الم قرب على الأبعد . والمتكلمون يزيدون على ذلك التقد م بالرتبة ، كتقد م الا مس على اليوم .

## أصل آخر < 0 >

ح الممكن اماقائم بذاته وهو الجوهر او قائم بغيره وهو العرض >

كل مايروجد من الممكنات فا ما أن يوجد قائماً بذانه ، كالانسان ، وهو الجوهر ؛ اوبروجد فائماً بغيره ، كالحركة ، وهوالعرض . ويسملي العرض حالاً وذلك الغير محلاً . والحكماء يقولون : الحال إنكان سبباً لقوام محله ، كالانسانية لبدن الانسان ، كان صورة ، ومحله مادة ؛ وإن لم يكن كذلك ، كالبياض في الجسم ، كان عرضاً ، و محله موضوعه .

والجوهر عندهم كل مالايكون في موضوع ، سواء كان صورة ، اومادة ، اومادة ، اومادة ، اومر كبا منهما ، وهوالجسم عندهم، اوغير ذلك . وأمّاعندالمتكلّمين فالجسم مؤلف من أجزاء لاتتجز كى ، يسمّون كل جزء منها بالجوهر الفرد ؛ وتأليفه عند الأشعرية من جوهرين فساعداً . وعندالمعتزلة إمّا من أدبعة جواهر ، وإمّا من ثمانية جواهر فساعداً ، لكون الجسم عندهم هو الطويل العريض العميق ، و الجوهر الفرد عند الحكيم معتنع الوجود .

والأعراض عند أكثر المتكلّمين أحد وعشرون نوعاً ، وعند بعضهم ثلاثة وعشرون نوعاً . عشرة منها تختص بالا حياء ؛ وهي الحياة ، والشهوة ، والنفرة ، والقدرة ، والادادة ، والكراهة ، والاعتقاد ، والظن ، والنظر ، والا لم . وأحد عش منها تكون للا حياء وهي الكون ؛ وهو يشتمل أدبعة أشيآء : الحركة والسكون ، و الاجتماع ، والافتراق ؛ و التأليف ، و الاعتماد . ؛ كالثقل والخفية ؛ والحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة ، واللون والسوت ، والرائحة والطعم . والاثنان اللذان ذاد بعضهم هما الفناء ، والموت . والحكماء قالوا : أجناس الأعراض تسعة ؛ الكم ، والكيف ، والممناف ، والوضع ، والاين ، ومتى ، والملك ، والفعل ، والانفعال ، وتسمتى هي مع الجوهر بالمقولات العشر الشاملة لجميع المكنات .

## اصل آخر < ٢ >

ح الموجودات امامتماثلة واما متضادة واما متخالفة >

الموجودات [مّامتماثلة ، وإمّامتضاد"ة ، وإمّا متخالفة . أمّاالمتماثلة فكالبياضين

المتساويين في البياضية . وأمّا المتضادة فهى الأعراض التى تكون من جنس واحد، لا يمكن أن تجتمع في محل واحد في وقت واحد، ويمكن حلولها فيه على التعاقب وخلوم منها جيعاً ، كالألوان . والحكما و زادوا في قيودها أن يكون بينهما غاية البعد . فاذن يجوز أن يكون لعرض واحد أضداد كثيرة ، على الرأى الأول ؛ ولا يجوز أن يكون له إلا ضد واحد على الرأى الثانى ؛ وماعدا المتماثلة والمتضادة فمختلفة . واعلم أن التقابل الذى يشمل المتضادة وغيرهاعلى أربعة أوجه : أحدها التقابل بالتفاد ، والثانى التقابل بالنفى والاثبات ، والثالث التقابل بالملكة والعدم ، كالربو و العمى ، و الرابع التقابل بالتضايف ، كالأبوة و البنوة .

### أصل آخر < ٧ >

### < الدور والتسلسل باطلان >

الدور . وهوأن يكون المعلول علة لعلته بواسطة ادغير واسطة ، والمتأخر من حيث هو متأخر متقد ما على متقد مه من تلك الحيثية - والتسلسل عند المتكلمين محال مطلقاً وبالجملة كل عدد ينفر من فهومتناه ، لأن كل عدد يفر من فهوقابل للقلة ، بأن ينقص منه شي ، والكثرة بأن يزاد عليه شي ، وكل قابل للقلة والكثرة فهو متناه ، و أمّا العدد الذي يكون له أول ولا يكون له آخر ، بل إنما يوجد منه شي بعدشي لاإلى نهاية فليس بمتحال عند أكثرهم لكون كل ما يوجد منه حصر في أي وقت يفر من متناهياً . وأمّا عند الحكماء فكل عدد يكون أحاد موجودة دفعة وله ترنيب فهو متناه ، ويستحيل أن يكون غير متناه . وأمّا مالا يكون أن يكون غير متناه . وأمّا ما لايكون أنه ترنيب فيجود أن يكون غير متناه . متناه . ويستحيل أن يكون غير متناه . متناه . فهذه هي الأصول التي أددنا تقديمها . و بيان ما يحتاج إلى البيان منها فيجي في مواضعها . وقدأوردنا ما أردنا إبراده في خمسة أبواب .

# الباب الاول

# في اثبات موجد العالم

العالم عبادة عماسوى الله نعالى ، وماسوى الله نعالى إماجواهر وإمّا أعراض . وإذا تبث احتياج الجواهر إلى مُوجِد ثبت احتياج الأعراض إليه لاحتياجها إلى مانحتاج إليه. والمتكلمون بنكرون وجود جواهر غير جسمانية كماسيجى عبانه ، ويشتون أو لا حدوث الأجسام والجواهر ، ويستدلون بذلك على إثبات مُحد ثبها القديم ، ولهم في إثبات حدوث الأجسام طرق :

### < طریق اول ∢

أحدها قولهم: كل بسم لا يخلومن الحوادث، وكل مالا يخلو من الحوادث فهو حادث ، فكل جسم حادث . وهذه الحجد مسبنية على إثبات أربع دعاو: إحديها إثبات وجود الحوادث . والثانية بيان أن كل جسم لا يخلومنها . والثالثة بيان محدوثها جيعاً . والرابعة بيان أن كل مالا يخلو من الحوادث حادث .

الماالأول فظاهر ، فا ن الأكوان ، أعنى الحركات والسكونات والاجتماعات والافتراقات ، المور ثبوتية هي غير الأجسام . وذلك لأن الحركة هي كون الجسم في حيز بعد كونه في حيز آخر ، والسكون هو كوئه في حيز بعد كونه في حيز أجر ، والسكون هو كوئه في حيز بعد كونه في ألجسمين في حيز بن على وجه لا بعد كونه في ذلك الحيز ؛ والاجتماع هو كون الجسمين في حيز بن على وجه لا مكن أن يتخلل بينهما جوهر ؛ والافتراق هو كونهما في حيز بن على وجه بمكن أن يتخلل بينهما جوهر ، والاكوان تتبدال ونتغير مع ثبوت الأجسام فهى

ا مور موجودة غير الأجسام ولا يمكن وجودها إلا في الأجسام.

ح ٢ > وأمّابيان أن الأجسام لاتخلوعنها ، فهوأن كل جسم يستحيل أن يكون لافي حير . فكوئه في حير ينحص في الحركة والسلكون ، وإذا كان جسمان في حيرهما انحص كونهما في الاجتماع والافتراق .

ح ٣ > وأمّا أنها حادثة فلا نها تزول وتتبدل بعضها بيعض . فانن هي محتاجة في وجودها إلى غيرها فهي ممكنة . وسنتهم الدلالة على أن كل ممكن حادث ، ولا يجوز أن يكون فبل كل حادث حادث إلى غير النهاية .

أمّا أو لا "، فلا أن الحوادث الماضية يتطرق إليها الزيادة و النقصان " و و النقصان " و و النقصان الناقص منها بعدد متناه يستحيل أن يستحيل أن يكون مساوياً لها ، وإذا قرض للناقص وغير الناقص تطابق من مبدأ واحد وجب أن ينتهى الناقص ويمتد "بعد انتهائه غير الناقص، فيكون الناقص متناهيا ؟ و غير الناقص لا يزيد عليه إلا " بعدد متناه ، فيكون الكل متناهيا و بطل كونه غير متناه ؟ فيكون جيع الحوادث الماضية مسبوقة " بالعدم .

وأمّاثانياً، فلا أن توجد إلا بعد انقضاء من الحوادث على تقدير كونه مسبوقاً بمالانهاية له يستحيل أن يوجد إلا بعد انقضاء مالانهاية له من الحوادت حتى يصل النوبة إليه ، وانقضاء مالانهاية له منحال ويلزم منه أن يكون وجود كل حادث يسبقه مالانهاية له من الحوادث ، فيكون وجود م منحالا ، ولكن الحوادث موجودة . فاذن كوئها مسبوقة بمالانهاية له باطل .

وأمّا ثالثاً ، فلا أن كل حادث مسبوق بعدم أذلى أ، فلوكان في الأزل حادث موجود لاجتمع وجوده مع عدمه ، وذلك محال . فاذن يكون في الأزل جميع الحوادث معدومة .

ح ٢ > وأمّا بيان أن كل مالا يخلومن الحوادث حادث ؛ فظاهر ، لا أن جيم الحوادث معدومة في الأزل. فالشيء الذي لا يخلومنها لوكان موجوداً في الأزل

لكان خالياً عنها ، وهومُحالٌ . فاذن ثبت ان الا جسام َ حادثة م وكذلك الجواهر ُ والأعراضُ .

# طريق آخر

لا يجوز أن يكون جسم من الأجسام أزلياً ، لأنه في الأزل إمّا أن يكون متحركاً اوساكناً ، وكلاهما محال . أمّا كونه متحركاً فلا أن الأزل عبارة عن نفى المسبوقية بالغير ، والحركة عبارة عن ثبوت المسبوقية بالغير ، وهمالا يجتمعان . وأمّا كونه ساكناً فمحال ، لأن السكون مع أنه يقتضى أبضاً المسبوقية بسكون مثله ليس بواجب الوجود . فاذاكان ممكناً كان مسبوقاً بالعدم ، على ماسيجى عباله .

## طريق آخر

و هو أعم من الأو لين ، و ذلك أن يقال: كل ما سوى الواجب ممكن ، و كل ممكن منحدث ، سوا كان جسما اوجوهرا و كل ممكن منحدث ، سوا كان جسما اوجوهرا او عرضا او غير ذلك . أمّا المقد مة الاولى فظاهرة ، وأمّا المقد مة الثانية فلان الممكن بحتاج في وجوده إلى منوجيد ، والممكن لايمكن أن ينوجد حال وجوده ، فان إيجاد الموجود و تحصيل الحاصل محال ، فيلزم منه أن يوجد حال لاوجوده ، فيكون وجوده مسبوقاً بلاوجوده ، وذلك حدوثه . وإذا ثبت كون ماسوى الواجيم منحد ثا وكان احتياج كل محدث إلى منحد ي يوجده ضروربا ، ثبت المعلوب أن بعميم المالم من الأجسام والأعراض وماسواهما من الممكنات منحد ث ، وهو المطلوب ألى فهذه طرق المتكلمين في إثبات السانع .

وأمّاالحكماء فقالوا: إن الموجودات تنقسم إلى واجب وممكن ، والممكن محتاج في وجوده إلى مروّت مروحد ؛ فان كان موجد واجباً فقد ثبت أن في الوجود واجب الوجود لذاته ، وإنكان ممكناً كان محتاجاً إلى مؤثر آخر. والكلام في مؤثره ، والدور مُحال والتسلسل كذلك، كمام " ، وعلى تقدير ثبوته

تأخذ جميع الممكنات الموجودة ، فيكون ممكناً ، لأنه لا يتحسل بدون افراده وأفراده غيره . ثم المؤتر فيه لا يجوزأن يكون نفسه ، ولا يجوزأن بكون داخلاً فيه ، لأن الداخل لا يكون مؤتراً في نفسه ولا في علله ، فلا يكون مؤتراً في المجموع . فلم يبق إلا أن يكون للجميع مؤتر خارج ، والخارج عن جميع الممكنات لا يكون ممكناً فيكون واجباً . فاذن وجود واجب الوجود لذاته ضروري ، وهو المؤتر الموجد للممكنات كلها ، وهو المطلوب . فهذا ماقاله المتكلمون والحكماء في هذا المقام .

وقدينُورَد على كلَّ موضع منه اعتراضات ، وينجاب عنها بأجوبة لانذكرها، لا تنها بالكتب المطولة أليق ؛ لكنتا نورد ماهو موضع معظم الخلاف بين المتكلمين والحكماء في هذا الموضع ، وهو أن المتكلمين قالوا إنها يتقدم عدم الممكن على وجوده تقد ما لا يمكن أن يكون المنقدم مع المتأخر دفعة .

والحكماء قالوا: إن مثل هذا التقدم لا يمكن وقوعه إلا في الأشياء الواقعة في الزمان ، لكن بحيث يقع المتقدم في زمان والمتأخر في زمان غيره ، والزمان ليس بواجب الوجود ، فتقدم المدم على كل ماسوى الواجب بهذا المعنى محال . وهذا هوقولهم بقدم بعض الممكنات ، قالوا: بل إنها يكون هذا التقدم من جملة التقدم بالطبع الذى ذكرناه .

وأجاب المتكلمون بأن التقدم الذى لايمكن اجتماع المتقدم والمتأخرمعاً لايجب أن يكون بحسب زمان منباين لهما ، فان تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض لايكون بزمان آخر ، وهذا التقدم مثله . ثم إنكان ولابند فيكفى فيه تقدير زمان ، ولايحتاج فيه إلى وجوده المغاير للممكنات المحدثة . فهذا موضع معظم الخلاف بين الفريقين في هذه المسألة مع النفاقهما على احتياج جميع الممكنات إلى موحدها .

# الباب الثاني فى ذكر صفات الله تعالى وهى تنقسم الى ثبو تية وغير ثبو تية أما [ الصفات ] الثبوتية

فمنها أنه تعالى قادر. والقادر هو الذى يسح عنه أن يفعل ، ولا يحب؛ وإذا فعل فعل باختيار وارادة ، لداع يدعوه إلى أن يفعل. ويقابله الموجب ، وهوالذى يجبأن يسدر عنه الفعل، ويجب أن يقارنه فعله ، لا ته لو تأخر الفعل عنه لماكان صدور الفعل عنه واجبا ، إذلم يسدر عنه في الحال المتقدم على السدور . والمتكلمون يقولون : إن البارى تعالى قادر، إذ كان فعله حادثاً غير صادر عنه في الأزل ، ويلزم القائلين بالقدم كون فاعله موجبا . والحكماء يقولون : كل فاعل فعل بارادته منحتار ، سواء قارنه الفعل في زمانه او تأخر عنه .

ومروضع الخلاف في الداعى ، فان المتكلمين يقولون : إنه لا يدعوالداعى الا إلى مرعدوم ، ليرصدر عن الفاعل وجود و بعد وجود الداعى بالزمان اوتقدير الزمان ، ويقولون : إن هذا الحكم ضرورى والحكماء ينكرونه ، وإذا حسل الداعى للقادر فهل يجب وجود الفعل ام لا ؟ فيه خلاف بين المتكلمين . والمحققون الداعى للقادر فهل يجب ويقولون : إن هذا الوجوب لايقتضى إيجاب فاعله ، إذكان منهم يقولون بوجوبه ، ويقولون : إن هذا الوجوب لايقتضى إيجاب فاعله ، إذكان فعلله تبعاً لداعيه ، وليس للاختيار معنى غير ذلك . و بعض القدماء أنكروه مخافة التزام الايجاب ، وقال بعضه م عند الداعى يصير وجود الفعل أولى من لاوجود . وقيل لهم : هل يمكن مع هذه الأولوية لا وقوع الفعل ام لا ؟ ، فان أمكن فلا

يكون للا ولوية أثر ، وإنام بمكن كانت الأولوية هي الوجوب ، ولا يتغير الحكم بتغيير الا لفاظ. وقال الآخرون : للقادر أن يختار أحد طرفي الفعل والترك ، من غير رجحان لذلك الطرف ؛ ويتمثلون بالها وب الواصل إلى طريقين متساويين يضطر إلى المشى في أحدهما ، والعطشان إذا حضره وعاء ان متساويان ، فانهما يختاران أحدا لطريقين والوعائين من غير مرجع لا حدهما على الآخر . ومع التزام هذا يلزم المحالات ويتعذر إثبات الادادة لله تعالى ،

ومنها أنه تعالى عالم . والعالم لا يحتاج إلى تفسير . والدليل عليه أن أفعاله مُحكمة مُتفنة ، ويتبين ذلك لمن يعرف حكمته تعالى في خلق السماوات والأرس واختلاف الليل والنهار ، وخلق الحيوانات ، ومنافع أعضائها ، وسائر الموجودات ؛ وكون كل من يصدر عنه أفعال منتظمة محكمة عالماً ، فضرورى .

ولكونه تعالى واجباً لذاته ، وغيره ممكناً لذاته ، كانماسواه متساوى النسبة إليه ، ولم يكن بعض أولى بأن يكون مقدوراً له دون بعض ، او معلوماً له دون بعض ، فهو قادر على جميع ما يصح أن يقدر عليه ، عالم بجميع ما يصح أن يعلم ، كلياً كان او جزئياً . و يكون المعلومات أكثر من المقدورات ، لأن الواجب و الممتنع يعلمان ولايقدرعليهما. ويكون مقدوره عندالحكماء بلاتوسط شيئاً واحداً ، و الباقي بتوسط و معلومه كل ما لا يتغير ، و أما المتغيرات فلا تكون من حيث التغير معلومة له ، لوجوب تغير العلم بتغير المعلوم وامتناع تغير علمه تعالى ، و سيجىء القول في هذا البحث . و أيضاً عند بعض المعتزلة أنه تعالى لا يقدر على القبايح ، لامتناع وقوعها عن العالم بها الغنى عنها .

ومنها أنه تعالى حى . لامتناع كون من يمكن أن يوصف بأنه قادر عالم، غير حي . ويفسرون الحياة بمامن شأنه أن يوصف الموصوف به بالقدرة والعلم .

ومنها أنه تعالى مريد، وذلك لأن صدور بعض الممكنات عنهدون بعض وصدور مايسدر عنه في وقت دون وقت يحتاج إلى منخصص ، والمخصص هو

الادادة ، وهو الداعى الذى مر ذكره . وبعض المعتزلة يقولون بحدوث الادادة ، وبقولون إنها المتعلقة بالمتجد دات ، لوجوب وقوعها عنداجتماع القدرة والادادة ، وبقولون إنها عرض لافي محل . وبذلك ينتقض حد الجوهر والمرض اللذين مر ذكرهما . والادادة المتعلقة ببعض الممكنات دون بعض يقتضى وجوب كون المريد عالما مميزاً . ولكونه تعالى واجب الوجود لذانه يجب أن بكون دائم الوجود باقياً في مالم يزل ولايزال . والأشعرية يقولون بأن البقاء صفة مغابرة لغيرها من الصفات .

ومنها أنه تعالى سميع بصير. ويدلُ عليه إحاطته بمايسح أن يسمع ويبص، فلهذا المعنى وللاذن الشرعى باطلاق هاتين الصفتين عليه تعالى يوصف بهما .

و كذلك يطلق عليه أنه متكلم . والكلام عند أهل السنة معنى في ذات المتكلم به ، ينخبر بايجاد الحروف والأصوات التي يتألف منها الكلام عمّا ينريد الاخبار عنه . ومن لايكون له ذلك المعنى ويسمع منه الحروف والأصوات المؤلفة تأليف الكلام لايكون متكلماً ، كالبيغاء . والمعتزلة يقولون : كلّ من يوجد حروفاً وأسواتاً منتظمة دالة على معنى يريد الاخبار بها عنها فهو متكلم ، ولايعتبرون المعنى الذي في نفس المتكلم . وبعض المعتزلة يقولون : إنّه تعالى مندرك ، ويقولون : إن الادراك صفة له غير العلم ، بها يندرك الموجودات خاصة من جلة المعلومات .

ومنها أنه تعالى واحد. أمّا دليل المتكلّمين عليه أن الإله عبارة عن ذات موصوفة بهذه الصفات ، وذلك لايمكن أن يكون إلا واحداً ، فأن على تقدير أن يكون الآلهة كثيرين، واختلاف دواعيهم في إيجاد مقدور واحد بعينه في وقت واحد على صفة واحدة وعدم ايبجاده اوايبجاده في غيرذلك الوقت اوعلى غير تلك الصفة ممكن ، وعندوقوع ذلك الاختلاف يستحيل أن يحصل مرادهم جميعاً، لاستحالة حصول الامور المتقابلة المتناقضة معاً ، ويلزم من ذلك أن لايكون جيعهم آلهة . فاذن يستحيل

كونهم كثيرين ، و هذه الحجة تعرف بالتّمانع . و إنّما أخسّرنا ذكر هذه الصفة عن ذكر سايرالصفات ، لكون حجة الوحدة مبنيّة على إثبات الصّفات الالهيّة ، من ذكر سايرالصفات ، لكون حجة الوحدة مبنيّة على إثبات الصّفات الالهيّة ، من ذكر سايرالصفات ، لكون حجة الوحدة مبنيّة على إثبات الصّفات الالهيّة ،

وأمّا الحكماء فقالوا: إن الواجب لذاته يمتنع أن يكون أكثر من واحد؛ لأن الاتصاف بهذا المعنى ليس بمختلف ، ولوكان المتصف به أكثر من واحد، وجب أن يكون امتياز كل واحد منهم عن غيره بغير هذا المعنى المشترك فيه؛ والمجتمع من هذا المعنى وغيره لايكون واجبا لذاته مطلقاً ، فيلزم من ذلك أن يكون كل واحد من المتصفين به غير متصف به ، وذلك محال . وهذه الحجة غير محتاجة إلى اعتبار شي خارج عن مفهوم الواجب لذاته .

والصفات ليست زائدة على ذات الواجب لذاته ، بهذه الحجة بعينها ، بل حقيقتُ هو الوجود وحده ، لاالوجود المشترك بينه وبين غيره ؛ وقدرتُ ه وعلمُ وارادتُ ليس غيراعتبار ذلك الوجود بالنسبة إلى مقدوراته ومعلوماته ومراداته ، وقدرتُ عين صدورالكل عنه ، وعلمه حصول الكل له ، وإدادته عنايته بالكل فقط، من غيران يتوهم تكثر في ذاته تعالى أصال .

وبعض مشايخ المعتزلة يقيمون الحجة بعد إثبات هذه الصفات على أنه تعالى موجود، وذلك لأن المعدومات عندهم تابتة، ولايستحيل الصاف ذو انها بصفات لا يعتبر فيها الوجود.

وأبوهاهم من المعتزلة يقول بصفة زائدة على هذه الصفات بها يمتاز السانع عمّا يشاركه في مفهوم الذات، وهذه الصفة يسمسيها الصفة الالهيئة. ويقول هو وأصحابه: إن هذه الصفات جميعاً أحوال لا موجودة ولا معدومة، بل وسائط بين الوجود و العدم. أمّا الارادة فانتها موجودة و منحدثة ، وهي عرض لا في محل ، ينحد ثها الله تعالى، و بحدوثها يحدث الموجودات. و متأخروهم كأبي الحسين البسرى و من تبعه يقولون: إن صفاته نعالى ليست بزائدة على ذاته، فهو قادر بالندات، عالم بالذات، حي بالذات؛ و بافي الصفات راجعة إليها، فان الادراك هو بالذات، على بالذات، حي بالذات؛ و بافي الصفات راجعة إليها، فان الادراك هو

علمه بالمدركات، و السمع و البصر علمه بالمسموعات و المبصرات، و الادادة علمه بالمسالح المقتضية لا يجاد الموجودات؛ و الكلام راجع إلى القدرة؛ و الوجود غير زائد على الذات، و ليس الموجود بمشترك بينه و بين غيره، و إنّما يكون العلم إضافة الى المعلومات، يتغير تلك الاضافة بتغيير المعلومات، ولا يتغيير الذات بتغييرها. و أهل السنة يقولون: إنّه تعالى قادر بقدرة قديمة، و كذلك عالم بعلم قديم، و مريد بادادة، و حي بحياة، و سميع بسمع، و بصير ببصر، و متكلم بكلام، و باق ببقاء، و كل ذلك قديم. و يقول أبوالحسن الأشعري بغير ذلك من الصفات، و يقول: إن الصفات ليست هي ذاته ولا غير ذاته، فان الغيرين هما ناتان ليست إحداهما هي الاخرى، و الصفات و إن كانت ذائدة على الذات فلا تكون مغايرة لها بهذا المعنى. و فقهاء ماوراه النهر يقولون: التكوين و الخالقية مضة غير القدرة، فان القدرة متساوية بالنسبة إلى جميع المكنات، و التكوين و الخالقية و الخالقية مختص بالمخلوقات. و عند أهل السنة أن الله تعالى بصح أن يُرى مع امتناع كونه في جهة من الجهات، و احتجوا أها بالقياس على الموجودات مع امتناع كونه في جهة من الجهات، و احتجوا أها بالقياس على الموجودات المرئية، و بنصوص القرآن و الحديث.

و المشبّهة قالوا: إن الله تعالى جسم في جهة الفوق، ويمكن أن يُرى كما تُرى الأجسام. و قالوا: إن الله تعالى جسم لا كالأجسام، و قالوا: إن تعالى خلق آدم على صورته.

و المعتزلة قالوا : إنَّه تعالى ليس في جهة ، و لذلك لايمكن أن يُرى.

والحكماء قالوا: إنه تعالى وغيره من المفادقات ، كالعقول والنفوس ، لا يمكن أن يرى الكون جميع ذلك مفادقة للا بحسام ، و الأجسام ، و الأجسام المشفة لا تُرى مع كونها في جهة ، و أكثر الا عراض لا ترى ، والمرثى عندهم ليس غير الألوان و الأضواء ، و إنها ترى محالها بتوسطها ، و غير ذلك لا يمكن أن يرى . فهذا هو الكلام في السفات الثموتية .

### و اما فير الثبونية من المفات

فهنها أنه تعالى لا يمكن أن يكون فيه نركيب، اد اثنينية ، او احتمال قسمته بوجه من الوجوه . و ذلك لاحتياج ما يكون كذلك إلى كل واحد من أجزائه و أقسامه ؛ و ذلك بنافض كونه واجباً لذاته ، وكونه مبدءاً لكل ماعداه . و هنها أنه تعالى لا يمكن أن يكون في حينز ، او جهة ، او محل ، لاحتياج ما يكون كذلك إلى الحينز و المحل في وجوده ، و لذلك لا يمكن أن يشار اليه إشارة حسية . وخالفت المشبلهة و المجسلمة فيذلك ؛ إذ قالوا : إنه تعالى في جهة ، او جسم ، لا كغيره من الاجسام . و ذهب بعض الصوفية إلى جواذ حلوله في قلوب أوليائه ؛ و لعل مراد هم غير ما نعنى به من حلول الأعراض في محالها .

ولا ببجوز أن يكون فاعليته تعالى ذائدة على ذاته ، لأنه تعالى فاعل لل سواه ، ولو كانت فاعليته زائدة على ذائه لكانت مغايرة لذاته ، وحينتذ يكون الذات فاعلة لتلك الفاعلية ، فيكون فاعليته قبل فاعليته ، وهذا متحال . وذلك مخالف لما ذهب إليه القائلون بالتكوين و الفاعلية و الخالقية .

ولا يجوز أن يكون قابلاً لشيء من الأعراض و الصور ، او لتأثير غيره فيه. لأن اجتماع الغاعلية و الفابلية فيه تقتضي التركيب.

ولا يجوز أن يكون له ألم . لأن الألم هو إنها يحدث من إدراك المنافى، ولامنافى له ، فان ماعداه إنها يصدر عنه .

وعند المتكلمين أيضاً لا يجوز أن يكون له لذة ، لأن اللذة إدراك وانفعال وتأثر من الغير ملائم للمزاج اوللطبيعة والحكماء قالوا: اللذة وإدراك الملائم ،وهو تعالى عالم لذاته بذاته، واشد الملائمات بالقياس إليه هوذاته، فلذ تُه أعظم اللذات . ولا يجوز عليه الاتحاد وهو صيرورة شيئين شيئاً واحداً ، لا بأن ينتفى أحدهما ويبقى الآخر اوينتفيا معا ويحدث شيء ثالت ، فان ذلك محال قطعاً . وقوم من القدماء قالوا: كل من تعقل تعقل تعقلاً تاماً اتحد بمعقوله ذلك . وإليه ذهب جمع من الصوفية . وذلك بالمعنى الذى ذكر ناه غير معقول . فهذا ماذ كره مثبتو الصفات ونفاتها .

## الباب الثالث

# في ذكر ماينسب اليه تعالى من الافعال

قال بعض أهل السنة لا يمكن اجتماع قادرين على مقدور واحد ، لأن ذلك المقدور إن حصل ، فان كان المؤتر فيه واحداً لم يكن كل واحد منهما مؤثراً ، وإن كان مجموعهما لم يكن كل واحد قادراً ، وقد فرر من قادراً . هذا خلف . وإن لم يكن أحدهما او كل واحد منهما ثبت المطلوب .

وقال أبوالحسن الأشعرى : هذا إنها بلزم عند تقدير كونهما مؤثرين، ولذلك جو "ز أن يكون للعبد قدرة ، ولكن قدرة الله قديمة . وقدرة العبد تكون مع الفعل ولاتكون قبل الفعل ، ولاتأثير له في الفعل ، إلا أن العبد الذي يتخلق فيه قدرة مع فعل لايكون كما يتخلق فيه فعل من غيرقدرة . والفعل يسملي كسباً للأول ولايسمتي بذلك للثاني . ومذهبه أن لامؤثر في الوجود إلا الله تعالى .

وقال القاضى الباقلاني من أهل السنّة: إنّ ذات الفعل من الله ، إلاّ أنّه بالقياس إلى العبد بصير طاعة اومعصية ، هذا قريب في المعنى من قول إبى الحسن . وذهب أبو إسحق إلى أن القدرتين مؤثّر تان فيه . وهذا ليس بحق " ، لمامّر " بيانه .

وذهب المعتزلة وأبوالحسين البصرى وإمام الحرمين من أهل السنة إلى أن العبد له قدرة قبل الفعل ، وله ارادة بهاتتم مؤثريتته ، فيصدر عنه الفعل ويكون العبد مختاراً ، إذكان فعله بقدرته الصالحة للفعل والترك وتبعاً لداعيه الذي هو إرادته ؛ والفعل يكون بالقياس إلى القدرة وحدها ممكناً ، وبالقياس إليها مع الارادة يصير واجباً .

وقال محمودالملاحى وغيره من المعتزلة: إن الفعل عندوجود القدرة والارادة يسير أولى بالوجود ، حذراً من أن يلزمهم القول بالجبر إن قالوا بالوجوب . وليس ذلك بحق ، لا ن مع حصول الا ولوية إن جاذ حصول الطرف الآخر لما كانت الاولوية

أولوبيّة ، وإن لم يجز فهوالوجوب، وإنَّما غيَّروا اللَّفظ دون المعنى .

والحكماء أيضاً قالوا بمثل ذلك ، أعنى بوجوب حصول الفعل مع القدرة والارادة . والذين قالوا بمؤثرية الله وحده صر حواباً ته تعالى مريد لكل الكائنات .

والمستزلة قالوا: إنه يريد مايفعله ، وأمّا مايفعله العبد فهو يريد طاعته ولا يريد معصيته . وهذه الارادة غير الارادة الاولى في المعنى .

# فعل

< الحسن والقبح العقليان والشرعيان >

الأفعال تنقسم إلى حسن وقبيح ، وللحسن والقبح معان مختلفة : منها أن يوصف الفعل الملائم اوالشيء الملائم بالحسن وغير الملائم بالقبح . ومنها أن يوصف الفعل اوالشيء الكامل بالحسن والناقص بالقبح . وليس المراد هيهنا هذين المعنيين ، بل المراد بالحسن في الأفعال مالايستحق فاعله ذما اوعقاباً ، وبالقبح ما يستحقهما بسبه .

وعندا هل السنة ليس شيء من الآفعال عند العقل بحسن ولاقبيح ؛ وإنها يكون حسناً اوقبيحاً بحكم الشرع فقط .

وعندالمعتزلة أن بديهة العقل يحكم بحسن بعض الأفعال ، كالصدق النافع ، والعدل ؛ وقبح بعضها ، كالظلم ، والكذب الفار" . والشرع أيضاً يحكم بهما في بعض الأفعال . والحسن العقلى مالايستحق فاعل الفعل الموصوف به الذم ، والقبح العقلى مايستحق به الذم ؛ والحسن الشرعي مالايستحق به العقاب ، والقبح مايستحق به . وباذا القبح الوجوب ، وهو مايستحق تارك الفعل الموصوف به الذم " او العقاب . ويقولون بأن الله لا ينخل بالواجب العقلى" ، ولا يفعل القبح العقلى " ألبتة ؛ وإسما ينخل بالواجب ويرتكب القبح بالاختيار جاهل المحتاج " .

واحتج عليهم أهل السنة بأن الفعل القبيح، كالكذب مثلاً ، قد يزول قبحه عنداشتماله على مصلحة كلية عامة . والأحكام البديهية ، ككون الكل أعظم من جزئه ، لا يمكن أن تزول بسبب أصلاً.

وأمّا الحكما وفقالوا: العقل الفطرى الذى يحكم بالبديهيّات ، ككون الكلّ أعظم من جزئه ، لا يحكم بحسن شيء من الأفعال ولا بقبحه ، إنّما يحكم بذلك العقل العملى الذى يدبّر مصالح النوع والأشخاص ، ولذلك ربّما يحكم بحسن فعل وقبحه بحسب مصلحتين . ويسمّون ما يقتضيه العقل العملى ولا يكون مذكوراً في شريعة من الشرائع من الشراع غير المكتوبة ، ويسمّون ما ينطق به شريعة من الشرائع بأحكام الشادع المكتوبة .

والقائلون بالحسن والقبح والوجوب العقلى" اختلفوا ، فقال أكثر المعتزلة بوجوب العومن والثواب واللطف على الله تعالى ، وهكذا العقاب لمن يستحقه ؛ وذلك لأن الله تعالى وعدهم وأوعدهم ، والوفاء بماوعد وأوعد داجب عقلا" .

وقال غير المعتزلة من القائلين بالحسن والقبح والوجوب العقلى: الوفاء بالوعد واجب ، وأمّا بالوعيد فغير واجب ، لا ته حق الله تعالى ، ولا يجب عليه أن يأخذ حق نفسه ، وإنّما ذلك إليه ، يعفوعتن يشاء ، ويعاقب من يشاء .

والبغداديّون من المعتزلة قالوا: الأصلح واجب عليه تعالى ، لأن الأصلح وغير الأصلح متساويان بالقياس إلى قدرته ، والقادر المحسن إلى غيره إذا تساوى شيئان بالقياس إليه وكان في أحدهما زيادة إحسان إلى غيره اختاره فيهما البتة .

واتَّفقوا على أنَّ التكليفَ منه حسنٌ، إذفيه تعريض العباد لاستحقاق التعظيم والاجلال الذي لا يحصل لهم بدونه .

واللطفواجب . وهومايق بالعبد من الطاعة ويُبعده عن المعسية .

والثواب على الطاعة واجب ، وهويشتمل على عوض المشقة التي يشتمل عليها القيام بالطاعة مع التعظيم والاجلال .

والموض واجب على الآلام التي تصل إلى غير المكلّفين ،كالأطفال والبهائم. فهذه جملة ماقالوا في هذا الباب.

وعند أهل السنة أثنه لاواجب على الله تعالى ولايقبح منه شيء ولايفعل شيئاً

لغرمن البتة ، فان الفاعل لغرس مستكمل بالغرض ، ولا يجوز عليه تعالى الاستكمال .

والمعتزلة أقالوا: إنَّه تمالى يفعل الفرمن يستكمل به غيره، وإلا الكان فعله عبثاً، والعبث منه تعالى قبيح .

والحكماء قالوا: إن علمه بمافيه المصلحة سبب لصدور ذلك عنه ، وهو بوجه قدرته ، وبوجه علمه، وبوجه إدادته ، من غير تعدّ د فيه ، إلا باعتبار القياس المقلى . ويسمّون تلك الارادة بالعناية .

### فصل ح صدور الممكنات عن البارى تعالى شأنه >

قالت الحكماء: الواحد لا يصدر عنه من حيث هو واحد إلا شي واحد. و ذلك لا نه إن صدر عنه شيئان ، فمن حيث صدر عنه أحدهما لم يصدر عنه الآخر و بالعكس ، فاذن صدرا عنه من حيثيتين . و المبدأ الا و ل تعالى واحد من كل الوجوم ، فأو ل ما يصدر عنه لا يكون إلا واحداً . ثم إن الواحد يلزمه أشياء ، المنه اعتبار من حيث ذانه ، و اعتبار بقياسه إلى مبدئه ، و اعتبار للمبدأ بالقياس إليه . و إدا تركبت الاعتبارات حصلت اعتبارات كثيرة ؛ وحينئذ يمكن أن يصدر عنه تعالى .

و أمّا المتكلّمون فبعضهم يقولون: إن ّ هذا إنسّما يسح ُ أن يقال في العلل و المعلولات؛ أمّا في القادر، أعنى الفاعل المختار، فيجوز أن يفعل شيئاً من غير تكثير بالاعتبارات، و من غير ترجيح بعضها على بعض.

و بعضهم ينكرون وجود العلل و المعلولات أصلاً ، فيقولون بأنه لا مؤتس إلا الله . والله تعالى إذا فعل شيئاً ، كالاحراق ، مقادناً بالشيء كالناد ، على سبيل العادة ، ظن النخلق أن الناد علمة ، و الاحراق أثره و معلوله . و ذلك الظن الطان على مامر بيائه .

# الباب الرابع في النبوة و ما يتبعها من الامامة و غيرها

# و يشتمل على فسمين القسم **الاول** فى النبوة و ما يتعلق بها

النبي إنسان مبعوث من الله تعالى إلى عباده، ليكملهم بأن يعرفهم ما يعتاجون إليه في طاعته و في الاحتراذ عن معصيته. و تعرف نبوته بثلاثة أشياء: أولها أن لا يقرر ما يتخالف ظاهر العقل، كالقول بأن البارى تعالى أكثر من واحد . والثانى أن يكون دعوته للخلق إلى طاعة الله و الاحتراذ عن معاصيه. و الثالث أن يظهر منه عقيب دعوة النبوق معجزة مقرونة بالتحدين مطابقة لدعواه.

و المعجز هو فمل خارق للعادة يعجز عن أمثاله البشر. و التحد ي هو أن يقول لا منه : إن لم تقبلوا قولى فافعلوا مثل هذا الفعل. و الفعل الذي يظهر على أحد من غير تحد يسمني بالكرامة ، و يختص بالأولياء عند من يعترف به .

و اختلفوا في عصمة الأنبياء. والعصمة هي كون المكلف بحيث لا يمكن أن يصدر عنه المعاصي من غير إجباد له على ذلك. و قال بعضهم: هو من لا يصدر عنه معصية لا كبيرة ولا صغيرة، لا بالعمد ولا بالسهو من أو ل عمره إلى آخره. و قال بعضهم: السهو لا ينافي العصمة. و قال بعضهم: الصغيرة لا نخل بالعصمة. و قال بعضهم: الشرط في عصمة الانبياء اختصاصها بزمان دعوتهم، لا قبل ذلك. و قال بعضهم: اختصاصها في أدائها الرسالة فقط. أعنى أنه يؤد ي ذلك و يصدق فيه ولا يكذب لا بالعمد ولا بالسهو. و أمّا في ساير الأحوال فيجوز عليه جميع ذلك.

و البراهمة من الهند أنكروا النبو"ة ، و قالوا : كلُّ ما يعرف بالعقل فلا يحتاج فيه إلى نبى" ، و كلُّ مالا يكون للعقل إليه سبيل فهو غير مقبول عند العقلاء . فاذن ، دعوى النبو"ة غير مقبول اصلاً .

#### مل

#### < **محمد رسول الله** >

و أمّا ظهور المعجزة عليه و إن كانت رواياته مختلفة ، لكنها أكثر ممّا يمكن أن ينكر ، والقرآن منّما لا يمكن أن ينكر ، والتحدّى منه عليه ظاهر . و اختلفوا في وجه إعجازه فقال قوم: إن فصاحته إعجازه . وقال قوم إن صرف عقول القادرين على إيراد معارضته عنه ، و ظهور عجزهم عند التحدّى مع القدرة عليه هو إعجازه .

وأمّا كون كلّ مدّعى نبو ت ذى معجز مطابق لدعواه فهو نبى ؛ معلوم عقلاً، لأن المعجز لا يكون من غير الله تعالى ، و ظهوره مع دعواه يدل على تصديق الله تعالى إبّاه . و من ادّعى النبو ت و صدّقه الله فهو نبي بالضرورة .

و كل من أخبر على الشكار عن نبو ته ، من الأنبياء الماضين قبله، فهم أنبياء معصومون ، لوجوب صدقه اللاذم لنبو ته صلى الله عليه و آله .

### فصل ح طريقة الحكماء في اثبات النبوة >

للحكماء في إثبات النبو ة طريق آخر . و هو أن الانسان مدنى بالطبع ، اى لا يمكن تعيشه إلا باجتماعه مع أبناء نوعه ، ليقوم كل واحد بشيء مما يحتاجون إليه في معايشهم من الأغذية والملبوسات و الأبنية وغير ذلك، فيتعاونون في ذلك . إذ يمتنع أن يقدر واحد على جميع ما يحتاج إليه من غير معاونة غيره فيه و إذا كان كل انسان مجبولا على شهوة و غضب ، فمن الممكن أن يستعين من أبناء نوعه من غير أن يعينهم، فلا يستقيم أمرهم إلا بعدل. ولا يجوز أن يكون مقر د ذلك العدل أحداً منهم من غير مزية ، إذ لو كان كذلك لما استقام أمرهم .

والمعجز هوالذى به يمتاز مقر" رالعدل عن غيره، ولو لم يكن ذلك من عندالله لم يكن مقبولا عندالجمهور؛ ولو لم يعرفوا الله تعالى لماعرفوا كون ذلك من عنده. فاذن لا يمكن استقامة امور نوع الانسان إلا بنبي ذى معجز، يخبرهم عن ربهم بما لا يمتنع في عقولهم، ويظهر العدل، ويدعوهم إلى الخير، ويعدهم بما يرغبون فيه إن استقاموا، ويوعدهم بما يكرهونه إن لم يستقيموا؛ ويمهد لهم قوانين في عبادة بارئهم القادر على كل ما يشاء المطلع على الضمائر، الغني عن غيره، لكيلاينسوه ويقبلوا شريعته ظاهراً وباطناً؛ وقواعد يقتضى العدل في الأمور المتعلقة بالأشخاص وبالنوع والسياسة لمن لا يقبل تلك القوانين اويعمل بخلافها، ليستمر الناس على ما ينفعهم في دنياهم و اخريهم، فان من الممتنع ممن يجعل في بنية كل حيوان ما ذكر في علمي التشريح و منافع الأعضاء أن يهمل يجعل في بنية كل حيوان ما ذكر في علمي التشريح و منافع الأعضاء أن يهمل يقتضي مصلحتهم في معاشهم و معادهم. فهذا ما ذكره الحكماء في هذا الباب.

### فصل

### ح النسخ و هو تغيير الاحكام الشرعيه منالله تعالى جائز >

النسخ جائز، وهو تغيير الأحكام الشرعية في الأوقات المختلفة من الله تعالى. و اليهود لا يجو زونه و يقولون: النسخ بداء، و هو لا يجوز على الله تعالى. وذلك ليس بصحيح، فان البداء لا يتحقق إلا بكون المحكوم عليه والوقت غير مختلفين. و نمستكوا بقول موسى تَلْقَيْلُمُ : «تمستكوا بالسبت أبداً». وهو ليس بدليل قطعي ، فان التأبيد قد يستعمل في المدة الطويلة . و الدليل على جواز النسخ ثبوت حقية الشرايع التي جائت بعد موسى عليه السلام .

# القسم الثاني من الباب الرابع في الامامة و ما يتبعها

الامامة رياسة عامّة دينيّة مشتملة على ترغيب عموم الناس في حفظ مصالحهم الدينيّة و الدنياويّة ، و زجرهم عمّا يضر هم بحسبها .

و اختلف الناس في نصب الأمام ، فقال بمضهم بوجو به عقلاً ، وبمضهم بوجو به سمعاً ، و بمضهم بلا وجو به .

و الذين يوجبونه عقلاً اختلفوا ، فقال بعضهم بوجوبه من الله تعالى، وبعضهم بوجوبه على الله على الخلق .

أمَّا القائلون بوجوبه من الله تعالى فهم الغلاة و الاسماعيليَّة .

و أمّا الفائلون بوجوبه على الله تعالى فهم الشيعة القائلون بامامة على بعد النبى و أمّا الفائلون بامامة على بعد النبى و اختلفوا في طريق معرفة الامام بعد أن اتفقوا على أنه هو النص من الله ، و هو منصوص من قبل الله تعالى ، لا غير . فقالت الامامية الاثنى عشرية و الكيسانية : إنه إنها يحصل بالنص الجلى لا غير . وقالت الزيدية : إنه يحصل بالنص الجلى النبي . وقالت الزيدية : إنه يحصل بالنبي النبي ال

وأمّا القائلون بوجوبه على الخلق عقلاً فهم أصحاب الجاحظ ، وأبى القاسم البلخى ، وأبى القاسم البلخى ، وأبى الحسين البصرى من المعتزلة . وأمّا القائلون بوجوبه سمماً فهم أهل السنّة . وهذان الفريقان أجموا على أنّ الاثمة بمدرسول الله عَلَيْظَةُ هم الخلفاء .

وامّا القائلون بلاوجوبه فهم الخوارج ، والأسم من المعتزلة فهذه هي المذاهب في الامامة .

وامّا الغلاة فبعضه ما قالوا: إن الله تعالى يظهر في بعض الأوقات في صورة إنسان ، يُسمّونه نبيّا اوإماما ، ويدعوالناس إلى الدين القويم والصراط المستقيم . ولولا ذلك لضل الخلق . وبعضهم قالوا بالمحلول او الاتحاد ، كما يقول به بعض المتصوقة . فمن القائلين بالاهيّة على عليّيّا السبائييّة ، وهمأصحاب عبدالله بنسبا ومنهم النصيريّة . ومنهم الاسحاقية . ومنهم فير ق ا خرى . وليس في تفصيل مذاهبهم زيادة فائدة .

وأمّا الاسماعيلية وينسمون بالباطنية ، ودبسما يلقبون بالملاحدة . وإنسما سمتوا بالاسماعيلية ، لانتسابهم إلى اسماعيل بن جعفر الصادق عَلَيْكُم ؛ والباطنية،

لمقولهم: كل ظاهر فله باطن ، يكون ذلك الباطن مصدراً ، وذلك الظاهر مظهراً له ، ولا يكون ظاهر لل الظاهر له إلا له ، ولا يكون ظاهر لا للطاهر له إلا خيال لا أصل له ؛ ولقبوا بالملاحدة ، لعدولهم من ظواهر الشريعة إلى بواطنها في بعض الأحوال .

ومذهبه أن الله تعالى أبدع بتوسط معنى يعبس عنه بكلمة «كن » اوغيرها عالمين : عالم الباطن ، وهو عالم الأمر وعالم الغيب ، ويشتمل على العقول والنفوس والأ رواح والحقائق كلها ، وأقرب مافيها إلى الله تعالى هوالعقل الأول ، ثم مابعده على الترتيب ؛ وعالم الظاهر ، وهو عالم الخلق وعالم الشهادة ، ويشتمل على الأجرام العلوية والسفلية والأجسام الفلكية والعنصرية وأعظمها العرش ثم الكرسى ، ثم سائر الأجسام على الترتيب . والعالمان ينزلان من الكمال إلى النقصان ، ويعودان من النقصان إلى النقصان ، ويعودان من النقصان إلى الكمال ، حتى ينتهى إلى الأمر ، وهو المعنى المعبس عنه ، «كن » وينتظم بذلك سلسلة الوجود الذي مبدؤه من الله ومعاده إليه .

ثم يقولون: الامام هومظهر الأمر، وحجته مظهر العقل الذي يقال له العقل الأو ل والعقل الكلتي والنبي مظهر النفس التي يقال لها نفس الكل وهوالامام، وهو الحاكم في عالم الباطن، ولايسير غيره عالماً بالله إلا بتعليمه إياه، ولذلك يسمونهم بالتعليمييين. والنبي هو الحاكم في عالم الظاهر، ولايتم الشريمة التي يحتاج اليها إلا به، ولشريعته تنزيل وتأويل ظاهره التنزيل وباطنه التأويل. والزمان لا يخلو إمّا عن نبي وإمّا عن شريعته. وأيضاً لا يخلوعن إمام ودعوته، وهي ربّما تكون خفية مع ظهوره، إلا أنها تكون ظاهرة مع خفائه ألبتة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعدالرسل.

وكمايُعرَّ في النبيُّ بالمعجز القوليُّ اوالفعليُّ كذلك يعرفُ الامامُ بدعوته الى الله وبدعواه ، إنَّ المعرفة بالله تعالى لا تحصل إلاَّ به ، والأُثمة من ذرَّ ينه ، بمضها من بعض ، فلا يكون إماماً إلاَّ وهوابن امام . ويجوز أن يكون للامام أبناء ليسوا بأئمة . فلايخلو الزمان عن إمام إمّاظاهر اومستود ، كمالايخلو من نودنهاد او ظلمة ليل ، لم يزل العالم هكذا ولايزال . وطريقته م التأليف بين أقوال الحكماء وأقوال أهلالشرائع فيما يمكن أن يولف منها .

وأمّا في تعيين أثمة الاسلام ففالوا: الامام في عهدرسولالله ، وَالْمُعْتَاثُو ، كان علياً عَلَيْكُمْ ، وبعده الحسين إماماً مستقرآ ، وبعده الحسين إماماً مستقرآ ، ولذلك لم تذهب الامامة في ذر يق الحسن عَلَيْنَكُمْ ، ثم تزلت الامامة في ذر يقالحسين وانتهت بعده إلى على ابنه ، ثم إلى على ابنه ، ثم إلى على ابنه ، ثم الى جعفرابنه ، ثم إلى إسماعيل ابنه ، وهوالسابع .

وقالوا: إن الأثمة في عهدابن إسماعيل على صادوا مستودين ولذلك سمتوهم أيضاً بالسبعية ، لوقوفهم على السبعة الظاهرة ، ودخل في عهد على ذمان استتاد الاثمة وظهود دعاتهم . ثم ظهر المهدى ببلاد المغرب واداً عى أنه من أولاد إسماعيل ، واتصل أولاده ، ابن بعدابن ، إلى المستنصر .

واختلفوا بعده، فقال بعضهم بامامة نزاد ابنه، وبعضهم بامامة المستعلى ابنه الآخر. وبعد نزاد استتر أئمة النزاديين. وانتصلت إمامة المستعليين إلى أن انقطع في المعاضد. وكان الحسن بن على بن على الصباح المستولى على قلعة «الموت» من دعاة النزاديين، ثم ادعوا بعده أن الحسن الملقب بذكره السلام كان إماماً ظاهراً من أولاد نزاد، وانتصل أولاده. إلى أن انقرضوا في زماننا هذا.

وأمّا الامامية فقالوا: إن نصب الامام لطف ، وهو واجب على الله نعالى ، فيجب أن يكون الامام معسوماً لثلايضل الخلق. ويؤكّد ذلك قوله: «لاينال عهدى الطالمين».

واتنقوا على إمامة على"، عَلَيْكُ بعد النبى وَ الْفَيْكُ ، إذام يكن غيره معصوماً ثم ساقوا الامامة بعده إلى الحسن المجتبى ابنه . ثم إلى اخيه الحسين الشهيد بكر بلاء . ثم إلى ابنه زين العابدين . ثم الى ابنه عم الباقر . ثم إلى ابنه جعفر

الصادق. ثم إلى ابنه موسى الكاظم. ثم إلى ابنه على الر"ضا. ثم إلى ابنه على التقى. ثم إلى ابنه على النقى . ثم إلى ابنه الحسن الزكى المسكرى . ثم إلى ابنه على المهدى المنتظر خروجه عليهم السلام أجمين. وقالوا: إنه باق وسيظهر ، ويملأ الدنيا عدلا كما ملئت جوداً. وهو الثاني عشر من ائمتهم. ولا جل ذلك لقبوا بالاثنى عشرية.

وهم في أكثر السول مذهبهم يوافقون المعتزلة . ولهم في الفروع فقه منسوب الى أهل البيت . وكان لهم في سياق الامامة اختلافات كثيرة لافائدة في إيرادها . وجهورهم الباقون إلى هذا الزمان على هذا المذهب الذي ذكرناه .

وأمّا الكيسانية فقالوا بامامة على تَليّن . وبعده الحسن . ثمّ الحسين . ثمّ الحدي . ثمّ الحديث . ثمّ الحنيا عدلا ، على المحنفية . وقالوا : إنه الامام المنتظر ، أعنى المهدى الذي يملا الدنيا عدلا ، وهوالآن مستتر في جبل رضوى بقرب المدينة . وبعضهم قد موه على الحسن والحدين . وبعضهم ساقوا الامامة إلى ابنه هاشم، ثم إلى غيره . وهم فر ق متعددة . وقد انقطعت الكيسانية ولم يبق منها أحد .

وأمّا الزيدية فقالوابامامة على والحسن والحسين. وأنبتوها بالنص الجلى وأثبتوا باقى أثمتهم بعدهم بالنص الخفى . وذلك أن شرائط الامامة عندهم كون الامام عالماً بشريعة الاسلام ليهدى الناس إليها ولا يُضلهم. وزاهداً للكيلا يطمع في أموال المسلمين. وشجاعاً لثلايفر في الجهاد مع المخالفين فيظفروا على أهل الحق وكوئه من أولاد فاطمة ، أعنى من أولاد الحسن والحسين، لقوله وَالمَّيْثَةُ : والمهدى من ولد فاطمة ». وكوئه داعياً إلى الله تعالى و إلى دين الحق ظاهراً. يشهرسيفه في نصرة دينه. قالوا : وقد نص النبي والائمة بعده : أن كل من استجمع هذه الشرائط الخمسة فهو إمام مفترض الطاعة. وذلك هو النص الخفى . ولم يوجبوا في الحسن والحسين الدعوة بالسيف ، لقوله وَالمَّنَّةُ : وهما إمامان ، قاما اوقعدا ». ويجو زون خُلو الزمان عن الامام ، وقيام إمامين في بقعتين متباعدتين ، إذا استجمع هذه الشرائط. ولذلك لم يقولوا بامامة ذين العابدين ، لأنه لم يشهر سيفه في الدعوة

المي الله تعالى . وقالوا بامامة زيدابنه . لاستجماع الشرايط فيه . و اليه نسبوا ، إذ فادقوا سائر الشيعة بقولهم بامامته . ولقبوا باقى الشيعة بالرافضة ، اذرفضوا زيداً . والزيدية فرق كثيرة . منهم الصالحية ، وهم لاينكرون خلافة الخلفاء الذين كانواقبل على ، لرضا على بخلافتهم . ومنهم الجادودية . ومنهم السليمانية . وقيل : لهم فرق غيرها . وأكثرهم في الفروع متابعون لأ بي حنيفة ، إلا في مسائل قليلة خالف أتمتهم فيها .

وأمّا القائلون بوجوب نصب الامام على الخلق عقلاً فقالوا : الضرر مع عدم الامام متوقّع من الظلم على الضعفاء ، ودفع الضرر المظنون واجب عقلاً . وذلك انتما يندفع بنصب الامام يقوم بأحكام الشرع . وهم موافقون لأهل السنة في تعيين الائمة .

وامّا أهل السنة فيقولون بوجوب نصب الامام على من يقدر على ذلك لاجماع السلف عليه . وذهبوا إلى أن الامام يعرف إمّا بنص من يجب أن يقبل قوله ، كنبى الوباجاع المسلمين عليه . وكان الامام بعد رسول الله بالاجماع أبابكر ، ثم عمر بنص ابي بكر، ثم عثمان بنص عمر على جماعة أجموا على إمامته، ثم على المرنسي عَلَيْكُمُ ابي باجماع المعتبرين من الصحابة ، وهؤلاء هم المخلفا الراشدون . ثم وقعت المخالفة بين العسن وبين معاوية وصالحه الحسن . واستقر ت المخلافة عليه ثم على من بعده من بنى امينة وبنى مروان حنتى انتقلت المخلافة إلى بنى العباس . واجتمع أكثر أمل الحل والعقد عليهم . وانسافت الخلافة منهم الى عهدناالذى جرى فيمماجرى . وأمّا الذين لا يقولون بوجوب نصب الامام فيقولون : يقع في نصب الاثمة فتن من وقتل بعض الناس بعضاً ، كماجرى في أمامة (ايام) على ومعاويه ومن بعدهما في أكثر الاوقات . والاحتراز عمّا ينوقع الفتنة والمحادبة أولى بالانفاق . بعدهما في أكثر الاوقات . والاحتراز عمّا ينوقع الفتنة والمحادبة أولى بالانفاق . والشريعة كافية من أداد أن يكون على الحق ويتقر "ب الى الله بطاعته . فهذه هى مذاهب الناس في الامامة .

## الباب الخامس

# في الوعد والوعيد وما يتبعهما

قدمر أن القائلين بالحسن والقبح والوجوب في المقل أوجبو الوعد بالثواب للمكلفين الكونه لطفاً . وقالوا بحسن الوعيد للكونه أصلح ، او بوجوبه لكونه لطفاً أيضاً . ثم أوجبوا الوفاء بالوعد . واختلفوا في الوفاء بالوعيد ، فقالت التفضيلية : ليس ذلك بواجب ، لا نه حق الله تعالى . وقالت الوعيدية بوجوبه لئلا يصيرالوعيد كذباً . وأمّا الذين لا يقولون بالحسن والقبح والوجوب عقلاً قالوا : إن الثواب والعقاب يتعلقان بمشية الله تعالى فقط ولا يقبح منه شي ولا يجب عليه شيء أصلاً . والحكماء القائلون بثبوتها في المقل العملى ون المقل اننظرى قالوا : تكون والمعادة والشقاوة لا زمتين للا فعال الملائمة وغير الملائمة ، كالصحة لاعتدال المزاج والمرض لا نحرافه . واعلم أن " هذه الأقوال مبنية على كون الانسان مدركاً بعد موته . فالا هم في هذا الباب النظر في ذلك ، وهومبنى " على ست مسائل :

## المسألة الأولى في اعادة المعدوم

وهي جائزة عند مثبتي المعتزلة ، لآن الذات باقية عندهم حال تعقب الوجود والعدم عليها ؛ وكذلك عندبعض أهل السنة فانهم قالوا : الممكن لايصير بانعدامه ممتنعاً ؛ ومحال عندغيرهم ، لاستحالة تخلل العدم بين شيء واحد بعينه ، فاذن لايكون المنعاد عين المبدأ ، بل إن كان ولابد فهو مثله . وقال سديد الدين محمود الحمصي : إن ذلك ينتقض بالتذكر ، فان الحاصل في الذكر بعد النسيان هوما أدر كه أو لا بعينه ، وهوعوده . وليس ذلك بصحيح ، لأن التعد دينا في الوحدة ، وتماثل المعاد والمبتدأ لا يقتضى اتدادهما .

## السألة الثانية

## في اقوال الناس في حقيقة الانسان وأنها أي شيء هي

اختلفوا في حقيقة الانسان. فبعضهم قالوا: إن الانسان هوهيكله المحسوس وبعضهم قالوا: هوأجزاء أصلية داخلة في تركيب الانسان لانزيد بالنسمو ولاتنقص بالذّبول.

وقال النظام: هوجسم لطيف داخل في البدن سار في أعضائه. و إذا قطعمنه عضو تقلص مافيه إلى باقى ذلك الجسم . و إذا قطع بحيث انقطع ذلك الجسم مات الانسان.

وفال ابن الراوندى: هو جزء لايتجزاى في القلب. وبعضهم قالوا: هو الدام. وبعضهم قالوا: هو الدام. وبعضهم قالوا: هوالأخلاط الأربعة. وبعضهم قالوا: هوالروح، وهو جوهر مركب من بخادية الأخلاط ولطيفها. مسكنه الأعضاء الرئيسة التي هي القلب والدماغ والكبد، ومنها تنفذ في العروق والأعصاب إلى سائر الأعضاء. وجميع ذلك جواهر جسمانية.

و بعضهم فالوا: هو المزاج المعتدل الانساني". و بعضهم قالوا: هو تخاطيط الأعصاب و تشكّل الانسان الذي لا يتغيّس من أو ّل عمره إلى آخره. و بعضهم فالوا: هو العرض المسمّى بالحياة. و جميع ذلك أعراض. و الحكماء و جميع من المحقيقين من غيرهم قالوا: إنّه جوهر غير جسماني لا يمكن أن يشار إليه إشارة حسيّة . فهذه هي المذاهب، و بعضها ظاهر الفساد.

#### المسئلة الثالثة

### في المعاد

اختلف الناس فيه . فالدهريّة أنكروه ، و قالوا : الانسان ينعدم بموته ولا يكون له عود إلى الوجود . و القائلون بأن المعدوم شيء قالوا : بأنه ينعدم بموته ،

ثم يعود إلى الوجود ، و حينتُذ يثاب او يعاقب . أمّا انعدامه فلقوله تعالى: « كلُّ من عليها فان ، و «كلُّ شيء حالك إلا وجهه» . و امّا عوده فلوجوب كونه مثاباً او معاقباً في الآخرة .

والنفاة القائلون بكونه جسماً قالوا: فناؤه وهلاكه عبادة عن تلاشي أجزائه و اضمحلال أعضائه في التركيب و غيره . و إعادته جمع اجزائه و إحداث أعراض فيه مثل ماكانت قبل موته، وهي عنداً كثرهم يستحيلأن يكون عرضاً، لا "ن المعدوم لا يعاد و الحكماء قالوا: إنه محل للعلم بما لا ينقسم و بما لا يمكن أن يشار إليه إشارة حسية . و يستحيل أن يكون محل ما لا ينقسم او لا يقبل الاشارة جسماً، لوجوب انقسامه و قبوله الاشارة و وجوب انقسام ما فيه و قبول ما فيه الاشارة بالتبعية . فاذن هو جوهر مفارق للا جسام .

ثم اختلفوا، فقال القدماء منهم: إن ذلك الجوهر قديم، و إنما يكون تعلقه بالبدن محدثاً. قال أرسطاطاليس و أتباعه: إنه حادث مع البدن. و حدوث المزاج الانساني الحاصل من العناس والأخلاط شرط في إفاضته الحادثة من مفيض وجوده، و ليس بشرط في بقائه. ولذلك قالوا باستحالة التناسخ فانه عندهم يقتضي أن يكون لبدن واحد نفسان: إحديهما حادثة مع حدوث المزاج، و الثانية قديمة يتعلق به على سبيل التناسخ. وذلك محال. و اتفقوا على امتناع فنائه قالوا: لأن إمكان فنائه يستدعى محلاً يبقى مع الفناء ولا نعنى بالنفس غير ذلك الباقى. فاذن الفاني على ذلك التقدير إنما كان عرضاً ذال عن محله. و النفس ليس بمرض.

# المسئلة الرابعة

#### فی

### الثواب و العقاب

هما إمّا بدنيان ، كاللذّات الجسميّة و الآلام الجسيّة . و إمّا نفسانيّان ، كالتعظيم و الاجلال ، و كالخزى والهوان . و تفصيلهما لا يعلم إلاّ بالسمع ، و اللّذة

إدراك الملائم من حيث هو ملائم. و الألم إدراك مناف من حيث هو مناف . فان كان إدراك الملائم من حيث هو مناف . فان كان إدراكهما بالحواس فهما حسيان، وشرط الاحساس بهما أنلايكونا مستمر ين، فان الانفعال المستمر مما يبطل الاحساس . و إن كان إدراكهما بالعقل فهما عقليان . و العقلى أثبت ، لكونه أبعد عن الانفعال المودى إلى الزوال ، و أوفر لاستغنائه عن نوسط الآلة ، و أكمل لكون الموانع فيه أقل .

#### المسئلة الخامسة

### فيما به يحصل استحقاق الثواب والعقاب

قالوا: الاسلام أعم في الحكم من الايمان وهما في الحقيقة واحد ، و أمّا كونه اعم ، فلان من أقر بالشهادتين كان حكمه حكم المسلمين ، لقوله تعالى: « قالت الاعراب آمناً ، قل لم تؤمنوا ، ولكن قولوا أسلمنا ، وأمّا كون الاسلام في الحقيقة هو الايمان ، فلقوله تعالى : « إن الدين عند الله الاسلام » .

و اختلفوا في معناه ، فقال بعض السلف : «الايمان إقرار باللسان ، و تصديق بالقلب، وعمل صالح بالبوارح». وقالت المعتزلة: اصول الايمان خمسة: التوحيد، و المعدل ، و الاقراد بالنبوة ، والوعد ، والوعيد ، والقيام بالامر بالمعروف ، والنهى عن المنكر . و قالت الشيعة : اصول الايمان ثلاثة : التصديق بوحدانية الله تعالى في ذاته ، و المعدل في افعاله ، والتصديق بنبوة الانبياء والتصديق بامامة الائمة المعصومين من بعد الانبياء . وقال أهل السنة : هو التصديق بالله وبكون النبي صادقاً ، والتصديق بالاحكام التي بعلم يقيناً أنه عليه السلام حكم بها ، دون مافيه الخلاف و الاشتباه . والكفر يقابل الايمان .

و الذنب يقابل العمل الصالح ، وينقسم إلى كبائر وصفائر . ويستحقُ المؤمن بالاجماع الخلود في الجندة و يستحقُ الكافر الخلود في النيّار . و صاحب الكبيرة عند المخوارج كافر ، لا نيّهم جعلوا العمل الصالح جزءاً من الايمان . و عند غيرهم فاسق، و المؤمن عند المعتزلة و الوعيديّة لا يكون فاسقاً . و جعلوا للفاسق الذي لا يكون

كافراً منزلة من منزلتى الايمان والكفر، وهو يكون فيالناد خالداً ؛ و عند غيرهم المؤمن قد يكون فاسقاً وقد لا يكون . و يكون عاقبة أمره على التقديرين الخلود في الجناة .

## المسئ**ة ال**سادسة فى تمام القول فى الوعد و الوعيد

انتفقوا على أن المؤمن الذي عمل عملا صالحاً يدخل الجنبة و يكون خالداً فيها ، و على أن الكافر يدخل جهنه و يكون خالداً فيها . و أمّا الذي خلط عملا الله علما الذي خلط عملا الله عمل غير صالح ، فاختلفوا فيه :

فقالت التفضيلية من أهل السنة و غيرهم: عسى الله أن يعفو عنهم برحمته او بشفاعة بنيله والمنطعة ، ثم يرده الى المجنلة و يخلد فيها لكونه مؤمناً.

و قالت الوعيدية من المعتزلة: إن صاحب الكبيرة إن لم يتب كان في الناد خالداً. ثم خالداً. ثم خالداً. ثم خالداً. ثم اختلقوا. فقال أبوعلى الجنبائي بالاحباط، وهو أنه إذا أقدم على كبيرة أحبطت الكبيرة جميع أعماله الصالحة و يكون معاقباً على ذلك الذنب أبداً. وقال ابنه أبوهاشم بالمواذنة، وهو أن يواذن بأعماله الصالحة و ذنوبه الكبائر و يكون الحكم للاغلب.

قيل لهم: إن غلب أحدهما لم يكن له تأثير فيما غلب عليه.

قالوا في جوابه: للعمل الصالح استحقاق نواب بلزمه، وللكبيرة استحقاق عقاب بلزمه، فيؤثر كل واحد من العملين في استحقاق الاخر بأن ينقصه حتى يبقى في الآخر بقية من إحدى الاستحقاقين بحسب رجحانه فيحكم بذلك ؛ و هو مأخوذ من قول الحكماء في المزاج، فائهم قالوا بكس سورة كل عنص سورة كيفية واحدة كيفية العنص الذي يقابله و يخالطه حتى يستقر العنصران على كيفية واحدة متشابهة في العنصرين. و هو المزاج.

و صاحب الصغيرة عندهم معفّو عنه ، إذ لا تأثير لذلك في العمل الصالح . و أطفال الكفّار ملحقة بهم عند أهل السنة وتحشر فيالنعيم بلا ثواب، كالحيوانات عند غيرهم . فهذا ما قالوم في هذا الباب .

و أمّا القائلون بالثواب و المقاب النفسانية فالوا: النفوس باقية أبداً. فان كانت مدركة لذاتها والذوات الباقية، معتقدة لما يجب عليها أن تعتقده، متحلية بالأخلاق الفاضلة و الأعمال السالحة، منقطعة العلائق عن الأشياء الفانية، و كان جيع ذلك ملكة واسخة فيهاكانت من أهل الثواب الدائم؛ و إنكانت عديمة الادراك للذوات الباقية، معتقدة لما لايكون مطابقاً لنفس الأمر، مائلة إلى اللذات البدنية، منفسة في الامور الدنياوية الفانية، متخلفة بالأخلاق الرذيلة الفاسدة، وكان ذلك ملكة راسخة فيها كانت من أهل المقاب الدائم، لفقدان ما ينبغي لها، و وجود ما لاينبغي لها معها دائماً. وبين المرتبتين مراتب لانهاية لها. بعضها أميل إلى السعادة و بعضها إلى الشقادة. و إن كانت الخيرات و الشرور غير متمكنة فيها تمكن و بعضها إلى الشقادة. و إن كانت الخيرات و الشرور غير متمكنة فيها تمكن الملكات، بلكانت معرضة للزوال والفوت زالت سعادتها وشقاوتها بزوالها. والنفوس الخالية عن الطرفين؛ كنفوس الصبيان و البله، تبقى غير متألمة، و يكون لها الخالية عن الطرفين؛ كنفوس الصبيان و البله، تبقى غير متألمة، و يكون لها لذات ضعيفة ، بحسب إدراكها لذاتها و لما لابد الها منه.



### أقل ما يحب الاحتقاديه

هذه صورة عقيدة صدرت عن محقق الحكما المحققين خواجه نصير الملة و الدين الطوسى طاب نراه اجاب بها بعض إخوانه المتجملين حين سأله ان يتحفه بمثل ذلك .

# بمسسم المدازحمن أرحيم

اعلم ، ايسدك الله ، أيسها الأخ العزيز : إن أقل ما يبعب اعتقاده على المكلف فهو ما ترجمه في في في لا إله الا الله ، على رسول الله ، ثم إذا صدق الرسول فينبغى أن يصدقه في صفات الله تعالى ، و اليوم الاخر ، و تعيين الامام المعصوم . و كل ذلك بما يشتمل عليه القرآن من غير مزيد و برهان . أمّا بالاخرة فبالايمان بالجنة ، و النار ، و الحساب ، وغيره . و أمّا في صفات الله تعالى فبائه حى ، قادر ، عالم ، مريد ، متكلم ، ليس كمثله شي ، وهو السميع البصير .

و ليس عليه بحث عن حقيقة هذه الصفات، و أن الكلام و العلم و غيرهما قديم او حادث. بل لولم يخطر له حقيقة هذه المسئلة حنى مات، مات مؤمناً. و ليس عليه بحث عن تعلم الأدلة التي حرارها المتكلمون، بل مهما خطر في قلبه التصديق بالحق بمجراد الايمان من غير دليل و برهان فهو مؤمن. ولم يكلف رسول الله بالمنطق العرب أكثر من ذلك.

و على هذا الاعتقاد المجمل استمر الأعراب و عوام الخلق ، إلا من وقع في بلدة يقرع سمعه فيها هذه المسائل ، كقدم الكلام و حدوثه ، و معنى الاستواء والنزول ، وغيره . فان لم بأخذ ذلك بقلبه وبقى مشغولا بعبادته وعمله فلاحر جعليه و إن أخد ذلك بقلبه فأقل الواجبات عليه ما اعتقده السلف ؛ فيعتقد في القرآن الحدوث ، كما قال السلف : « القرآن كلام الله تعالى مخلوق ، و يعتقد أن الاستواء حق ، والا يمان به واجب ، والسئوال عنه مع الاستفناء حنه > بدعة ،

و الكيفيّة فيه مجهولة ؛ و يؤمن بجميع ماجاء به الشرع إيماناً مجملاً مين غير بعث عن الحقيقة و الكيفيّة .

و إن لم يقنعه ذلك و غلّب على قلبه الاشكال و الشك ، فان أمكن إذالة شك و إشكاله بكلام قريب من الا فهام ، و إن لم بكن قوياً عند المتكلمين ولا مرضياً ، فذلك كاف . ولا حاجة إلى تحقيق الدليل ، فان الدليل لا يتم إلا بذكر الشبهة و الجواب عنها . و مهما ذكرت الشبهة لا يؤمن أن تتشبت بالخاطر والقلب فيمله عن ذكر جوابها، إذ الشبهة قد نكون جلية و الجواب دقيقاً لا يحتمله عقله . و لهذا زجر السلف عن البحث و التغتيش و عن الكلام فيه ، و إنها زجر وا عنه ضعفاء العوام . و أمّا ائمة الدين فلهم خوض غمرة الاشكال .

ومنع العوام عن الكلام يجري مجرى منع الصبيان عن شاطى و دجلة خوفاً من الغرق ، و رخصة الأقوياء فيه تضاهى دخصة الماهِر في صنعة السباحة . إلا أن هيهنا موضع غرور و مزلة قدم ؛ و هو أن كل ضعيف في عقله راج من الله في كمال عقله ، و نظر نفسه أن يقدر على إدراك الحقائق كلها و أنه من جلة الأقوياء . فربما يخوضون و يغرقون في بحر الجهالات من حيث لا يشعرون .

و الصواب للخلق كلهم، إلا الشاذ النادر الذى لا تسمح الا عصار إلا بواحد منهم او اثنين ، سلوك مسلك السلف في الايمان المرسل و التصديق المجمل بكل ما أنزل الله و أخبر به رسوله من غير بحث و تفتيش . و الاشتغال بالنفوس فيه شغل شاغل . < و من اشتغل بالخوض فيه فقد أوقع نفسه في شغل شاغل > إذ قال رسول الله ، شاغل . < و من اشتغل بالخوض فيه فقد أوقع نفسه في شغل شاغل > إذ قال رسول الله ، فالموقع ، حيث و أى أصحابه يخوضون ، بعد أن غضب حتى احرت و جنتاه : « أفبهذا امرتم ؟ تضربون كتاب الله بعضه ببعض ؛ أنظروا ، ماذا أمر كم الله به فافعلوا ، و ما نها كم عنه فانتهوا » . فهذا تنبيه على منهج الحق . و استيفاء ذلك شرحناه في كتاب « قواعد العقائد » فاطلبه منه . و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على خير خلقه على و آله اجمعن .

### المقنمة في أول الواجبات

رسالة شريفة في العقائد المنسوبة إلى المحقق الطوسي

# مسساته ازحمن أرحيم

الحمد لله ، بارى الموجودات؛ والصلوة على أشرف النفوس المقدَّسات، عمر ، و آله أكمل الذرُّ يـّات .

و بعد فهذه مُ قُنبِعَة في أو ل الواجبات ، لخصتها لذوى الاشتغالات ؛ فنقول: < التوحيد >

يجب على كل مكلف أن يعرف أن الله تعالى موجود، واجب الوجود لذاته ؛ و إلا لم يكن شيء موجوداً. كان قديماً ، أذلياً ، باقياً ، أبدياً . قادر ، لتقد ما المعدم على أثره . عالم ، لفعله الامور المحكمة المنتقنة . و بهذا كان حياً تام الفددة و العيلم ، لاشتراك ماعداه في الامكان . مريد ، كاره ، لا مره و نهيه ، سميع ، بصير ، متكلم ؛ للسمع . و الكلام حروف و أصوات بالضرورة ، فيجب حدوثها . صادق ، لقبح الكذب . و أنه ليس بجسم ، ولا جوهر ، ولا عرض ، ولا متحييز ، ولا متحييز ، ولا مرئى ولا مرئى ولا مرئى ولا مرب ، ولا مناه ، ولا مرئى ولا مرب ، والمد و استغنائه ، فيغمل لفرض ، لقبح العبث .

#### ح العدل >

و أفعالنا مُستندة إلينا بالضرورة . و لهذا نُمدَّحُ و نُدَّمُ ، و الآ القبيح منثًا . و يجب التكليف و اللطف ، لتحصل الفرض ، و الحسن و منه . و كذا الآلم ، فيجب عليه العوض الزائد، و حدَّه رضى العقا العبث . و علينا المساوى ، و إلا لزم الظلم .

#### < النبوة ≻

و النبو"، واجبة ، لا ُنَّها لطف ، و اللطف واجب.

و نبيتنا على بن عبدالله والتفاية اداعى النبواة ، وأظهر المعجزة على بده ، فلزم تصديقه ، و يبجب عصمته ، و انتفاء كل منفس ، لتحصيل الفرض ، و هو الارشاد و الهداية من نصبه . و نبواته مؤبدة . و هو سيند الأنبياء ، للسمع .

#### < الأمامة >

و الامامة واجبة ، لا نتها لطف ، و اللطف واجب .

والخليفة الحق على بن أبي طالب، تَالَيَّكُم، لحديث الغدير المتواتر. ولحديث المنزلة المثواتر، ولقوله تمالى: المنزلة المثواتر، ولقوله تمالى: « إنّما وليسكم الله و رسولُه و الذين آمنوا. الآية ». « و أنفسنا و أنفسكم ». و لظهور المعجزة منه تَلْكِنُكُم، و ادّعاء الامامة لنفسه. و إمامة الأثمة الأحد عشر، للنص المتواتر، و انحصار الامامة، و وجود الامام في كل عصر اقتضيا قيام القائم الحجة عمر بن الحسن تَلْجَنْكُم،

#### < المعاد >

و المعاد واجب. لوجوب إيفاء الوعد و الوعيد، والحكمة. و يجب التصديق بعذاب القبر، و أهوال القيامة، و الجنة و النار، و تفاضل الثواب و المقاب، لتواتر السمع بها. وتجب التوبة، لدفعها الضرد، و عذاب المؤمن منقطع، والشفاعة ثابتة بالأجاع، و يجب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، سمماً، بشرط العلم و الثاثير، و انتفاء المفسدة. و العفو جائز، لأنه حقة تعالى، و هو إحسان.

#### أثبات الواحد الاول

## بين فِي الله الرَّهُ و الرَّجِيمِ

المبدأ الأول الذى لا شىء قبله ولا مبدأ له يستحيل أن يكون أكثر من واحد، و ذلك لأن كل ما سوى الواحد فهو كثير، وكل كثير فهو مؤلف من آحاد، و كل واحد من تلك الآحاد يكون مقد ما عليه و مبدأ له، فاذن الكثير له مباد. فالمبدأ الأول الذى لا مبدأ له لا يكون كثيراً، بل واحداً فقط.

و أيضاً المبدأ الأوّل الذى لا مبدأ له لا يجوز أن يكون ممكن الوجود، . لا ن \* كلّ ممكن موجود فله مبدأ . فاذن المبدأ الأوّل الذى لا مبدأ له يجب أن يكون واجب الوجود.

ولا يبجوز أن يكون واجب الوجود مشتملاً على كثرة ، فان المشتمل على كثرة محتاج إلى آحادها في الوجود . و المفتقر إلى الغير في الوجود لا يكون واجباً . و يلزم منه أن لا يكون في الوجود واجبان ، لا تهما يشتركان في الواجبية و الوجود ، ويختلفان في شيء غير مابه يشتركان . فيكون كل واحد منهما مشتملاً على أشياء أكثر من واحد ، فلا يكون كل واحد منهما واجبا . هذا خلف .

ولا يجوز أن يكون لواجب الوجود ماهيّة عير الوجود، لأنّه حينتُذ يكون مشتملاً على كثرة .

و لمنّا كان شيء موجوداً وجب أن يكون في الوجود واجب ، لأنّه لولم يكن في الوجود واجب ، لأنّه لولم يكن في الوجود واجب ، لكان جميع الموجودات ممكناً محتاجاً إلى المبدأ ، و كلّ مبدأ على ذلك التقدير ممكن . فامّا أن يدور احتياج الممكنات ، و هو محال ، لأنّه يوجب تقدّم الشيء على نفسه ؛ و إمّا أن يتسلسل ، و لابد أن يكون في السلسة آحاد هي معلولة لعللها المتقدّمة عليها، وعلّة لمعلولاتها المتأخّرة عنها ، فاذا أخذنا واحداً منها لكان لها مباد متسلسلة إلى غير النهاية ، وهي سلسلة العلل المبتدئة من

ذلك الواحد إلى غير النهاية ، وذلك الواحد باعتبار آخر معلول ، وعلّته أيضاً معلواة . ويرتفى في سلسلة العلل سلسلة معلولات مبتدأة من ذلك الواحد مرتفية إلى غير النهاية ، فيحصل لنا من تلك الآحاد سلستان مبتد أتان من واحد بعينه وغير منتهيتين في الارتفاء ، لكن سلسلة العلل يبجب أن تكون أكثر من سلسلة المعلولات بواحد في جانب الارتفاء ، فيلزم الزيادة و النقصان في الجانب الذي لاينتهيان فيه ، وهو محال فانن بمتنع ارتفاعهما الى غير النهاية ، فاذن همامتناهيان فالتسلسل محال و إذا ثبت امتناع الدور و التسلسل امتنع كون جميع الموجودات ممكناً ، وقد ثبت أن الواجب لا يكون إلا واحداً . فاذن في الموجودات واجب وجود هو واحد من جميع الوجوه ، وهو المبدأ الأول الذي لا مبدأ له .

و صدور الموجودات عنه لا يمكن أن يكون حال وجودها ، فاذن هو حال لا وجودها . فاذن ما سواه يوجد بعد أن لا يكون موجوداً . و كلّ ما هو كذلك فهو محدث . فاذن كلّ ما سوى الواجب الواحد محدث ، سوا مكان جوهراً او عرضاً و ذاماد الله و مفادقاً للماد الله الماد الله و يجب أن يصح صدور الموحودات عنه ، و إلا لما كان موجوداً ، فاذن هو قادر . و يكون الموجودات الصادرة عنه على نظام و ترتيب يشهد بذلك علم الهيئة و التشريح و غيرهما اضطر المقل إلى الحكم بكونه عالماً . و صحة القادرية و العالمية يستدعى اتصافه بكونه حياً . ولا يجوز أن تكون هذه السفات متفايرة و مغايرة لذانه التي هي الوجود القائم بذانه ، لامتناع التكثر فيه مم إلى يوسف : بسفات اعتبارية بحسب اعتبادات العقول ؛ وصفات سلبية مم المنافية بحسب اضافة كل واحد من الموجودات السادرة عنه إليه ؛ و صفات سلبية بحسب سلب كل شيء مما عداه عنه . و أمكن أن يكون له بحسب كل صفة اسم بحسب سلب كل شيء مما عداه عنه . و أمكن أن يكون له بحسب كل صفة اسم بحسب سلب كل شيء مما عداه عنه . و أمكن أن يكون له بحسب كل صفة اسم فهذا ما أددنا إبراده في إثبات الواحد الحقيقي الذي هو المبدأ الأول لجميع فهذا ما أددنا إبراده في إثبات الواحد الحقيقي الذي هو المبدأ الأول لجميع الموجودات ، تعالى جد و تقدست ذاته وصفاته .

#### افعال المباد بين الجبر و التفويض

## بنسي مِلْقُولِ النَّهُمُولِ النَّهُمُولِ النَّهُمُولِ النَّهُمُولِ النَّهُمُ مِلْ النَّهُمُ مِلْ النَّهُمُ مُل

أفعال العباد تنقسم إلى ما يكون نابعاً لقدرته و إدادته ، و إلى مالا يكون . مثال الأول : الأكل و المشى من الانسان الصحيح الذى لم يكره على هذبن الفعلين ، و مثال الثانى : حركة الانسان إلى السفل إذا وقع من موضع عال .

و القدرة يراد بها سلامة آلات الفعل من الأعضاء. و يرادبها الحالة التي يكون الانسان عليها وقت صدور الفعل عنه. و الأول يكون قبل الفعل و معه ، و هذه هي القدرة عند المعتزلة. و الثاني لا يكون إلا معالفعل ، و هي القدرة عند الا شعرى . ولا شك أن القدرة بالوجهين لا يكون مقدوراً للعبد ، بلي ربعا يكون أسبابه ، كالتغذى و التداوى المقتضيين لسلامة الا عضاء ، مقدوراً له .

و أمّا الارادة فسببها إمّا العلم بالمصلحة ، و إمّا الشهوة ، و إمّا الغضب . ولا يكون واحدُ منها إلا عند الشمور ، و الشعور أيضاً لايكون مقدوراً للعبد، وربّما كان بعض أسيابه مقدوراً له .

وأمّا عند حصول القدرة و الداعى يجب الفعل ام لا . فالحق أنّه يجب ، وإلا لزم رجحان أحد طرفى العفل و تركه من غير مرجّع . و هذا الوجوب لا ينخرج الفعل عن حد الاختيار ، لأن معنى الاختيار هو أن يكون الفعل و الترك بادادة الفاعل ، فيختار منهما أينهما أداد . و هيهنا لزم الفعل من القدرة و الادادة .

فاذا نظرنا إلى أسباب القدرة و الارادة كان في الأصل من الله ، وعند وجودهما الفعل واجب ، و عند عدمهما ممتنع . و إذا نظرنا إلى الفعل كان من العبد بحسب قدرته و إدادته ، فلهذا قيل : « لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الامرين ، . فاذن الاختيار حق ، و الاسناد و إلى الله حق ، ولا يتم الفعل بأحدهما دون الاخر .

و ما قيل : في إثبات الجبر من أن خلاف ما علم الله وقوعه محال ، و هو يُوجِبُ الجبر .

اجيب: عنه بأن الله تعالى كان في الأزل عالماً بأفعاله فيما لا يزال، فان لزم من ذلك الجبر و الايجاب في العبد فهو لازم في حق الله، و ما أجبتم به هناك فهو الجواب هيهنا.

و الجواب الحقُّ أنَّ العلم بالشيء ربما لا يكون سبباً له ، فانَّ من علم أنَّ الشمس تطلع غداً لا يكون علمه سبباً لطلوعها ، و إذا لم يكن للعلم أثرُ في الفعل فلا يكون الفعل بالجبر او الايجاب . والله أعلم .

#### اثبات المقل المفارق

## بيسم إلله الزخمر الرجيم

اعلم أنّا لا نشأك في كون الأحكام اليقينيّة التي يحكم بها أذهاننا مثلاً \_ كالحكم بأنّ الواحد نصب الاثنين ، او بأن قطر المربّع لايشادك ضلمه ، او يحكم به ممّا لم يسبقه إليه ذهن أصلا بعد أن يكون يقينيّاً \_ مطابقة لما في نفس الأمر. ولا نشك في أن الأحكام التي يعتقدها الجهّال بخلاف ذلك \_ كما لواعتقد مهتقد أن القطر يشارك الضلع او غير ذلك \_ غير مطابقة لما في نفس الأمر.

و نعلم يقيناً أن المطابقة لا يمكن أن ينصور إلا بين شيئيين متغاير بن بالتشخص و متحدين فيما يقع به المطابقة ، ولا شك في أن الصنفين المذكورين من الأحكام متشاركان في النبوت الذهنى ، فاذن يجب أن بكون للصنف الأول منهما دون الثانى ببوت خارج عن اذها ننا يعتبر المطابقة بين ما في أذها ننا و بينه ، و هو الذى يعبس عنه بما في نفس الأمر .

فنقول : ذلك الثابت الخارج إمّا أن يكون فائماً بنفسه او متمثلاً في غيره ، و القائم بنفسه يكون امّا ذا وضع او غير ذى وضع .

و الأوال محال . أمّا أوالا ، فلان تلك الأحكام غير متعلقة بجهة معينة من جهات العالم و الأشخاص ، ولا بزمان معين من الأزمنة . و كل ذى وضع متعلق بها ، فلا شيء من تلك الأحكام بذى وضع .

لا يقال: إنها تطابق ذوات الأوضاع لا من حيث هي ذوات أوضاع ، بل من حيث هي معقولات ، ثم إنها تفارق الأوضاع من حيثية اخرى ، كما يقال في الصور المرتسمة في الأذهان الجزئية إنها كلية باعتبار و جزئية باعتبار آخر .

لاً ثمَّا نقول: الصور الخارجيَّة المطابق بها إذا كانت كذلك كانت قائمة " بغيرها، و في هذا الفرض كانت قائمه " بنفسها، هذا خلف ".

وأمّا ثانياً، فلا أن العلم بالمطابقة لا يحصل إلا بعد الشعور بالمطابقين ، وتحن لا نشك في المطابقة مم الجهل بذلك الشيء من حيث كونه ذا وضع .

و أمّا ثالثاً ، فلا ثن ً الذى في أذهاننا من تلك الأحكام إنّما ندركه بعقولنا ، و أمّا ذوات الأوضاع فلا ندركها إلا بالحواس او ما يجرى مجرى الحواس ، و أمّا ذوات المعقولات و المحسوسات من جهة ما هي محسوسات محال .

و الثاني هو أن يكون ذلك القائم بنفسه غير ذى وضع ، و هو أيضاً محال ، لا تنه قول ً بالمثل الا فلاطونية .

و أمّا إن كانذلك الخارج المطابق به متمثلاً في غيره فينقسم أيضاً إلى قسمين. و ذلك لأن ذلك الغير إمّا أن يكون ذا وضع او غير ذى وضع ، فان كان ذا وضع كان المتمثل فيه مثله ، و عاد المحال المذكور ، فيبقى القسم الاخر ، وهو أن يكون متمثلاً في شيء غير ذى وضع .

ثم تقول: ذلك المتمثل فيه لا يمكن أن يكون بالقواة، و إن كان بعض ما في الاذهان بالقواة؛ و ذلك لامتناع المطابقة بين ما هو بالفعل او يمكن أن يصير و قتاماً بالفعل و بين ما هو بالقواة، و أيضاً لا يمكن أن يزول او يتغيل او يخرج إلى الفعل بعد ما كان بالقواة و لا في وقت من الأوقات، لائن الأحكام المذكورة واجبة النبوت أذلا و أبداً، من غير نغيير و استحالة ومن غير تقييد بوقت و مكان، فواجب أن يكون محلها كذلك، و إلا فامكن ثبوت المحال بدون المحل .

فاذن ثبت وجود موجود قائم بنفسه في الخارج، غير ذى وضع ، مشتمل بالفعل على جميع المعقولات التي لايمكن أن يخرج إلى الفعل بحيت يستحيل عليه و عليها التغيير و الاستحالة و التجداد و الزوال ، و يكون هو و هي بهذه العفات أذلاً و أبداً .

و إذا ثبت ذلك فنقول: لا يبجوز أن يكون ذلك الموجود هو أول الأوائل، أعنى واجب الوجود لذاته عز ت أسمائه، و ذلك لوجوب اشتمال ذلك الموجود على الكثرة التي لا نهاية لها بالفعل ؛ و أول الأوائل يمتنع أن يكون فيه كثرة، وأن يكون مبدئاً أو لا للكثرة تتمثل فيه .

فاذن ، ثبت وجود موجود غير الواجب الأول تعالى و تقدّس بهذه السفة ، و نسمتيه بعقل الكل ؛ وهو الذي عبس عنه في القرآن المجيد تارة باللوح المحفوظ ، و تارة بالكتاب المبين المشتمل على كل رطب و يابس ، و ذلك ما أردنا بيانه . والله الموفق و المعين .

#### ربط الحادث بالقديم

## بني مِلْ لِلْهُ الْجَمْلُ الْجَيْمِ

قالت الحكماء: الملة التامّة لاتنفك عن معلولها بتمامه ، والعلة الاولى هى المبدأ لجميع الموجودات ، و هى واجبة الوجود لذاتها ، اى رجودها ممتنع الرفع ، فهو سرمدى ، لا بداية له ولا نهاية . ولا شك في وجود موجودات مسبوقة بأعدامها سبقاً زمانياً .

قالوا: اولا موجود غير فار الذات ممتداً من الأزل إلى الأبد ، كحركات الأفلاك السمدية و الزمان السرمدى الذى يقد ر الحركات ، لما أمكن أن يكون لحادث وجود أصلا . و إذهما موجود ان كان من الممكن أن يتم علية المبدأ السرمدى لمعلول حادث ، كحركة بعينها او زمان بعينه هما جزاآن للحركة و الزمان السرمديين ، فيوجد المعلول مقادناً لهما غير موجود قبلهما ولا بعدهما ، وهذا هو الفول بوجوب وجود حوادث لا أول لمجموعها ولا آخر .

و لمنّا كان صدور الموجودات الذير القارّة عن العلّة القارّة محالاً ، لامتناع وجوده بشمامه في كلّ زمان من وجود علّته ، قالوا : يكون كلّ سابق من أجزاء الموجود الغير القار معداً لوجود لاحقه ، فيتم علية المبدأ السرمدى باعداده ، و يجب وجود اللاحق عند ذلك .

قيل لهم: لوكان السابق منسيداً لوجود اللاحق ولم يكن وجود اللاحق متوقفاً على غير متوقفاً على غير متوقفاً على غير الاعداد الذى يحصل من السابق، [ لكان اللاحق متوقفاً على غير الاعداد الذى يحصل من السابق] لكان اللاحق غير متأخس عن السابق، وحينئذ لم يلزم كون مجموع الحوادث موجوداً دفعةً .

قالوا : الاعداد قابل للشد"ة و الضعف ، والحوادث السابقة كلماكانت معد"ات

لللاحق المفروض ، و كلما يقرب إليه منها يجعل استعداده أكمل ، حتى إذا انتهى الترتيب إلى السابق الذى يلى اللاحق المفروض ، فيتم الاعداد معالقضاء . و حينتذ يجب وجود اللاحق ، و يلزم أن يكون الشرط الذى يتوقيف عليه وجود اللاحق مو العدم المتأخر عن السابق، و هوالعدم اللاحق بالسابق ، فان السابق له عدمان ، عدم يسبقه و عدم يلحقه .

وقد اعترض في هذا الموضع عليهم أستادى الامام السعيد فريد الدين على النيسابورى وحمه الله بأن قال: « السابق و اللاحق متعاندان ، لامتناع اجتماعهما ، و إيجاد اللاحق رافع للايجاد الذى هو شرط في وجود السابق المعاند ، و رافع الشرط علمة العدم و متقد م عليه ، فاذن وجود اللاحق متقد م على العدم اللاحق بالسابق ، فاذا جُعيل العدم المتقد مللاحق شرطاً لوجود اللاحق لزم الدور » .

و لهم أن يجيبوا عنه بأن وجود اللاحق كماكان معانداً لوجود السابق كان معانداً لوجود السابق كان معانداً لوجود السابق على السابق . ويلزم بمثل ما ذكرناه أن يكون وجود اللاحق شرطاً في انعدام سابق السابق ، و هو متأخر عنه بالزمان ، فيكون الشرط متأخراً عن المشروط بالزمان ، هذا خلف . فالاعتراض لهذا الوجه ساقط .

و الحق عندهم أن وجود السابق علة لإعداد وجود اللاحق، وعدمه اللاحق به شرط في وجود اللاحق ، و هو بالذات متقد م عليه و مقارن لتمام الاعداد لوجوده الذي هو الشرط المتمسم لعلية المبدأ الأول .

و هيهنا اعتراض آخر عليهم، و هو أن العلية الأزلية موجودة، و الاعداد التام المقادن للعدم اللاحق بالسابق موجودة فمال بال اللاحق ينعدم، و هكذا القول في السابق.

و ليس لهم أن يقولوا: حدوث العدم اللاحق بالسابق شرط في وجود اللاحق، و عدم استمرار العدم المذكور لا ينفى الحدوث، و بسبب انعدام الشرط ينعدم المشروط الذى هو اللاحق، لا ته على ذلك التقدير يكون الحدوث آ تياً، لازمانياً،

و المشروط به و هو الوجود اللاحق يجب أن يكون أيضاً آنياً و المدامّه آني ، و وجود ما يحدث بمد اللاحق يكون أيضاً آنياً ، و يلزم من ذلك تتالى الاتات اوتأخر المعلول عن علته .

ولهم أن يقولوا بناء على قواعدهم: إن إعداد أحد المتعاندين يُزيل إعداد المعاند له ، و السابق كما كان مُعداً للاحق كان ذلك الاعداد مزيلا لاعداد وجود السابق، حتى إذا تم إعداد اللاحق ذال إعداد وجود السابق بالتمام ، و حينتُذ ينفى السابق و يحدث اللاحق .

و ليس هذا دوراً ، لأن إعداد اللاحق معلول لوجود السابق و هو المزيل لاعداد وجود السابق ، فهو علّة للمدم اللاحق بالسابق بالفرض ، و ذلك المدم شرط في وجود اللاحق ، لا في إعداد وجوده ؛ فلا يكون دوراً .

وعلى هذا الوجه يتم صدور المعوادث عن المبدأ الأول على مذهبهم، و تأخر حادث عن حادث إنها بلزم من تعاندهما، وكون كل حادث علّة لزواله بالعرض ولوجودها بعد بالذات ]

فهذا ما تقرّر عندى من مذهبهم في هـذا الموضع. واللهُ الموفّقُ للخير و ملهم السواب.

#### بقاء النفس بعد برار البدن

دسالة للمحقق العلوسي في تحقيق بقاء النفس الانساني بعد خراب البدن و إقامة البرحان عليه .

# مسسم ندادحن أدحم

قال الجكيم الفاضل الكامل، أفضل المتقدمين و المتأخرين، نسير الملة والحق و الدين ، على بن على المحسن الطوسى ، نودالله مضجعه : رسم المولى الصدد الكبير، المالم الفاضل ، مؤيد الدين ، نتيجة الحكماء الآكابر ، قدوة المهندسين المدفقين الدام الله دفعته و حرس بهجته \_ أن اكتب شيئاً مما أفاد الحكماء المحققون ، في بقاء النفس الانسانية بعد بواد البدن . فما وجدت بداً من امتثال مرسومه ، و إن كنت قليل البضاعة في هذه الصناعة . و كان كل ما يعرض عليه من دقائق العلوم ، فهو في جنب علومه الدقيقة ، قليل القدر ، صغير الشأن . و بدأت بمقد مات ببتنى عليها المطلوب ، و سألت من الله المصمة في المقال ، و التوفيق لسوالح الأعمال . إنه ملهم المقل و ولى الخير ، منه المبدأ و إليه المعاد .

فأقول: الموجود ينقسم إلى ماله وضع، و إلى مالا وضع له البتة. و نعنى بالوضع الكون في جهة من الجهات، او حيث من الأحياذ، بحيث يمكن أن بشاد إلى الموسوف به إشارة حسية . فجميع المحسوسات، كالألوان و الأصوات، و الروائح و الطموم و الملموسات؛ و كل ما يتعلق بالمحسوسات، من محالها و أمكنتها و مقاديرها، و الأشياء الحالة فيها، و ما يجرى مجريها، جوهراً كان او عرضاً، فهي ذوات أوضاع. وماعدا ذلك من الأمود الكلية المعقولة، محسوسة كانت أشخاصها او غير محسوسة ، و الجزئيات المفارقة للمواد ، كالبارى بمالى،

و العقول، و النفوس، وما يعرش لها او يبحل فيها، فهي ممًّا لا وضع له.

و كل مدرك لشىء من الموجودات فقد يرتسم فيه مثال لذلك الموجود. فان أدرك بنفسه ارتسم ذلك في نفسه ، و إن ادرك بآلة ارتسم في تلك الآلة. مثال الادراك بالآلة ، الابصار ، و الاحساس باللمس ، و سائر الادراكات الحسية ، و مثال الادراك بغيرالآلة إدراك الانسان نفسه و ذاته ، لست أعنى بدنه الذي يدركه بحواسه .

و إذا أحس محس بشى ارتسم في خياله شبح لذلك الشى ، او رسم ما منه ، يلاحظه في النوم و اليقظة ، مع غيبة ذلك المحسوس ، مهما أداد ؛ و إنها يدرك ذلك الشبح او الرسم من غير ملاحظة لوضعه إن كان من ذوات الأوضاع ، بخلاف الحسسى ، فان الحس يدركه مع وضعه ، و يُتواهم مع ذلك منه معان غير محسوسة ، كالملائمة و المنافرة ، و الاستيناس و الاستيحاش ، و الصداقة و المداوة ، و غير ذلك ، وهي امور جزئية تتعلق بالجزئيات ، محسوسة كانت او غير محسوسة . و هذا التخييل والتوهم أيضاً إنما يكون للنفس بآلات دماغية ، و يسمسى بالمحسوسات الناطنة .

و إذا تفر " د ذلك فنفول: ارتسام الشيء في غيره او الحلول فيه قد يكون على سبيل السريان ، كارتسام الصورة في سطح المرآة ، و السواد في الجسم ، وقد لا يكون كذلك ، كحلول النقطة في الخط " ، و الخط " في السطح ، و السطح في الجسم . فان النقطة لا تسرى في طول الخط " ، ولا الخط " في عرض السطح ، ولا السطح في عمق الجسم . و إذا ارتسم شيء في شيء ، او حل " شيء في شيء ملى سبيل السريان ، الجسم . و إذا ارتسم شيء في شيء ، او حل " شيء في شيء ملى سبيل السريان ، بحيث لا يكون بين الحال و المحل " امتياز في الحس كانت الاشارة الحسية إلى كل واحد منهما هي الاشارة إلى الآخر . إذ لا تميز بينهما حسا ، فكل ما ارتسم او حل في فيه ذو وضع ، فهو ذو وضع . و أيضا كل غير خي وضع ، و منع ارتسم او حل فيه شيء فذلك الشيء أيضا غير ذي وضع . و نافا غير ذي وضع ، ومنع ارتسم او حل فيه شيء ودالك الشيء أيضاً غير ذي وضع ، ومنع ارتسم او حل فيه شيء وما يبحرى مجراها ليست بذاوت أوضاع ، وهي لا يقال : الصور الخيالية و ما يبحرى مجراها ليست بذاوت أوضاع ، وهي

ترسم في متخيلات الحيوانات التي هي ذوات أوضاع.

لأنا تقول: هي من حيث ارتسامها في ذوات الأوضاع ذوات أوضاع، لأن الاشارة إلى معالها إشارة إليها. وإنها الخيال إذا أدركها انتزعها من أوضاعها التي كانت قبل الانتزاع معها وحدث لها وضع آخر هو وضع الجزء من الدماغ، الذي هو محل الخيال من حيث كونه في ذلك الجزء. فلفقدان أوضاعها المنتزعة منها يظن أن لا وضع لها، ولا منافات بين كون الشيء ذا وضع و بين إدراك ذي وضع له، لامن حيث هو ذو وضع، بل من حيث هو منتزع من وضعه الأول. فاذن ثبت أن الصور الخيالية ذوات أوضاع من حيث ارتسامها في الخيال، وإن كان الخيال لا يدركها مع الأوضاع السابقة المفارقة لها.

و إذا تقر" دذلك نفول: إن النفس الانسانية العاقلة يرتسم فيها معقولات لا وضع لها، فهى لا تكون ذات وضع، فلا يكون جسماً ولا ماد" ، ولا يكون حالة في ذى وضع، فلا يكون صورة جسمانية ولا عرضاً من شأنه أن يحل في جسم ولاقو " بدنية، بل إنما تكون جوهرا قائماً بذا تعمقاداً للجسم و المادة متعلقاً بالبدن تعلق تدبير لها و تصر في فيها، يستعمله استعمال صانع لا لانه، و يفيد للبدن صورة بها يجعله شخصاً من الا شخاص الانسانية. و كيف لا وجيع القوى الجسمانية ، كالحواس الظاهرة و الباطنة و غيرها، تضعف بعد سن الوقوف، وهى تدرك البسمانية ، كالحواس الظاهرة و أتم و أكمل و تلك لا تدرك أنفسها، وهى تدرك النفس و أينا النفس ترتسم بالمعقولات الوحدانية التي لا تقبل الانقسام بوجه، وأينا النفس ترتسم بالمعقولات الوحدانية التي لا تقبل الانقسام بوجه، كالوحدة ، فكل ما يرتسم بمثل ذلك فهو غيرقابل للقسمة الوضعية ، و إلا لانقسم المعقول الذي ادتسم فيه بانقسامه ، وكل "جسم فهو قابل للقسمة الوضعية ، فالنقس السين بجسم ولا بقوة حالة في البحسم بالحلول السرياني فهو منقسم بانقسامه ، وكل "جسم فهو قابل للقسمة الوضعية ، فالنقس السين بجسم ولا بقوة حالة في البحسم بالحلول السرياني فهو منقسم بانقسامه ، وكل "جسم فهو قابل القسمة الوضعية ، فالنقس السين بجسم ولا بقوة حالة في البحسم بالحلول السرياني فهو منقسم بانقسامه ، وكل "جسم فهو قابل القسمة الوضعية ، فالنقس السين بجسم ولا بقوة حالة في البحسم بالحلول السرياني فهو منقسم بانقسامه ، وكل "جسم فهو قابل القسمة الوضعية ، فالنية سين الحلول السرياني فهو منقسم بانقسامه ، وكل "جسم فهو قابل القسمة الوضعية ، فالنية سينه الحلول السرياني فهو منقسم بالعمول السرياني فهو مناته في المهم بالحلول السرياني في المهم بالعمول السرياني في المهم بالعمول السرياني في المهم بالعمول السرياني المهم بالعمول السرياني المهم بالعمول السرياني بالمهم بالعمول السرياني بالمهم بالعمول السرياني بالقسامه ، وكل المهم بالعمول السرياني بالقسامه ، وكل المهم بالعمول السرياني بالقسامه بالعمول السرياني بالمهم بالعمول السرياني بالقسامه بالعمول المراياني بالعمول السرياني بالعمول المراياني بالعمول السرياني بالعمول المراياني بالعمول المراياني بالعمول المراياني بالعمول المراياني

لا يقال: الجسم يوسف بأنّه واحد، فهو مع قبوله للقسمة محل الوحدة، فلم لا يجوز أن يكون النفس مع كونها مرئسمة بالمعقولات الوحدانيّة قابلة للقسمة لا تانقول: الجسم لا يرئسم فيه الوحدة. إنّما يصفه العقل بالوحدة كما يصفه بالوجود او الجنسيّة، و ذلك لا ن الوحدة أمر معقول ليس ممّا يحسّل في محل حلول الا عراض الموجودة خارج العقل، و للعقل أن يصف كل ما يدركه إمّا بها

او بما يقابلها و هو الكثرة و العدد.

ثم قول: لا يجوز أن يكون البدن ولا غيره من الأجسام ولا القوى الحالة في الأجسام علّة لوجود النفس ، و ذلك أن كل ذى وضع لا يجوز أن يؤثر إلا فيما يكون منه على وضع ، كالمقادن او المجاود او المحاذى ، و إمّا يكون بينه وبين ذلك علاقة ما . ولا علاقة بين البدن و النفس قبل وجود النفس ، ولا بين ذى وضع آخر و بين مالا وضع له ، كالنشف و ما يجرى مجريها ، فان ذلك ممنا هو واضح في بديهة العقل . فاذن علة وجود النشس موجود مفادق غير ذى وضع دائم الوجود و إنما يكون وجود المزاج البدني شرطاً في فيضان النفس عن مبدعها، لتدبير البدن على مذهب أرسطو ، او لتعلقها به إن كانت قبل البدن موجودة ، و ذلك على مذهب أوسطو ، او لتعلقها به إن كانت قبل البدن موجودة ، و ذلك على مذهب افلاطون .

و أيضاً لا يجوز أن يكون البدن و لامزاجه شرطاً في بفاء النفس ، لأن النفس هي الحافظة و المبقية للبدن و مزاجه بتدبيرها و إيراد الغذآء عليه بدلاً عمّاً يتحمّل منه ، فان كان البدن او المزاج شرطاً في بقاء النفس لزم الدور .

و لما فاضت النفس عن مبدعها على البدن او تعلقت به، على أى المذهبين كان ، لم يبق للبدن ولا لشيء مما يتعلق به تأثير علية ولا تأثير شرطية في وجود النفس ولا في بقائها و دوامها ، فلا يضر النفس فقدان البدن او قطع العلاقة بينه و بينها بوجه، و تبقى النفس موجودة دائمة الوجود بدوام مبدعها ومفيضها، لوجوب وجود المعلول مع وجود علته و استحالة انفكاكه عنه ، و هو المطلوب .

و بوجه آخر نفول: كل ا أمر يكون فيشى من الأشياء بالقوة ثم خرج إلى الفمل وجب أن يكون ذلك الشيء الذى كان فيه ذلك الأمر بالفوة باقياً عند خروج ذلك الا مر من القوة إلى الفعل ، حتى يصح الخروج من القوة إلى الفعل. و إن انعدم ذلك الشيء عند خروج ذلك الا مر من القوة إلى الفعل ، و إلا لما كان ذلك الا مر الذى كان فيه بالقوة خارجاً منه إلى الفعل .

و اعتبر نطفة الانسان، فان الانسانية في ماد تها بالقواة، و لابد من وجود تلك المادة عند صيرورتها إنساناً بالفعل، و إلا لما كان ذلك الانسان من تلك النطفة، و صورة النطفة لما كانت عند خروج الصورة الانسانية إلى الفعل غير باقية لم تكن الصورة الانسانية في تلك الصورة بالقواة، بل امتنع جمها في تلك المادة، و اذلك لمنا خرجت هذه إلى الفعل في ماد تها فنيت تلك فيها.

و إذا تقرر "ت هذه المقد"مة فنقول: فلوجاز الفناء على النفس لكان الفناء فيها حال وجودها بالقو"ة، و إذا خرج إلى الفعل وجب أن تكون النفس مع فنائها موجودة"، و هذا خلف، فاذن الفناء لا يجوز عليها.

فان قبل: فعلى هذا التقدير لا يكون الفناء جائزاً على موجود أسلاً.

قلنا: الغناء جائز على كل موجود ممكن يكون حالاً في محل، و يكون في محله قو "ة انسدام ذلك الموجود عنه. فاذا خرج انسدامه إلى الفعل كان المحل القيام مع ذلك الانعدام، كسورة النطفة التي تنعدم عن ماد تها و تكون تلك الماد "ة مع انعدامها موجودة". و بهذا الدليل لا ينعدم شيء من الموجودات سوى ما يحل في محل"، كالسور و الاعراض، او ما يتركب منهما و من غيرهما، كالجسم الذي ينعدم بانعدام أحد جزئيه، و هو السورة.

فان قيل: لوكانت النفس مركبة من حال و محل "، كالبحسم، لجاز عليها العدم. قلنا: لا يجوز العدم على البجز الذي هو المحل "، و نحن نعني بالنفس ذلك المجزء دون ما يبحل فيه ، فان " النفس كما تقر "ريرتسم فيها كثير من الصور يحدث

فيها و يزول عنها ، و هي لا تنعدم بانعدامها . و إذا ثبت أن النفس ليست بصورة للبدن ولا بعرض حال فيه ولا بعر كتبة من حال و محل ، ثبت أن الفناء لا يجوز عليها البتة . فهذا ما حضرني في الوقت ، مع اشتغال القلب ، مما استغدت من كلام الحكما في هذا الباب ، والله أعلم بالعسواب .

### شرح رسالة ابن سينا فيان لكل حيوان و نبات اصلا ثابتاً

# بسسم تدارحن أرحم

اتنفق في شهور سنة إحدى و سبعين و ستمائة أن التمس الأخ العزيز ، أمين الدولة ، أبقاء الله تعالى و حرسه ، عن حضرة مولانا المعظم ، الامام الأعظم ، نسير المحق و الدين ، أدام الله ظله و حرس أينامه ، مستفيداً حل مشكلات هذه الرسالة و كشف قناع ما استعضل من مسائلها . فكتب بخطته ، أدام الله أيامه :

يقول كاتب هذه الأسطر ، أحوج خلق الله تعالى، عمر بن الحسن الطوسى:
المسألة التي أشار إليها الشيخ الرئيس في هذه الرسالة بقوله: و و أمّا المسائل التي
سألها فهي مسائل علمية جليلة ، لاسيّما هذه المسائل . و الكلام الموجز في أمثالها
تضليل. وإذا اند حت أجحفت الخاطر المشغول بالبلاء، فلم يكد بغيض في بقاع البيان،
لاسيّما من كان على جملتي في مثل حالتي ، وقد تأمّلت مده المسائل و استجدتها ،
و أجبت عن بعضها بالمقنع وعن بعضها بالاشارة ، و لعلى عجزت عن جواب بعضها .
أقول : المسألة التي يشير إليها هي أن أجزاء أجسام النباتات و الحيوانات
و إذا تتبدلت الأجزاء لم يكن مجموعها باقياً على ما كان عليه زماناً ، بل يكون
كل وقت هو غير ما كان قبله و غير ما يكون بعده . و الصورة الحالة في تلك المواد "
ممتنع أن تنتقل من مادة إلى الخرى . فاذن صورها أيضاً تتعاقب عليها . فلا يكون
شيء من النبات و الحيوان باقياً زماناً بالشخص ، و إن كان باقياً بالنوع . و هذا
شيء حداً . و في النباتيات بقاؤها أبعد، و إتبات بقائها أصعب ، لأن نفوس أكثرها

متوزّعة على أجزاء موادّها. ولذلك إذا قطع منها بعضها ووضع في موضع ندى " بقى على حالته فيالتغذّى. و إن غرس في طين انتعش وصار مثل ماكان قبل التغذية. و إذا ركتب البعض بالبعض يركتب.

وهو ما أشار الشيخ إليه بقوله : ﴿ أَمَّا الشيء التَّابِ فَالْحَيْوِ انَاتَ فَلْمُلَّهُ أَقْرِبُ إلى درك. ولى في « الاسول المشرقيّة » خوض عظيم في التشكيك ثم في الكشف. و أمّا في النبات فالبيان أصعب ، وإذا الم يكن أابت كان غيره، وليس بالنوع، فيكون بالمدد. و أقول: قد يرد عليه إشكال آخر ، و هو أنتماقب الأشخاس التي من نوع واحد لا يقم إلا في أذمنة متباينة. و الزمان الواحد و إن كان قابلاً للتجزية إلى غير نهاية ، فان اشتماله على أذمنة لا يكون إلا بالفرض ، و محال أن يتملَّق مالا يكون في الواقع إلا في أذمنة متياينة بأذمنة تتبابن بالفرس، و لذلك امتنمت الحركة في الجوهر . و أيضاً الأزمنة المفروضة لاتكون إلا متناهية ، فان البجزء القليل من مقدار متناه ، و هو هنا زمان الشخص الكائن الفاسد ، يصير بالتضعيف أعظم من كلَّه ، و الأشخاص إن استمرَّت على التعاقب منغير استقرار يكون غير متناه . فان قبل : كلُّ شخص لا يجب أن يقم في زمان ، بل يصح أن يقع في آن . و الآنات لا يجب أن تتناهى . قيل : فيجب أن يكون للآنات الواقعة في الزمان المحدود حدود بمدد غير متناه بالغمل. وذلك محال على ما تقر و في مباحث الزمان. فاذن استحال تعاقب الأشخاص التي لا نهاية لها في زمان متصل محدود. و إلى ذلك أشار بقوله : ﴿ ثُم كيف بالمدد إذا كان استمرار في مقابل النبات غير متناه بالقوية . و ليس فطع أولى من قطع ؟! و كيف يكون عدد غير متناه متجدًداً في زمان محصور ١٩

أقول: وليس لقائل أن يقول: المناصر التي يتألف منها النبات باقية، والسور متعلقة بها، وذلك لأن مقداد العناصر ليس محدوداً، بل إنها ينتقص بالتحلل ويزيد بالتغذى.

و أشار إلى ذلك بقوله: «و لعل المنصر هو الثابت. ثم كيف يكون ثابتاً ، و ليس الكم ينحد دعلى عنص ، بل يزيد عنصر على عنصر بالتغذية.

أقول: ثم إن قيل: صورة العنصر الواحد يجوز أن لا يتغيّر و يزيد و ينقص ماد تها مع بقائها على حالة واحدة. قيل في جوابه: العنصر الواحد إنّما يتحصل وحدة صورته بتبعيّة وحدة ماد ته. و إذا لم يكن الماد تُ واحدة لم يكن الصورة الحالة فيها واحدة.

و إلى ذلك أشار بقوله: «و لعل الصورة الواحدة يكون لها أن تلبسها مادة و أكثر منها . و كيف يصح هذا و الصورة الواحدة معبدة لمادة واحدة ١».

أقول: ثم إن قيل: يجوز أن يكون انحفاظ الصورة الواحدة بجزء معين من المادة الا ولى يبقى مع تلك الصورة ثابتاً مادامت الصورة باقية. فيكون ذلك الجزء هو الأصل دون ما عداه. قيل في جوابه: إن المادة الأولى تتزايد بزيادة الغذاء. و الأصل و الزائد متشابهان. و الصورة متعلقة بالجميع، ليسبعضه قابلا للمنو و التغذية دون بعض. فأى الجزئين أعنى الأصل والزائد اولى بتعلق الصورة به و بحفظها من الآخر مع عدم الترجع. ثم إن تبدلت الصورة فلم كانت الاولى أولى بأن يكون أصلية دون الثانية ؟

و إلى ذلك أشار بقوله: «ولعل السورة الواحدة محفوظة في مادة واحدة أولى ، تثبت إلى آخر مدة بقاء الشخص . وكيف يكون هذا ، وأجزاء النامى تتزايد على السواء ، فيصير كل واحد من المتشابهة الأجزاء أكثر مما كان . والقوة سارية في الجميع ، ليس فيه البعض أولى بأن يكون للسورة الأصلية دون قوة البعض الاخر » .

أقول: فان فيل: يجوز أن يكون الجزء السابق من المادة التي سميتناء أصلا يكون اولى بتملق السورة به من الزائد لكونه سابقاً. الجبب: بأن فيمنان السورة على الزائد واجب وكما كان على السابق؛ فان تسبة كل واحد من الأسل و الزائد

إلى صورتيهما واحدة ، و جاذ أن يكون المتعلق بهما صورتين معد "تين من مبدأ واحد. و إليه أشار بقوله : د فلعل "النبات الواحد ليس واحداً بالعدد في الحقيقة ، بل كل " جزء ورد دفعة هو آخر بالشخص متصل بالأول، او لعل "الأول" هو أصل

يفيض منه الثاني شبيها له . فاذا بطل الأول بطل ذلك من غير انعكاس . .

أقول: الملتزم لتبدّل الصورة السابقة يقول: يجوز أن يكون ما التزمناه خاصاً بالنبات. والحيوان كله اوا كثره بخلاف ذلك ، فان الحيوان محراً مفي كل رمان أنه هوالذى كان قبل ذلك . والفرق بينهما أن النبات ينقسم إلى اجزاء، كل واحد منها مستقل بالتغذية والنمو . فيكون الصورة النباتية سارية في الأجزاء، و الحيوان ليس كذلك ، بل الصور الحيوانية متعلقة بمجموع الأجزاء .

و أشار إلى ذلك بقوله: « او لعل هذا يصح في الحيوان أو أكثر الحيوان، ولا يصح في النبات، لا نه ينقسم إلى أجزاء، كل واحد منها قد يستقل في نفسه.

أقول: و مذهب الملتيين أن في الحيوان أجزاء اصلية باقية معينة من أو ل بدؤه إلى وقت موته ، و تلك الأجزاء لا تتبدل ولا تتغير ؛ لكن هذا مخالف لرأى المحكماء ، لا تنهم يقولون : يكون أجزاء المادة على طبيعة واحدة ، يحب و يجوز في البعض ما يجب و يجوز في البعض الاخر .

و أشار إلى ذلك بقوله : « او لعل للحيوان والنبات أصلاً غير مخالط، لكن هذا مخالف للرأى الذي يظهر منا » .

أقول: وله أن يقول: أن المتشابة ربسما يكون في الحس فقط ولا يكون في الحقيقة . وأجزا الماد ة الأصلية مخالفة بالطبيعة لا جزا الماد ة الزايدة . فتكون السور الحيوانية مختصة بتلك الا جزا . و لتلك الا جزا اتسال لا يزول بالكلية بدخول الا جزاء الغذائية خللها ، و إسما يبطل الحيوانية بزوال ذلك الاتسال . وفي النبات لا يكون كذلك ، فيكون للنبات أشخاص كثيرة في النوع غير محسوسة الاختلاف .

و إلى ذلك أشار بقوله: « او لعل " المتشابهه بحسب الحس " غير متشابهة في الحقيقة . و الجوهر الأول ينقسم في الحوادث من بعد انقساماً لا يعدم مع ذلك اتسالاتما ، و فيه المبدأ الأصلى ؛ أو اعل "النبات لا واحد فيها بالشخص مطلقاً إلا " زمان الوقوف الذي لابد " منه » .

أقول: في زمان الوفوف لابد من التخليل و التبديل إلا أن الوارد بدل ما يتحلّل مكون مساوياً للمتحلّل لا يزيد عليه ولاينقص. فلا يزول الا شكال.

ثم إنه قال: « فهذه أشراك و حبائل إذا حام حواليها العقل و فرع عليها و نظر في أعطافها دجوت أن يبجد من عندالله مخلصا إلى جانب الحق. و أمّا ما عليه الجمهور من أهل النظر فقول مبهم . فليجتهد جماعتنا في أن تتعاون على درك الحق من هذا ولا تيأس من روح الله . أمّا أنّه لابد من ثابت تعت التغيير فأمر يعرفه من يزول من أول البدو إلى آخره . و باقى كلامه إلى آخر الرسالة ظاهر . فهذا ما لاح لى من كلامه .

وأمّاالذى أعتقده في هذا الموضع هو أن "الاعراض والصورينقسم إلى سارية في محالها وإلى غير سارية فيها. والسارى هو ما ينقسم بانقسام محله، كالبياس في الجسم وصورة الذهب في ماد "نه ، وغير السارى . أمّا من الأعراض فكالحالة في نهايات المقادير، كالنقطة و الخط و السطح ، او كالحالة في شيء غير منقسم ، كالوحدة في الواحد الحقيقي ، او في منقسم ، ولكن لامن حيث هو منقسم ، كالشكل في السطوح و الاجسام ، و الابو " في الولد، و الجدة في المالك ، و أمّا في الصور فكا كثر الصور النباتية و الحيوائية التي لا تنقسم بانقسام محالها ، و وحدة الواحد من هذه الأعراض و الصور لا يتحصل إلا " بكونه فائمناً عن علّة واحدة و منها في زمان واحد على محل غير مختلف بالوضع ، و إن كان واحد منها يكون فائمناً عن إحدى علل لا بعينها ، كالمنوء عن مضيء هو إمّا شمس او نار ، لكن ذلك الواحد إنّما يحتاج من حيث ماهيته عن مضيء هو إمّا شمس او نار ، لكن ذلك الواحد إنّما يحتاج من حيث ماهيته إلى واحد من نلك العلل لا بعينه ، و يحتاج في وحدته إلى وحدة علّته المتعينة ، لا

محالة. ثم إن كان لتحصيله شرط مو أحد أشياء لابعينه، فلا يثلم تبدال تلك الشروط في وحدة ذلك الواحد ، و ذلك كثبات سقوف البيوت المشروطة بوجود الدعامات تحتها، معرأن البيت الواحد بمينه لايض " بوحدته تبدل دعامات متماقبة تحت سقفه. و إذا تقر رت هذه القاعدة فنقول: إن تعينات النفوس النبائية و الحيوانية إنَّما هي من جهة تمين مفيضها على موادُّها المشروطة بكونها في حدٌّ ما بين طرفين قى الزيادة و النقصان بحسب الكيف ، ولا يض تبدأ ل بعض قوابلها في شيء بعد شيء بشرط أن لا يصير خارجاً في الحدُّ بن بنعيَّ نها ليقتضي به خروج القابل عن ﴿ أحد طرفي الحدُّ بن المذكورين . و كذلك بعض الأعراض المذكورة ، كالتربيم ، فائه إذا حصل في سطح من فاعله تعين بعين فاعله ولا يتبدال بتبدال بمض أجزاه ذلك السطح ما لم يود إلى تبدل لا يمكن في وجود التربيع معه ، و ذلك لأنها لاتتمليَّق بأجزاء المركّب تعلق الأعراض السارية بها، بلنتعلُّق بالمبجموع من حيث هو محدود بين حدود معينة و موسوف بصفة معيّنة . و أمّا النفوس الانسانيّة فلا يحتاج في تحقق ماهيتها إلى غير عللها إلا بتعلق في ندبيرها للأبدان بأبدان مستعدة لقبول تأثيرها ، و لذلك لاتنعدم عند فقدانها للاستعداد المحتاج إليه فيها. فان قال قائل: إذا تبدلت أجزاء المجموع فحينتُذ تتبدل الصور. قلنا: تبدل الصور إنَّما يلزم إذا كانت الصور متعلقة بالآجزاء منحيث طبايعها . أمَّا إذا تبدلت الأجزاء فلا يلزم منه تبدل الصور المتعلقة بالمجموع.

فان قيل: معلوم من ذلك أن يكون أمثال تلك السور منتقلة من بعض المحال إلى بعض. قلنا: نحن نلتزم وجود هذا، فانا نعلم بالمنرورة أن الحيوان الكائن في زمان آخر. والدليل الذى استدلوا على تبدال السور بتبدال محالها لم يدل إلا على السارية منها دون غيرها، فهذا ما عندى في ذلك. والدلة ملهم الحق و السواب، وهو الهادى إلى سواء السراط.

#### < النفوس الأرضية >

قول في النفوس و قواها من كلامه النفوس الأرضية نباتية و حيوانيّة و ناطقة .

#### < النفس النباتية و قواها >

أمّا النفس النباتيّة فلها ثلاث قوى: الأولى الغاذية، وهى التى تأخذ ممّا هو شبيه ببدئ تلك النفس بالقه ما يحتاج إليه، فيجعله شبيها به بالفعل، ليشد به بدل ما يتحلل من بدنه و يصرف في مصالحها . ولها أدبع قوى: الاولى الجاذبة، وهى التى تجذب الغذاء . و الثانية الماسكة ، وهى التى تمسكه ديثما يحصل منه المقسود . والثائثة الهاضمة ، وهى التى تهضم الغذاء وتهريه لتأخذ الغاذية بما يسلح لها . والرابعة الدافعة ، وهى التى تدفع مافضل من الغذاء وما يسلح للتغذية من الثفل المخالط . وقو قد خامسة تسمى بالمغيّرة وهى التى تغيّر الغذاء إلى قوام العنو المغتذى ولونه وهيئته ليسير جزءاً منه .

و الثانية من القوى الثلاث النبانية المنمية ، و هي التي تنمى بدنها فيزيد في أقطاده ، أعنى الطول والعرض و السمك ، على تناسب محفوظ من أو ل التكون إلى زمان الوقوف بما يفضل من الغذاء على ما يحتاج إليه في ايراد البدل مما يتحلل من أصل البدن . و ظاهر من ذلك أنها محتاجة إلى الغادية . فالغاذية خادمة لها من هذا الوجه فقط . و أمّا بعد زمان الوقوف فلا يبقى للنامية فعل .

و الثالثة المولدة، و هي التي تفصل من الغذاء أجزاء تجعله صالحاً لان يتولد منه شخص آخر، مثل الشخص الأول، ليكون نوع تلك الأشخاص محفوظاً، وذلك الجوهر البزر في النباتات و النطفة في الحيوانات. و يخدمها بعد الغاذية قوتان: الاولى المصورة وهي التي تفسل الأعضاء باذن خالقها و تجعلها على الترتيب اللابق على هيآتها و تخاطيطها. و ثانيتها المغيرة و هي التي تغير البزر إلى جوهر كل عنو على الوجه الواجب، فالغاذية تعمل من أول الكون إلى آخر العمر، والمنمية

تعمل من أو لل الكون إلى زوال الوقوف، وهو الوقت الذى يتم فيه الشخص ثم يقف. و المولدة تعمل بعد ما يقرب الشخص من الاستكمال إلى زمان سقوط أكثر القوى و ضعفها من الشيوخة. فهذه قوى النفس النبائية.

#### < النفس الحيوانية و قواها >

و أمّا النفس الحيوانية ، و هي التي يصدر عنها أفعال النفس النياتية مع زبادة عليها ، و لها بحسب تلك الزيادة قو "تان : قو "ة إدراك و قو "ة تحريك ، إرادى " او تسخيرى" .

أمّا قو من الادراك فينقسم إلى ما يدرك بها في ظاهر البدن ، و إلى ما يدرك بها في باطنه . و يسسمني الحواس .

أمّا الحواسُ الظاهرة فخمسُ : الأولى الإبصاد ، و هو بالروح المصبوب في المصبة المجوّفة الآتية من الدماغ إلى الرطوبة الجليديّة ، و آلته الشعاع . والثانية السمع ، و هو بالروح المصبوب الى عصبة باطن الصماخ المفروشة فيها ، و آلته الهواء المتموّج من قرع او قلع بعنف . و الثالثة الشمُّ ، و هو بالروح المصبوب إلى العضو الشبيه بحلمتى الثدى في مقدّم الدماغ باطن الأنف، وآلته الهواء المستنشق الواقع فيما بين المشموم و الحاسّة . و الرابعة الذوق ، و هو بالروح المصبوب إلى السطح الظاهر من اللسان والقم ، و آلته الربق . والخامسة اللمس ، و هو بالروح المصبوب من الأعناء إلى البعلد المتقرش على سطوح الأعناء .

أمّا الحواسُ الباطنة فخمسُ أيضاً: اوليها الحسّ المشتركالذي يجتمع عنده صور المحسوسات المدركات بالحواس الظاهرة و يشاهدها عند غيبتها عن المشاعر الظاهرة . و الثانية خزانته ، و هي الخيال و المصوّرة ، تحفظ صور المحسوسات التي أدركها الحس المشترك حتى يعاود متى تشاء بعد الذهول عنها ، والنسيان هو ذوال تلك الصور من الخزانة ، و ها تان القو تان في البطن الأول من البطون التي للدماغ. و الثالثة المتصرّفة فيما يدركه الحسُ المشتركُ من صور المحسوحات او يدركه

الوهم من المعانى الجزئية التى يأتى ذكرها . وفي المعقولات بالتركيب و التفصيل والجمع والتفريق. و يُسمى باعتبار تص فها في صور المحسوسات ومعانيها الجزئية متخيلة ، وباعتبار تص فها في المعقولات مفكرة . وهى في البطن الأوسط من بطون الدماغ المسمى بالدودة . ولائقف فعلها لافي اليقظة ولافي النوم ، مادام صاحبها حياً و ذلك العضو غير محد "د . والرابعة الوهم وهى ما يدرك المعانى الجزئية ، كالصداقة والعداوة ، و الانس و النفرة ، و التناسب و ضد " ، و هى في الحيوانات بمنزلة العقل في الناس . و موضعها الدماغ ، خصوصاً البطنان الأخيران .

الخامسة حافظة المعانى ليطالعها الوهم بعدالذهول عنها، دون النسيان . وهى في البطن الأخير من الدهاغ . والذكر ملاحظة المحفوظ بعد الذهول ، فهو مركب من فعلين مشاهدة وحفظ . و ظاهر أن المدرك من هذه الخمس الحس المشترك فقط، و الثلاثة الباقية آلات للحفظ و التصر في .

وأمّا قو "ة التحريك الارادى فلها قوتان و آلات. إحداهما القو "ة الباعثة إلى جذب الملائم، وهي الشهوة، و الثانية الباعثة إلى دفع غير الملائم و الهرب منه، وهي الفضب، وهما ينبعثان من إدراك حسى او عقلى سابق عليهما وهو مبدأهما، ويسمّيان بالقو "ة الشوقية او النزوعية، و يتبعهما إرادة فعل او حركة، و بها يتمارض الإرادات، لاختلاف مباديها، فاذا حصلت واحدة سمّيت عزماً و داعياً. و أمّا الآلات فهي القو "ة المنبئة في مبادى الأعصاب و العضلات إذا كانت سليمة من الآفات و يصدر عنها تحريك الاعضاء، وتلك القوى تكون مطبعة للمزمات والدواعي مسخرة لها، و تسمّى بالقدرة، و يتم الفعل بها والعزم مماً.

و أمّا قو من التحريك التسخبري فهي قو محر كة للآلات البدنية نحو مسالحها من غير إدادة و روية ، كقو تتحريك الأرواح بالبسط و القبض الذي يحس به في النفس ، و كالتحريك التابع للتهو ع و ما جرى مجراهما .

#### < النفس الناطقة و قواها >

و أمّا النفس الناطقة فهى مبور دة عن الأجسام ، مفارقة للمواد ، مرتبطة على الأبدان ، يفيض عليها صورة حيوانية منطبعة في البدن فيها ، و يصدر عنها الأفعال النباتية و الحيوانية بالآلات . و فعل غيرها يفعله بذاتها من غير توسط آلة ، و هو التعقل ، و ينقسم إلى نظرى و عملى ، و يسمئيان عقليين .

أمّا العقل النظرى فلتعلّقها لنفسها و لغير نفسها ممالايكون إليها أنيفعلها، بل مكون إليها أن يعقلها فقط. و له مراتب: الاولى الاستعداد الذى يختص به الانسان و إن كان طفلا من سائر الحيوانات، و يسمتى عقلا هيولانيا . و الثانية المكتسبة، اعنى العلوم النظرية بأسرها، ويسمتى عقلا بالفعل. والرابعة استحضارها بالفعل و مشاهدتها لها، و يسمتى عقلا مستفاداً . و خزانة المعقولات عقل يسمتى العقل الفعال . و هو الذى يكون فيه جميع المعقولات مرتسما ، و تخرج العقول الانسانية من القوة إلى الفعل . و إنها يحصل من جملة ما للعقل الفعال للنغوس الانسانية القدر الذى يصيرالانسان مستعداً لقبوله . ونسيانه بطلان الاستعداد .

وأمّا العقل العملى، فهو الذى يستنبط للنفس آداء جزئية هي مبادى الافعال، اختيادية صناعية او غير صناعية من آداء كلية هي قضايا أو لية او مشهودة او تجربية. وتصير الآداء الجزئية مبدءاً لارادة أفعال جزئية و ملكات وأحوال بحسبها تصدر الأفعال عن الآلات البدنية ، اعنى الأفعال الخاصة بنوع الانسان.

و هذا تمام القول على النفوس الأرضيَّة و قواها .

والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا على و آله الطيبين الطاهرين و أصحابه المنتجبين .

#### < الرسالة النصيرية >

### بسمالله الرحن الرحيم

إنكان الرجل الحكيم غير حريص على اللذ "ات البدنية ، كالجماع والأطعمة و الأشرية و الثياب الفاخرة ، و إنها يلتمس منها بالمقدار الذى يضطر إليه ؛ فبالحرى أن يبعد عن الاهتمام للرياسة او المال ، و خصوسا إذا اولع باستقرار العلوم وقد ابقن أنه متى حاول ذلك لزمه أن يبعر "دله الروية و الفكر ، و أن يصير النفس النطقية كأنها مباينة للجسد و لما يتعاطاه الجسد . فهو إذن بتكلف التبر من الملاذ البدئية كلها ، علماً منه بأنها شاغلة له عن مطلوبه و عائقة عن التبر من الملاذ البدئية كلها ، علماً منه بأنها شاغلة له عن مطلوبة و عائقة عن المنظلم بغاية ما أمكنه واقتدر عليه ، مؤملا بهالترقي إلى العالم النوراني "الأبدى". المظلم بغاية ما أمكنه واقتدر عليه ، مؤملا بهالترقي إلى العالم النوراني "الأبدى". فهو إذن لا يكره الموت عند حضوره و ينال الأمنة من روعاته ، ابتغاء لما بعده من مثوباته ، وارتقائه إلى ما يؤمّله من رفيع حالاته . فهو إذن يكون ذا نبعدة بحقة ، و ذا عفة بصدقه ، و ذا فضيلة يكماله ، و ذا أمن في سربه .

فأمّا المؤثر للمال و الرياسة على شرف العلم و الحكمة او المؤثر للحمام و الراحة على التعبّد لرب العزة فجدير أن يكون خائفاً للموت و إن ايفن أنّه لا محاله لا حقه ، و أن يكون شديد الهرب منه و إن تحقق أنّه لا مهرب عنه . فهو إذن لا يتعاطى النجدة إلا بحسب احترازه عن مخوف يعتقد فيه أنّه أشر به من الموت ، ولا يتعاطى العفّة إلا بحسب خوفه من فقدان لذّة هى عنده أفضل ممّا يعف عنه . فهو إذن يسير ذا نجدة منبعثة من فرط الجبن ، و ذا عفّة منبعثة من فرط المجبن ، و ذا عفّة منبعثة من أبواب الشره . فهو إذن لا يستحق منفية الشجعان و الزحّاد ، ولا منقبة شيء من أبواب الفضيلة على الاطلاق . فاذن الفائز بالحكمة الحقيقيّة و المرتاض بالعبادة الخالسة هو الموسوف بالفضيلة المطلقة عليه لن يكون إلا بمنزلة الظل و الخيال [كذا]

و لقائل أن يقول: فاذا كان الأمر كما وصفتم، ثم وجدنا النفس مرتبطة بالبدن بمثل هذا الارتباط القوى وقد علم أنه سيمنطر إلى الاهتمام لمسالحه بالبجبلة. وذلك مما يلجئه إلى اقتناء الملك و إلى التدبيز للأهل. فاذن المعالم المحقيقية يكون إصابتها إما ممتنعاً علينا دأساً، و إما متعذراً علينا جداً، وإما أن يقع لنا الاستسعاد بها بعد فراق النفس للبدن. وهذا حكم شنيع، فائه يؤداى إلى ترك البحث و الروية مادمنا مجبولين على هذه الصورة.

و الذى يقال في جوابه: إن "الجبلة و إن عقدتهما على هذه الصورة ، فان "بينهما عناد ذاتى ، فان "أحدهما روحانى السوس محب للجميل نافر من القبيع . و الآخر جسمانى السوس ، عاشق للذيذ ، هارب من المولم . و الآفات البدنية ، كالبجوع و الخوف و الألم و غيرها ، و إن كانت معترضة على النفس ، فائها لن تُممى بصرها العقلى عن التمييز بين الجميل و القبيع ، أعنى كالعدالة و الجور ، و كالمفة و الشره ، و كالمغة و البور ، و كالمفة و الشره ، و كالشجاعة و الجبن ، و كالفطنة و النباوة . فاذن سبيل النفس الناطقة في الميل إلى ماهو جيل و النفار عما هو مولم . و الانسان ممكن من تقوية أحدهما على الآخر باختياره .

ثم الدين الالهى معاضد له على إيثار ما ينال به سلامة النفس عن آفات البدن بقدر الامكان . حتى قيل : إنه لولم يكن بين البدن و النفس عناد ذائى لما اطلق على الانسان الأمرالالهى .

و ليس يشك أن الشريعة الالهية تكون آمرة بترك ما يهواه البدن من ملذ انه إذا كان قبيحاً، كاستباحة المحازم وأكل لحوم الخناذير؛ و بايثار كل ما يهواه من مولماته إذا كان جميلاً ، كالاغتسال من الجنابة في البرد و احتمال ظمأ الهواجر في السيام؛ و أن الخوادع الشهوية تكون منفرة للنفس النطقية عن مستحسناتها إذا كان مولمة ، كالانقياد للأفاضل و المجالسة للعلماء ، و مميلة لها

الى مستقبحاتها إذا كانت ملذة ، كارتكاب الفواحش و استلاب الأمكاك.

فقد ظهر إذن أن الدين الالهى بكون بأوضاعه الشرعية عاذلاً من النفس منزلة الشى الذى يعطها عن القيد و الا سر. ولهذا ما اتنفق المتدينون والعكما الالهيون على أن النفس متى تدنست بشهوات بدنها و أبطلت سلطان عقلها فقد استوجبت عقوبة الله عز اسمه. ثم أن تتفادى عن عقوبته إلا بارتفاض شهواته أو لا ، ثم بالتمنوع إلى الله جل جلاله في تكفير المجترح من سيئانه بانياً. لهذا ما قيل : إن المستخف بالدين لا يجب أن بتأتى في أمره، فان النصان بالطعام فد يعالج بالماء ، فأما الشرق بالماء فلاعلاج له أصلاً.

النفس النطقية متى علمت شيئاً فانها نعلم في الحال أنها قدعلمته ، والروح الحسية متى أدركت شيئاً لم تدرك في الحال أنها أدركته . لكن الانسان بنفسه النطقية يعلم أنها قد أدركته .

واعلم أن الجبلة الانسية مركبة بصنعالة تعالى من الجوهرين المتباعدين، أعنى القالب والنفس ، و أن أحدهما و هوالنفس سماوى السنخ ، و لهذا ما تشتاق عند تكامله بالحكمة إلى العالم العلوى . و الآخر وهو القالب أرضى السنخ، ولهذا ما تشتاق عند تكد رو بالشهوة إلى العالم العالم السفلى .

فاذن الواجب على الانسان أن بلتزم ماهو خير مطلق لتصلح به النفس لما هو مشوقها ويتحترز عما هو شر مطلق لئلا بنجذب به البدن إلى ماهو مشوقه. والسعيد المغبوط هو الحكيم العفيف ، ضعيفاً كان او قوياً . و الشقى المحروم هو الجاهل الشرء ، غنياً كان او فقيراً . فان العيش الهني هو الكرامة و الأمن ، و المؤثر للحكمة و العقة قد أحرزهما ، و الممنو بالشرء و الغباوة قد حرمهما .

فاذن كلُّ ما هو لذوى المحكمة و العفة خير له كالمستحة و الجمال و الرئاسة و المال و الفطنة و الذكاء و النسب و الرفقاء \_ هي بعينها لذوى الشرم و الجهالة شرُّ . و كيف لا يكون كذلك وقد علم أنه لا يؤهل للكرامة إلاَّ من تحر "ز من

بلواه و الا فهو مسيءٌ مبكت.

فاذن كل انسان كانت نفسه النطقية غير متبعة للملاذ البدنية ، بل كانت ملتئمة إلى ذانها و مباينة للبدن في إدادتها ، فائها لاستحكام ثقتها بمن هو أوله و آخره ، و صدق موالاتها لمن له الخلق و الأمر ، تنال الراحة من الشرور الانسية و نام من المخاوف و سلم من الحيرة .

و يشبه أن الحكمة أثر من كبرياء الله ، ولا كبرياء فوق كبريائه ، وإن من آثرها و شر أف تزيينها فهو لايعد المال جالا ولا الرياسة كمالا ، ولا يخضع لجاه و إن جل ، ولا للذة و إن عظمت ؛ بل لا يعد الدنيا و ما حوته ثمناً لنفسه الزكية . ثم لا يرى كرامته متعلقة "بتزيين بدنه ، فان المرأة قد تتزين ؛ ولا باصابة العطايا الكثيرة ، فان الصبى قد ينالها ؛ ولا بأن يتخاضع لهالا قران ، فان الفاتك قد تتخاضع له؛ ولا باستخلاص صنوف الشهوات ، فان الا تمام قد تستخلصها لكن يتبجه همسته إلى العناية بتطهل نفسه و استصفاء أخلاقه و استغرار معالمه و استكمال اداته . و يرى إكرام نفسه متعلقاً بتنحيتها عن العجب و الترف ، و تبعيدها عن الجهالة و الجور ، و رياضتها على الانقياد للحق و نشريفها بالهداية و استولى مرانته على هذه السيرة و استولى مرانته على هذه السيرة و استولى مرانته على هذه السيرة العدل ؛ والله طاهر ولا يحب إلا العلم .

فاذن المؤثر للملم و الحكمة ، و المختار للجود و المدالة ، و المواظب على التعقيف و العبادة ، و المخلص للتوكيّل و العقيدة جدير بأن يصير في أنحائه كلها مؤيّداً بالعقل الاسيل و الرأى السديد و الفراسة القديمة و الاطيّلاع على المعانى المغيبة .

و ليس يشك أن من آثر لنفسه هذه السيرة لم يعرض له مخافة الفقر ولا خشية الذل ، فات ينظر إلى القنيات الدائرة بعين المقت و الحقارة ، فيمتنع من

مشاحة بنى الدنيا في شىء من ذهراتها، و مجادلتهم في ما هو فوق ما يعظر أيه منها. فيوسف عند ذلك بالحر ية و العدل، بل بنبل الهمة و كبر النفس. فامنا من نظر إلى المحكمة و العقة بعين الشنئان و المقلية و نظر إلى المال و الرياسة بعين العشق و المحبة وقد علم أن أكثر دواعى الحرب و القتال هو فرط الحرس على الرياسة و المال فجدير أن يشقى بالجولان و الحيرة و يبتلى بالاضطراب و اللونة، فيكون قد باع النعيم الأبدى بالترب السفلى واستبدل المشوق العرضى بالعز الحقيقى. و ذلك هو الخسران المبين و الضلال المهين.

عسى الله أن يعقو عنهم برحمته اوبشفاعة نبيه عَلَيْكُم ، و إلا فيدخله جهنيم و يعذ به عذاباً منقطعاً، ثم يرد ، إلى الجنة و يخلده فيها ، لكونه مؤمناً .

و قال الوعيدية من المعتزلة و غيرهم: إن صاحب الكبيرة إن لم يتب كان في الناد خالداً. ثم اختلفوا: فقال أبوعلى "الجبائى" بالاحباط، و هو أنه إذا أقدم على كبيرة أحبطت الكبيرة جميع أعماله المتقدامة و يكون معاقباً على ذلك الذنب أبداً. و قال ابنه أبوهاهم بالمواذنة، وهو أن يوزن أعماله الصالحة و ذنوبه الكبائر و يكون الحكم للا على .

قيل لهم : أن غلب أحدهما لم يكن أن يكون له تأثير فيما غلب عليه .

قالوا في جوابه: للعمل الصالح استحاق ثواب يلزمه، و للكبيرة استحقاق عقاب يلزمه، فيؤثر كل واحد من العملين في استحقاق الآخر بأن ينقصه حتى يبقى في الآخر بقية من أحد الاستحقاقين بحسب دجحانه فيحكم بذلك. و هذا مأخوذ من قول الحكماء في المزاج. فانتهم قالوا بكسر سورة كل عنصر سورة كيفية العنصر الذي يقابله و يخالطه حتى يستقر العنصران على كيفية واحدة متشابهة في العنصرين و هو المزاج. و صاحب الصغيرة عندهم معفو عنه، إذ لا تأثير لذلك في العمل الصالح. و أطفال الكفار ملحقة بهم عند أهل السنة وتحشر في النعيم بلا ثواب. كالحيوانات عند غيرهم، فهذا ما قالوه في هذا الباب.

و أمّا القائلون بالثواب و المقاب النفسانيين فقالوا: النفوس باقية أبدا. فان كانت مدركة لباريها و اللذ أن الباقية ، معتقدة لل يجب عليها أن تعتقده ، متحلية بالأخلاق الفاضلة و الأعمال السالحة ، منقطعة العلاقة عن الأشياء الفائية ، و كان جيع ذلك ملكة واسخة فيها ، كانت من أهل الثواب الدائم . و إن كانت عديمة الادراك للذ أن الباقية ، معتقدة لما يكون مطابقاً لنفس الأمر ، مائلة إلى اللذ أن البدئية ، منفسة في الامور الدنياوية الفائية ، مختلفة بالأخلاق الفاسدة ، و كان ذلك ملكة واسخة فيها نموذبالله تعالى منها كانت من أهل المقاب الدائم، لفقدان ما ينبغي لها و وجود ما لا ينبغي لها دائماً . وبين المرتبئين مرا تبلانها بة لها، بعنها أميل إلى السعادة وبعنها إلى الشفاوة و إن كانت الخيرات او الشرور غير متمكنة منها تمكن الملكات ، بل كانت معروضة للزوال و الفوات زالت سعادتها و شقاوتها بزوالها . و النفوس الخالية عن الطرفين ، كنفوس الصبيان والبله ، تبقى غير متألمة، و يكون لها لذ أن ضعيفة بحسب إدراكها لذاتها و لما لابد منه لها . والله تعالى أعلم .

تمت الرسالة النصيرية ، حشره الله تعالى مع خير البرية .

# < تعلیقة علی رسالة ابن میمون فی رد جالینوس >

قال موسى بن عبدالله القرطبي المعروف بموسى بن ميمون في أول رسالة كتبها ردًّا على جالينوس في أنَّه ليس فلسفيًّا: ‹ من المعلوم قول الفلاسفة: إنَّ للنفس صحَّة " و مرضاً ، كما للجسم صحَّة ومرض . و نلك أمراض النفس وصحَّنها التي يشيرون إليها في الآراء و الأخلاق. وهذه خصيصة بالانسان بلا شك . ولذلك سمتى الآراءالفير الصحيحة والأخلاق الردية على كثرة اختلاف أنواعها «الأمراض الانسانيَّة » . و من جملة الأمراض الانسانيَّة مرضُ عامٌ يكاد أن لا يسلم عنه إلاَّ آحاد في أزمنة متباعدة . ويختلف ذلك المرض في الناس بالزيادة والنقصان ، كساير الا مراض فيالجسمانيَّـة والنفسانيَّـة . وهذا المرض الذي اشير إليه هيهنا هو تخيُّـلُ كلِّ شخص من الناس نفسه أكمل ما هو عليه ، وكونه يريد و يشتهي أن يحوز كلُّ ما يقصده كمالاً من غير نعب ولا نصب. و من أجل هذا المرض العام نجد أشخاصاً ذرى حذق و نباهة قد علموا أحد العلوم الفلسفية النظرية او العلمية او العلوم الوضعيَّة ، و مهروا في ذلك العلم . فيتكلُّم ذلك الشخصُ في ذلك العلم الذي أحكمه، و في علوم اخرى لا علم له بها أصلاً ، او يكون مقصَّراً فيها، و يجعل كلامه في ثلك العلوم ككلامه في ذلك العلم الذي مهر فيه . ولا سيَّما إن كان ذلك الشخص قد اتفقت له سعادة من السعادات المظنونة، و لُحِظ بعين الر ياسة والتقدم، و صار منأرباب الصدور، يقول و يتلقي قوله بالقبول ولا يرد عليه قول ولا يتعرض فيه. فان كلّما نقد مت هذه السعادة المظنونة وقر "بت تمكن ذلك المرض واستعضل وصار ذلك الشخص يهذى مع الزمان و يقول ما عن اله أن يقول بحسب تخيلاته او بحسب حالاته او بحسب السؤالات التي ترد عليه. فيجاوب بما عن له ، إذ لابريد أن يقول: ولا ، . وقد وصل استحكام هذا المرض في بعضالناس أن لا يقتنع بهذا القدر، بل يأخذ أن يحتج و يبين أن تلك العلوم التي لا يحسنها غير مفيدة

ولاحاجة إليها ، وأن ليس ثم علم ينبغى أن يفنى فيه العمر إلا ذلك العلم الذى يعصنه هو ، لا غير ، كان ذلك علماً فلسفياً او وضعياً . و كثيراً ألقوا ددوداً على علوم لا يعصنونها . و بالجملة ، فان هذا المرس له عرس واسع جداً . و عند تأمّلك كلام الشخص بعين الانصاف يتبين كلك قدر مرضه هذا ، و هل الشخص قريب من الصحة او قريب من العطب .

و هذا جالينوس الطبيب قد لحقه من هذا المرض مالحق القوم الذى هم قبله في العلم. و ذلك أن هذا الرجل مهر في الطب حداً أكثر من كل ما سمعنا خبره او رأينا كلامه. و كذلك أصاب من التشريح أصابة عظيمة و تبين له و تبين في زمانه لهيره أيضاً من أفعال الأعضاء و منافعها و خلفتها و من أحوال بعض الأشياء ما كانت تبينت في زمان. و هو بلاشك ، أعنى جالينوس ، ارتاض في الرياضيات و قرأ المنطق ، و قرأ كتب أرسطو في الطبيعيات و الالهيات ، لكنه مقصر في جميع من أحوال النبض والتشريح و المنافع و الأفعال ، أسح مما ذكره أرسطو في كتبه من أحوال النبض والتشريح و المنافع و الأفعال ، أسح مما ذكره أرسطو في كتبه ولا شك عند من ينصف في ذلك ، فدعاه ذلك إلى الكلام في امور هو مقصر فيها جداً . و تضارب المهرة فيها ، فيرد على ارسطو في المنطق ، و يتكلم في الالهيات و الطبيعيات . ككلامه فيما يعتقد رأياً ، فيسفه . و انتهى به ذلك إلى أن ألف كتابه المشهود في آراء سقراط و افلاطون ، و كتاباً يتضمن الردود على ارسطو . كتابه المشهود في آراء سقراط و افلاطون ، و كتاباً يتضمن الردود على ارسطو . قال الامام الطوسى ، بعد مطالعة هذه الرسالة ؛ « أما بيان المرض الذى لا يكلا قال الامام الطوسى ، بعد مطالعة هذه الرسالة ؛ « أما بيان المرض الذى لا يكلا قال الامام الطوسى ، بعد مطالعة هذه الرسالة ؛ « أما بيان المرض الذى لا يكلا قال الامام الطوسى ، بعد مطالعة هذه الرسالة ؛ « أما بيان المرض الذى لا يكلا

قال الامام الطوسى ، بعد مطالعة هذه الرسالة ؛ « أمّا بيان المرض الذى لايكاد أن يسلم منه أحد من الأمراض النفسانية ، فهو كما ذكره . و هو الذى يسمسى بالعجب ، ولا يسلم منه إلا قليل من الناس . و إليه أشار نبيّنا عَلَيْتُكُم :

« لولم تُذنبِبُوا لخشيت عليكم أشد من ذلك: العجب ، العجب ، .

## < رسالة في الملل والمملولات >

هذه رسالة اخترعها المولى السعيد المحفق العلامة افضل المتاخرين نصير الحق والدين الطوسى ، رحمه الله ، في العلل والمعلولات .

## بسمالله الرحمن الرحيم مسئلة :

قالت الحكمان: « المبدأ الاول لجميع الموجودات واحد، تعالى ذكره، و أن الواحد لا يصدر عنه الاواحد » .

قيل لهم: فان كان هكذا ؛ وجب أن يكون معلولاته ، واحداً بعد واحد، متسلسلة إلى المعلول الآخر ؛ وحينتُذ لابمكن أن يو جدشيئان إلا ويكون أحدهما علمة للآخر ، بوسط او بغير وسط .

قالوا: إنّما قلنا: إنّ الواحد لا يصدر عنه من جهة واحدة إلا واحد. أمّا إذا تكروت الجهات فقد يصدر عنه من تلك الجهات كثرة؛ ولا يكون ذلك مناقضاً لقولنا: « لا يصدر عنه إلا واحد ».

قالوا: والمعلول الأو لاالذى هوعقل أو ل فيه جهات كثيرة: إحديها وجوده السادر عن المبدأ الأول، و الثانى ماهيته التى يقتضيها غيريته للأول، و الثالث علمه بالأوال، و الرابع علمه بذاته.

قالوا: و يمكن أن يصدر عنه من هذه الجهات أربعة اشياء: عقل ثانى ؟ و هيولي ، وصورة ، يتركّب عنهما فلك هو أعظم الأفلاك ؛ و نفس تدبر ذلك الفلك و تحر"كه . ثم يصدر عن ذلك العقل عقل ، و فلك ، و نفس ؛ و هكذا إلى أن يصير العقول عشرة، و الأفلاك تسعة؛ ويصدر عن العقل الآخر هيولي عالم الكون والفساد، و الصور المتعاقبة فيها على تفصيل ذكروه .

قيل لهم: هذه الجهات التي في العقل الأول إن كانت موجودات متغايرة؛ فقد صدر عن المبدأ الأول كثرة؛ و إن لم تكن موجودات؛ فكيف يعقل صدور أشاء، عن شيء واحد، من جهات لا وجود لها. ثم إنكم تقولون: إن الافلاك، و فيها كواكب ثاتبة لا تحصى (و) كواكب سيارة؛ فجميع هذه من أين جاء و ما عللها . وطال النزاع بين الفريقين كما هو المشهور بين النظار .

أقول: و يمكن أن يصدر عن المبدأ الاول، على قواعد الحكماء، كثرة غير متر تبة بوسائط قليلة؛ ولا يكون مبدأ كل معلول إلا علة موجودة؛ بانفرادها، غير أمر اعتبارى او جهة لا وجود (لها) بانفراد. فليكن المبدأ الأول: ا، و معلوله الاول: ب، و هو في أول مراتب المعلولات. ثم ليصدر عن امع ب، ج، و عن ب وحده د، فهما في ثانية مراتبها، و هما معلولان غير متر تبين، اى ليس احدهما علة للآخر. و مجموع المعلولات معالعلة الاولى أدبعة: اب ج د؛ ولنسمتها بالمبادى. و اندواجاتها الثنانية ست هى: اب، اج، اد، بج، بد، ج د، و الثلاثية أدبع: اب ج، اب د، اج د، و و الثلاثية أدبع: اب ج، اب د، اج د، و الثلاثية أدبعة معلول؛ إلا من ا وحده و من ب وحده و من اب معا؛ فان معلولات هذه الثلاثة معلول؛ إلا من ا وحده و من ب وحده و من اب معا؛ فان معلولات هذه الثلاثة عشر، و خمسة ثنائية، و ادبعة ثلاثية، و واحد دباعى؛ و معلولاتها اثنتا غر، ثم في وهمى في ثالثة مرانب المعلولات من غير أن يتوستط البعض في صدور البعض. ثم في المرتبة الرابعة يحصل معلولات، يزيد عدتها على خمسة و ستين ألغاً .

ولنقد معلى بيان ذلك مقد منه منه من أن تقول: إذا اعتبرنا في الاثناعشر الافراد، و الازدواجات ثنائية و ثلاثية ، و مازاد عليها إلى اثنى عشر ؛ حصل لنا أربعة آلاف و مائتان و خمسة و تسعون عدداً ؛ منها حاصل الأفراد : ٢٢ ، و حاصل الثنائيات : ٤٩ ، و حاصل الثنائيات : ٤٩ ، و حاصل الثلاثيات : ٢٩٠ و حاصل الخماسيات : ٤٩ ، و حاصل الخماسيات : ٢٩٣ ، و حاصل المخماسيات ، إذفيها ترك خمسة من الأعداد الاثنى عشر ، كما أن في الخماسيات اخذ خمسة ؛ و كذلك الثمانيات مثل الرباعيات ، و العشاريات مثل الثنائيات ؛ و الاحد

عشريات مثل الافراد؛ و الاثناعشرى واحد لاغير .

و لنضع لبيان ذلك الاثنى عشر وهى: ، و زح طى يا يب يج يد يه يو ؟ فظاهر أن أفرادها اثناعش فقط ، وأن ثنائياتها تجعل من انضمام ، مع كل واحد مما عداه و هو أحد عشر ، ثم من انضمام و مع كل واحد مما بعده و هو عشرة ، وهكذا فيما بعدو . و المجموع يحصل من جميع الأعداد المتوالية من واحد إلى أحد عشر و هو ستة و ستون لاغير ، وهى حاصل الثنائيات .

و أمّا الثلاثيات، فيحسل من انضمام مع و و هما مع واحد واحد من الباقية و هي عشرة، ثم من انضمام مع د و هما مع واحد و احد مما بعدهما، وهي تسعة؛ و هكذا إلى أن يتم الأعداد ويحصل عدد مر تب من الواحد إلى العشرة على التوالي و هو خمسة و خمسون يكون و أحد أجزاء جيعها، ثم ينخلي عن و يعتبر و مع ز و هما مع و احد و احد من الباقية يحصل نسعة، و من اعتبار و مع ح و هما مع واحد واحد ممّا بعدهما يحصل ثمانية ؛ و هكذا إلى الآخر . ويحصل عدد يتركب من الواحد إلى التسعة على التوالي و هو خمسة و أدبعون . وعلى هذا القياس يعتبر ممّا بعدو، ويحصل لنا أعداد مركّبة من الواحد إلى الثمانية و من الواحد إلى السبعة إلى أن ينتهي إلى الواحد وحده ؛ و يكون الأعداد جيعها هذه : نه، مه ، لو، كم ، إلى أن ينتهي إلى الواحد وحده ؛ و يكون الأعداد جيعها هذه : نه، مه ، لو، كم ،

و أمّا الرباعيات فيكون في الاعتبار الأول ، وز مع واحد واحد من التسعة الباقية؛ ثم اعتباره ومع اثنتين اثنيتن ممّا بعدهما ؛ ثماعتباره مع ثلاثة ثلاثة يحصل ما يجتمع من الواحد منضما إلى الأعداد المتوالية التي بعدها إلى تسعة ، ثم منه إلى ثمانية ، ثم منه الى سبعه ، و هكذا إلى الواحد وحده و يحصل من الجميع هذه الأعداد : قسه ، قك : مد ، نو ، له ، ك ، ى ، د ، ا ؛ و مجموعها : ۴۹۵ ؛ و ذلك هو حاصل الرباعيات .

وعلى هذا القياس يعمل في طلب الازدواجات الخماسية. ويحصل هذه الا عداد

متوالية في آخر العمل: شل، رى ، فكوع ، له ، يه ، م ، ا؛ و مجموعها: ٧٩٢ ؛ وهو حاصل الخماسيات.

و يعمل أيضاً في طلب الازدواجات السداسية مثل ذلك فيحصل هذه الأعداد: قست ، رنب ، قكو ، نو ، كا ، و ، ا ؛ و مجموعها : ٩٢٣ ؛ و هو حاصل السداسيات . وقد ذكر ناأن السباعيات يكون مثل الخماسيات ؛ والثمانيات مثل الرباعيات ؛ و التساعيات مثل الثلاثيات ؛ و العشاريات مثل الثنائيات ؛ و الأحد عشريات مثل الأفراد ، و الاثنا عشرى و احد لا غير ؛ و المجموع ما ذكر ناه من العدد .

فهذا ماأردت تقديمه؛ ولنعد إلى المقسود؛ فنقول : إذا اعتبرنا المبادى الاربعة المذكورة مع الاثنى عش التى في المرتبة الثالثة ، أفراداً او ثنائيات اوثلاثيات ، إلى المستة عشر التى هى المجموع ؛ حصل تركيبات كثيرة عمدتها ماذكرناه .

أمّا اعتبار الآحاد فرادى فلايزيد على ١٢ هي معلولات العدد الذي في المرتبة الثالثة ؛ لأن المبادى لا يجوز أن تصير مرة الخرى مبادى لشيء من المعلولات.

و أمّا الثنائيات ، فحاصلها في اعتبار الاثنى عشر ستة و ستونكما مر ؛ ويحصل من انضمام كلّ واحد من المبادى مع واحد و احد من الاثنى عشر ، ما يحصل في ضرب أدبعة في اثنى عشر و هو ثمانية و أدبعون و الجميع ١١٢ لا مزيد عليه .

و أمّا الثلاثيات ، فحاصل الثلاثيات الاثنى عشرية ٢٢٠؛ والحاصل من انضمام كل واحد من المبادى إلى واحد واحد من حاصل الثنائيات الاثنى عشرية ، ما يحصل من ضرب أربعة في ستة و ستين و هو ماثنان و ادبعة و ستون ؛ و من انضمام كل اثنين من المبادى إلى كل واحد من الاثنى عشر ، ما يحصل من ضرب ستة في اثنى عشر و هو اثنان و سبعون ؛ و المجموع ٥٥٥ لا مزيد عليه .

وأمّا الرباعيات، فحاصل الرباعيات الاثنى عشرية أدبع مائة وخمسة وتسعون؛ و للحاصل من انضمام كل واحد من المبادى إلى حاصل الثلاثيات الذى هو مائتان و عشرون، ما يحصل من ضرب أدبعة فيه و هو ثمان مائة و ثمانون؛ و من انضمام

كل" اثنتين من المبادى إلى حاصل الثنائيات الذى هو ستة و ستون ، ما يحصل من ضرب ستة فيه و هو ثلاث مائة و ستة و تسعون ؛ و من انضمام ثلاثة من المبادى إلى حاصل الأفراد و هو ثمانية و أدبعون حاصل الأفراد و هو ثمانية و أدبعون و المجموع ١٨١٩ لا يزيد .

وأمّا الخماسيات، فحاصلها الاثناعشرى سبعمائة اواثنان وتسعون؛ والحاصل من انضمام كل واحد من المبادى إلى حاصل الرباعيات، ما يحصل من ضرب أدبعة في أدبع مائة و خمسة و تسعين و هو ألف و تسع مائة و ثمانون؛ و من انضمام كل اثنتين منها إلى حاصل الثلاثيات، ما يحصل من ضرب سئة في مأتين و عشرين و هو الف و ثلاث مائة و عشرون؛ و من انضمام كل ثلاثة منها إلى حاصل الثنائيات، ما يحصل من ضرب أدبعة في ستة و ستين و هو مائتان و أدبعة و ستون؛ و من انضمام المبادى الأ دبعة إلى حاصل الأفراد ما يحصل من ضرب واحد في اثنى عشر والمجموع ۴۳۶۸.

وأمّا السداسيات فحاصلها الاثناعشرى تسعمائة وأربعة وعشرون، ومنانضمام واحد واحد من المبادى إلى حاصل الخماسيات ثلاثة آلاف ومائة و ثمانية و ستون؛ و من اثنين اثنين إلى حاصل الرباعيات اثنان و تسع مائة و سبعون ؛ و من ثلاثة إلى حاصل الثلاثيات ثمان مائة و ثمانون؛ و من الأربعة إلى حاصل الثنائيات ستة و ستون و المجموع ٨٠٠٨.

و أمّا السباعيات ، فحاصلها الاثناعشرى سبع مائة واثنان وتسعون؛ و الحاصل من انضمام آحاد المبادى إلى خاصل السداسيات ثلاثة آلاف وست مائة وستة وتسعون؛ و من انضمام ثنائياتها إلى حاصل الخماسيات أدبعة آلاف و سبع مائة و اثنان و خمسون ؛ و من ثلاثياتها إلى حاصل الرباعيات ألف و تسع مائة و ثمانون ؛ و من أربعتها إلى حاصل الرباعيات ألف و تسع مائة و ثمانون ؛ و من أربعتها إلى حاصل التلاثيات مائتان و عشرون والمجموع ١١٤٢٠٠ .

وأمّا الثمانيات، فحاصلها الائتاعشري أدبع مائة وخمسة وتسعون؛ والحاصل

من آحاد المبادى مع حاصل السباعيات ثلاثة آلاف و مائة و ثمانية و ستون ؛ ومن ثنائياتها مع حاصل السداسيات خمسة آلاف و خمس مائة و ادبعة و ادبعون ؛ و من ثلاثياتها مع حاصل الخماسيات ثلاثة آلاف و مائة و ثمانية و ستون ؛ و من أدبعتها مع حاصل الرباعيات أدبع مائة و خمسة و تسعون . و المجموع يكون ١٢٨٧٠ .

و أمّا التساعيات، فحاصلها الاثناعشرى مائتان و عشرون؛ و الحاصل من آحاد المبادى مع حاصل الثمانيّات ألف وتسع مائة و ثمانون؛ و من ثنائيّاتها مع حاصل السباعيّات أدبعة آلاف و سبع مائة و اثنان و خمسون؛ ومن ثلاثيّانها مع حاصل السداسيّات ثلاثة آلاف و ست مائة و ستيّة و تسعون؛ و من أدبعتها في حاصل المخماسيّات سبع مائة و اثنان و تسعون، و المجموع ١١٣٢٠٠

و أمّا العشاريّات، فحاصلها الاثناعشرى سنّة و سنّون؛ و الحاصل من آحاد المبادى مع حاصل التساعيات نمان مائة و نمانون؛ و من ثنائياتها مع حاصل التمانيات ألفان و تسع مائة و سبعون؛ و من ثلاثياتها مع حاصل السباعيات ثلاثة آلاف و مائة وثمانية وستون؛ ومن أربعتها مع حاصل السداسيات تسع مائة وأربعة و عشرون، و المجموع ٨٠٠٨.

وأمّاالا عد عشريات فحاصلها الاثناعشرى اثناعشر وألحاصل من آ حادالمبادى مع حاصل العشاريات مائتان واربعة وستون ؛ ومن ثنائياتها مع حاصل التساعيات ألف وثلاث مائة وعشرون ؛ و من ثلاثياتها مع حاصل الثمانيات ألف وتسعمائة وثمانون ؛ ومن أربعها مع حاصل السباعيات سبع مائة و اثنان و تسعون . و المنجموع ۴۳۶۸ .

و أمّا الاثنا عشريات، فحاصلها الاثنى عشرى واحد؛ و الحاصل من آحاد المبادى مع حاصل الأحد عشريات ثمانية و أدبعون؛ من ثنائياتها مع حاصل العشاريات ثلاث مائة و ستة و تسعون؛ و من ثلاثياتها مع حاصل التساعيات ثمان مائة و ثمانون ؛ و من أدبعها مع حاصل الثمانيات أدبع مائة و خمسة و تسعون، و المجموع ١٨٢٠.

و أمَّا الثلاثة عشريات، فليس لها حاصل اثنىعشرى؛ و الحاصل من آحاد

المبادى مع حاصل الانتاعشرى أدبعة ؛ و من ثنائياتها مع حاصل الأحد عشريات اثنان و سبعون ؛ ومن اثنان و سبعون ؛ ومن اثنان و سبعون ؛ ومن ثلاثياتها مع حاصل الاثياتها مع حاصل العشاديات ثلاث مائة و ستة و تسعون ؛ و من أدبعتها مع حاصل التساعيات مائتان و عشرون ، و المجموع ٢٩٢ .

و أمّا الأربعة عشريات ، فليس لها حاصل اثناعشرى ، ولا حاصل مع آحاد المبادى ؛ و الحاصل من ثنائيات المبادى مع الحاصل من الاثنى عشرى ستة ؛ و من ثلاثياتها مع حاصل الأحد عشريات ثمان مائة و أربعون ، و من أربعتها مع حاصل العشاريات ستة و ستون ، و المجموع ١٢٠ .

و أمّا الخمسة عشريات ، فليس لها حاصل اثناعشرى ، ولا حاصل مع آحاد المبادى و ثنائياتها ، و الحاصل من ثلاثياتها مع الحاصل الاثناعشرى أدبعة ؛ و من أدبعتها مع حاصل الاحد عشريات أثناعش ، والمجموع ١٠ وأمّا السنة عشريات فواحد لاغير . و إذن حصل لنا من هذه الازدواجات هذه الأعداد : الأفراد : ١٠ ؛ التنائيات : ١١٠ ؛ الثلاثيات : ١٨٠٠ ؛ الرباعيات : ١٨١٩ ؛ الخماسيات : ٢٣٤٨ ؛ السداسيات : ٨٠٠٨ ، السباعيات ، ١١٢٠ ؛ الثمانيات : ١٨٠٠ ؛ الاحد عشريات : ٢٩٢٠ ؛ الاثناعشريات : ١٨٢٠ ؛ التلاثة عشريات : ٢٩٠ ؛ الاربعة عشريات : ١٢٠ ؛ الخمسة عشريات : ٢٠ ؛ السنة عشريات : ١٠ .

و المجموع الحاصل من ذلك خمسة و ستون ألفاً و ستمائة واثنان وخمسون عدداً ، هي أعداد المعلولات التي يمكن أن تقع في المرتبة الرابعة للمعلولات من عند المبدأ الأوّل من غير توسّط البعض للبعض ومن غير تأثير الاعتبارات والجهات التي لا توجد بالاستقلال. و إن اعتبر ما بعد هذه المرتبة ، و عدما يقع فيها ؛ صارت الاعداد عسرة الانضباط ، لكثرتها .

وقد تبين من ذلك إمكان صدور الكثرة التي لا تنحص من المبدأ الأول ، على شريطة أن لا يصدر من واحد إلا واحد ، من غيرأن يكون المعلولات متسلسلة ، وذلك ما أردت بيانه في هذه المسئلة . والله اعلم بالصواب .

## < صدور الكثرة >

### ايضا فائدة اخرى له ره

## < المال والمملولات المترنبة >

إن كانت علل و معلولات متر تبة بلانهاية في جانب من جانبى التصاعد والتناذل كانت تلك المراتب بعينها باعتبار سلسلة العلل غير متناهية في أحد الجانبين؛ وباعتبار آخر سلسلة المعلولات كذلك، فكانت السلستان متطابقتين لافي الفرض فقط؛ بل في وجود تلك المراتب، وكان مع ذلك لا تنطبق علة في مرتبة على معلولها، بل إنها تنظبق على كل معلول علته الماتفد مة عليها بمرتبة، فاذا جعلنا إحدى تلك المراتب مبدءاً و امعنا في السير في جانب التصاعد الى العلل معتبرين تطابق السلسلتين وجب ازدياد مراتب العلل على مراتب المعلولات بواحد أبداً دائماً، و إلا لبطلت العلية و المعلولية و ارتفع وجوب التقد م والتأخر اللازمين لهما. و هذا الانطباق واقع في الوحوب و الازدياد في الجانب الذى فرُرِضَ فيه عدم التناهي قطعاً، و هو معقين لكون ما هو غير متناه متناهياً. هذا خلفه، فاذن لا يمكن أن توجد علل و معلولات متر تبة لا نهاية لهما. و هو المطلوب.

## فوائد ثمانية حكمية للملامة الطوسي قدس سره

المكان ماله وضع لذاته. الزمان ما يقد ربه كل ماينقضي و يتجد دو بقاء مالا يتجد د ولا ينقشي بحال واحد.

كل ما يتصل وينفصل فهو ماداى بشرط أن يجوز عليه الانتقال ، ولا يجب كونه ماداياً إن لم ينتقل ، الكواكب تنتقل في المكان مع نبات سطوحها الحاوية . و الجسم في الماء و الهواء لا ينتقل بتبدال سطوحه .

معلومات الواجب معلولاته ، لأن علمه بذاته هو ذاته ، و علمه بذاته علة للعلم بمعلولات ذاته ، و ذاته علة لمعلولاته . و كون العلمين واحداً يعد على كون المعلولين واحداً .

علة الصورة ، و هي قابليّة المادّة ، أعنى استمدادها مضافاً إلى العلّة الفاعلة اى الموجدة الها . تصدر النفس و المادّة و الصورة و الزمان و المكان مماً عن موجد البحسم الفلكي .

و أمّا العقول فلا زمان الها ، كما لامكان لها. المَكان لا يخلو عن جسم لقابليّته و وجوب ما يهب لكل مستعد ما هومستعد له ، فالمكان متقد م على الماديّة ، والماديّة على الصودة ، و الخلاء ممتنع بعد فرض المكان لا لذانه ،

الكلى الطبيعي موجود في العين ، بمعنى أن الماهية التي لاتمنع صورتُها الذهنية أن تطابق ماهية أفرادها في الخارج موجودة فيه ·

العلم الفعلى" هو علّة معلومه، و الانفعالي" هو علّة نظير له وشعوره عن عليّته و هو مستلزم لعليّته . فما هو في الذهن معلوله، والشعور هو الذي يعرف به كونه مطابقاً و غير مطابق .

العلم بوجود موضوع الموجبة دون السالبة متأخَّر عن العكم · ما في نفس الأمر هو الثابت في العقل ، وهو المثل الافلاطونيّة ·

مقولة الملك و البعدة و له ، هو أن يعبس عنه بذى جنس ، يقال الحيوان ذوالنطق ، اى الناطق .

#### < الطبيعة >

#### ایمنا فائده اخری له قدس سره

الطبيمة باشتراك الاسم تطلق تارة على ماهو مبدأ الحركة والسكون بالذات، و إليها ينسب العلم الطبيعي". و تارة على أعيان الموجودات من حيت تعلَّقها ، وهي تشمل الماديّات و المفارقات كلّها ، و يكون لكل أنوع طبيعة تخصّه بذلك المعنى. الموجودات التي يطلق عليها اسم ، تشتد في معنى ذلك الاسم وتضعف ، كما في الحرارة و البرودة. فانها تشترك فيمعنى هو جنس لها، كالكيفية الفعلية في مثالنا، و يكون لتلك الكيفية امتداد اتصالى بين حدّ بن : أحدهما غاية الحرارة والآخر غاية البرودة. و إنها يكون ذلك الامتداد اتصالياً ، لأن الممكن يمكن له أن يتحرك من إحدى الغايتين إلى الاخرى حركة متصلة ،كما في المسافات الوضعية، و يمكن قطع ذلك المتصل بما يشبه النقطة و الآن. فهناك بمكن أن يوجد مقاطع لا تتناهى في ذلك الامتداد الاتصالي"، و يكون الموجود من ذلك المعنى الجنسي" في كل مقطع نوعاً له . فهناك أنواع لانهاية لها كلُّها تحت ذلك البجنس، و يكون كلُّ نوع بالقياس إلى نوع آخر أقرب و أبعد من إحدى الغايتين او الحدّين . فاذا توهم لطائفة من تلك الأنواع اشتراك في شيء ما ، و سمّي المعني المشترك باسم ، كالحرارة و البرودة مثلاً ، كان ذلك المعنى يقع عليها بالتشكيك . و ذلك بسبب قرب البعض من أحد الحدين او بعده · فيكون ذلك المشترك الواقع بالتشكيك عرضاً لتلك الأنواع غير ذاتي . و هذا حكم عنم في الألوان و سائر الأشياء التي يقع فيها التشكيك ، و في السرعة و البطؤ المارضين للحركة . و ربما يعرض لتلك الأنواع معنى الاضافة ، كما عرض للسرعة و البطؤ ، فان "كل سرعة تكون سرعة " بالاضافة إلى بطؤ وبالعكس . وهذا غير معنى الشد"ة والضعف وينبغي أن تحقيق حده المعاني .

## < برهان في اثبات الواجب >

برهان شريف في اثبات الواجب تعالى غير موقوف على ايطال المحقق الطوسي ره التسلسل للمحقق الطوسي ره

و بيائه موقوف على تقرير مقد متين، إحداهما تصورية و الانخرى تصديقية . أمّا التصورية فهى أن المراد بالمؤثر التام الذى يذكر في هذا البرهان ما يكون منشأ في إيجاد أثره . و أمّا التصديقية فهى أن الممكن لا يجوز أن يكون مؤثراً نامّاً في وجود شيء من الأشياء ، و ذلك لان إبجاده لغيره موقوف على غيره ، فلا يكون مؤثراً نامّاً .

إذا تقر رت هاتان المقد متان فنقول: هيهنا موجود بالضرورة ، فلا يخلو إمّا ان يكون واجباً او ممكناً . فان كان واجباً ثبت المطلوب ، و إن كان ممكناً افتقر إلى مؤتّر تام . و ليس ذلك بممكن ، لما قلنام في المقد مة التصديقية ، فيكون واجباً ، فيكون الواجب موجوداً . و هو المطلوب .

ثم أورد على نفسه طاب ثراه نقضين إجاليين :

النقض الأول قال: لوصح هذا الدليل بلزم قدم الحادث اليومى ، لأن الحادث اليومى ، لأن الحادث اليومى ممكن فيفتقر إلى مؤثر تام ، وليس ذلك بممكن كما قلتموه ، فيكون واجبا . وهو الله تعالى قديم ، وقدم العلة يستلزم قدم المعلول ، فيكون الحادث اليومى قديما وهو محال .

و أجاب عنه : بأن ً هذا إنها يلزم في العلَّة الموجبة ، لا المختار ، وقد ثبت أنَّه تعالى مختار .

النقض الثانى: لوصح عذا الدليليلزم أن لايكون المؤثر فيشى منالأشيا الالله تمالى، لأن كل مؤثر موجود بحتاج إلى مؤثر تام ، وليس ذلك بممكن، فيكون واجباً.

و أجاب عنه : بأن الخلاف إنها هو في المباش القريب و هو العبد ضرورة و أجاب عنه : بأن النقضان، كما لا يخفي على من له أدنى مسكة، فتأمّل .

# ح ثناء الموجودات بوجودهم طي الله سبحانه >

#### فأثدة منه

الوجود واحد لا يتعدد، لكن له صفة الاطلاق والتقييد. فالاطلاق له ذاتى، و التقييد له عارض بحسب القوابل. فكل موجود فائه مأنن على الحق بالوجود الذى هو صفة ثبوتية ، و منزة له سبحانه أبضاً عن التقييد الذى يختص القابل. فتناؤه جامع بين السلب و الاثبات المعبس عنه بالحمد و التسبيح.

## < فعل الحق و أمره >

#### فائدة منه

فعل الحق و أمره و إن كان واحداً ، فان أثره يظهر متفاوت الصورة و الحكم بحسب مراتب الفعل . فاستشراق الحق من حيثية بعض المراتب لعلمه الوجداني بعد ظهور الصورة الخاصة لخواص النوع الانساني برحته لتفاصيل أشخاص النوع قوله: « الست بربكم » . و نفس فبولهم الانفعال من ذلك الوجه و حيثية تلك المرتبة ، وشعور بعضهم بذلك الخطاب وحكمه هو نفس قولهم «بلى» . فمن تعينت مرتبت الذاتية في بعض المراتب الوجودية كلية هو الباقي هذا الحكم الاقرار المتذكر له . و من كانت مرتبة نفسه جزئية كان إقراره إذ ذلك غرضاً من حيث اندراج حكم جزئية في الأمر الكلي " . فقولنا إنما كان بلسان غرضاً من حيث اندراج حكم جزئية في الأمر الكلي " . فقولنا إنما كان بلسان الكل " . فلمن امتاذ جزئية وظهر حكمها جهل وأنكرولم يمرف شيئاً ممنا ذكر.

## < تفسير سورة العصر >

سئل المحقق الطوسى نسير الملة و الدين قد سالله روحه عن تفسير سورة العسر قوله: « بسمالله الرحم الرحيم . و العسر . ان الانسان لفي خسر » ، اى في الاشتغال بالامور الطبيعية والاستغراق بالمشتهيات النفسانية . « إلا الذين آمنوا» اى الكاملين في القو ة النظرية . «و عملوا السالحات ، اى الكاملين في القو ة العملية . «و تواسوا بالحق ، اى الذين يكملون عفول الخلائق بالمعارف النظرية . «و تواسوا بالصبر » ، اى الذين يكملون أخلاق الخلائق بتلقى المفدمات الخلقية .

# < الكمال الأول و الكمال الثاني >

من كلام قدوة المحققين تصير الملة والدين الطوسى قدس الله روحه العزيز كل مايكون في شيء ما بالقوء ثم يخرج فيه إلى الفعل ، فانكان خروجه أليق بذاك الشيء من لا خروجه و أصلح له فهو من ثلك الجهة كمال له .

ثم إن الكمال ينقسم إلى أو ل وثان. وذلك باعتبارين .

أو لهما أن يكون الشيء الذي يخرج دفعة من القو ة إلى الفعل لا يكون من شأنه أن يخرج بتمامه دفعة . فيسملي ما يخرج فيه إلى الفعل قبل خروج تمامه كمالا أو لا ، وكماله الذي يتو خاه و يقصده بعد تقرير خروجه إلى الفعل كمالا ثانياً و بهذا الاعتبار يعرف الحركة بأنها كمال أو لل الما بالقو ة من حيث هو بالقو تق

و ثانيهما أن يكون الشيء الذي يخرج [من القوة] إلى الفعل بكون من شأنه أن يخرج بتمامه دفعة ، فان كان حصوله لذلك الشيء بجعله نوعاً غير ما كان قبل الحصول يسملي كمالا أول ، وما يصدر عنه بعد تنوعه من حيث هو ذلك النوع يسملي كمالا ثانيا ، و بهذا الاعتبار يعرف النفس بأنها كمال أول لجسم طبيعي آلى ذي حياة بالقوة . والصور التي تحصل للمركبات وتجعلها أنواعاً و يمكن أن تزول عنها إلى بدل ، كصور المعادن والنباتات والحيوانات ، لا كصور العناص ، تسملي صوراً كماللة . و الحمد لواهب العقول .

# < العقل ليس بجسم و لا جوهر و لا هرض > من فوائد المحقق الطوسي طاب ثراه

العقل ليس بجسم ولا جوهر ، ولا يجوز أن يكون عرضاً . ليس بجسم ، لأن العقل الشيء الذي وجوده كونه مدركاً و الادراك ذاتي له ، اى الادراك لا يغاير ذاته ولا يباينه . فالعقل إنما هو عقل مدرك ، ولوكان العقل جسماً لكان الادراك ذاته أنانياً للجسم ولم يباين الادراك ذاته ، فكان كل جسم مدركاً من حيث هو جسم . وليس العقل جوهراً أيضاً بهذا البرهان بعينه، وهو أنه يلزم منه أن يكون كل ما يصح عليه اسم الجوهر يكون عالماً مدركاً . وهذا بين الكذب . وليس العقل عرضاً ، لا أن العرض وجوده في الجوهر ، و وجود العقل الذي

هو كونه مدركاً لوكان في شيء لما أمكنه إدراك ذاته، لا "ن وجوده الذي هو الادراك لا يكون لذاته ولا يحتاج إلى شيء يوجد فيه . والمرس لا يمكن أن يوجد إلا في شيء من العرض ، ولا شيء من العقل بعرض . فتبيتن أن العقل ليسمن أقسام الجوهر ولا من أقسام العرض ولا الجسم .

# < المفهوم من الادراك بعم التعقل والتخيل والتوهم والاحساس > و من افادات المحقق الطوسي

المفهوم من الادراك ما يعم التعقيل وهو فعل النفس بذاتها ، و التخيل الذى فعلها بقو تها الخيالية ، والتوهم والحساس اللذين هما فعلها بقو تالوهم والحس". والمدرك المتعقل الذى هو المقصود بلفظ المعلوم ، وهو الذى قبل له: إنه فعل النفس غير كثير ، بذاتها لابآلة ، خاصيته أن يكون كلياً ، اى يكون واحداً في النفس غير كثير ، قابل للتكثير من خارج النفس . و خاصية المحسوس و المتخيل أن يكون واحداً غير قابل للكثرة ، لا في النفس ولا في الخارج . ومدركات الحس والوهم والخيال آثار وهيات للأشياء ، لا نفس الأشياء وحقيقتها .

و المعلوم هو الحقيقة بذائها وحده في النفس، فان العقل يعصل الأشياء مجر دة عنعوارضها، والموارض مجر دة عنحاملها . و القوى المذكورة لا يمكنها ذلك، إذ لو تجر دت الأشياء عن الهيئات والعوارض لتعطلت تلك القوى عن إدراكها . و في العقل توجد حقيقة المدرك .

فالموجود في النفس المسمس معلوماً هو نفس الشيء وحقيقته . برهان ذلك أنه لولم يكن هذا القول و هو أن المعلوم نفس الشيء و حقيقته صادقاً ، يكون نقيضه و هو أن المعلوم ليس نفس الشيء صادقاً ؛ فانه إذا لم يصدق الا يجاب يصدق السلب ضرورة ، و كل مسلوب عن الشيء معلوم ، فنفس الشيء معلوم . فلزم صدق الدعوى المطلوبة التي أخذناها كاذبة ، فلزم كذب نقيض الدعوى التي أخذناها صادقة . و نُبيس بتأليف غير تأليف قياس الخلف بأن نقول : إن المعلوم الذي هو

الموجود في النفس إمّا أن يكون مسلوباً عنه أن يكون نفس الشيء او موجباً له. و كل مسلوب عن المعلوم و كل موجب له معلوم ، فنفس الشيء معلوم .

و هذا قياسٌ مقد منه الصغرى شرطية منفصلة ضرورية الانفصال، و كبراه عملية ضرورية السمتى عملية ضرورية ، وهو أن الموجود في النفس المسملى معلوماً هو ذات الشيء و عينه . و كل معلوم بالذات فوجوده معلوميته ، و كل معلوم بالذات فان أحس به او تنحيل فائما كان محسوساً او متخيلاً بالعرض ، فالأشياء المعلومة محسوسة او متخيلة بالعرض .

و على هذا النسق بكون الأمر في طرف المددك، فان الجوهر المددك إما أن يكون مدركا بالذات ، كالنفس الدراكة العاقلة ؛ او مدركا لا بالذات ، كادراك قو الوهم و الخيال و الحس و المدرك لا بالذات ، فادراكه لا يكون جوهريا له . و ما يكون إدراكه جوهريا له لا يدرك ذاته . فالقوى الوهمية و الخيالية والحسية لا تدرك ذواتها ، ويكون لها وجود غير إدراكاتها . وهذا القسم من الوجود أخس الوجودين و أدوئهما ، وما يكون إدراكه ذائيا وجوهريا له يكون مدركا لذاته . ولا وجود له سوى إدراكه ، فان ذاته هى كونه مدركا ، و هو وجوده ، ولا مباينة بين ذاته و وجوده الذى هو الادراك ، و هو أشرف أنحاء الوجود .

ثم إن الأنفس الانسانية عالمة عاقلة ، إلا أن منها ماهى عالمة بالقوة ، وهى التى تعلم ولا تعلم أنها تعلم ، و لها حاجة إلى التنبيه على أنها تعلم ، إمّا بتعلم او ما يبعث عليها بالتفات تفكرى . ومثل هذه الأنفس بعيدة عن معرفة ذاتها و العلم بجوهرها . و منها ماهى عالمة بالفعل ، وهى التى تعلم و تعقل ، و تعلم و تعقل أنها تعلم و تعقل . ومثل هذه يلزمها أن تكون عارفة بذاتها ، عارفة بجوهرها ، لأنها تشاهد ذاتها العالمة .

## < النفس لا تفسد يفساد البدن >

#### فائدة

النفس الدراكة يمتنع أن تفسد بفساد البدن و تموت بموته ، لأنّا نعنى بالنفس الدراكة الجوهر الذي تفيض منه الحياة في آلتها، وهي الجسم الذي يقال له إنّه ذو نفس. فلاشك أن الأجسام ليست حينة لذواتها ولا بذاتها ، لأنّه لوكانت الأجسام حينة بذاتها أن تموت أبداً ، وليس لا بحسم حيناً ويمتنع عليها أن تموت أبداً ، وليس كذلك، فان الحياة تفارق الأجسام . والنفس حينة بذاتها ويحيى بها غيرها . وكل ما كان حياته لذاته يستحيل عليه الموت دائماً . فاذن نبين أن الأجساد مينة بذاتها حينة بغيرها ، والنفوس حينة بذاتها مينة المعام ، والنفوس حينة بذاتها مينة المناه وهي الأجساد . فاذا فارقت الأجساد تحيى بذاتها ، كما أن الأجساد إذا فارقت النفوس تموت بموتها . فارقت الأجساد تحيى بذاتها ، كما أن الأجساد إذا فارقت النفوس تموت بموتها .

# < النفس تصيرهالما عقليا >

#### فائدة

متى صارت النفس بحيث تدوك الأشيام بأوصافها، و أدركت الأوصافه مجردة عن موصوفاتها، والموصوفات مجردة عن أوصافها، وأدركت إدراكها فقد صارت عالماً عقليناً، وترفّعت عن إطلاق اسم النفس عليها، بل الأولى بها أن تسمّى باسم العقل، وليست بعد هذه الرتبة رتبة اخرى.

# < تعارف الارواح بعد المفارقة >

أيضا من فوائده رحمة الله عليه رحمة واسعة في تعارف الارواح بعد المفارقة قد ثبت في العلوم العقلية أن "كل جوهر مجر" دعن المادة قائم بذاته فقد بمكن أن يعقل جميع المجر دات بغير آلة ، و الماديات التي من شأنها أن تعقل بالآلات . فان كان ذلك الجوهر ذا ملكة اتصال بالمادة كان منغمساً فيها . فكانت تلك الملكة مائعة إياها عن تعقل المجر دات ، لعدم الالتفات إليها . و إن كانت منقطعة عنها عقلت المعقولات لا بأسرها . بل ما يخصص بوجهه بملكات الالتفات البها الني هي المعد ات ، بحسب الاستعداد الذي تقتضيه حالها ، ولا مانع من تعقل المجر يسائر مبادئه الجزئية . فان تفلق الجوهر المجر يقل في المجر المنازقية التي لا تكون تشخصها من جهة المادة ، فان ذلك الجوهر بعد المفارقة ملكة الالتفات إلى نفوس مجر دة عقلتها ، و ذلك هو المفارفة بعد المفارقة ، و ذلك ها إدراك الأبدان ، لاحتياجها فيه إلى الآلات المفقودة بعد المفارقة ، و ذلك ما أردنا سانه .

< العصمة >
فأثدة من فوائده طاب ثراه
بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستمين

المصمة هي أن يكون العبد قادراً على المعاصى غير مريد لها مطلقاً . و عدمُ إرادته او وجودُ سارفة يكونُ من الله تمالي لطفاً في حقه . فهولا يعصي الله ، لالعجزه ، بل لعدم إرادته اولكون صارفة غالباً على إرادته . فوقوع المعصية منه ممكن بالنظر إلى عدم إرادته او لكون صارفة غالباً على إرادته .

## < اقسام الحكمة >

من فوائدالحبر الأعلم والفيلسوف الأعظم خواجه نسير الملّة والدين رحمالله الحكمة قسمان: نظري وعملي . فالعملي ثلاثة أقسام: علم الأخلاق وعلم المنزل و علم السياسة ، و النظرى ثلاثة أقسام: طبيعي و رياضي و الهي .

# فالحكمة الطبيعية لها اصول و فروع

اصولها ثمانية أقسام

الأول البحث عن الامور العامّة للأجسام الطبيعية ، كالحركة ، و السكون، والنهاية، واللانهاية .

الثاني فيأركان العالم وحركاتها وطبايعها وأماكنها الطبيعية . ويشتمل عليه كتاب السماء والعالم .

الثالث في الكون و الفساد.

الرابع في الآثار العلوية و ما يلحق للأجسام العنسرية قبل الامتزاج، كالتخلخل و التكاثف.

الخامس في المعادن.

السادس في النبات.

السابع في الحيوان.

الثامن في النفوس و قواها ، و يشتمل عليها كتاب الحاس و المحسوس . فروع العلم الطبيعي سبعة أقسام

الأول الطبُّ.

الثاني أحكام النجوم .

الثالث علم الفراسة .

الرابع علم التعبير.

الخامس علم الطلسمات، وهومزج القوى السماوية بالفوى الأرضية، ليحصل

قو"ة هي مبدأ فعل غريب في الأرض.

السادس علم النير نجات ، و هومزج قوى الجواهر الأرضية، ليتخلص لها قوت مصدر عنها فعل غريب .

السابع علم الكيميا ، وهو تبديل الأجرام المعدثيّة بعضها بيعض، حتى يحصل الذهب و الفضّة من غيرهما .

# العلم الرياضي له اصول و فروع اصوله أدبعة اقسام

الأوَّل علم العدد .

الثاني علم الهندسة.

الثالث علم الهيئة.

الرابع علم الموسيقي .

### و فروعه ستة

الأوَّل علم الجمع و التفريق.

الثاني علم الجبر و المقابلة .

الثالث علم المساحة .

الرابع علم جر الثقيل.

الخامس علم الزيحات و التقويم ، و هو من فروع الهندسة .

السادس علم الآلات الغريبة ، كالارغنون و نحوه ، و هو من فروع الموسيقي.

## العلم الآلهي له اصول و فروع

اصوله خمسة أقسام

الأوَّل الامور المامَّة ، مثل المليَّة و المعلوليَّة .

الثاني النظر في مبادى العلوم الموضوعة تحته ٠

الثالث في إثبات العلمة الاولى و وحدانيَّته و ما يليق بجلاله عز ّوجل.

الرابع في إثبات الجواهر الروحانيَّة.

المخامس في كيفية ادتباط الامور المنفعلة الأرضية بالقوى الفعالة السماوية وكيفية نظام الممكنات و استنادها إلى المبدأ الأوّل.

و فروعه قسمان

الأوّل البحث عن كيفيّة الوحى وصيرورة المعقول محسوساً حتى برى النبيّ الملك و يسمع كلامه ، و تعريف الالهامات ، و تعريف الروح الأُمين .

الثاني علم المعاد الروحاني، وأن الجسماني لا يستقل العقل بادراكه و تحقيقه، و بسطت الشريعة الحقلة المصطفوية ذلك. وأمّا العقل فقد أثبت سعادة و شقاوة للنفوس البشرية بعد مفارقتها البدن.

# و اما علم المنطق فهو آلة العلوم و خادمها و له تسعة أقسام

الأول إيسا غوجي، و معناه المدخل، عمله فرفوريوس. و هو البحث عن الكليات الخمس.

الثاني قاطيغورياس [المقولات] ، و هوالبحث عن المعانى المفردة الذاتية . الثالث باريرميناس [العبارة]، وهي عبارة عن كيفية تركيب هذه المعاني حتى بحتمل التصديق و التكذيب .

الرابع انولوطيقا (الأول.وهوالقياس)، وهوبيان كيغيثة تركيب القضايا بحيث يحصل العلم بالمجهول.

الخامس ابود قطيقا [ انولوطيقا الثاني ] ، اي البرهان .

[ السادس طوبيقا ، اى الجدل ] .

السابع سوفسطيقا ، اي المغالطي .

النامن ريطوريقا ، اى الخطابة .

التاسع بوطيقا ، اى الشعر .

فجميع أقسام الحكمة أدبعة و أدبعون قسماً مع أقسام المنطق ، وإلا فخسمة و ثلاثون قسماً ، والله أعلم .

### فهرس الاعلام

ابن الحارثية - (ابوالعباس السفاح) ٢١٥ ابوالحسين البخياط ٢٢٢.٨٤.٨١ ابن الراوندي ۱ ه ، ۲۷۹ ، ۱۲۶ ابورشید ۸۳ ابن سينا ٢٢، ٨٢، ١٥٢، ١٧١، ١٧١، ابوسلمة ١١؛ ابوسهل الصعلوكي ٢١٢، ٢٨٤ 4.4.40X140A ابوالعباس السفاح ب ابن الحارثية اين فورك ٣٧٢،٣٧١ ابوعبدالله البصري ٨٣٠٧٦٠ ابن ستوية ۸۳ ابوعلى الجبائي ١٥٤٠٨٤٠٨٢،٨١٠٧٦ ابواسعاق ابنالعياش ٨٣١٨١ . T.Y (T.) (XX) (YYY ( )0A ابواسحاق الاسفرائيني ،، ، ، ، ، ، . . . . TVT . TT 0 . TIT AP7. YF \$ 10 . 0 ابوالبركات ۳۸۹،۳۸۳،۲۱۹،۱۳۸ ابوالقاسم البلخي ٧٦، ٨١، ٢٢٩، ٣٠١، ابویکر ۲۰،۳۱۳،۳۲۰،۳۱۳،۳۲۶ ٣٤٣ ← الكعبي ابو كرب الضرير ١٤ ابوالجارود ١٧٤،٢٢٤ ابولهب ۲۹۰ ابوجعدة الكوني ١٠٠ ايومسلم ه ١٩، ٢١٩ ابوجعفرين تبة ١٩ ؛ ابوالحسن الاشعرى ٥٥، ٦٠، ٦١، ٢٢، ابوبنصور البغدادي ١٥٨ ١٢٤، ١٢٥، ١٤٢، ١٥٨، ١٦٠، ابوبنصور العجلي ١٠٩ أيونصر الفارابي ١٨٩ ابوهاشم الجبائي ۲۰،۹۲،۹۷، ۸۳،۸۱ \$01c244c77Ac770c717 ابوالحسن الباهلي ١٥٨ ابوالحسين البصرى ٧٦ ، ١٢٤ ، ١٤٨ ، < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* · 577 · 655 · 610 · 745 · 777

ابوهاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية ١٤،٥١٤ بعض النوبختيين ١٢؟ بنانين سمعان النهدىالغالى ١٥٤ ابوالهذيل ٣٣٢،٢٢٢،٧٦ بهاءالدين محمد ٢ ابويعقوب الشحام ٨٣٠٨١ تالس الملطى ١٩١،١٩٠ ابراهيم ٢١٠ أبراهيم الأمام ٢٠٩، ١٥٤ تقى الدين العجال ٢١٠ ثامسطيوس ١٨٩ ابرقليطس ١٩٢ ثاوفرسطس ١٨٩ ابلیس ۳۷۷،۳۷۳ الجاحظ ٢٥١،٠٠٠ أحمدين سوسى ١١٤ ارسطو ۱۲،۱۳۲،۱۳۸،۱۳۸،۱۳۹،۱۷۴، جالينوس ١٢٠ ١٣٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ٣٧٨ ، 0 · A · O · V جبرثيل ٢٤ 0 . 1 . 2 . 3 اسماعيل بنجعفر ۲۱،٤۱۰ ، ۲۲،٤۲۱،٤۱۰ جعفر الصادق (ع) ۲۰۱، ۱۰۱، ۱۰۱؛ 17 . 6 27 1 . 2 17 . 2 10 17. جعفر (الكذاب) ۱۲،٤۱۱: الاصم ۲۷۲،۲۷۲ ه٤ حزقيل ٣٩٣ افضل الدين فريد غيلان ١٣٩ الحسن الزكى (ع) ١١٠ ؛ ١١٠ ؛ ٢١٤ ، افلاطون ۲۱،۲۸۳،۸۰۰ الياس ٢٣٤ الحسن البصرى ٤٠٢ امامالحرمین ۹۹، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۹۲، الحسن المجتبي (ع) ١٩٠٨، ١٩،١، ١١١، 103 27162706214 الامام الطوسي ١٠٨ انباذتلس ۱۹۲ الحسن بن الصالح بن حي الفقية ٢١٠٤١٧ انكساغورس ١٩٠ الحسن بن على بن الحنفية ه ١١ العسن بن على بن محمد الملقب بذكره السلام انكسمايس ١٩١،١٩٠ الباقلاني ١٥٨ ، ١٥٨ ، ١٧٢ ، 17. الحسين الشهياد (ع) ٢٠١١ ، ١١٤ ، ٢١٤ ، 17 . ( E ) V ( E ) 7 بختنصر ۲۹۲،۳۵۹ حواء ٣٦٩ برقلس ۱۸۹ حيانبن زيدالسراج ١٣٤ بطلميوس ١٢

الخضر ٣٣؛

داود (ع) ۲۹۶

الدجال ٣٣٤

دحية الكلبي ٢٤

ديمقراطيس ١٩٢،١٩٠

رسول الله (ص) ۲۷، ۱۲؛ ۱۲؛ ۲۱۹؛ ۲۱۹:

۲۷۲ ← التبي

الرضا من آل محمد ٩،٠

الزبير ١٧؛

زرارة بن اعين ٢١؛

زید ۱۲،۱۱۷؛

زين العابدين (ع) ١١٤، ١١٤ ، ٢ على

بن الحسين

سديدالدين محمود الحمصي ٦٣

سقراط ۲۸۰۱۹۰

سليمان (ع) ۲۷٤

سايمان بن جريرالزيدى ٢١١

السيدالحميري ١١٠٤١٤

الشارح ٤٢٢

الشارع ؛ ١

الشريف المرتضى ٤١٩

شعیا (ع) ۳۹۳

الشهرستاني ۱۹۴۰۱۸۳ - ۱۹۴۰۱۹۲

الشيخ الرئيس ٢٩٢٠٤٩١

الشيخان ٣٧٢

شيخي ووالدي ١٦٠

الشيخين ٢١٠٤١٧

الصاحب ٣٣٠

صاحب الصحاح ٢٥٠

خرار ۲۱۶۰۱۸۹

طلحة ١٧

عايشة ١٧؛

عباد ۳۰۱

العباس ٢٣٤

عبدالرحمن بن عوف ۲۱؛

عبدالكريمين عمرالبزاز ه ١١

عبدالله الافطح ١٠،

عبداللهبن الزبير باب

عبدالله بن سبا ۱۰۸، ۱۰۸

عبداللهبنسعد ١٠٤

عبدالله بن سعيد ٢٠٨ ، ١٢٧ ، ١٢٩ ، ٣٠٩

717

عبداللهبن عمروين حربالكندى ورب

عبدالته بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن ابي

طالب ۱۵

عبدالملك بن سروان ١١٤

عثمان ۲۲، ۱۷، ۱۷، ۲۲، ۲۲۶

عطاء ملک ۲

على الرضا (ع) ١١٠٤٠٨؛ ١١٢٤٤١٢٤٤

علىين أبيطالب (ع) ۲۰۸٬۴۰۷٬۳۳۳

(271621462146214621762)

171:371:375

على بن الحسن ( . . . الحنفية ) ١٥

کیسان ۱۳ ؛ لوقا ٣٦٦ مارتوس ٣٦٦ مؤيدالدين العرضي الدسشتي ه ٨٤ المحاسبي ١٦٣ منحمل (ص) ۱۹۱۴، ۳۵۹، ۳۵۹، ۳۲۹۰ 1770174 C 170 C 177 سحمدالباقر (ع) ٤٦٠،٤٠٩ سحمدالتقي (ع) ۴۹۱،٤۱۱،٤١٨ محمدالقائم المنتظر ٨٠٨ ، ٤١١ ، ٤١٢ ، A132173 محمدين اسماعيل ٢٠٠٤٠٧ سحمدين جعقر ١١٤ محمدين العسن ٤٧٤ محمدين الحنفية ١٤٠٤١٣١٤٠٤ محمدبن زكريا الطبهب الرازى ١٧١،١٢٦ محمدبن عبداللهبن الحسين بن الحسن ١٠٩ محمدين على بن عبدالله بن العباس ١١٥ معمد بن محمد بن الحسن الطوسى ٥٨٠ ، 193 محمدين الهيصم ٢٦٣ محمدالنفس المزكية ١٠٩ متحمود الملاحمي ١٠١٦٤ه متختاربن ابيعبيدالثقفي ١٢؛١١، سريم (ع) ۳۷۳،۳۲۹ المستنصر ٢٠؛

علىبن الحسين (ع) ٢٤١، ٤٠٨، ٤٠٩، ع ۲ ع ، ۲ و و ۲ م ، ۲ ع لما بدين على بن عبدالله بن العباس ١١٥ علىين ناساور ٢٤٤ على الغقى (ع) ١١٤٤١١٤١١٤ عمر ۲۹۲٬۴۱۷٬۴۰۷ عمروبن عبيد ٢٠٢ العثيرى ٠٠٤ عيسى (ع) ١١١ غاديمون ١٩٤ الغزالي ۲۷۹٬۳۵۱،۳۱۶ الفارقليط ٧٥٧ فاطمة (ع) ٢٦١،٣٦٩ فرعون ۳۷۰ فرفوريوس ٣٦٠ فلوطرخس ١٩٢ فريدالدين محمدالنيسابورى ٨٣؛ فضيل بن سويدالطحان ١٠ فيثاغورس ١٩٠ القائم المهدى (ع) ١٠٩ القاضي عبدالجبار ٨٣،٨١،٧٦ قطب الدين المصرى ١٧٢ القفال الشاشي ٨٥ القلانسي ١٥١ الکمبی ۲۶۲، ۱۷۲، ۲۲۲، ۲۸۷، ۲۸۸، ٣٤٣٠٣٠١-٢٩٣٠٢٩ - ابوالقاسم البلخي مروان بن محمد ١٥ الكندى ٢٢٧

سيمون ٢٠٥ النبي (ع) ۲۲،،۳٦٤،۲۲۱،۳٥٤، ۲۷،،۳۲۱ ١٩٤١٨ م ١٠٨٠ ع رسول الله

نزار ۲۰؛

النظام ١٠، ١٧٥، ١٨٥، ٢٠٩، ٢١٠، 117371730073353

نمرود ۲۷۰ نوح (ع) ۲۱٤:۱۲۸ واصل بن عطا ٢٠٤ والدالحسن العسكري (ع) ٢٠ ؛ هاجر ۷۵۷ يزيدبن معاوية ١٤

> يوحثا ٢٦٦ يقطين بن سوسى ١١٥

المسيح (ع) ۲۹۷، ۳۰۹، ۳۰۹، ۲۲۷، ۲۷۷ مصعبين الزبير ١١٤

المصنف ۷۱، ۹۱، ۹۱، ۲۰، ۹۱، ۹۱، ٥٠٠، ١٠١، ١٧١، ١٨٩، ٢٢٤، النجار ٣٠٦،١٨٩ 7104774477447

المعبنف ٢، ٢١، ٢٢، ٢٧، ٤٧١، ١٤٨، نصيرالدين طوسي ٢٧١ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 11737733V+33X+3

> معادين عمران الاقمص الكوني ١٠٠ معاوية ٢١٢١٢٧

> > معمر ۲۲۹:۱۷۸:۱۳۳ مقدم الملاحدة ٥٠

موسی (ع) ۲۵۷ : ۲۵۸ ، ۲۵۹ ، ۳۶۹ £074747777470

موسى الكاظم (ع) ۲۱۲؛۱۱۰؛۱۰۰؛ يوسف (ع) ۳۷۲ موسى بن العسن الطبرى ١٠٤ موسى بن عبدالله القرطبي المعروف بموسى بن يونس بن عبدالرحمن ١٠٠

## فهرس الفرق والطوائف

اصحاب الاكسير ٢٢٨ آل محمد (ص) ۲۴ امحاب الجاحظ ٨٥٤ الائمة ٢٦٩ اصحاب الحدوث ١٩٣ الائمة الاحدعشر ٢٧٤ اصحاب الدعوة العباسية ١٦، ائمة الدين ٧٢٤ اصحاب الشرايع ٢٤٧ اثمة الرافضة ٢١٤ -اصحاب عبدالكريم بن عمرالبزاز ١١٥ ائمة المستعليين ١٠٠٠ اصحاب فيشاغورس ١٩٤ ائمة النزاريين ٢٠٠ أصحاب القدم ١٩٣ الاثنى عشرية ١٠٤٠٦ ١ ١٤٤ اصحاب كيسان مولى اميرالمومنين على (ع) الازارقة ٢٠٠ الاسحاقية ٨٥٤ اصحاب المغيرة بن سعيد العجلي ١٠٩ الاسماعيلية ١٠٤٠، ١٩ ٤١٨، ١٩٤٤ ١٨٥٤ اصحاب النبي (ص) ٤٠٧ الأشاعرة ۲۲، ۲۰، ۱۰، ۲۱، ۲۲، ۹۱، الاطباء ٢٧٩ 4.13 371 2 4 6 1 7 7 7 1 7 7 7 7 7 اطفال الكفار د٧د الاقمصية ١٠٤ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* الامامية ٢٠٤٠٧،٤٠٨،٤٠٩،٤٠ \$7.58#A681V X.73 674 : 274 : 674 : 674 167 F1 874 - Y . P ابة بيحمد (ص) ۲۳۲ الاشترية ١٠٤ الانبياء ٢ ٥، ١، ١٠٥٨ ، ١٠٥٤ ، ٢٠٦٧ الأشقياء ٢٣٤ اصحاب ابي كاسل معاذ بن الحصين النبهاني 20712001275

الاولياء ددغ

£ . A

امل التصوف ٥٦ أهل البيت ه ١٤، ٢٢، ١٦٤ اهل التحقيق ٣٣٤ أهلاالحل والعقد مرمه اهل الحيل ١١٤ اهل السنة ۲۲، ۵، ۵، ۲۵، ۵، ۵، ۱۲، ۸، ۱۸ الجارودية ۲، ۲، ۲، ۲، ٣٢١ المحشوية ٣٧١ المحشوية ٣٧١ المحشوية 703: 703 + 771 > 773 : 774 : 6 · 3 · & 7 A · & 7 Y اهلالشرايع ٢٦٠ اهل القبلة ٢٠٤ اهل الكفار ٢٨؛ اهل الملل ۲۶ اهل النظر مهج الياطئية ١٢٤٠٢، ٨٥٤ البراهمة ۸م۳،۱۲۹، ۲۰، ۱۵۰ البصريون ٧٦ البغداديون ٣٠٠٣٤١٠٧٦ ع بنواسية ه١٤،٢٠٤ بثوالحسن ١٧٤ بنوالحسين ١٧ بتوالعباس ٢٦٤:٤١٦ بنوسروان ۲۲۶ التعليميون ٥ ه ٤ التفضلية ٢٢٤٤٧٤

التيمية ١٠٤

الثنوية ٢٠٠٠١٩١،١٩٠ الجبرية ٢٤٦ جماعتنا (المشائية) ، ٩ ؛ الجن ۲۳۰ الجعدية ١٠٠ ٨٩٨ ٢٢٤ ، ٤٤١ ، ٤٤١ ، ١٥٤١ العكماء ٢،٠١،٣١،٩٦،١٥١،١٥١٠. 171-771233125312101010 . 1 1 7 2 2 3 3 3 2 3 6 3 4 3 7 7 3 3 3 A\$\$ > \$\$\$ > 0\$ > 70\$ > 70\$ > (0 . . . 0 · Y ( £ X 0 ( £ X Y ( £ 7 V ( £ 7 0 01 . . . . 4 حنفيون ١٧ ٤ الحواريون ٣٦٦ الحرثانية ١٩٤:١٩٢،١٢٦ الحيانية ٢١٣ المخلفاء الراشدون ٢٢٤ التخوارج ۲۰۱٬۳۷۰ ۲۰۱٬۳۷۰ ۸۰۶۰ 277 الدهرية ١٠٤٠،٢٩٤، ٢٥٠،٢٩٤ الديمانية ٣٠٠،١٩٠ ذرية الحسن (ع) ٤٦٠ ذرية الحسين (ع) ١٠٠

الرافضة ٦٢ ٤

الروافض ٣٧٢، ٢١٧

الزيدية ٢٠١٣ - ١٤٠٩ ، ١٩٠٨ ، ١٢ - ١١٦ ،

£77: £3 A: £19: £1 V

السبائية ٨٠٤٠٨

السبعية ٢٠٤٠٧ د ٢٠٥٥ السبعية

السلف د ۱۰۶، ۱۹ و ۲۷۱، ۱۹ و ۲۷۱، ۱۹ و ۲۷۱، ۱۹

السليمائية ٢٢،٤١٧

السمطية ١٠٠

السمنية ١٠٠١ه

السوفسطائية ه٢٠٤١،٤٦،٣٥١

الشارحون ۲۴٦

الشياطين ٢٣٠

الشيعة ع٠٤، ٨٠٤، ٢١٤، ٢١٤، ١٨١٤،

P130173077300007773

صاحب الصغيرة ٢٦٨

الصالحية ٢٦٢،٤١٧

الصبيان ٢٨

الصحابة ٢٠٤٠٨ع

الصوفية ، ه ٤ ، ٨ د ٤

الطبرية ١٠٤

الظلمة ١٦٤

العلماء و، ه ۲۰، ۲۲۲ و ۲۰

علماء المشرق ٢٠٠

علماء المغرب ٢٠٠

العمادية ٢٠٠

العنادية ٢٤

العندية ٢٦

العوام ٢٠٤، ٤٧٤

الفلاة ٢٠٤١٧٠٤٠٢١ الفلاة

فاطمي ١٦٪

الفرق ۲۹۸

القضلية ٢٧١٠٣٧٠

الفضيلية ١٠٤

الفطحية ، ١ ع

الفقهاء الحنفية ١١١،٥٨

الفقهاء الشافعية ٨٥

فقهاء ساوراءالنهر ووع

الفلاسقة ٢٢، ٢٩، ٢٩، ١٤، ٢٤، ١٨،

4148 4 14 • 4 1AA • 1AT • 1AT

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

· Y V 4 · Y V V · Y T 4 · Y T V · Y T T · Y Y A

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

0 · Y · T ~ 1 · F ~ · F A Y · F A 7

القائلون بالتناسخ ٢٨٦

القائلون بالجوهرالفرد ١٤١

القائلون بحدوث النفس ١٨٤

القائلون بالاحوال ۱۵۷ القائلون بانالشيء معدوم ۷۶

القادحون في الحسيات ١٢

القدماء ١٤٦،١٤٣

قدماء الحكماء ه٢٤

قدساء الشيعة ١١٤

القرامطة ٤١١

الكرامية ۲۲۱، ۲۲۱، ۱۲۹، ۲۲۱، ۲۲۰

79.6717

الكربية ١١؛

انكفار ٣٦٠

كيساني ١١٥

الكيسانية ١٦٠٤١٤٠٤١٣١٤٠٩

1716201

اللاادرية ٦٤

المانوية ١٩٠

الماهانية ١٩٠

المؤذن ٢٥٦

المبتدعة و٢٤٠

المتدينون ٣٠٥

المتصوفه ۲۹۱،۲۹۰

المتكلمون ١١، ٢١، ١٤، ١٤، ١٥، ١٦، ٥٦،

cith citicit. ci.tci.tcvt

() A ( ) A Y ( ) V A ( ) V Y ( ) Y Y ( ) O O

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

1 4 4 c 5 o 5 c 5 o + c 1 1 4

متنبى ١٣٤

المثيتون للحال ٨٨، ١٩، ٩٠ ، ٣١ ؛ ٣١ ، ٣١ ، ٣١

مثبتوالصفات ونفاتها ٠٥٠

المجتهدون ١٤٤

مجتهدواهل القبلة ٢٠٢،٤٠١

المجسمة ٢٥٨.٢٦٣٠٠٥٤

المجوس ١٨٩٠٠١٨٩

المحدثون ١٥٣٠٢٥١

المحصلون من المتكلمين ٢٧٢،٢٠٨

المحققين د٢٠٧٤٢٥ إمادة

المرجثة ٢٠٣٤١ع

المرقوثية ١٩٠

(TV0 (170 (27 (21 (2 , ( 79 ) 10 ) ) )

444 3 444 5 444 3 444 5 444 5 444 5 444 5 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6 444 6

177

المشبهة ٣١٦، ١٤٤٩، ٥٠٤

المشركون ٣٧٧

المعترفون بالحسيات والبديهيات ١٢

المعترفون بالحسيات والقادحون في البديهيات

77

المعترفون بالتصديقات البدايهيه والمحسوسه ٨٤ المليون ٢٧٨ ٤٩٤٠ المعتزلة ٢٢،٠٤٠،٥٥،٥١،٥٥،٥٥، الممطورية ١٠٤ ٥٨، ٢٩ ، ١٤٣ ، ١٤٣ ، ١٤٣ ، ١٤٣ المنطقيون ٨٢، ٢٩ ، ٢٨ و۲۱ ۲۰۱۷،۱۷۱،۱۷۱،۱۲۰۱ منکروالبدیهیات ۳۹ ۲۰۸ ، ۲۳۰ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۹ ۲۸۱،۲۷۱،۲۰۷،۲۰۲،۲۳۸ المنكرون للنظر ۲۸۱، ۲۷۱،۲۰۷ ۴۱۶،۳۱۰،۳۰۷،۳۰۲۹، المهتلسون ۲۷۸،۲۹ ١١٠٥٢٩، ١٢٩٥، ١٢٩٥، ١٢٩٥ الناووسية ١٠٤٠، ( £ 0 ) ( £ 2 9 6 £ 2 1 6 £ 2 4 6 £ 7 9 0 . 0 6 2 7 7 6 2 7 7

> المفضلية ١٠٤ المكلفون ٥٥٥ الملائكة وومرووه وومرووه HAKELE 10,50,707,803

۳۹۰، ۳۵۰، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۰، النصاری ۲۰۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۳۰۹، ۳۰۹ 7773477 تفاة المال ٨٨، ٢٨١ ٢٠٢٠ الوعيدية ٢١١،٤٠٤،٢١١،٥٠٠ اليريعية اصحاب يربع بن سوسىالعايك ١٠؛ اليعفورية اصحاب يعفور ١٠ ؛ اليونانيون ٢٤

اليهود ١٨٩، ١٣٥٠ ٨٥٣، ٢٥٩ ١٢٣٠

**2716710** 

## فهرس الكتب

الاشارات ٣٠٣ الرسالة النصيرية ٥٠٦٠٥٠١ الاصول المشرقية ٤٩٢ رسالة النفوس الأرضية ٩٧ ؛ رسالة النوبيختي ٢١٦ اصول الفقد ٢٩٨٠٣٣٤ الشاقي ١٩٤ الانجيل ۲۹۹،۳۵۷،۳۵۳ شرح الأشارات ۲۲۸ تلخيص المحصل ٢ الشفاء ١٩٢٠٨٢ التوراة ۲۹۳۰۳۱۵۱۲۵۷۰۳۵۱۹۱۱ رسائل صغار ۲۹ فوائد ثمانية حكمية ١٧٥ رسالة اثباتالعقل المفارق ٧٩ : فائدة . برهان في اثبات الواجب ١٩ رسالة اثبات الواحد الأول ٤٧٠ فائدة فيتعارف الارواح بعدالمفارقة ه٢٥ فاثدة ، تفسير سورة العصر ٢٠ ه رسالة افعال العباد بين الجبرو التفويض ٥٧٠ وسالة اقسام الحكمة ٢٦ ٥ فائدة في ثناء الموجودات ٢٠ ء رسالة أقل مايجب الاعتقادبه ٧١ فائدة في صدور الكثرة ١٦ ه فائدة في الطبيعة ١٨٥ رسالة الأمامة ٢٢٤ فاثدة في العصمة د٢٥ رسالة بقاء النقس بعد بوارالبدن ه ٤٨ فائدة في ان العقل ليس بجسم ولاجوهر ٢١ه رسالة تعليقة رسالة ابن سيمون في الرد على فاثدة فيالعلل والمعلولات ١٦ ه جالينوس ٧ ، ه فائدة فيفعل الحق وأسره ٢٠ه رسالة ربطالحادث بالقديم ٨٢؛ فائدة في الكمال الاول والثاني ٢١ه رسالة شرح رسالة ابن سينا في الاصل الثابت لكل فاثدة في المفهوم س الادراك ٢٢ ه حيوان ونبات ٤٩١ فائدة في النفس لاتفسد بفساد البدل ٢٢٥ رسالة العلل والمعلولات ١٠٥ فائدة في الذالنفس نصير عالماً عقلياً ٢٢٥ رسالة قواعد العقايد ٧٢٠٤٣٧ القانون ۲۵۲ رسالة المقنعة في اول الواجبات ٤٧٣

المحصل ٢ الملل والنحل ١٩١ المنطق ١١٨ المنقذ من الضلال ٣٥١ المناظر والمرايا ٣٧٢ المناهج والبيانات ١٨٣ النهاية ٢٥٢ القرآن ٥٠٤ القول في القدماء الخمسة ١٢٦ كتاب الاصول الدينية ٧٤ كتبنا العكمية ٣٩٠،٣٨٠ كتب دلائل النبوة ٣٩٠،٣٥٦ كتبنا المطولة ٢٠٤ كتبنا المطولة ٢٠٤

# فهرس الأماكن

طورسينا ٢٥٧ العراق ٢٩٠١٤ الغار ٢١٩ فاران ٢٥٣ كربلاء ٢١٦ الكوفة ٢١٤،١٥٩ اليند ٢١٧،٥٥٩ الينودية ٣٦٩ ارض الشراة ه ١٤ اصفهان ٢٦،٣٦٦ بلاد المغرب ٢٦٠ جبل رضوى ٢١،١٢١٤ حبس سروان ١٥٤ العجاز ١٤٤ حران ١٥٤ خراسان ٢١،٢١٤

#### XXVIII A. cÂmirî

Al-Amad cala al-Abad, edited and introducted by E. Rowson (Beirout, 1979)

#### XXIX J. Mujtabavî

Bunyâd i Ḥikmat i Sabzavârî, Persian Translation of T. Izutsu's The Basic Structure of the Metaphysics of Sabzavârî (under print)

XXX Haşan Ibn i Shahid i Thânî

Ma'alim al-Uşul, with English and Persian introductions, by M. Mohaghegh and T. Izutsu (under print)

XXXI Nasir Khusraw

Zad al-Musafirin, Persian Text edited by G. M. Wickens (under preparation)

XXXII Nasir Khusraw

Zâd al-Musâfirîn, English Traslation by G. M. Wickens (under pre-para-ion)

XXXIII S.A. Alavî

Sharh i Qabasat, edited by M. Mohaghegh (under preparation)

XXXIV A. Lâhîjî

Shawariq al-Ilham fi Sharh i Tajrad al-Kalam, edited by M. Mohaghegh and T. Izutsu (under preparation)

XXXV Martin J. Mcdermott

The Theology of al-Shaikh al-Mufid (d. 413/1022), Translated into Persian by A. Ârâm (under print)

XXXVI Ibn i Sînâ (980-1037)

Al-Mabda' wa al-Macad, edited by A. Nurânî (under print)

#### XVII M.Mohaghegh

Bist Cuftar, Twenty Treatiscs on Islamic Philosophy, Theology, Sects and History of Medicine with an English introduction by J. Van Ess (Tehran, 1976).

#### XVIII A. Zunûzî (ob. 1841)

Anwar-i Jaliyyah, Persian text edited with Persian introduction by S.J. Ashtiyani, and English introduction by S.H. Nusr (Tehran 1976)

#### XIX A. Jâmî (1414-1492)

al-Durrat al-Fåkhirah, edited with English and Persian introductions by N. Heer and A. Musavi Belibahani (Tehran, 1980).

XX Asîrî Lâhijî (ob. 1506)

Divân, edited by B. Zanjânî with an introduction by N. Ansârî (Tehran, 1978)

XXI Nâsir-i Khusraw (1004-1091)

Divân, edited by M. Minovi and M. Mohaghegh (Tehran, 1978).

XXXII A.T. Istarâbâdî (ob. 1648)

Sharh-i Fusûs al-Hikmah, Persian text edited by M.T. Danishpazûh, with two articles on Fusûs by Khalil Jeorr and S. Pines (Tehran, 1980).

XXIII Sultân Valad

Rabâb Nâma, edited by A.Sultani Gerd Farâmarzî (Tehran, 1080).

XXIV Nasîr al-din al-Tûsî (1201-1274)

Talkhîs al-Muhassal, edited by A. Nûrânî (Tehran, 1980)

XXV Rukn al-dîn Shîrâzî (ob. 1367)

Nusts al-Khusils fi Tarjamat al-Fusüs, edited by R.A. Mazlûmî, with an article by J. Huma'î (Tehran, 1980).

XXVI M. Tabrîzî

Sharh-i Bist va panj Muqaddimah-i Ibn-i Maymun, Translated into Persian By J. Sajjadi (under print).

#### XXVII I. Juvaini

al-Shāmil FiUşûl al-Dîn, edited and introducted by R. Frank (under print).

VII Mîr Dâmâd (ob. 1631).

al - Qabasât

Vol. I: Arabic text edited by M. Mohaghegh, A. Mûsavî Behbahânî, T Izutsu and I. Dibâjî (Tehran, 1977).

VIII Collected Papers on Logic and Language

Edited by T. Izutsu and M. Mohaghegh (Tchran, 1974).

IX Henry Corbin Festschrift

Edited by Seyyed Hossein Nasr (Tehran, 1977).

X H.M.H. Sabzawârî

Sharh-i Ghurar al-Fara'id or Sharh-i Manzûmah

Part One "Metaphysics" translated into English by T. Izutsu and M. Mohaghegh (New York, 1977).

XI T, Izutsu

An Outline of Islamic Metaphysics, on the Basis of M. Ashtiyani's Commentary on Sabzawari's Sharh-i Ghurar al-Fara'id (in Preparation).

XII Mîr Dâmâd

al-Qabasát

Vol. II: Persian and English introduction, indices and commentary and variants by T. Izutsu, M.Mohaghegh, A. Mûsavî Behbahânî and I. Dibâjî (in Prepration).

XIII A, Badawî

Aflatûn fi al-Islâm: texts and notes (Tehran, 1974).

XIV M. Mohaghegh

Filsûf-i-Rayy Muhammad Ibn-i-Zakariyyû-i-Râzî (Tchran, 1974).

XV Bahmanyâr Ibn Marzbân

Kitâb al-Tahsîl, Persian translation entitled Jâm-i-Jahân Numâ ed. by A. Nûrânî and M.T. Dauishpazulı (under print).

XVI Ibn-i Miskawayh (932-1030)

Jâvidân Khirad, translated into Persian by T. M. Sliûshtarî, edited by B. Thirvatian with a French Introduction by M. Arkoun (Tehran, 1976).

#### WISDOM OF PERSIA

#### General Editors: M. Mohaghegh & C. J. Adams

I H.M.H. Sabzawârî (1797-1878).

Sharh-i ghurar al-Fara'id or Sharh-i Manzumah

Part One: "Metaphysics", Arabic text and commentaries, edited with English and Persian introduction and Arabic - English glossary, by M. Mohaghegh and T. Izutsu (Tehran, 1969).

II M. M. Ashtiyanî (1888-1957).

Ta'liqah bar Sharh-i Manzûmah ("Commentary of Sabzawâri's Sharh-i Manzumah")

Vol. I: Arabic text edited by A. Falâtûrî and M. Mohaghegh, with an English introduction by T. Izutsu (Tehran, 1973).

III M.M. Äshtîyânî

Ta'liqah bar Sharh-i Manzûmah

Vol. II: Persian and German introductions, indices and commentary, by A. Falâtûrî and M. Mohaghegh (under print).

1V Collected Papers on Islamic Philosophy and Mysticism

Edited by M. Mohaghegh and H. Landolt (Tehran, 1971).

V N.A. Isfarâyinî (1242 - 1314).

Kåshif al - Asrår

Persian text edited and translated into French, with French and Persian introductions by H. Landolt (Tehran, 1980).

VI N. Râzî (fl. 13th century)

Marmuzat-i Asadi dar Mazmurāt-i Dawudi

Persian text edited with Persian introduction by M.R. Shafi'i Kadkani and English introduction by H. Landolt (Tehran, 1974).

#### XXIV

# **WISDOM OF PERSIA**

#### -SERIES-

#### OF TEXTS AND STUDIES PUBLISHED

by

The Institute of Islamic Studies

McGill University, Tehran Branch

In Collaboration with Tehran University

#### **General Editors**

MEHDI MOHAGHEGH
Professor at Tehran University, Iran
Research Associate at McGill University

CHARLES J. ADAMS

Professor at McGill University, Canada

Director of the Institute of Islamic Studies

Institute of Islamic Studies McGill University
Tehran Branch, P.O. Box 314/1133

Printed by Haidari Press, Tehran-Iran

# McGill University, Montreal, Canada Institute of Islamic Studies, Tehran Branch

In Collaboration with

## Tehran University

Talkhis al-Muhassal

With Thirty Philosophical and Theological Treatises

By

Nasir al-Dîn al-Tûsî

edited by

A. Nûrânî

Tehran, 1980

# 1400 A. H.